# سستدواسات في الإعلام الإسلامي والرأي لهب م والرأي لهب م وظيفة الإحمار في سورة الأنعام

الدكتورست برمحدسا داتي است قيطي أُسِيَّناهُ الْإِعلامِ الإِسْسِلامِيُّ المَشْيَادِكَ مامعة الإمام محدبهمود الإسلامية المناه الإمام المناه



#### حُقوقِ الطّلبَع مَحفُّوظَ أَ الطبع قالرابعة ٨١٤١ه/١٩٩٧م

ح دار أشبيليا، ١٤١٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشنقيطي، سيد محمد ساداتي

وظيفة الإخبار في سورة الأنعام . ـ الرياض.

. . . ص ؛ . . سم

ردمك ۲ ـ ۱۲ ـ ۷۲۷ ـ ۹۹٦٠

١ ـ القرآن ـ سورة الأنعام ٢ ـ القرآن ـ التفسير الموضوعي أ ـ العنوان 1V / 487

ديوي ۲۱٤,۳۰۱۱۲

رقم الإيداع: ٢٩٤٦/ ١٧

ردمك: ۲ - ۱۲ - ۷۲۷ - ۹۹۲۰

أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وقد نال معدها درجة الشرف الأولى.

#### بنسيد ألله التغني التحيير

#### تقديم

#### الشيخ زين العابدين الركابي

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

إن مسلمي هذا العصر بسبيل نهضة تصلهم بالله، وتغير طريقهم، وتبني وجودهم المعنوي والمادي على نحو صحيح.

ولقد ظهرت بواكير هذه النهضة منذ فترة هي في عمر الأمم ذات شأن من حيث الطول.

مثلاً: عاصر «شكيب أرسلان» ـ ١٢٨٦ ـ ١٣٦٦هـ ـ تلك البواكير، وأسهم في رسم ملامحها. فقد كتب يقول: «من أعظم أسباب انحطاط المسلمين في العصر الأخير فقدهم كل ثقة بأنفسهم وهو من أشد الأمراض الاجتماعية، وأخبث الآفات الروحية، لا يتسلط هذا الداء على إنسان إلا أودى به، ولا على أمة إلا ساقها إلى الفناء، وكيف يرجو الشفاء عليل يعتقد بحق أو بباطل أن علته قاتلته، وقد أجمع الأطباء في الأمراض البدنية أن القوة المعنوية هي رأس الأدوية وأن من أعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء. فكيف يصح المجتمع الإسلامي ومعظم أهله يعتقدون أنهم لا يصلحون لشيء، ولا يمكن أن يصلح على أيديهم شيء».

إن الأصوات المسلمة المنادية بالإصلاح والنهضة، ارتفعت منذ ذلك الوقت المذكور آنفاً أو ارتفعت قبله وبعده وعلى الرغم من ذلك. فإن نهضة المسلمين لا تزال متعثرة.

فما السب؟

السبب الرئيس هو: قلة العلم أو ضعفه، أو التيائه.

فالعلم هو ري النهضة وغذاؤها وعافيتها وضياؤها: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُرَكِّيهِمْ وَيُمَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

فالعلم الصحيح بالكتاب والسنة هو منهج النهضة الصحيحة أو هو العاصم الذي يعصمها من الانقطاع أو التعثر أو الشطط. وما استقامت نهضة على العلم الصحيح إلا كان لها من النضج أو القوة، والثمار بحسب ذلك، وما ازورت نهضة عن العلم الصحيح إلا اكتنفها من الخطل أو الوهن، والجدب بحسب ذلك.

\* \* \*

والعلم أنواع:

العلوم الشرعية.

العلوم التجريبية.

العلوم الاجتماعية أو الإنسانية.

أما العلوم الشرعية فهي موثوقة المصدر. محفوظة النص، وإنما تتأتى الاستقامة عليها من جهة فهمها السليم، ومن جهة الالتزام الأمين لهذا الفهم في مجال التطبيق.

أما العلوم التجريبية فإن للإسلام فيها: هدي الحث عليها واكتسابها، وهدي مقاييس تفسيرها، وهدي ترشيد غاياتها في الاستعمال والتسخير.

أما العلوم الاجتماعية فهي الميدان الواسع الذي يتطلب محواً وإثباتاً أو تعديلًا وتحويراً، وتقويماً وترشيداً وتأصيلًا.

\* \* \*

وقد اختلف الناس اختلافاً كثيراً \_ بوجه خاص \_ في أمر العلوم الاجتماعية . وتمثل هذا الاختلاف في اتجاهات أربعة رئيسية :

١ - اتجاه الرفض: رفض أن يتدخل الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه ومعاييره ومفاهيمه في هذه العلوم.

٢ ـ اتجاه الاستنكاف من هذه العلوم بحسبانها ضرة للعلوم الشرعية أو بديلاً
 لا يقوم إلا على أنقاضها.

٣ ـ واتجاه التلفيق بين العلوم الشرعية والاجتماعية على نحو لا تقبله مقاييس
 الإسلام، ولا تقره المناهج الصحيحة في البحث العلمي.

٤ ـ واتجاه الاستفادة من العلوم الاجتماعية. وهي استفادة مشروطة بتطبيق مقاييس الإسلام على هذه العلوم في الإقرار والإنكار، والتصحيح والتقويم والتهذيب.

وهذا هو الاتجاه الرشيد.

\* \* \*

ونحسب أن «الإعلام» هو أحد العلوم الاجتماعية. لا سيما في جوانبه الفلسفية والفكرية والثقافية، فهو - من ثم - يحتاج إلى التعامل معه بمقياس إسلامي ينتقي أحسن ما فيه أو يحرره من اللوثات أو الجنوح إلى الانحراف، ويضيف إليه من الأصول والمفاهيم ما يثريه ويرقيه.

\* \* \*

وهذا الكتاب الذي ألفه الدكتور سيد محمد ساداتي سعي جاد في هذا الطريق.

فالكتاب معني بقضايا ثلاث:

قضية حسم الجدل حول مصدر التلقى والاستهداء، فالمسلمون يجب أن

يهتدوا في شؤونهم كافة بهدي الكتاب والسنة. فإن هذا الهدي والعلم قوام النهضة الصحيحة للمسلمين.

قضية تطبيق هذا الأصل في مجال الإعلام.

قضية التدليل على أن للإسلام مفاهيمه الإعلامية المتميزة.

\* \* \*

وموضوع التميز والتأصيل ليس أمر رخاء، ولا خاطرة تنقدح في الذهن دون جهد واجتهاد. وإنما هو موضوع يتطلب صبراً طويلاً، وتفكيراً عميقاً، ومداومة على البحث في المراجع الإسلامية والإعلامية المتنوعة.

ونحسب أن الدكتور ساداتي يتحلى بهذه الصفات والمقومات.

نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياه علماً وأن يجعل أعمالنا قربى إليه.

#### مقدمة

- أ \_ خطبة الحاجة .
- ب ـ أهمية الموضوع ونطاقه.
  - ج\_ أهدانه.
  - د ـ قصة اختياره.
- ه ـ التعريف بمصطلحات البحث.
  - و ـ تقويم أهم مراجع البحث.
- ز \_ مكان البحث من الدراسات الإعلامية الإسلامية السابقة.
  - ح \_ منهج البحث.
  - ط ـ شكر وتقدير .



#### أ \_ خطبة الحاجة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّينَ مَامَنُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلا مَوْنَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ (١) ﴿ (يَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُوا رَبّكُمُ النّي خَلَقَكُم وَن نَقْسِ وَحِدَة وَخَلَق مِنها رَقِبَها وَبَثَ مِنْهُما رِبّالاً كَثِيرا وَلسَاةً وَاتّقُوا اللّه الّذِي خَلَقَكُم وَن نَقْسِ وَحِدَة وَخَلَق مِنها رَقِبَها وَبَثَ مِنْهُما رِبّاله كَثِيرا وَلسَاةً وَاتّقُوا اللّه اللّه اللّه وَقُولُوا قَوْلا سَدِيلاً ﴿ فَي يُعْلِم اللّه وَلَه وَله الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد الذي بلّغ الرسالة وأدى الأمانة وأعلم بدين الله خير إعلام حتى فتح الله به قلوباً غلفاً وأعيناً عمياً وآذاناً صماً وعلى آله وصحبه الذين تولّوا أمانة البلاغ من بعده. أمّا بعد (٤):

 <sup>(</sup>١) سور آل عمران، الآية ١٠٢. ويلاحظ أنها كتبت بالرسم العثماني شأن بقية الآيات التي وردت في البحث.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب. الآيتان ٧٠ و ٧١.

<sup>(</sup>٤) بالخطبة التي قبل الصلاة على الرسول ﷺ كان ﷺ يفتتح خطبته أياً كان موضوعها، وسماها العلماء خطبة الحاجة، وأثبت الشيخ ناصر الدين الألباني صحة بعض طرقها التي استقصاها في رسالة له بعنوان خطبة الحاجة، ومنها رواية أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: «علمنا رسول الله ﷺ التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الحاجة قال التشهد في الحاجة عام ١٣٠٠، انظر الرسالة المذكورة. ص١٣ و١٤٠٤المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة عام ١٤٠٠ه.

#### ب ـ أهمية الموضوع ونطاقه:

لم يعد لفظ الإعلام اليوم بحاجة إلى تعريف، فقد أصبح له من الشيوع والاشتهار ما جعله ملء السمع والبصر، ومع ذلك لا يزال كثير من الناس يجد صعوبة في تحديد المراد من هذا اللفظ على وجه الدقة بل إن كثيراً من الخاصة قد يفهمونه فهماً مغايراً للحقيقة.

وقد يكون مناسباً في بدء هذا التقديم أن نلاحظ أن لفظ الإعلام قد يطلق ويراد به ظاهرة اجتماعية تمثلت في إعلام فطري مارسه الإنسان منذ القديم باعتباره فناً من فنون الحياة البشرية اللازمة للبقاء والاستمرار وقد يطلق ويراد به [علم وضعي له قواعده وأصوله وأساليبه، كما يطلق ويراد به وسائل الإعلام التي تخاطب الجمهور شكلاً ومضموناً أو البرامج والوسائل معاً (١)].

واتساع معنى اللفظ ليشمل هذا كله قد يكون مؤذناً بضخامة أثر الإعلام في حياة الناس قديماً وحديثاً باعتباره وسيلة تفاهم لا غنى لحياة الناس عنها<sup>(٢)</sup>.

والعصر الذي نعيش فيه يمكن أن يسمى بحق عصر إعلام، وقد مكنت له وسائله الضخمة من احتلال مكانة خاصة في قلوب الناس، حتى ليصعب على الناس تصور الحياة اليوم خلوا من وسائل إعلام تنقل إلى الإنسان تفاصيل الأحداث والوقائع وشتى الأفكار والاتجاهات والآراء، وصنوف المعرفة، من حيث تصدر إلى حيث يكون دون أن تحول بينه وبين ذلك عوامل الزمان أو المكان أو اختلاف

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد العزيز شرف ـ المدخل إلى وسائل الإعلام ـ دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني الطبعة الأولى، ص٢٩، ٣٠ ود. عبد اللطيف حمزة ـ الإعلام له تاريخه ومذاهبه ـ ص٢٤، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى ١٩٦٥م، القاهرة. ود. جيهان أحمد رشتى ـ الإعلام ونظرياته في العصر الحديث ـ ٣١٥ وما بعدها و ١٣١، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي.

<sup>(</sup>٢) د. فتح الباب وزميله ـ في وسائل التعليم والإعلام ـ عالم الكتب، ص٢١٠ إلى ٢١٤. الطبعة الثانية ١٩٦٨م.

اللغات واللهجات أو مستويات استيعاب الحقائق أو الإفادة منها أو التأثر بها(١).

والإعلام بالاعتبارات التي أشرت إليها متفاوت النشأة، فهو بالاعتبار الأول أي باعتباره ظاهرة اجتماعية نشأ مع نشوء المجتمعات البشرية وكان وسيلتها في التعارف والتفاهم والتعاون، وكانت وسائله ومراحل نموه كلها مرتبطة ومتناسقة مع سير التقدم الإنساني، وتفاوتت حظوظ المجتمعات البشرية فيه بتفاوت حظوظها في مدارج الرقي والتقدم.

أما الإعلام، (العلم الوضعي) والإعلام (البرامج والوسائل)، فهما حديثان. . ترعرعا وازدهرا في أرض الحضارة الأوروبية بشقيها الغربي والشرقي وما تمثله من مادية وكفر وانحلال فأسسا قواعدهما وأخلاقهما على قيمها ونظرتها للحياة والكون ومناهجها في الفكر والسلوك وأساليب المعالجة.

وعلى هذا فإن النظريات الإعلامية التي يجمع دارسو الإعلام الوضعي على أنها تحكم نظم الإعلام اليوم، وهي:

- ١ نظرية السلطة.
- ٢ نظرية الحرية.
- ٣ ـ النظرية الاشتراكية (الشيوعية).
- ٤ \_ نظرية المسؤولية الاجتماعية (٢).

<sup>(</sup>۱) د. زيدان عبد الباقي ـ وسائل وأساليب الاتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية والإدارية والإعلامية، ص٣٧٩. الطبعة الثانية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة والإدارية والإعلامية، عريب للطباعة بالقاهرة ود. محيي الدين عبد الحليم ـ الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العلمية ـ ص١٤ وما بعدها، مكتبة الخانجي بمصر ١٩٧٩م. الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>Y) انظر د. عبد اللطيف حمزة، مرجع سابق، ص٨٨. ود. مختار التهامي ـ الصحافة والسلام العالمي ـ ص٢٤٩، دار المعارف بمصر، الطبعة الأولى ١٩٦٧م. ود. جيهان أحمد رشتى ـ الإعلام ونظرياته في العصر الحديث ـ ص٢٧، الطبعة الأولى ١٩٧١م ـ دار الفكر العربي. وانظر د. جيهان أحمد رشتى ـ نظم الاتصال ـ الإعلام في الدول النامية ـ ص٨٨، دار الفكر العربي.

لا يمكن بحال فصلها عن أصولها الفكرية الكفرية، وكذلك نظم الإعلام التي قامت عليها في أي أرض كانت، لا يتصور انفكاكها عنها ما لم يستبدل بهذه الأصول أصول أخرى ذات منطلقات مغايرة.

ذلك أن من الحقائق المسلمة اليوم أن أي إعلام في الدنيا لا يمكن أن ينطلق من فراغ، بل لا بد أن تكون له أصول فكرية تحكم نظرته للوجود وتحدد بالتالي أهدافه وطرائقه.

وهناك بدهيات تتمثل في أن اختلاف أنظمة الحكم وأنظمة الاجتماع والثقافات والمشاعر والعواطف يؤدي ضرورة إلى اختلاف النظم الإعلامية، فلكل مجتمع اختلف عن نظيره زماناً ومكاناً إعلام يليق به ويلائم ظروفه ويحقق أغراضه ويستجيب لمتطلباته في الحياة (١).

إذن لا بد أن تكون نظم الإعلام المطبقة في مجتمعات نبذت هدى الله واستبدلت به غواية الشيطان ونزوات النفس وشهواتها أو مجتمعات كفرت أساساً بخالق الكون وموجده سبحانه وتعالى وجعلت من المادية الجدلية معبودها أو تلك التي تدور في أحد الفلكين لا بد أن تكون هذه النظم مناهضة تماماً لمجتمعات تؤمن بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد على رسولاً، لكن هل وعى المسلمون هذه الحقيقة أم أن نظم الإعلام المطبقة اليوم في البلدان الإسلامية هي صورة ممسوخة للنظم المطبقة فيما أشرت إليه من مجتمعات، وهل في الإسلام ما يمكن أن نطلق عليه النظام الإعلامي؟ وما هي أصوله ومصادره؟ وهل في هذا النظام من الأصالة والكمال ما يدفع إلى تَبنيه والاستغناء به عن غيره؟.

#### ج \_ أهدافه:

ذلك ما تحاول هذه الأطروحة الإجابة عنه عن طريق عرض نماذج وافية من دلالات الإعلام في القرآن الكريم بصفة عامة ثم تحديد الأسس والوظائف

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد اللطيف حمزة، المرجع السابق، ص٣، ٤. وانظر د. جيهان أحمد رشتى، المرجع السابق، ص١٠٣، ١٠٣.

الإعلامية التي يمكن استخلاصها من سورة الأنعام من خلال دراسة وظيفة الإِخبار فيها دراسة عميقة.

إذ أن الدراسات الإعلامية الأصيلة سمحت بقلتها لكثير من المهتمين بالدراسات الإعلامية ببث شكوك كثيرة بقصد أو بغير قصد في قدرة الدارسين المسلمين على تأصيل الدراسات الإعلامية الإسلامية علمياً، وساعد في تعميق هذا الاتجاه مسحة العاطفة التي تميزت بها كتابات إسلامية صدرت حديثاً في الحقل، فكان لا بد من جهد لدفع هذه الشكوك وإحقاق الحق، ثم إن العصر عصر إعلام واهتام الناس به في تزايد مستمر وعدم مواكبة المسلمين لهذا الاهتمام تقصير ليس له ما يبرره، فكانت الاستجابة لهذه الحاجة هدفاً من أهداف هذا البحث باعتباره محاولة لرود علمي يتسم بالأصالة والمعاصرة لتحقيق هدف آخر لا يقل أهمية عن سابقيه وهو ربط الشبيبة الإسلامية بالقرآن الكريم عن طريق تقديم دراسات علمية أصيلة في موضوعات العصر، كل ذلك خدمة لدين الله وإسعاداً للبشرية وشحذاً لهمم علماء المسلمين لبذل المزيد من الجهد في تأصيل العلوم إسلامياً.

#### د ـ قصة اختياره:

ولعل من المناسب في هذا المقام ذكر قصة اختيار الموضوع. لقد امتن الله سبحانه وتعالى على بحفظ القرآن الكريم، ومن موجبات شكر هذه النعمة الالتصاق بالقرآن الكريم والعيش معه وله ذلك أن معايشة القرآن إلى جانب أنها أمر أساسي للمسلم فإنها من مفاتيح كنوزه التي لا تنفد، وطريق قويم إلى العلم الحقيقي. باعتبار الكتاب العزيز أساس جميع العلوم بلا استثناء (۱). ﴿مَا فَرَطّنا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ (۲).

وكنت منذ بدأت في مجال الإعلام عملًا ودراسة أتوقف عند نصوص قرآنية

<sup>(</sup>١) انظر من قضايا الرأي في الإسلام ـ تأليف أحمد حسين ـ ص١٧، المؤسسة العامة للتأليف، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، فرع الصحافة، القاهرة ولم يحدد تاريخ النشر.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: جز من الآية ٣٨.

كثيرة تعرض لقضايا إعلامية عديدة بصورة فريدة من مثل ما عرضت له في البحث وغيره كثير. وقد ملأ القرآن الكريم على كياني ولم يترك لغيره متسعاً فيه، فطفقت أحدث نفسى بل وأحدث غيرى عن رغبة أكيدة في اختيار موضوع إعلامي من القرآن الكريم، وقد تزاحمت الموضوعات في ذهني بعضها أجدني قد سبقت إليه. والبعض الآخر لا تتبلور أبعاده بشكل واضح في ذهني. وقد كانت خواطري تلك محل نقاش في مناسبات عديدة مع شيخي الجليل الشيخ زين العابدين الركابي(١). حتى لقد عرضت عليه عناوين لموضوعات إعلامية من القرآن الكريم من مثل «الإنباء في القرآن» و «القصص في القرآن» و «الأسس الإعلامية في سورة التوبة». وكان جزاه الله عنى خيراً يحثني على التروي ويصرفني عن اختياراتي تلك بصوارف شتى لا أجد لها دفعاً. كانت هذه الخواطر تراودني أثناء فترة إعدادي لرسالة الماجستير وبعدها، وفي مرحلة التردد هذه عنّ لي أن أتقدم بموضوع بحث كنت قد قدمته في الأصل لنيل درجة الماجستير وهو «منطلقات الإعلام في مفهوم الإسلام، اختصاراً للوقت وحسماً للتردد. غير أن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، فقد أدى عدم بت المعهد في قبول الموضوع بشكل سريع إلى عودة تلك الخواطر مجدداً إلى نفسى، فعرضت الأمر مرة أخرى على شيخي الركابي فأنست منه تشجيعاً ومشاطرة في الرأي، بل والتقاء في الأفكار فقدمت تصوراً مختصراً لموضوعي هذا وفي سورة الأنعام فقط ثم أعدت صياغة خطة البحث بتوجيه مشترك من الشيخ سعود البشر وكيل المعهد يومئذ والشيخ زين العابدين الذي اقترح علي ضمّ سورة الأعراف إليها، وبعد أكثر من عامين ونصف عام من البحث العلمي المتأنى استقر رأيي على حصر الموضوع في (وظيفة الإخبار في سورة الأنعام) حيث وضعت الخطة التي انتهت بي بفضل الله سبحانه وتعالى إلى هذا البحث الذي أقدم له الآن.

<sup>(</sup>۱) رئيس قسم الإعلام بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض سابقاً وهو الذي تولى الإشراف على رسالة الماجستير التي تقدمت بها للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض وهي بعنوان (وكالة الأنباء الإسلامية الدولية في الميزان).

#### ه \_ التعريف بمصطلحات البحث:

وبالنظر إلى أهمية تحديد المراد من بعض المصطلحات التي وردت في البحث فقد عرّف كلّ من الدلالة والإعلام والوظيفة والخبر كلّ في مكان وروده من البحث باعتبارها المصطلحات الأساسية فيه (۱). كما جرت الإشارة إلى مواطن الاختلاف عند الباحثين في مجال الدراسات التفسيرية في أماكن ورودها من البحث. واستخدمت رموزاً معيّنة في الكتابة للدلالة على معاني شائعة بين الدرسين من مثل رمز (ج) للجزء (ص) للصفحة، وللخط الأفقي بين الرقمين للعطف.

#### و \_ تقويم أهم مراجع البحث:

وحيث إن المراجع التي رجعت إليها كثيرة ومتنوعة، فإن التركيز كان منصباً على الدراسات التفسيرية والإعلامية بصورة مباشرة مع الاستفادة منها جميعاً وقد ساعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى على الخروج بنظرات جديدة في كثير من القضايا التي كانت مثار بحث بدءاً بنماذج دلالات الإعلام وانتهاء بآخر جزئية في البحث، ولا أدّعي الكمال في ذلك وإنما وردت الإشارة من باب شكر الله سبحانه وتعالى عملاً بقوله: ﴿وَأَمّا يِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّثُ ﴿ الله على كانت تتركز على العناية والتساؤل لوجدت أن اهتمامات دارسي الإعلام قبلي كانت تتركز على العناية بأسلوب التساؤل في ميدان قياس الرأي العام وما وراء ذلك من مجالات عرضت لها في تلك الدلالة لم أجد فيما رجعت إليه من مراجع إعلامية تجاوزت مائة وثلاثين كتاباً ما بين عربي وأعجمي (إنجليزي) إشارة إليه اللهم إلا ما كان من اهتمام بشكل السؤال وضرورة العناية به أثناء إعداد أسئلة النشاطات الصحفية التي أشرت إليها هناك أو ما كان من إشارات عابرة وردت في ثنايا تعريفات متعددة أشرت إليها هناك أو ما كان من إشارات عابرة وردت في ثنايا تعريفات متعددة ساقها الدكتور محمود أدهم أثناء تعريفه للتحقيق الصحفي ثم عرج عليها وانتقدها بما يظهر عدم موافقته على مضمونها باعتبارها ضرباً من الخلط يبرره تداخل الفنون بما يظهر عدم موافقته على مضمونها باعتبارها ضرباً من الخلط يبرره تداخل الفنون

الصحفية، وإشارات وردت في حديث الدكتر إبراهيم إمام عن وظيفة التحقيق الصحفي ومجموعة أسئلة أشار الدكتور محمد عبد القادر حاتم إلى أهميتها لرجل الإعلام كي يقوم بعمله بكفاية وفعالية (١). وأرجو أن أكون بهذه الدراسة قد قدمت عوناً للدارسين الذين يرغبون في تقديم جهد علمي في ميدان تشتد حاجة أمتهم إليه والله حسبنا ونعم الوكيل.

#### ز \_ مكان البحث من الدراسات الإعلامية الإسلامية السابقة:

وهذه الدراسة جديدة في بابها من حيث إنها دراسة تحليلة لنصوص قرآنية من وجهة نظر إعلامية كما أنها جديدة من حيث أسلوب العرض أما من حيث نطاقها وهو الإعلام الإسلامي فقد سبقتها مما اطلعت عليه كتب صدرت عن مختصين في الإعلام مثل كتاب الدكتور إبراهيم إمام (الإعلام الإسلامي المرحلة الشفهية) وكتاب الدكتور محيي الدين عبد الحليم (الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية) وكتاب (الإعلام الإسلامي والعلاقات الانسانية ـ النظرية والتطبيق) من بح ث الندوة العالمية للشباب الإسلامي وكتاب الدكتور عبد اللطيف حمزة (الإعلام في صدر الإرم) وكتاب رمضان لاوند (من قضايا الإعلام في القرآن) وكتابي الدكتور منير حجاب (نظريات الإعلام الإسلامي) ورمبادىء الإعلام الإسلامي) وكتابي زهير الأعرجي (الرأي العام الإسلامي وقوى التحريك) و(الشخصية الإسلامية ـ مؤسسة إعلامية) وكتاب الدكتور عمارة نجيب التحريك) و(الشخصية الإسلامية وكتاب الدكور يوسف محمدقاسم (ضوابط الإعلام في الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية) وكتاب الكتور محمد إبراهيم نصر (الإعلام وأثره في نشر القيم الإسلامية وحمايتها) وكتاب (أبناؤنا بين الإسلام في وسائل الإعلام) للسيد/ عبد الله ناصح علوان وكتاب (أبناؤنا بين الإسلام في وسائل الإعلام) للسيد/ عبد الله ناصح علوان وكتاب (أبناؤنا بين الإسلام في وسائل الإعلام) للسيد/ عبد الله ناصح علوان وكتاب (أبناؤنا بين الإسلام في وسائل الإعلام) للسيد/ عبد الله ناصح علوان وكتاب (أبناؤنا بين

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمود أدهم ـ التحقيق الصحفي. ص۱۲ وما بعدها. ود. إبراهيم إمام ـ دراسات في الفن الصحفي. ص ۱٤٢. ود. محمد عبد القادر حاتم ـ الإعلام والدعاية \_ ص۱۳۰ ـ ۱۳۳ ـ ۱۳۳. وانظر المراجع الإعلامية العربية والأجنبية في هامش صفحة (٩٤) من هذا البحث وفي المدارك المشار إليها نفسها.

وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام) للسيدة/ منى حداد يكن وكتاب (الدعوة الإسلامية والإعلام الديني) للدكتور عبد الله شحاتة وكتاب (الرأي العام في الإسلام) للدكتور محيي الدين عبد الحليم. وقد أفدت منها في دراستي هذه فائدة كبيرة مما استوجب شكري لمؤلفيها جزاهم الله خيراً. أما في ميدان الدراسات الجامعية فقد سبقت الدراسة مجموعة من رسائل الماجستير التي قدمت للمعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض(١) في حقل الإعلام الإسلامي(٢). كما نوقشت أثناء إعدادها رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الدعوة في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بعنوان (حاجتنا إلى إعلام إسلامي) للباحث محمد زين الهادي، ورسالة دكتوراه في جامعة الأزهر في موضوع الإعلام الإسلامي في البلاد غير الإسلامية مع التطبيق على أثيوبيا للباحث مرعي مدكور(٣)، ورسالة ماجستير قدمت لكلية الإعلام بجامعة القاهرة بعنوان (أصول العلاقات العامة في الدعوة الإسلامية) للباحث محمود يوسف مصطفى عبده سنة ١٩٨٣م. لكن ألصق هذه الرسائل بموضوع الدراسة هو رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد محمود أحمد سيد أبات إلى المعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض بعنوان (الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم) وهي رسالة نوقشت أثناء فترة إعداد الدراسة أيضاً. ولا شك أن الباحث قد أفاد أيضاً من هذه الرسائل فلأصحابها مزيد الشكر.

#### ح \_ منهج البحث:

أما منهجي في الرسالة فإنه مستمد مما في القرآن الكريم من الحث على البحث والتقصي والتأمل والتدبر، ذلك أن طبيعة الدراسة اقتضت استخدام مناهج متعددة وصولاً للغاية التي أسعى إليها وهي مناهج الوصف والمقارنة والاستقراء

<sup>(</sup>١) كان هذا هو الاسم السابق لكلية الدعوة والإعلام حالياً.

<sup>(</sup>٢) لقد بلغ عدد الرسائل التي نوقشت في قسم الإعلام بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض (٣٤) رسالة.

<sup>(</sup>٣) صحيفة «الشرق الأوسط»، عدد ١٧٤١، الأحد ١٤٠٣/١١/٣٧ هـ.

والتحليل، وقد حرصتُ على أن لا أخرج في استدلالاتي بنصوص القرآن عن المعاني الواضحة البيّنة التي يدلّ عليها النص بصورة واضحة وفي حدود ما ذهب إليه مشاهير المفسرين. وقد توخيت في العبارة الجزالة والمتانة لأن هذه الدراسة دراسة قرآنية يناسبها الأسلوب الجزل والعبارة القوية والكلمة الفصيحة وذلك في حدود ما تسمح به طبيعة الدراسة وفي إيجاز غير مخل، وحرصت كذلك على أن أغير عند الحاجة من طريقتي في تناول بعض موضوعات الدراسة ذات الحساسية منعاً للبس ودفعاً لأي إشكال(۱). وذلك كله مراعاة لمكانة الدراسة من حيث إنها تتناول كتاب الله سبحانه وتعالى.

وقد كانت خطة البحث كما يلي:

#### عنوان البحث:

«وظيفة الإخبار في سورة الأنعام»

#### مقدمة:

وتشتمل على ما يأتي:

أ ـ خطبة الحاجة.

ب ـ أهمية الموضوع ونطاقه.

ج ـ أهدافه .

د ـ قصة اختياره.

ه ـ التعريف بمصطلحات البحث.

و ـ تقويم أهم مراجع البحث.

ز \_ مكان البحث من الدراسات الإعلامية الإسلامية السابقة.

ح \_ منهج البحث.

ط\_شكر وتقدير.

<sup>(</sup>١) قارن بين أسلوب المعالجة في الباب الأول وبين أسلوب المعالجة في بقية الأبواب.

## (باب تمهيدي) «من دلالات الإعلام في القرآن الكريم»

#### توطئة:

#### الفصل الأول: تعريفات:

١ \_ تعريف الدلالة لغة.

٢ ـ الدلالة في الاصطلاح.

٣ ـ تعريف الإعلام لغة.

٤ \_ تعريف الإعلام اصطلاحاً.

#### الفصل الثاني: نماذج من دلالات الإعلام في القرآن:

١ \_ ماهية الإعلام.

٢ ـ في التوجه.

٣ ـ الاتصال.

٤ ـ في الوظيفة الأساسية للإعلام.

٥ ـ أسلوب التساؤل.

٦ - البلاغ.

#### الفصل الثالث: مدخل إلى الدراسة:

١ ـ لماذا وظائف الإعلام؟

٢ ـ معنى الوظيفة لغة.

٣ ـ معنى الوظيفة في الاصطلاح العام.

٤ ـ معنى الوظيفة في الاصطلاح الإعلامي.

٥ ـ معنى الخبر لغة واصطلاحاً.

٦ \_ معنى النبأ لغة.

٧ ـ معنى النبأ اصطلاحاً.

(الباب الأول)

الإخبار عن الله سبحانه وتعالى موضوعاته وأساليبه وآثاره أسس منهج الحق (الباب الثاني)

الإخبار عن عالم الغيب

١ - أهمية الإخبار عن الغيب في حياة الناس.

٢ ـ تعريف الغيب.

٣ \_ أقسام الغيب.

الفصل الأول: الإخبار عن الغيب في الحاضر: موضوعاته وأساليبه وآثاره. الفصل الثاني: الإخبار عن الغيب الواقع في المستقبل: موضوعاته وأساليبه وآثاره. الفصل الثالث: الإخبار عن الغيب في الزمن الماضى: موضوعاته وأساليبه وآثاره.

(الباب الثالث)

الإخبار عن عالم الشهادة (واقع الحياة)

الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص: نماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير. الفصل الثاني: الإخبار عن الحقائق والأفكار: صنوفها وأساليب عرضها. الفصل الثالث: الإخبار عن مظاهر الحياة ووقائعها.

(الخاتمة)

خلاصة البحث وأهم نتائجه

#### ط ـ شكر وتقدير:

وبعد فإن الشكر أولاً وأخيراً لله سبحانه وتعالى. فله الحمد والثناء الحسن على ما منّ ووفق وهو سبحانه المسؤول بأن يجعل ما بذل في هذا البحث من جهد خالصاً لوجهه الكريم، ثم إن الشكر بعد ذلك لأستاذي الفاضلين الدكتور جعفر شيخ إدريس الذي يسر إشرافه الدقيق وتوجيهاته الصائبة بعد توفيق الله السير بخطوات وثيدة في البحث منذ مراحله الأولى، وكذلك الدكتور مصطفى حسين كمال الذي ما فتىء منذ انضم إلى هيئة الإشراف وهو يسدى إلى توجيهات سديدة وإرشادات قيّمة أرجو الله أن يثقل بها موازينهما كما أن الشكر كذلك لفضيلة الشيخ منّاع القطان الذي بذل لي من علمه ووقته ما مكنني من الإحاطة بتفسير السورة موضوع الدراسة. والشكر كذلك للشيخ صالح بن سعود العلى مدير المعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض سابقاً وأمين الجامعة حالياً، وهو كذلك للشيخ زين العابدين الركابي رئيس قسم الإعلام سابقاً والشيخ سعود بن محمد البشر عميد كلية الدعوة والإعلام، الذين هيأوا لى مناخاً ملائماً للبحث العلمي الهادىء، وكذلك أشكر الدكتور محمد صالح محيي الدين للنصح العلمي الذي أسداه لي. والشكر كذلك للدكتور عبد الخبير محمود عطا لما قدم لى من عون وهو كذلك لفضيلة الشيخ فضل إلهي المحاضر بالكلية على ما قدم لي من عون، وهو كذلك لجميع من أسهم في إعداد هذا البحث بالصورة التي خرج بها، ثمَّ إن ما كان من صواب في البحث فمن الله سبحانه وتعالى وهو المحمود عليه، وما كان من نقص أو خطأ فمن نفسى والله المسؤول أن يغفر ويسدد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلّم على أشرف المرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



# باب تمهيدي من دلالات الإعلام في القرآن الكريم

الفصل الأول: تعريفات.

الفصل الثاني: نماذج من دلالات الإعلام في القرآن.

الفصل الثالث: مدخل إلى الدراسة.

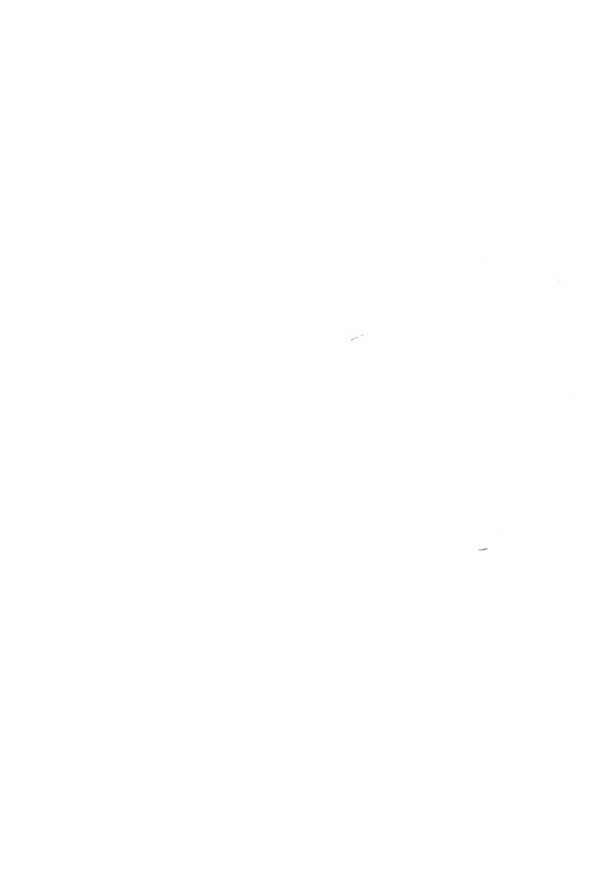

# باب تمهيدي من دلالات الإعلام في القرآن الكريم

#### توطئة:

من يتدبر كتاب الله من ذوي الاختصاص بعدة تؤهله للبحث في معانيه واجد لا محالة نصوصاً قرآنية كثيرة تمده بمعين من العلم الإعلامي عميق. ومن هنا كان عرض نماذج من المعاني والموضوعات الإعلامية التي يمكن استخلاص شواهد لها من القرآن الكريم بين يدي دراسة تأصيلية كدراستي هذه ضرورة اقتضتها طبيعة الدراسة ويفرضها منطق العقل السليم.

وغرضي في هذا التمهيد هو تقديم جملة مباحث إعلامية من القرآن الكريم باعتبارها دلالات إعلامية تكشف عن نفسها وتدل على غيرها لمكانتها في الدراسة الإعلامية أولاً، واستفاضة شواهدها في القرآن الكريم ثانياً، واستحالة الاستقصاء في القرآن الكريم ثالثاً. وإدراكاً مني لقصوري عن الوفاء بحق هذه الدراسة فقد اخترت عنواناً يكشف عن طبيعة هذا الجهد، فما ورد فيه من موضوعات إعلامية غيض من فيض وخطوة على طريق طويل أرجو أن يكثر سالكوه، وقد قسمت الدراسة فيه إلى "ثلاثة فصول. الفصل الأول: يتعلق بالتعريفات. والفصل الثاني: نماذج من دلالات الإعلام في القرآن. أما الفصل الثالث: فهو مدخل إلى الدراسة». وفي فصل التعريفات عرضت لتعريف الدلالة لغة واصطلاحاً، كما عرضت لتعريف المغارف.

# الفصل الأول تعريفات ١ \_ تعريف الدلالة لغة. ٢ \_ تعريف الدلالة اصطلاحاً. ٣ \_ تعريف الإعلام لغة. ٤ \_ تعريف الإعلام اصطلاحاً.

#### الفصل الأول

#### تعريفات

#### ١ \_ تعريف الدلالة لغة:

«الدلالة (لغة) ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب، وسواء أكان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أم لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي. قال تعالى: ﴿مَا دَلَمُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلأَرْضِ ﴾. وأصل الدلالة مصدر كالكتابة والإمارة، والدال من حصل منه ذلك والدليل في المبالغة كعالم وعليم وقادر وقدير ثم يسمى الدال والدليل دلالة تسمية الشيء بمصدره (١)، ودلة عليه يدل دلالة ويثلث ودلولة بالضم مقصور، وفي التهذيب دللت بهذا الطريق دلالة عرفته ودللت به أدل والاسم الدلالة والدلولة، وتقسم في اصطلاح اللغويين إلى مطابقة وتضمن والتزام لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن وعلى قابل العلم بالالتزام (١).

#### ٢ \_ الدلالة في الاصطلاح:

ربما كان اصطلاح الدلالة الإعلامية اصطلاحاً ليس متداولاً في الدراسات الإعلامية الوضعية، ومع ذلك فيقصد به في هذه الدراسة المدلول اللغوي لكلمة دلالة حيث عمد الباحث إلى نصوص قرآنية تشكّل في مجموعها أساساً لمفاهيم إعلامية شائعة لما تضمنته تلك النصوص من قيم إعلامية.

<sup>(</sup>١) الراغب الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن - كتاب الدال مادة (دلّ).

<sup>(</sup>۲) الزبيدي \_ تاج العروس \_ مادة «دلل».

وهذا الضرب من الاستشهاد التحليلي بالنصوص القرآنية ربّما يكون هو الآخر جديداً على الدراسات الإعلامية بصورة عامة على حد علم الباحث، ذلك أن جمع نصوص قرآنية في سياق إعلامي يرسم إطاراً لقضية إعلامية كانت مثار اهتمام دارسي الإعلام، وتحديد موطن الشاهد في كل نص بعينه وإمكان استخلاص المفاهيم الإعلامية بصورة تكامليّة من القرآن الكريم كما تم في هذه الدراسة هو ما أطلق عليه هنا لفظ الدلالة الإعلامية بمحاولة تأصيل المفاهيم الإعلامية تأصيلاً إسلامياً من خلال إعادتها إلى مصادرها الأصلية (القرآن الكريم والسنّة المطهرة).

وتأكيد إمكانية إثراء الفكر الإعلامي بدراسات إسلامية ترجع في استنباطاتها واستنتاجاتها إلى مصادر المعرفة الإسلامية.

ومع أن التركيز في المعالجة كان منصباً على القرآن الكريم باعتباره ميدان الدراسة، فإن العناية بالسنّة باعتبارها بياناً للقرآن وباعتبارها وحياً كانت جلية. ولعله بهذا البيان يكون قد وَضُحَ المراد من مصطلح الدلالة الإعلامية حسب ما قصد إليه الباحث.

ويرجى أن يلبّي هذا النمط من الدراسة حاجة ماسة يعرب عنها لسان الحال في الدراسات الإعلامية قبل أن يعرب عنها لسان المقال.

#### ٣ \_ تعريف الإعلام لغة:

الإعلام لغة مصدر لفعل أعلم، وهو رباعي وأعلم من العلم الذي هو إدراك الشيء على حقيقته.

وأعلمته وعلمته في الأصل واحد إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم (١٠).

وفي تاج العروس «وأعلمه إياه فتعلَّمه وهو صريح في أن التعليم والإعلام شيء واحد في الأصل، وفرّق سيبويه بينهما فقال علمت كأذنت،

<sup>(</sup>١) الراغب الأصفهاني (أبو الحسن محمد) . مفردات غريب القرآن . مادة اعلم ١٠

وقال بعضهم التعليم تنبيه النفس لتصور المعاني، والتعلم تنبيه النفس لتصور ذلك وربما استعمل في نفس الإعلام إذا كان فيه تكثير نحو قوله تعالى: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمُمُ اللَّهُ ﴾ (١).

وهذا المعنى عينه موجود في اللسان لابن منظور «وعلمه العلم وأعلمه إياه فتعلمه غير أنه قال، ويقال استعلم لي خبر فلان وأعلمنيه حتى أعلمه واستعلمني الخبر فأعلمته إياه وعلم الأمر وتعلمه أتقنه». ونسب إلى يعقوب قوله «إذا قيل لك اعلم كذا قلت قد علمت وإذا قيل لك تعلم لم تقل قد تعلمت»(٢).

ونقل عن ابن الأعرابي أنه قال تعلّم بمعنى أعلم وقال ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّ يَقُولُا ۚ إِنَّمَا نَحَنُ فِشَنَّةٌ فَلَا تَكُثُرُ ۗ ﴾.

وقال أبو منصور الأزهري «ولا يكون تعليم السحر إذا كان إعلاماً كفراً ولا تعلمه إذا كان علماً بمعنى الوقوف عليه ليجتنبه كفراً» (٣).

وقال إسحاق بن إبراهيم الفارابي «وأعلمته الخبر ومنه أن يكون أفعل بمعنى فعّل سواء نحو أخبر وخبّر وأنبأ ونبّأ»(٤).

والإعلام بهذا الأصل اللغوي وهو إحاطة الغير علماً بشيء ليدرك حقيقته مطابق لمفهوم الإعلام في العصر الحاضر، وقد شاع تعريف الإعلام بالإخبار غير أن هناك فرقاً بينهما، فالإخبار لا يتجاوز تبليغ خبر معين في الوقت الذي يتجاوز الإعلام ذلك ويضيف إلى معنى الإعلام معنى الإخبار أيضاً (٥٠).

<sup>(</sup>١) الزبيدي، مادة (علم).

<sup>(</sup>٢) جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، مادة (علم).

<sup>(</sup>٣) جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، مادة (علم)، وهذا الحكم غير سليم على إطلاقه.

انظر آراء العلماء في المسألة في علاج القرآن للجريمة، ص٢٨٧ إلى ٢٨٩، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤٠١ هـ.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأدب \_ ج٢، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) محمد العربي الخطابي \_ مجلة الفيصل.

#### ٤ \_ تعريف الإعلام اصطلاحاً:

من تتبع جهود الباحثين الإعلاميين فيما يتعلق بتعريف الإعلام يدرك مبلغ معاناتهم في وضع تعريف جامع مانع له. ويكاد يكون من المتعذر تطابق تعريفاتهم وإن كان التقارب سمة غالبة عليها. وهذا فيما يبدو أمر تفرضه طبيعة هذا العلم الحديث العليم وعلى هذا فإنه لا مفر من إيراد نماذج لتلك التعريفات منسوبة إلى أصحابها ثم بعد ذلك تكون محاولة الاجتهاد في حدود المعرفة المتواضعة. يقول ريمورويه (٢) هيبدو أن كلمة «إعلام» بمعناها الذائع تستلزم حتماً توافر عنصر شعور وحس بل إن هذا العنصر يبدو أمراً أساسياً، فنحن نسعى إلى إجادة علمنا بالحياة السياسية وبتقديم التقنية، ابتغاء لذة المعرفة. والإعلام بالمعنى العادي لهذه الكلمة، هو نقل دلالة أو مفهوم إلى كائن واع بتوسط رسالة اصطلاحية إلى حد كبير أو صغير وبتوسط حامل مكاني ـ زماني مطبوعة، رسالة هاتفية، موجة قد نحتاج إلى الإعلام من أجل غرض نفعي، وعندئذ يعود الإعلام وسيلة ويغدو العمل الذي يطلقه الإعلام أو يتحكم فيه هو الهدف أما أوتوجروت الألماني (٣) فقد عرف الإعلام بقوله «الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها فقد عرف الإعلام بقوله «الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها ومولها واتجاهاتها في نفس الوقت».

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد العزيز شرف ـ المدخل إلى وسائل الإعلام ـ س۷۱ ـ مرجع سابق وانظر د. محمود محمد سفر ـ الإعلام موقف ـ س۲۱ ـ تهامة ـ الطبعة الأولى ۱۹۸۲/۱٤۰۲ وانظر د. د. فخري جاسم سلمان وآخرين ـ العلاقات العامة ـ س۲۲۰، ۲۲۲ ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ العراق ۱۹۸۱. وانظر ولبر شرام ـ أجهزة الإعلام التنمية الوطنية ـ ص۷۲ و ۷۷ ترجمة محمد فتحي، وانظر د. أسعد علي ـ الصحافة والإعلام النافع ـ ص۷ ـ دار السؤال للطباعة والنشر ـ دمشق ـ الطبعة الأولى ۱۹۸۱/۱٤۰۱م.

<sup>(</sup>٢) السبرنتيك ـ أصل الإعلام ـ ص٧، ترجمة د. عادل العوا، وزارة الثقافة، دمشق ١٩٧١. وانظر الصفحات ١١، ١٢٥، ١٣٠، ١٩٥ من الكتاب نفسه.

<sup>(</sup>٣) هذا التعريف يحظى باحترام من قبل الدارسين الإعلاميين وهو موجود في معظم كتب الإعلام منسوباً إلى صاحبه. انظر الإعلام والاتصال بالجماهير للدكتور إبراهيم إمام. ص١١.

ويذكر فرنان ترو<sup>(۱)</sup> أن لفظة الإعلام تشير إلى عمليتي استقاء المعلومات وإعطائها في ذات الوقت مروراً بالتعبير القانوني. ويقول إن استعمالاتها المختلفة قد أدت إلى بعض الغموض وإلى تناسي مصدرها الذي ينطوي على فكرة الإخراج في سبيل الاطلاع «وهذا المعنى الأساسي مع مشتقاته يفسر ذيوع استعمال كلمة (إعلام) للإشارة إلى تقنيات النشر الكبرى وإلى الجهة أو النشاطات الاجتماعية الأساسية التي جعلت من هذه التقنيات وسائلها الرئيسية»(٢).

بينما يرى الدكتور إبراهيم إمام (٣) أن الإعلام «هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم». فالإعلام على هذا الأساس إنما هو تقديم الحقائق المجردة سواء أكانت سارة أم محزنة. وهذا الارتباط بالحقيقة هو أهم ما يميز الإعلام عن غيره من أشكال الاتصال.

ويقدم الشيخ زين العابدين الركابي<sup>(٤)</sup> تعريفاً آخر للإعلام يقول فيه «الإعلام إنّما هو علم الاتصال والتحكم، وهو بالتالي وسيلة التعبير والتوجيه والصعود بالناس إلى أعلى أو الهبوط بهم إلى القاع» وهو يشير في شرح هذا التعريف إلى أنه بث المعلومات وتلقيها واستخدامها في تغيير مجرى التفكير ودفع الاتجاه النفسي إلى وجهة مقصودة أي حمل المستقبل على السلوك سلوكاً مرغوباً فيه.

ويسهم الدكتور عبد الله التركي(٥) في تقديم تعريف للإعلام يقول فيه

<sup>(</sup>١) الإعلام ـ ص٥ ـ المنشورات العربية ـ ترجمة محمود الغندور.

<sup>(</sup>٢) الإعلام ـ ص٥ ـ المنشورات العربية ـ ترجمة محمود الغندور.

<sup>(</sup>٣) الإعلام والاتصال بالجماهير ـ ص١١ ـ مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية، ١٩٧٥م.

<sup>(</sup>٤) الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية بين النظرية والتطبيق ـ ص٢٩٥ ـ منشورات منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٥) قدّم الدكتور التركي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هذا التعريف في محاضرة له في ندوة عن المسؤولية الأمنية للمرافق الإعلامية نظمت في الطائف خلال الفترة من ١٤٠٢/١٠/٢٦ إلى ١٤٠٢/١٠/٣٠.

«الإعلام هو فن استخدام قوة الأفكار بالوسائل الإعلامية المختلفة لخدمة أهداف الدولة والأمة». وهذا يعني أن الإعلام جهد فكري منظم يعرض من خلال وسيلة إعلام لتحقيق أهداف محددة. أي أنه نظام من أنظمة الدولة المختلفة لتحقيق وظيفتها الاجتماعية ولا يبعد هذا عن الواقع.

ويرى محمد العربي الخطابي أن الإعلام موضوعياً "إنما هو صياغة معطيات أو معلومات في ميادين شتى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وتبليغها لفرد أو لجمهور من الناس بطريق مباشر أو غير مباشر». وغير خاف أن الإعلام بالأفعال لا يدخل في نطاق هذا التعريف. وقد يكون ما ذكره الدكتور زيدان عبد الباقي (١) من أن الإعلام «يعرف بأنه جملة الأساليب التي يلجأ إليها الإنسان للتعامل مع غيره من الناس والتأثير فيهم الو تضمن الوسائل أقرب إلى الصواب من حيث شموله لشطرى الإعلام أي الإعلام بالقول والإعلام بالفعل لأن كلمة أساليب تشمل الأمرين مع أن لكلّ منهما خصائصه ومميزاته، ذلك أن من الإشارات البدنية التي هي أعمال بالأعضاء ما يقوم مقام الإعلام بالقول من حيث الإعلام بقصد الفاعل، فهي «تدل دلالة ضرورية تعلم من قصد الدال كما يدل القول، وقد تكون أقوى من دلالة القول، لكن دلالة القول أعم وأوسع فإنه يدل على الأمور الغائبة وعلى الأمور المفصلة وهذه الأدلة العيانية هي أقوى من وجه ولكن ليس فيها من السعة للمعانى الكثيرة ما في الأقوال»(٢). ومن هذا القبيل معجزات الرسل إذ أنها أفعال خارقة للعادة يمد الله سبحانه وتعالى بها رسوله تصديقاً له في دعوى الرسالة " فإن إرسال العلامة هو إعلام منه (أي الله) لهم (أي الناس) بأني أرسلته إليكم فهذا الفعل هو مثل القول يجري مجرى إعلامهم وإخبارهم بأنه أرسله وتصديقه في قوله هو أرسلني، والإخبار تارة يكون بالقول وتارة يكون بالعمل كما يعلم الرجل غيره بالإشارة بيده ورأسه وعينه وغير ذلك وإن لم تتقدم بينهما مواضعة لكن يعلم قصده ضرورة مثل أن يسأله عن

<sup>(</sup>١) وسائل وأساليب الاتصال - ص٢٩٧ - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط٢ - ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٢) شيخ الإسلام ابن تيمية ـ النبوات ـ ص١٨٩، مرجع سابق.

شيء هل كان فيرفع رأسه أو يخفضه أو يشير بيده أو يكون قائماً فيشير إليه اجلس أو قاعداً مطلوباً فيشير إليه أن اهرب فقد جاء عدوّك أو نحو ذلك من الإشارة (١١)». فوصف شيخ الإسلام هنا لطبيعة الإعلام بشقيه من الدقة بحيث لا يعثر على مثله في الدراسات الإعلامية الحديثة فهو وإن ساقها مساق الدلالة على تحقق الغرض من بثها وهو الإعلام فإنها في الحقيقة من ضمن تعريفات الإعلام التي نحن بصدد الحديث عنها. وبالنظر إلى أن الإعلام الوضعي(٢) ليس له طبيعة واحدة فمنه ما هو صادق ومنه ما هو كاذب ومنه ما هو خير ومنه ما هو شرير ومنه ما هو ضلال فإن التعريف الذي يوضع له لا بد أن يشمل كافة أنواعه (٣) وذلك ما لم نلحظه في التعريفات الإعلامية السابقة حيث غلب على معظمها الميل إلى الحكم بغاية الإعلام أو بما يجب أن يكون عليه الإعلام فإن تعريف الدكتور عمارة نجيب (٤) الذي يقول فيه إن الإعلام «هو كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية بطريقة معينة خلال أدوات ووسائل الإعلام والنشر الظاهرة والمعنوية ذات الشخصية الحقيقية أو الاعتبارية بقصد التأثير سواء أعبر موضوعياً أم لم يعبر وسواء أكان التعبير لعقلية الجماهير أم لغرائزها " قد يكون من التعريفات التي جاءت محاولة لشمول التعريف لكافة صنوف الإعلام العام أو الإعلام الوضعي كما يسميّه الباحث. وإن كان الدكتور محمد سفر قد أخذ عليه عدم تفرقته بهذا التعريف بين مفهومي الإعلام والدعاية (٥). ورأى أن التعريف الذي وضع هو للإعلام جامع مانع وهو أن الإعلام «نشر للأخبار والحقائق والأفكار والآراء يتم التعبير عنها بطريقة مباشرة

<sup>(</sup>١) شيخ الإسلام ابن تيمية ـ النبوات ـ ص١٨٩، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) أما الإعلام الرباني فحقيقته واحدة إنما تختلف أساليب عرضه لتمكن لمضامينه الحقة الثابتة المنسجمة مع الفطرة البشرية وحقائق الكون الذي تعمل في نطاقه.

<sup>(</sup>٣) انظر د. عماره نجيب ـ الإعلام في ضوء الإسلام ـ ص١٧، مكتبة المعارف بالرياض، ط١ عام ١٤٠٠هـ.

<sup>(</sup>٤) الإعلام في ضوء الإسلام - ص١٧، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) الإعلام موقف ـ ص٢٢، مرجع سابق.

أو غير مباشرة في إطار موضوعي بعيد عن الهوى والغرض من خلال أدوات ووسائل محايدة يهدف إلى إتاحة الفرصة للإنسان للوقوف على الأخبار والحقائق والآراء والأفكار ليكون قادراً على تكوين فكره الخاص به الذي يمكنه من اتخاذ الموقف الذي يراه ملائماً (١). وهو في الواقع لا يخرج عن مجمل التعريفات السابقة. ولئن كان دارسو الإعلام لم يجمعوا بعد على تعريف جامع مانع للإعلام لعوامل كثيرة في مقدمتها اختلاف المفاهيم والفلسفات التي تحكم أنظمة الحكم وتوجه الفكر فإنهم قد اتفقوا على أسس ومبادىء تتلخص في أن الإعلام لا بد أن يعتمد على الحقائق المجردة مع الصدق والموضوعية في العرض والأمانة في استقاء المعلومات وجمعها من مصادرها الأصلية بالإضافة إلى التعبير بصدق عن الجمهور الذي يتوجه إليه (٢). وإذا ما أراد المرء محاولة وضع تعريف جديد فإن محاولته لا تعدو أن تكون اجتهاداً قد يستدرك عليه ما استدرك على غيره لكن حسبه أنه حاول الاجتهاد، أما إدراك الصواب فذاك أمر منوط بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فنقول وبالله التوفيق إن الإعلام هو «كل قول أو فعل قصد به حمل حقائق أو مشاعر أو عواطف أو أفكار أو تجارب قولية أو سلوكية شخصية أو جماعية إلى فرد أو جماعة أو جمهور بغية التأثير سواء أكان الحمل مباشراً أم بواسطة وسيلة اصطلح على أنها وسيلة إعلام قديماً أو حديثاً». أو بمعنى آخر هو «كل جهد فكرى أو عملى يقوم به شخص أو مؤسسة أوجماعة بقصد حمل مضمون معين إلى طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسيلة إعلام بغية التأثير». وهذان التعريفان إنّما هما للإعلام العام أو الإعلام الوضعى، أما الإعلام الربّاني أو الإعلام المهتدي فيمكن أن يوصف بأنه إعلام عن الله ولله أي أنه حمل مضامين الوحى الإلهى ووقائع الحياة البشرية المحكومة بشرع الله إلى الناس كافة بأساليب ووسائل تتفق في سموها وحسنها ونقائها وتنوعها مع المضامين الحقة التي تعرض من خلالها، وهو محكوم غاية ووسيلة بمقاصد الشرع الحنيف وأحكامه.

<sup>(</sup>١) الإعلام موقف ـ ص٢٤، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر د. محيي الدين عبد الحليم - الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية - ص ٢٠، ٢١، مكتبة الخانجي.

#### الفصل الثاني

# نماذج من دلالات الإعلام في القرآن

- ١ \_ ماهية الإعلام.
  - ٢ ـ في التوجه.
    - ٣ \_ الاتصال.
- ٤ ـ في الوظيفة الأساسية.
  - ٥ \_ أسلوب التساؤل.
    - ٦ \_ البلاغ.

#### الفصل الثاني

### نماذج من دلالات الإعلام في القرآن الكريم

#### ١ \_ ماهية الإعلام:

يتفق دارسو الإعلام على أن جوهره يكمن في تقديم الحقائق والوقائع والآراء والاتجاهات والمواقف والأحاسيس للناس في صورة دقيقة صادقة وأمينة تمكنهم من اتخاذ القرارات الصائبة فيما يعرض لهم من أمور حيوية مختلفة، وهم متفقون كذلك على أن المعالجة الإعلامية لهذه القضايا يجب أن تشمل كافة أوجه النشاط البشري في هذه الحياة (۱).

ومحور القضية، أي الإعلام، هو الإنسان ذاته، أهدافه وتطلعاته، معتقداته وآراؤه، مشاعره وأحاسيسه، مواقفه وسلوكه، والأحداث التي تقع من حوله (٢). فمضمون الإعلام لا يخرج عن هذه الأمور جملة، إما حديث عن حقائق وآراء ومواقف وسلوك وما شاكلها أو حديث عن أحداث وقعت سواء في الماضي أم الحاضر أو يتوقع وقوعها في المستقبل، أو حديث عن نماذج بشرية للاقتداء بها أو التنفير منها (٣)، هذا على وجه العموم ما نجده في الدراسات الإعلامية حول هذه

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمد عبد القادر حاتم - الإعلام والدعاية، نظريات وتجارب - ص٤٢، الطبعة الأولى ١٩٧٢م، مكتبة الأنجلو المصرية.

وانظر د. عبد العزيز شرف في المدخل إلى وسائل الإعلام ـ ص٣٢، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني.

<sup>(</sup>٢) هذا هو المفهوم الوضعي للإعلام، أما نحن، فإن الإعلام في نظرنا هو إعلام عن الله ولله.

<sup>(</sup>٣) انظر دكتوره إحسان عسكر - الخبر ومصادره، ص١١٧، ١٢٩ - الطبعة الأولى، عالم الكتب. ود. محمود فهمي - الفن الصحفي في العالم - ص١٢٠، ١٢١ - دار المعارف بمصر، ١٩٦٤م.

القضية، فماذا نجد في القرآن الكريم بشأنها؟ لقد وقف الباحث طويلاً عند نصوص قرآنية كثيرة عرضت لهذا الأمر فتملكه العجب من انصراف المسلمين عن هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وفيه بغيتهم بل وبغية الإنسانية الراشدة، وهذا الانصراف شيء مفزع أشير إليه في القرآن الكريم: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِي التَّذُوا هَلاَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا فَيَا الْكِريم.

ولكي يكون الاستدلال بيناً واضحاً، فسيعرض الباحث نصوصاً قرآنية كثيرة يظهر فيها بوضوح العناية الفائقة برواية تفاصيل الأحداث، وبالنظر إلى أن غرضه هو الإشارة إلى موطن الدلالة وليس استقصاء نماذجها وصورها فسيكتفي ببعض نصوص تحدثت عن أحداث جسام وقعت في عهد الرسول عليه في مجالات الحياة المختلفة متخيراً منها ما يكشف عن إعجاز القرآن الكريم حتى في هذه القضية.

لنَّاخَذَ قَضِية تآمر المشركين على رسول الله على كيف سجلت تفاصيل هذا الحدادث الجلل: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ (٢٠).

ومن عجب أن جميع الآراء التي دارت في اجتماع دار الندوة الذي خصص لمناقشة أمر الرسول على لله لمناقشة أمر الرسول على لله للمناقشة أمر الرسول المناعد النقاش وانتهت بالإجماع على قتله المناء النقاش وانتهت بالإجماع على قتله المناء الخيانة ووصف هذا العمل الإجرامي بالوصف اللائق به أنه التآمر والغدر والخيانة ووَإِذَ

وانظر د. إجلال خليفة ـ علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العلمية ـ ط١ ـ ص٢٠٠ وما
 بعدها، وص ٢٦٦ ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ الطبعة الأولى، ١٩٨٠م ـ القاهرة.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام طبعة دار الفكر، ج٢ ص٩٢ \_ ٩٥. وانظر \_ الوفاء في أحوال المصطفى لابن الجوزي، نشر المؤسسة السعيدية بالرياض، ج١ ص٣٦٤ \_ ٣٦٥.

يَمَكُّرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أليس هذا التسجيل وصفاً ملائماً ودقيقاً لوقائع هذا الحدث بكل ملابساته ونتائجه في أوجز لفظ وأحكمه.

سبحان الله العظيم ومن أحسن من الله قيلا؟ آية واحدة ضمّت تفاصيل هذا الحدث بكل أبعاده وأسبابه ونتائجه ـ إنه العليم الخبير ـ سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٤٠.

إِلَى فِتُو فَقَدْ بَا َهُ بِغَضَهِ مِنَ اللّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَمُ وَبِشَرَ اللّهِ يُو فَقَهُ اللّهُ مَنَ اللّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَمُ وَبِشَرَ اللّهِ يَكُمُ اللّهُ مَنْ وَلِيُحِنَ اللّهَ وَمَا وَكَيْرَ مِنْهُ بَلاّةً وَلَكِحَنَ اللّهَ رَمَنْ وَلِيُحْبِلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاّةً حَسَنا إِنَّ اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَكِحَنَ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَنْفِرِينَ ﴿ إِن اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقــال تــعــالــى: ﴿ ﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَكُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُدْرَىٰ وَٱلْيَتَنَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُد ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْجَمْعَانُّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَنتُم بِالْمُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْمُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَالرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمٌّ وَلَوْ تَوَاعَكُدُّتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَكْدِ وَلَكِكِن لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ ٱللَّهَ لَسَكِيعٌ عَلِيدٌ ۞ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيـكُرٌ وَلَوَ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلتَّقَيَّتُمْ فِي أَعَيُدِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّكُمْ فِي أَعَيْنِهِمْ لِيقَفِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ١ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا لَقِيتُهُ فِتَ فَأَنْ مُتُوا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَمُلَّكُمْ لَفُلِحُونَ ٥ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَزَعُوا فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآهَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمُّ فَلَمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِتَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيَّ ۗ مِنكُمْ إِنِّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِصَابِ شَي إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَتَوُلَآهِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَوْ تَرَيَّ إِذَ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوأْ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلْدِ لِلْعَبِيدِ (١٥) (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآيات من ٥ إلى ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، من الآية ٤١ إلى نهاية الآية ٥١.

وصف كامل للمعركة شمل كلّ كبيرة وصغيرة فيها، بواعثها عند الفريقين، ومواقف كلّ منهما، ومواقف الآخرين الشيطان والمنافقين واشتراك الملائكة في المعركة واستعدادات الفريقين لها، وتأييد الله المطلق للمسلمين وصور هذا التأييد ونتائج المعركة وطريق توزيع غنائمها وأسباب النصر الحقيقية وأسباب الفشل والمخذلان الحقيقية كذلك. ما الإعلام إذا لم يكن هذا، بل كيف يصل الإعلام إلى قريب من هذا المستوى، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إن الإحاطة التامة بالأحداث والعناية برواية تفاصيلها بالصورة الدقيقة المستفيضة وتفسيرها وتوضيح كافة الملابسات والظروف التي أحاطت بكل حادث دلالة إعلامية واضحة نجد شواهدها في القرآن الكريم بصور لا تحصى. اقرأوا إن شئتم تفاصيل المعارك الحربية التي خاضتها الفئة المؤمنة بقيادة رسول الله على من معارك في داخل وقائع غزوة أحد والأحزاب وحنين، وغيرها مما جرى من معارك في داخل الجزيرة العربية أو ما يمكن أن نطلق عليه اصطلاحاً الأحداث الداخلية، أما الاهتمام بالأحداث التي تجري على مستوى العالم فإن من أمثلته البارزة ما ورد في مطلع سورة الروم:

﴿ الْمَدَ ﴿ غُلِبَ الرُّومُ ۚ ﴾ فِي آذِنَ الْأَرْضِ وَهُم مِنَ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونُ ﴾ فِي بِضِع سِنِينَ لِلَهُ الْأَشْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَهِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونُ ﴾ ينصر الله من يَشَاتُهُ وَهُوَ الْعَكُونُ الرَّحِيمُ ﴾ وَعْدَ الله لَا يُخْلِفُ الله وَعْدَمُ وَلَا يَكُنَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

ففي هذا النص القرآني الكريم من الإحكام الإعلامي ما يعجز الإنسان عن وصفه، فوجازته وشموله لنتيجة المعركة ومستقبل الأحداث مع المضامين الإيمانية والتفسير الحقيقي للأحداث ومرجع الأمور وجهل الناس بذلك، أمر ليس لأرباب الإعلام مطمع في الوصول إليه، هذا في الجانب الحربي، أما الجوانب الأخرى فالشواهد كذلك كثيرة، في الحوادث الاجتماعية مثلاً حادثة الإفك وردت تفصيلاً في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الروم: الآيات من ١ حتى نهاية الآية ٦.

﴿ إِنَّ الدِينَ جَآءُ و بِالْإِلِكِ عُصَبَةً مِنكُرُ لَا تَصَبُوهُ مَثرًا لَكُمُّ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ لِكُلِ آمْرِي مِنهُم مَا اَكْتَسَبَ مِن الْإِفْرِ وَالَّذِى وَقَالُواْ هَلَمَا إِنْكُ مُنِينٌ ﴿ وَقَالُواْ هَلَمَا إِنْكُ مُنِينٌ ﴿ وَقَالُواْ هَلَمَا إِنْكُ مُنِينٌ ﴿ وَلَوْلاَ جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَمَاتًا فَإِنْ اللّهِ عَلَيْكُم وَيَعَلَمُ اللّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ فَإِنْ اللّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلاَ فَصَلُ اللّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلاً فَصَلُ اللّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلاَ فَصَلُ اللّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلاَ فَصَلُ اللّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَلَوْلاَ فَصَلُ اللّهِ عَلَيْكُم وَيَعْمَلُونَ إِلَا لِللّهِ عَلَيْكُم وَيَعْمَلُونَ إِلَيْكُم وَتَعْمُونُ وَلَا اللّهِ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُوهُ مِلْكُمُ اللّهُ أَن تَنْكُمُ مِنِهُ وَيَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ أَن تَعْوَدُوا اللّهِ عَلَيْمُ مِن اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ أَن تَعْوَدُوا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ أَن تَعْمَلُونَ وَلَا اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْمُ عَلَيْمُ اللّهُ أَن اللّهُ وَاللّهُ مِنْكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَقْهُ مِنْهُ وَلَالّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مَعْلَمُ وَاللّهُ مَالّهُ أَن اللّهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَلَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مِنْمُ وَلَوْلًا فَصَلُ اللّهِ عَلَيْمُ وَلَوْلًا فَصَلْ اللّهِ عَلَيْمُ وَلَوْلًا فَصَلُ اللّهِ عَلَيْمُ وَلَوْلًا فَصَلْ اللّهِ عَلَيْمُ وَلَوْلًا فَصَلْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَوْلًا فَصَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا فَصَلْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَوْلًا فَصَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَوْلًا فَصَلْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَوْلًا فَصَلْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَاللّهُ عَلَيْمُ وَلَوْلًا فَصَلْ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَوْلًا فَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ مِنْكُونَ اللّهُ مِنْكُولًا اللّهُ مِنْكُونَ اللّهُ مِنْكُولًا اللّهُ وَلَوْلًا فَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَا اللّهُ مَا وَلَكُونَ اللّهُ مِنْكُولًا اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ مِنْكُولًا اللّهُ وَلَولًا فَلَاللّهُ مِنْكُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال

إنّ الشكل الذي ورد فيه تفصيل هذا الحديث دلالة إعلامية في حد ذاته، مع «أن البيان القرآني للأحداث يختلف إيجازاً وإطناباً ليس بحجم الحدث من المنظور البشري ولكن بحسب ما تقتضيه الحكمة الربانية»(٢)، فكيف بالرواية نفسها، إن هذه الرواية المستفيضة الشاملة لهذا الحدث الاجتماعي الجلل الذي تعرضت له الأمة الإسلامية بتدبير من أعدائها، وما ورد في ثنايا العرض من توجيه يضمن سلامة المسلمين وتصوير دقيق لمنشأ الحدث وسريانه في فئات المجتمع المختلفة، وتحديد المواقف وإيضاح البدائل السليمة حماية لمستقبل الأمة وتوضيحاً للمنهج الذي يقابل به مثل مواقف الأعداء هذه، كل ذلك يشكّل مدرسة إعلامية متكاملة

 <sup>(</sup>۱) سورة النور: الآيات من الآية ۱۱ حتى نهاية الآية ۲۱.
 وانظر فتح الباري، طبعة مكتبة الرياض الحديثة، ج٧، ص٤٣١ ـ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر د. عبد الصبور مرزوق ـ السيرة النبوية في القرآن الكريم، العدد ٦ من دعوة الحق، ص١٤٠١ منشورات رابطة العالم الإسلامي، ١٤٠١ هـ.

في العرض والرصد والمتابعة والتقويم بمنهج دقيق قويم يتمثّل في الاعتماد على دليلين وجداني وخارجي برهاني واقعي (۱) وهو ما لم ينتبه له المؤمنون يومئذ، فلطف الله بهم ولم يصبهم بما يترتب على الخوض في مثل هذا الحادث من العذاب العظيم، بل كان هذا برحمة الله تعالى فرصة لتقرير منهج قويم يعصم الأمة من أخطار روايات الإفك والافتراء كلها. ولم تقتصر رواية الأحداث الاجتماعية في القرآن على أحداث من هذا الحجم بل إننا نجد نصوصاً أخرى كثيرة تروي أحداثاً أخرى لا تصل في حجمها وخطورتها إلى الحد الذي جعل المدينة ترجف شهراً كاملاً، لكنها مع ذلك ذات تأثير في الحياة، مثلاً حادثة ظهار رجل من امرأته مشكلة اجتماعية أسرية نزل بها قرآن يتلى إلى يوم القيامة.

﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تَجُكِدِلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللّهِ وَاللّهُ بِسَمَعُ تَعَاوُرَكُما اللّهَ سَمِيعٌ بَعِيدُ ﴿ لَ اللّهِ مَا هُرَ اللّهَ لَمَهُ اللّهَ سَمِيعٌ بَعِيدُ ﴿ لَ اللّهِ اللّهِ مَن اللّهَ اللّهَ اللّهَ لَمُعْتُورُ إِنّ اللّهَ لَمُعْتُورُ اللّهَ لَمُعُورُ ﴿ وَاللّهُ مِن اللّهَ لَمُعْتُورُ عَفُورٌ ﴾ وَاللّهِ مُن اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللّهُ اللهُ الل

ففي هذا النص والذي قبله دلالات إعلامية أخرى غير العناية برواية تفاصيل الأحداث منها على سبيل المثال التوقيت المناسب لتقديم الحقائق وهو ما يمكن أن نطلق عليه إذاعة الحقيقة في إبانها، ومكانته في الإعلام معلومة (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الخامسة ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م ـ ج٦، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة. الآيات من ١ إلى نهاية الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر زين العابدين الركابي - النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية - الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، النظرية والتطبيق، ص٣٢٣، منشورات الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٩٧٩/١٣٩٩.

وحادث اجتماعي آخر هو توبة ثلاثة من الذين خلفوا عن رسول الله عليه في غزوة تبوك، ورد تفصيله كذلك في القرآن الكريم:

﴿ لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النّهِ وَالْمُهَجِينَ وَالْأَنصَارِ الّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِن بَسْدِ مَا كَادَ يَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُد ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم إِنّهُ بِهِد رَءُوثُ تَجِيدٌ مِن بَسْدِ مَا كَادَ يَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُد ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِد اللّهَ مَن اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللّهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ ال

ففي النص الكريم إلى جانب تسجيل الحدث دلالة إعلامية أخرى هي إذاعة الحقيقة في إبّانها، ففي الوقت الذي أنجى الله فيه هؤلاء لصدقهم يدعو الله الذين آمنوا إلى التزام التقوى والصدق، وفيه إلى جانب ذلك ما يميز بيان القرآن للأحداث إذ العبرة باستخلاص الحكمة من الحدث كله والدلالة على موطن الاعتبار فيه (٢).

وهناك أمثلة أخرى كثيرة لا نسوقها لأننا في مقام الاستدلال.

وإذا انتقلنا من نطاق الحوادث إلى نطاق آخر هو نطاق الأشخاص والمواقف والسلوك باعتبارها موضوعات تدخل في صميم العملية الإعلامية نجد الشواهد تترى:

﴿ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَمُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ وَمَنِينَ شُهُودًا ﴾ وَمَهَدتُ لَمُ مَالًا مَمْدُودًا ﴾ وَبَنِينَ شَهُودًا ﴾ وَمَهَدتُ لَمُ مَالًا مَمْدُودًا ﴾ وَمَهَدتُ لَمُ مَالًا مَمْدُودًا ﴾ ومَهَدتُ لَمُ مَالًا مَنْهُودًا ﴾ ومَهُدتُ لَمُ مَالًا مِنْهُودًا ﴾ ومَنْهُودًا ﴾ ومَنْدَر ﴿ وَمَذَرَ ﴾ مُنْفَرَر ﴾ مَنْهُودًا ﴾ ومَنْدَر ﴾ مُنْ فَلْلَ إِنْ هَذَرَ ﴾ مُنْ فَلْلَ إِنْ هَذَرَ ﴾ مُنْ فَلْلَ إِنْ هَذَا إِلَّا بِيعَرُ مُؤْدُ ﴾ إن هَذَا إِلَّا بِيعِرُ مُؤْدُرُ ﴾ إن هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا بِيعِرُ مُؤْدُرُ ﴾ إن هَذَا

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة، الآية ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ وانظر تفاصيل الحادث في فتح الباري المطبعة السلفية ومكتبتها، الجزء الثامن ص ٣٤١، ٣٤٢. وسيرة ابن هشام طبعة دار الفكر العربي، الجزء الرابع، ص من ١٨٦ حتى ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الصبور مرزوق ـ المرجع السابق ـ ص١٢٧.

# إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَا أَدْرَكَ مَا سَقَرُ ۞ ﴿ (١).

فهذا الوصف الدقيق الشامل لهذا النموذج البشري غير السوي يكشف للناس بوضوح العلّة الكامنة وراء المسلك الشاذ لأعداء الحق في كل مكان وبيان أنه لا يشذ عن الحق إلا الشواذ عن سواء التكوين من الناس<sup>(٢)</sup>.

#### وقوله تعالى:

﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِينَ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلَ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ إِلَّكِ مَا اللَّهِ مَا أَنُونُ وَيُؤْدُونَ وَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَابُ إِللَّهِ وَيُؤْمُونَ وَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّالَةُ الللللللَّا اللللللللَّا الللَّهُ الللللللَّا اللللللللللَّا اللللللللَّا الللللللللَّا ال

#### وقوله تعالى:

﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَٱللّهُ يَشْهُدُ إِنَّ ٱلمُنَفِقِينَ لَكَفِهُونَ ﴿ اللّهَ المّنَافِقِينَ لَكَفِهُونَ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

 <sup>(</sup>۱) سورة المدّثر. الآيات من ۱۱ إلى نهاية ۲۷.
 وانظر القصة في سيرة ابن هشام، مرجع سابق، ج۱ ص۲۸۳ ـ ۲۸۵.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الصبور مرزوق، مرجع سابق، ص٨٣. وكلمة شذاذ هي في الأصل شواذ، لعل صوابها ما أثبت والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية ٦١. وانظر تفسير الطبري \_ جامع البيان عن تأويل آي القرآن \_ طبعة دار المعارف بمصر، ج١٤، ص٣٢٩ \_ ٣٢٩.

يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ۚ وَلِلّهِ ٱلْمِذَةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ (١).

### وقوله تعالى:

﴿ وَ كَانَ عَرَضَا قَرِبُا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهُمُ الشَّقَةُ وَسَيَعَلِمُونَ فِي اللهُ يَوْمَنُونَ فَي اللهُ عَلَمُ إِنَّهُم لَكَذِبُونَ فَي عَفَا الله عَلَمُ إِنَّهُم لَكَذِبُونَ فَي عَفَا الله عَلَمُ الله عَلَمُ الْوَيْنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَمُ الْكَذِبِينَ فَي لَا عَلَمُ الله عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَهُمْ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَالله

وقول تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يَهُ اللَّهِ مَا لَئُهُ وَمَا يَشْعُهُنَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يَهُ مُعُونَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا لَيْكُ مُنَ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمً بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ في قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ اَلِيمً بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ وإذا فيل لَهُمْ لَا لُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنْمَا غَنُ مُصْلِحُوكَ ﴾ ألا إنّهُمْ وَاللَّهُمْ عَذَابُ اللَّهُمُ لَا لُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنْمَا غَنُ مُصْلِحُوكَ ﴾ ألا إنّهُمْ

<sup>(</sup>۱) سورة المنافقون. الآيات من ۱ ـ ۸. وانظر القصة في ـ فتح الباري ـ المطبعة السلفية. جم، ص٦٤٤ ـ ٢٣٠. و ـ سيرة ابن هشام ـ طبعة دار الفكر، ج٣ ص٣٣٤ ـ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة. الآيات من ٤٢ إلى ٤٩. وسورة التوبة في معظمها كشف لحقيقة المنافقين.

انظر فتح الباري طبعة المطبعة السلفية، جم - ص٣٣٣ إلى ٣٤١. وسيرة ابن هشام طبعة دار الفكر، ج٤، ص٢٠٧ إلى ٢١٢. وفي ظلال القرآن لسيد قطب، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. الطبعة السابعة، مجلد ٨. ص١٠٤ وما بعدها.

مُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُهُنَ إِنَّهُمْ هُمُ الشَّفَهَا وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا لَقُوا الْوَيْنِ كُمَا عَامَنَ الشَّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشَّفَهَا وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ إِنَّى وَإِذَا لَقُوا الْخِينِ مَا اللَّهُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ إِنَّى وَإِذَا لَقُوا اللَّهِ مَنْ مُسَمَّزِ وُونَ اللَّهِ اللَّهُ يَسْتَهْوِنَ اللَّهُ يَسْتَهْوِنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمَى مَمْ اللهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُل

وهذه التعرية الكاملة لهذه الفئة الخبيئة التي لعبت دوراً خطيراً في حياة المسلمين وكشف حقيقة أمرها لرسول الله على وللمسلمين من بعده على مر الدهور، كيف توصف بلغة الإعلام؟ إنها عمل إعلامي أصيل يبني الرأي العام للأمة بناء سليماً يقوم على الحقائق ويمكنها من إصدار أحكام صائبة على المواقف التي تصدر عن هذه الفئة الخبيئة في مواجهتها للأمة، وشياطين المنافقين ـ اليهود ـ لم يكن دورهم في التآمر على الأمة يومئذ وإلى اليوم بأقل من المنافقين والكافرين. وهنا نجد النصوص القرآنية تترى في تعريتهم وكشفهم على حقيقتهم:

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة: الآيات من ٨ ـ ٢٠. وانظر تفسير الآيات في ظلال القرآن. المرجع السابق. مجلد ١، ص ٤٤ إلى ٥١.

مَعَ الرَّكِمِينَ ﴿ اَ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ الْكِلنَبُ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ﴿ اَلَهُ ﴿ ( ) .

### وقوله تعالى:

والآيات التي تعرض حقيقة اليهود تفوق الحصر «ولكن كلمات القرآن تبقى حية كأنما تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف اليهود منها، وتتحدث عن استقبال يهود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغداً كما استقبلتها بالأمس تماماً، وكأن هذه الكلمات الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافها بما يواجهونها اليوم به من دس وكيد وحرب منوعة المظاهر متحدة الحقيقة»(٣).

﴿وَدَ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَّكًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَقَّ يَأْنِيَ اللّهُ بِأَنْرِيتُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللّهِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآيات من ٤٠ إلى ٤٤. انظر تفسير الآيات في - في ظلال القرآن - المرجع السابق. المجلد الأول.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآيتان ٧٥ و٧٦. انظر تفسيرهما في - في ظلال القرآن - المصدر السابق. المجلد الأول.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن \_ مصدر سابق. م١، ص٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٠٩.

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَقَّى تَنَّيْعَ مِلَتَهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَئُ وَلَهِنِ ٱلتَّبَعْتَ ٱلْهُوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَاءَكَ مِنَ ٱلْهِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ (١).

لقد حددت النصوص القرآنية السابقة أعداء الأمة على اختلاف أصنافهم وأشكالهم وطبيعة نياتهم ومواقفهم وسبل مواجهة كلّ ذلك، فكيف يكون الإعلام إذا لم يكن هذا، ثم هل بعد هذا البيان في الأمثلة التي سقتها لتحديد دلالة الإعلام فيها فيما يتعلق برواية تفاصيل الأحداث والوقائع ووصف الأشخاص والمواقف وأنماط السلوك وكلها تدخل في صميم العملية الإعلامية.. هل بعد ذلك من مزيد؟..

أما الحقائق على اختلاف أحجامها وأشكالها العقدية والتشريعية والخلقية وقضايا الحياة فهي تشكل موضوعات القرآن الأساسية: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللّه

نزلت هذه السورة الكريمة على رسول الله ﷺ عندما طلب إليه أن ينسب الله أو يصفه، فهي كما نرى حديث عن الله سبحانه وتعالى أو هي صفته. وفي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (٣) إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى مع نفي المشابهة. وفي قوله تعالى: ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلِيهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَلِهِ أَنْزِلَ إِلِيهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَلِهِ أَنْزِلُ إِلِيهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلْتَهِكِيهِ وَكُثْبُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَلُهُ النّهُ اللّهُ اللّهِ وَمَلَتَهِكُوهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن رَبِّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلَوى خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن اللّهِ اللّهُ أَمَر أَلًا تَعْبُدُوا إِلّا لِللّهُ أَمَر أَلًا تَعْبُدُوا إِلّا لِللّهُ أَمَر أَلًا تَعْبُدُوا إِلّا لِللّهُ أَمْر أَلًا تَعْبُدُوا إِلّا لِلْمُ أَمْر أَلًا تَعْبُدُوا إِلّا لِللّهُ أَمْر أَلًا تَعْبُدُوا إِلّا لِللّهِ أَمْر أَلًا تَعْبُدُوا إِلّا لِللّهُ أَمْر أَلًا تَعْبُدُوا إِلّا لِللّهِ أَمْر أَلًا تَعْبُدُوا إِلّا لِللّهُ أَلَيْ اللّهِ أَلَا تَعْبُدُوا إِلّا لِللّهِ أَلّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ أَلَا تَعْبُدُوا إِلّا لِلللّهُ اللّهُ أَلَا تَعْبُدُوا إِلّا لِلللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص: وانظر تفسيرها في المنتخب في التفسير، ص٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: جزء من الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٢١.

إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(١). فإنهما قد شملا كلا من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مع انفراده سبحانه وتعالى بالحاكميّة وتلك «أصول اعتقادية تقيم الإيمان على سواء الحجة في العقل والوجدان»(٢).

كما تقيم النصوص القرآنية التشريعية الكثيرة من مثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشْكِي وَتَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَمُّ وَبِذَالِكَ أَبْرَتُ وَأَنَا أَوَٰلُ ٱلشَّيْلِمِينَ اللَّهِ أَنْ أَغَيْرِ ٱللَّهِ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّي شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُم فَكُنْتِ ثَكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ ﴿ " . وقوله تعالى: ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلَّذِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِـ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنَ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُوا فِيلِّهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى ۚ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ إِنَّ الْمَالُمُ ۚ فَالَهُمْ حَشْيَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّفَةُ اللَّهُ الرَّفَةُ اللَّهُ اللَّ إِنَّكُمْ كَانَ فَنحِشَةً وَسَـَآءَ سَبِيلًا ﴿ لَهُ وَلَا نَقَتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ لَكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عِلَهُ اللَّهِ عِلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُوا بِٱلْمَهُدُّ إِنَّ ٱلْمَهْدَ كَاتَ مَسْتُولًا ﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكِيْلَ إِذَا كِلْمُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمٌ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ ۚ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰكِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ لَيْ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِهَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِئُكُمُ عِندَ رَبِّك مَكْرُوهُا ﴿ إِنَّ وَالَّهُ مِنَا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةَ وَلَا يَخْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: جزء من الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) د. إسماعيل علي سعد ـ الاتصال والرأي العام ـ ص١٩٦، طبعة دار المعرفة الجامعية، الطبعة الثانية ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآيات ١٦٢ و١٦٣ و١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: الآية ١٣.

فَلْقَنَ فِي جَهَنَمَ مَلُومًا مَدَّورًا (٢٠٠٠). وقبوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّهُ عَنِيرٌ حَكِيمٌ (٢٠٠٠). هذه النصوص تقيم أصولاً تشريعية «تهيء السبل المثلى للاجتماع الإنساني على اختلاف المكان أو الزمان»(٢٠)، شريعتنا «شريعة عامة وأبدية تكفل للبشرية مطامحها المشروعة ولكنها تعترض بكل وضوح وتأكيد على شهواتها الجامحة والمتحكمة»(٤٠). وهي شاملة لكل نشاط إنساني وفي القرآن الكريم نصوص كثيرة تعرض الحقائق الكاملة في كل قضية وكل جزئية لا أجد ضرورة لإيرادها لظهورها: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءُ وَلَمْ الْمُعْوَى وَرَحْمَةً وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾(٥). ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بَنِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾(٥). ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بَنِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾(٥). ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بَنِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾(٥) فَيَا الْمُورِينِ الْقُورُانَ اللَّهُ مَا أَخِرًا كَبِيرًا إِلَى وَالَّ اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ أَعَدَنَا لَكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا إِلَى ﴿لَا الْمُورِينَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالَّا الْمُورِينَ الْالْحِرَةِ أَعَدَنَا الْمُرْمِنِينَ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا إِلَى الْكُورَةِ الْمَالِكُونَ بِالْلَاخِرَةِ أَعَدَنَا الْمُعَالِكُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْعَلَاكُ الْمُعَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ ا

وفي الشواهد القرآنية العديدة التي سيقت للاستدلال على أن ما تضمنه القرآن الكريم من تفاصيل للأحداث والوقائع ووصف دقيق وأمين لطبيعة مواقف النماذج البشرية يوم كان يتنزّل الوحي على رسول الله على اختلافها أو ما تتضمنه من حقائق كبرى وما صاحب ذلك من إحكام إعلامي تعبيراً وتوقيتاً وعرضاً وجاذبية وإحاطة وعذوبة لفظ من الدلالات الإعلامية الكبرى، ذلك أن الرأي العام الذي ينشأ في ظل هذه التغطية الإعلامية الشاملة الكاملة يملك مقومات الصحة

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآيات من ٣١ إلى ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر د. إسماعيل على سعد. مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) انظر دستور الأخلاق للدكتور محمد عبد الله دراز، تعريب د. عبد الصبور شاهين ص١٦، طبعة مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية، الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: جزء من الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: جزء من الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء: الآيتان ٩ و١٠.

والسداد. ومن خلال ما قدمت لك من شواهد في هذه القضية تستطيع أن تجزم بأنه لا مجال للمقارنة بين جوهر الإعلام في الصورة التي تعارف عليها دارسوه والصورة التي يمكن استخلاصها من القرآن الكريم لأن مواجهة الأحداث وعرضها عرضاً صادقاً نزيها وأميناً لا يحابى ولا يداهن من لدن عليم خبير بحقائق الأشياء وخصائصها لا تخفى عليه خافية: ﴿قَالَتُ مَنْ أَبُنَاكَ هَذَا قَالَ نَبَافِى الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ (١).

قمة يسعى الإعلاميون للاقتراب منها ولكن هيهات. كيف يكون الإعلام إذا لم يكن في رواية الأحداث والوقائع وعرض النماذج البشرية ومواقفها المختلفة بما مر من تفصيل ووضوح وموضوعية وشمول وإحاطة وحيوية ومتعة وتأثير؟(٢).

ثم إن مواجهة القرآن لحملات التشكيك التي يقوم بها أعداء الأمة وتصديه لها من الدلالات الإعلامية الواضحة.

فدارس القرآن الكريم يستطيع أن يلمس بوضوح أهمية هذه القضية من خلال وفرة النصوص القرآنية الكثيرة التي تعرض لها ومن خلال أسلوب المواجهة، ذلك أن القرآن الكريم كان يتنزل على رسول الله على وفيه إجابة فورية شافية لكل سؤال يثار في نطاق حملات التشكيك التي كان يثيرها أعداء الأمة على اختلاف أشكالهم وألوانهم سواء برز التساؤل من أعداء الأمة في المدينة يومئذ وهم اليهود والمنافقون أو المشركون في مكة المكرمة، في حادثة تحويل القبلة مثلاً، خفّ أعداء الأمة على مر الدهور والأزمان ـ اليهود والمنافقون والمشركون للإرجاف والتشكيك. فما الذي حدث؟ نزل قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة التحريم: جزء من الآية٣.

<sup>(</sup>۲) انظر الاتصال والرأي العام للدكتور إسماعيل علي سعده، المرجع السابق، ص١١٨، ١١٩ . ١١٠، ١١٠ والإعلام والاتصال بالجماهير للدكتور إبراهيم إمام. ص٢١٤، ٢١٤ ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ الطبعة الثانية ١٩٧٥م. والرأي العام للدكتور محمد عبد القادر حاتم، ص٥٥ إلى ٧٠. مكتبة لبنان، بيروت ١٩٧٣م.

الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل يَقِهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُّ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِنَّ مِبْرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَكَانُوكَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَمَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِثَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً وَإِن كَانَت لَكِيرَةً إِلَا عَلَى اللَّهِ لِيَغْيِم الرَّسُولَ مِثَن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً وَإِن كَانَت لَكَبِيرةً إِلَا عَلَى اللَّهِ لِيَغْيِم الرَّسُولَ مِثَن يَنقلِبُ عَلَى عَقِبَيَةً وَإِن كَانَت لَكَبِيرةً إِلَا عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغْيِم إِيمَانَكُم إِلَى اللَّهُ وَلَا كَوْنُ اللَّهُ وَمَعْلَى فَي السَّمَاةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّلُولِ اللللللِّهُ اللللللِّ

فرد الله عز وجل بهذا البيان الشافي الكافي كيد أعداء الله وسكب به الطمأنينة وبرد اليقين في قلوب المؤمنين. واستغل مشركو مكة ويهود المدينة حادثة اشتباك سرية عبد الله بن جحش مع المشركين في وقت عدّ من الأشهر الحرم، فشنوا حملة شعواء على المسلمين فنزل البيان من الله عز وجل قرآناً يتلى إلى يوم القيامة:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّدُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفَرٌ بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَنْلُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة: الآيات من ١٤٢ إلى ١٤٧. انظر تفاصيل الحادث في فتح الباري، طبع المطبعة السلفية، جم ص١٧١ إلى ١٧٥. وفي ظلال القرآن لسيد قطب، المرجع السابق، ج١ ص١٧٩ إلى ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: جزء من الآية ٢١٧. وانظر تفاصيل الحادث في سيرة ابن هشام، طبعة دار الفكر. ج٢، ص٢٣٨ إلى ٢٤٣.

يقول سيد قطب<sup>(۱)</sup> في معرض حديثه عن هذه الدلالة: "ومعنى هذه الدلالة أن القرآن الكريم كان دائماً في المعركة الناشئة في القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الإسلام والمعركة الناشئة في الجو الخارجي بين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين يتربصون بها من كل جانب، هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة فالنفس البشرية هي النفس البشرية، وأعداء الأمة الإسلامية هم أعداؤها ولا نجاة للنفس البشرية ولا للأمة الإسلامية إلا بإدخال هذا القرآن في المعركة يخوضها حية كاملة كما خاضها أول مرة».

## ٢ ـ في التوجه:

الإنسان هو هدف جميع وسائل الإعلام على اختلاف أشكالها ومشاربها (٢) فرسائلها الإعلامية توجه له للتأثير عليه، وحمله على السلوك وفق مضامينها، ويقاس نجاح وسيلة الإعلام بمدى الاستجابة والقبول الذي حظيت به رسائلها من مستقبليها من بنى الإنسان.

وهذا الاهتمام بالإنسان ركيزة أساسية في العملية الإعلامية باعتبارها إحدى الظواهر الاجتماعية الضرورية لاستمرار نمو الحياة البشرية وازدهارها.

والقرآن موجه للإنسان أساساً، يقول سيد قطب رحمه الله: "إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته تصورة واعتقاده، مشاعره ومفهوماته وسلوكه وأعماله وروابطه وعلاقاته"(").

<sup>(</sup>١) انظر في ظلال القرآن ـ مرجع سابق ـ ص ٢٥٧ إلى ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) شاكر إبراهيم ـ الإعلام ودوره في التنمية ـ ص١١٥، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الثانية، الجماهيرية الليبية. وانظر خالد رشيد على الشيخلي، الإعلام العربي، واقعه وأبعاده ومستقبله، ص٨٥. دار الحرية للطباعة ببغداد.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب، في ظلال القرآن ٢٥٩/١ ـ الطبعة السابعة ١٣٩١ هـ/ ١٩٧١م، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان. ولو استخدم رحمه الله كلمة عينه بدل ذاته لكان أصوب وأولى.

والقرآن بهذا يتخذ من الإنسان ميداناً يتوجه إليه نوره: ﴿الَّرَّ كِتَبُّ اَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْتُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِم إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخَرِيدِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْدِيزِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّاللَّالَّالَا اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَنَتِنَا أَتْ أَخْرِجٌ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِرْهُم بِأَيْدِمِ ٱللَّهُ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ( اللَّهُ (٢) .

﴿ وَدَ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيثُ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَكُم شُبُلَ السَّلَامِ وَيُغْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرْطِ مُسْتَقِيمِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرْطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ (٣).

﴿ وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَمَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١٤٠٠٠.

ولكن القرآن الكريم، وقد نزل على رسول الله على لإنقاذ البشرية من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، يتجاوز في توجهه عالم الإنس إلى عالم الجن:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ (٥).

﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانَّا عَجَبًا ۞ يَهْدِىۤ إِلَىٰ ٱلرُّشَدِ فَكَامَنَا بِهِرْ وَلَن نُشْرِكِ بِرَبِنَاۤ أَحَدًا ۞ (١٠).

ومعالجته لشؤون الإنسان ليست مقصورة على هذه الحياة الدّنيا بل إن العناية بأمر الآخرة أظهر وأبين إذ الدنيا مزرعة الآخرة:

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: جزء من الآية ١٥ والآية ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء: الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الجن: الآيتان او ٢.

﴿ قُلَ مَنْئُمُ الدُّنَيَا قَلِيلٌ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّفَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴾ (١٠). ﴿ بَلْ ثُقَائِدُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا ﴿ قَالَاَخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقَىٰ ﴿ وَالْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ ا

﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَّا إِلَّا لَهُوُّ وَلِعِبُّ وَلِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ لَكُونَ الْحَيْوَانُ اللَّهُ ۚ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

والقرآن وإن اتفقت معه وسائل الإعلام في التوجه للإنسان واتخاذه ميداناً للعمل فإنه يختلف عنها في سعة مساحة العمل، ودائرة التوجه، وهي قبل ذلك لا تدانيه في الغاية والنتيجة، كما يختلف عنها في المصدر والمضمون. فالرسائل الإعلامية التي تبثها أجهزة الإعلام المختلفة رسائل تصدر عن بشر وهي متصفة حتماً بما يتصف به البشر من قصور في الإدراك ومحدودية في العلم ولا تخلو من أهواء ونزوات، لا تنفك عنها غالباً. وفكر البشر ما لم يستنر بالوحي الإلهي مظنة ضلال.

﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبُعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبُعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللَّهِ إِن اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِلِمِينَ ﴿ فَأَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِلِمِينَ ﴿ فَأَنَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ إِنَّ هِنَ إِلَّا أَشَمَاتُ سَيَّتُمُوهَا أَنتُمْ وَمَابَآ أَكُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ ۚ إِنَّ يَتَبِعُونَ إِلَّا الطَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن نَتِهِمُ ٱلْمُلَكَ ۚ ﴿ (٥) .

﴿ وَمَا لَمُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِن يَلَّيْعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلْحَقِ شَيَّنَا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَن مَن تَوَلَّى عَن مَن تَوَلَّى عَن ذَكْرِنَا وَلَمْ يُرِد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ اللَّهُ عَن مَن تَوَلَّى عَن مَن تَوَلَّى عَن مَن تَوَلَّى عَن مَن تَوَلَّى عَن يَرْزِنَا وَلَمْ يُرِد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ اللَّهُ عَن مَن تَوَلَّى عَن مَن تَوَلَّى عَن مَن تَوَلَّى عَن مَن تَولَّى عَن اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّالَّالَ اللَّلَّالَ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة النساء: جزء من الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى: الآيتان ١٦و ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم: الآية ٢٣.

رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﷺ (١).

أما القرآن فمن الحق جلّ وعلا وهو كلامه سبحانه وتعالى المنزل للتعبد والإعجاز، وهو بقداسته وخصائص كماله وشموله لا مجال لمقارنته بأي إنتاج بشري مهما توفر لهذا الإنتاج من عناصر الجودة والكمال، ذلك أنه كلام الحق تبارك وتعالى ومضمونه الحق.

﴿ وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِ نَزَلُّ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُرَّمَانَا فَوَقْنَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلِنَهُ نَنزِيلًا ﴿ إِنَّا ﴾ (٢).

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِينَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣).

﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِنْكِ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَمَلْنَهُ نُوزًا نَهْدِى بِهِ. مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ ﴾ (١٤).

ولو كان هذا القسم من الدراسة مخصصاً للتوسع في هذا الباب لاتخذت المعالجة شكلاً آخر، غير أن غاية ما أسعى إليه هو تحديد وجه الدلالة الإعلامية من القرآن في هذه القضية وفيما أوردت من شواهد ما يغني عن المزيد.

#### ٣ \_ الاتصال:

تعتبر العملية الاتصالية ركيزة أساسية في العملية الإعلامية كلها، ذلك أن الاتصال وسيلة للتعارف ومن ثمّ التبادل والتعاون، ومن هنا كان الاتصال من الظواهر

<sup>(</sup>١) سورة النجم: الآيات من ٢٨ إلى ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآيتان ١٠٥ و١٠٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: جزء من الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: الآية ٥٢.

الاجتماعية ذات الأثر الفعال في حياة المجتمعات البشرية، ودعامة قوامها واستمرارها ونموها أ، ومع أن كمال عملية الاتصال في عرف البشر محكوم بعوامل ومؤثرات قد لا تكون طوع جهة الاتصال  $(^{(1)})$ ، فإن الثقة بمضمونها محكومة هي الأخرى بمعايير دقيقة يصعب في كثير من الأحيان اجتماعها في أي مضمون اتصالي إعلامي، ومن هنا كان تأثيرها تدريجيا  $(^{(n)})$ ، لأن حصول قدر معين من الثقة أمر أساسي لحمل المستقبل على الاستجابة والتفاعل مع مضمون العملية الاتصالية الإعلامية، والاتصال بهذا المفهوم أشمل وأدق من مفهوم الإعلام وهو أوسع منه وأعمق أ. لكن أين هو من الاتصال الذي سنعرض له من خلال نصوص قرآنية كثيرة بإذن الله، ذلك أن الاتصال كما ورد في القرآن فهو سر بناء الكون، لأنه اتصال يبط هذا الكون بخالقه سبحانه وتعالى:

﴿ تُسَيَّحُ لَهُ أَلْسَمُوْتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لَا اللهِ عَلْمُونَ لَلهِ اللهِ عَلْمُونَ لَلهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُو

﴿ ثُمُّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا ۚ قَالَتَا أَنْيْنَا طَآمِهِينَ ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ (٦).

 <sup>(</sup>۱) انظر د. إبراهيم إمام ـ الإعلام والاتصال بالجماهير ـ ص٣٢ ـ الطبعة الثانية ـ مكتبة الأنجلو المصرية.

 <sup>(</sup>۲) انظر د. إبراهيم إمام - الإعلام الإذاعي والتليفزيوني - ص١٢٨، دار الفكر العربي،
 القاهرة ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٣) انظر وليام ل. ريفرز وتيودار بترسون وجاي وجنسن في ـ وسائل الإعلام والمجتمع الحديث ـ ترجمة د. إبراهيم إمام، ص٢٨٤ إلى ٢٨٥ ـ دار المعرفة بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة ـ نيويورك.

<sup>(</sup>٤) انظر د. محمد سيد محمد ـ الإعلام والتنمية ـ ص٣٩، دار المعارف ١٩٧٩م ود. إبراهيم إمام ـ المصدر السابق ـ. ود. حسن حمدي الطوبجي ـ دور وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم ـ ص٢١ ـ دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت: الآية ١١.

﴿ أَوَلَتَ يَرَوَّا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَنَالُمُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآيِلِ سُجَّدًا يِتَهِ وَهُمْ ذَخِرُونَ ۚ ﴿ فَلَهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَنَوْتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمِرُونَ ﴾ ﴿ فَيَعَلُونَ رَبَّهُم مِن فَرِقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾ (١).

﴿ وَقِيلَ بَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَا مَكِ وَيَنْسَمَاهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقَٰفِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ ٢٠ .

﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآهُ وَٱلأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ ٣).

والإنسان المؤمن، وهو مستخلف في الأرض خصه الله سبحانه وتعالى بنوع فريد من الاتصال متميز عن اتصال بقية الكون بالله سبحانه وتعالى يظهر العلاقة الايجابية التي تربط الؤمن بخالقه سبحانه وتعالى:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ أَسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﷺ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى تَسَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَلْسَتَجِيبُوا لِ وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوكَ ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ ﴾ (٥).

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْمِشْفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَوَكَ مُّ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيـلَا مَّا لَذَكَرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (٦).

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّبِعِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبَّنَا

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية من ٤٨ إلى ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النمل: الآية ٦٢.

لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، مِن صُبِّرٍ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِحْرَىٰ لِلْمُ اللهِ الْمُعَدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقوله سبحانه:

﴿ فَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ ﴾ (٢).

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُعِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِيك أَنِي مُعِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِيك أَنَّ الْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِيك أَنَّ الْمَلَتَهِ مُرْدِفِيك أَنَّ الْمَلَتَهِ مُرْدِفِيك أَنَّ الْمَلَتَهِ مُرْدِفِيك أَنْ الْمَلْتَهِ مُرْدِفِيك أَنْ الْمُلْتَهِ مُنْ أَنْ الْمُلْتَهِ مُنْ أَنْ اللَّهُ الْمُلْتَهِ مُ أَنْ الْمُلْتَهِ مُ أَنِّ الْمُلْتَهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللللللِهُ اللل

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وهم صفوة الله من خلقه خص الله بعضهم بأرقى أنواع الاتصال وهو تكليمه سبحانه وتعالى: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ﴾(٤).

﴿ وَلَمَّا جَأَةً مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُم قَالَ رَبِّ أَرِفِ أَنْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَلِنِي وَلَكِنِ اَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَلِنِي فَلَمَّا جَمَلَهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَلَكِنِ اَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَلِنِي فَلَمَّا جَمَلَهُ وَلَكِنِ النَّهُ مِنِي اللّهِ مَعَلَهُ وَكُن اللّهُ مِن اللّهُ وَمِن صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى النّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلّهِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن قِن الشّالِكِينَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

وللرسل صلوات الله وسلامه عليهم اتصال مباشر بالملائكة فهم يبلغونهم وحي الله:

﴿ وَمَا كَانَ لِبِشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَقَ مِن وَزَآيٍ جِمَابٍ أَق يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوجِى بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآمُ إِنَّهُ عَلِيُ حَكِيدٌ ﴿ إِنَّهُ مَا لَكُ مَكُمْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ هَلَ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمُ قَالُ سَلَمُ قَوْمُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآيتان ٨٣ و٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: جزء من الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: الآيتان ١٤٣، ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى: الآية ٥١.

مُنكرُونَ ﴿ فَاغَ إِلَنَ أَهْلِهِ فَجَاءً بِعِجْلِ سَوِينِ ﴿ فَقَرَبُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأَكُمُونَ ﴿ فَصَكَّتَ فَأَوْجَسَ مِنهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِمُلْمِ عَلِيمٍ ﴿ فَالْمَاتِ اَمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتَ وَجَهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ فَا فَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُكِ إِنّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ فَ وَحَهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ فَ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُكِ إِنّهُ هُو الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ فَ فَرَحَهُمَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ فَا فَرَسِكُونَ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ تَجْرِمِينَ ﴾ النّرسِلَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَا مُسْلِمُونَ ﴿ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَالًا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَالَالِكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَى عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَالِهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَالْمُونَ الْعَلْمُولُ عَلَيْهُمُ عَلَالِهُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْكُولُكُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ ع

﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَا لُوكُمّا سِيَّة بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوَمُ عَصِيبٌ ﴿ وَهَا وَمَا مَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَالَمَا مَا وَالْمَا يَعْمَلُونَ السّيِّعَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَتُؤُلَّا بَنَانِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ فَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السّيِّعَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَتُؤُلَّا بَنَانِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُوا اللّهَ وَلا تُحْزُونِ فِي ضَيْفِقٌ أَلَيْسَ مِنكُو رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴿ فَي قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا لِللّهُ مَا نَوْيَدُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا نُويُدُ ﴿ وَاللّهُ مَا نُويدُ لِللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا نُويدُ لَنَ يَصِلُوا إِلِيَكُ ﴾ (١٠ .

وقد رأى محمد ﷺ جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها مرتين:

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۚ ۚ مَا صَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ۚ ۚ وَمَا يَطِقُ عَنِ اَلْمُوَىٰ ۚ ۚ إِنْ الْمَوَىٰ ۚ ۚ إِنّ مَوْ اللَّهُوَٰ اللَّهُوَٰ اللَّهُوٰ اللّهُوَانُ مَا ذَا فَلَا اللَّهُ اللَّهُوٰ اللَّهُوٰ اللَّهُوٰ اللّهُوٰ اللَّهُوٰ اللَّهُ اللَّهُوٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

وداود عليه السلام تشاطره الجبال والطير مناجاة الله سبحانه وتعالى:

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات. الآيات من ٢٤ إلى ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: الآيات من ٧٧ إلى ٨٠ وجزء من الآية ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآيات من ١ إلى ١٨.

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلِعِلِينَ ﴾ (١). ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضَلًا يَلجِبَالُ أَوْبِي مَعَلُمُ وَالطَّلِيُّ ﴾ (٢).

ولسليمان عليه السلام جنود من الجن والإنس والطير وتتلقى أوامره:

﴿ وَوَرِثَ سُلَتِمَنُ دَاوُرَةٌ وَقَالَ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوبِينَا مِن كُلِ شَيَّةٍ إِنَّ هَذَا لَمُو ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَمُشِرَ لِسُلَتَمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُونَعُونَ ﴿ مُنْ الْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُونَعُونَ ﴿ مَنْ الْجِنِ الْمُلِينِ فَاللَّهُ مِنْ الْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُونَعُونَ ﴿ مَنْ الْجِنِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْلِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُولِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّبِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَذَا عَطَآقُنَا فَٱمْنُنْ آوْ أَسْبِكَ بِغَيْرِ حِبَابٍ ۞﴾ (٤).

ويصدر سليمان عليه السلام أوامره إلى الريح فتنقله حيث شاء بتسخير من الله خالق الكون ومالكه سبحانه وتعالى استجابة لدعاء نبيه سليمان عليه السلام:

﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلَكًا لَا يَلْبَغِى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيَّ ۚ إِلَّكَ أَنَ الْوَهَابُ ۞ فَسَخَزَنَا لَهُ ٱلرِّبِحَ بَغْرِى بِأَمْرِهِ رُخَاةً حَيْثُ أَسَابَ ۞ (٥٠).

﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّبِحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمِينَ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ الرَّبِحُ الشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَكَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهُ ﴿ (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: جزء من الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: جزء من الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: الآيتان ١٦ و١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة ص: الآيات من ٣٧ إلى ٣٩.

<sup>(</sup>٥) سورة ص: الآيتان ٣٥ و٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء: الآيتان ٨١ و ٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة سبأ: الآية ١٢.

والاتصال بين الناس: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَانَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَالَهُمْ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَالَكُمْ مُنْ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴿ (١).

وهذا الاتصال الفريد الذي عرضت نماذج منه فيما تقدم من آيات وفي قوله تعالى:

﴿ الَّذِينَ يَتِمْلُونَ الْقَرْضَ وَمَنَ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِقْتَ حَكُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِيمِ فَي رَبِّنَا وَأَدَخِلَهُمْ جَنَّتِ عَذَنِ الَّتِي وَعَدَثَهُمْ وَمَن صَكَمَ مِن ءَابَآبِهِمْ عَذَابَ الْجَيمِ فَي وَعَدَثَهُمْ وَمَن صَكَمَ مِن ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرْيَنَتِهِمْ إِنِكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ فَي وَعَدَثَهُم وَاللَّهِ عَلَى السَيَيْعَاتُ وَمَن تَقِ السَيَعِنَاتِ وَمَن يَقِ مَهِمُ السَيَعَاتِ وَمَن تَقِ السَيَعِنَاتِ وَمَن اللَّهُ وَاللَّهُ هُو وَاللَّهُ هُو الْفَوْلُ الْعَظِيمُ فَي الْفَوْلُ الْعَظِيمُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

هذا الاتصال يدفع إلى الجزم بأن رابطة الإيمان بالله هي جوهره وهي رابطة جعلت حملة العرش ومن حولهم من الملائكة يستغفرون لإخوانهم من المؤمنين ويدعون لهم الدعوات المباركات مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾ (٣).

وقد رسخت هذه الحقيقة في أعماق المسلمين فجاءت تطبيقاتهم العملية معبرة عن إدراكهم العميق لطبيعة هذه العلاقة، وما رسالة عمر بن الخطاب لنيل مصر عنّا ببعيدة: "من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر؛ أمّا بعد فإن كنت تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجر، فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك" (3).

وعبور الجيش الذي كان يقوده العلاء بن الحضرمي البحر في طريقه لدارين في حروب الردّة أنموذج آخر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: جزء من الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: الآيات من ٧ إلى ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: جزء من الآية ١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية لابن كثير ـ الطبعة الثانية، مكتبة المعارف ١٣٩٤ هـ، ج٧ ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ـ طبعة دار صادر ودار بيروت، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م ـ \_

وفي السنّة النبوية المطهرة ما يزيد الأمر وضوحاً، فقد روى الترمذي من حديث أبى أمامة الباهلي أن رسول الله عليه قال:

- «إنّ الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على مُعَلِّم الناس الخير» \_(١).

وهناك إعلاميون يقومون بالدور نفسه، فهم يزخرفون القول والعمل فتنة للناس وصرفاً لهم عن الحق، مستخدمين في ذلك شتى الوسائل والأساليب، ذلك أن الإعلام يملك من أسباب الفتنة ما يملك حتى غدا وكأنه سحر، فهو يبث عبر وسائله التقنية المتقدمة وفنونه المختلفة وسرعته الفائقة وانتشاره الواسع يبث من الباطل أكثر ما يبث من الخير، وهو في ذلك كلّه ذو براعة في تزيين ما يريد تزيينه (٣).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِنَىٰ أَوْلِيَآبِهِدَ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَهُمُ وَلَا تَعَالَى اللَّهُ وَأَنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِنَىٰ أَوْلِيَآبِهِدَ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّلْم

<sup>=</sup> بيروت، المجلد الثاني ص٣٧١. وقد كان هذا العبور سبباً في إسلام راهب كان يرافق المسلمين فسئل عن سبب إسلامه فقال: ثلاثة أشياء: خشيت أن يمسخني الله بعدها، فيض في الرمال، وتمهيد أثباج البحر، ودعاء سمعته في عسكرهم في الهواء سحراً، اللهم أنت الرحمن الرحيم لا إله غيرك والبديع فليس قبلك شيء والدائم غير الغافل الحي الذي لا يموت وخالق ما يرى ومالا يرى وكل يوم أنت في شأن. علمت بغير تعلم فعلمت أن القوم لم يعانوا من الملائكة إلا وهم على حق.

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الألباني للحديث في (مشكاة المصابيح) طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩م، بيروت، ج١ ص٧٤، تحقيق ناصر الدين الألباني.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر زين العابدين الركابي ـ المرجع السابق، ص٣٠ و٣١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٢١.

والذين يسيئون استخدام الإعلام كذلك يفعلون، يوسوسون إلى أوليائهم ليجادلوا بالباطل، ليدحضوا به الحق، والإعلام المهتدي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق (١).

وقوله تعالى: ﴿السَّتَحَوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَنَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَيِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانُ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ مُمُ ٱلْمُسِرُونَ (أَنْ)﴾(٢).

لقد أحكم الإعلام الشيطاني قبضته على الناس اليوم، فاستولى على أفئدتهم قبل أسماعهم وأبصارهم، ولم يدع لهم متسعاً من الوقت يلتقطون فيه أنفاسهم، فأنساهم باستحواذه عليهم ذكر الله وصرفهم عن مصادر النور والهداية، وتحديات هذا الاستغراق الكلّي للناس مثار اهتمام دراسي الإعلام اشفاقاً على الإنسانية وفزعاً من آثار هذا الإعلام الشيطاني على الأصالة الفكرية والثقافة الإنسانية (٣).

وقـوك تـعـالـى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَاۤ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلَهُمَا تَحَتَّ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلأَشْفَايِنَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ مَا تَحَتَّ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلأَشْفَايِنَ ﴿ اللَّهُ اللّ

واضلال الإعلام الشيطاني للناس يتم في صور متعددة لكن أخطره ما يقوم على تزوير الحقائق وتزييف الحياة وقلب الأشياء، وما لم يقوم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَقَيَّضَنَا لَمُتُمْ قُرْنَآءَ فَزَيَّنُوا لَمُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ

<sup>(</sup>۱) انظر القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ طبعة دار الشعب ـ جـ٣، ص١٥٣. وانظر المنتخب في تفسير القرآن ـ تأليف لجنة القرآن والسنة، ص١٩٣ ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، الطبعة السادسة، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر د. إبراهيم إمام ـ الإعلام الإِذاعي والتليفزيوني ـ ١٨٩ إلى ١٩٠ وص ٢٥٥. طبع دار الفكر العربي.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر زيدان عبد الباقي ـ وسائل وأساليب الاتصال ـ ص٣٥٣. مكتبة النهضة، الطبعة الثانية ١٩٧٩م.

عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِينَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠٠.

ويقوم الإعلام الشيطاني اليوم بالدور نفسه الذي يقوم به قرناء السوء حيث استحدثت وسائل الاتصال العصرية فنوناً شيطانية لإثارة الجماهير كالإعلانات الرتيبة والدعايات الصاخبة والموسيقى المحمومة وأفلام الجنس والعنف وغيرها(٢)، فدفعت الناس إلى اختيار الضلالة على الهدى بما تقوم به من تحسين وتزيين أفقدهم القدرة على التمييز.

﴿ أَفَكَنَ زُيِّنَ لَمُ سُوَّةً عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ مَن يَشَآءُ فَلَا لَمْتَ نَقْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ حَسَرَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا مَا لَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيمٌ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَاهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَاهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَاهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاهُمْ عَلَاكُمْ عَلَا عَلَاهُمْ عِلَا عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاكُمُ عَلَاهُمُ

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِي نُقَيِضٌ لَمُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِي نُقَيِضٌ لَمُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴿ وَمَعْسَبُونَ أَنْهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ مَا حَتَىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنكَتَ بَيْنِي وَإِنَّهُمْ مُهْ تَدُونَ ﴿ مَا حَتَىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنكَتَ بَيْنِي وَإِنْهُمْ مُهْ تَدُونَ ﴾ (٤).

ولا يستطيع مفكر تجاهل أثر كثير من وسائل الإعلام اليوم في صرف الناس عن منابع الهدى والخير، (القرآن والسنة المطهرة)، فزادها الله بذلك تسلطاً عليهم، تضلهم وتغويهم، فما أحرانا بالسعي لهدايتهم بتحرير عقولهم وبصائرهم من قبضة أفكار المسيطرين على هذه الوسائل بما جاءنا من الله: ﴿يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُم رَسُولُنَا يُبَيِّدُ لَكُم حَثِيرًا مِتَا حَنْتُم ثَعْفُونَ مِن الْكِتَبِ وَيَعْفُوا عَن حَثِيرً قَدْ جَاءَكُم مِن الله نُورٌ وَكِتَبُ مُبِيدُ إِلَى يَهْدِى بِهِ وَيَعْفُوا عَن حَثِيرً قَدْ جَاءَكُم مِن الله يُورُدُ وَكِتَبُ مُبِيدُ إِلَى النّورِ بِإِذَنِهِ الله مَن النّورِ بِإذَنِهِ وَيَهْدِيهِمْ مِن الظّلَمَاتِ إِلَى النّورِ بِإذَنِهِ وَيَهْدِيهِمْ مِن الظّلَمَاتِ إِلَى النّورِ بِإذَنِهِ وَيَهَمُ مِن الظّلَمَاتِ إِلَى النّورِ بِإذَنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى مِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللّهُ السّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِن اللّهُ الله عندم. ﴿وَيَوْمُ وَنَهُ اللّهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قبل أن يندموا يوم لا مندم. ﴿وَيَوْمُ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآية ٢٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر د. إبراهيم إمام - الإعلام الإسلامي، المرحلة الشفهية - ص۲۶، مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۸۰م.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: الآيات ٣٦و ٣٧ و٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: جزء من الآية ١٥ والآية ١٦.

يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيَتَنِي ٱلْخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَرْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلإِنسَنِ خَذُولًا ۞ (١).

والله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته بخلقه يبين لهم سبيل النّجاة والعصمة من شر هذا النوع من الاتصال: ﴿فَنَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ (٢). ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣).

# ٤ \_ في الوظيفة الأساسية:

هناك جملة وظائف ينتظر من أي نظام إعلامي تحقيقها، وهي وإن اختلفت أو تعددت تبعاً لاختلاف أنظمة الحكم والأهداف التي تسعى إليها، فإنها في نظر دارسي الإعلام تعود إلى مهام أساسية يمكن إرجاع أي مهام أخرى إليها.

فهم يرون أن الوظائف الأساسية للإعلام لا تخرج عن الإعلام أي الإخبار بأنماطه، النص والتفسير والبيان والتعليق أياً ما كانت القوالب التي تصب فيها، ووظيفة التثقيف والتعليم ووظيفة التوجيه والإرشاد، ووظيفة الإقناع. وكلها عند التدقيق يمكن إعادتها إلى أصلين كبيرين عندنا هما: البشارة والإنذار (٤)، أو مراقبة البيئة وربط الاستجابة بها ونقل الثقافة من جيل إلى جيل كما يقول هارولد لازويل (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآيات ٢٧ و٢٨ و٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: جزء من الآية ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: الآية ٤٢.

<sup>(3)</sup> د. عبد العزيز شرف - المدخل لوسائل الإعلام - المرجع السابق ص ١٤٠ ود. زيدان عبد الباقي - أساليب ووسائل الاتصال - المرجع السابق، ص ٣٦٤ إلى ٣٦٦. ود. محمد سيد محمد - الإعلام والتنمية الاجتماعية، ص ٢٣٢ - ٣٣٣، دار المعارف ١٩٧٩م، القاهرة. ود. إبراهيم إمام، الإعلام الإسلامي، المرحلة الشفهية - المرجع السابق ص ٢٨٠ ود. جيهان أحمد رشتى - الأسس العلمية لنظريات الإعلام - المرجع السابق، ص ٣٦٠

<sup>(</sup>٥) د. جيهان رشتى ـ الإعلام ونظرياته في العصر الحديث ـ ص٧٥ ـ دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٧١م، الطبعة الأولى. ود. جيهان رشتى ـ الأسس العلمية لنظريات الإعلام ـ المرجع السابق، ص٢٠٦ و٣٥٦. ود. زكي الجابر ـ الإعلام والمؤسسة التعليمية، الطلاق الذي لم \_

وذلك يعني أن المهام الأساسية للإعلام هي جلب الخير للناس ودفعهم في التجاه تحقيق التوازن في حياتهم، وإذا ما عدنا إلى القرآن الكريم فإننا نجد أن وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هي البشارة والإنذار. ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَانُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَت آبُوبُهَا وَقَال لَهُم خَزَنَهُا آلَمَ يَأْتِكُم رُسُلٌ مِنهُ يَتْلُونَ عَلَيْكُم عَاينِ رَبِّكُم وَيُنذِرُونِكُم لِقَآء يَوْمِكُم هَذَا قَالُوا بَنَ وَلَكِن حَقَت كُلِمَة الْعَذَابِ عَلَى ٱلكَفِرِينَ ﴿ اللهِ اللهُ الكَفِرِينَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فهذا المصير المرعب المفزع إنّما حقّ على هؤلاء لأنهم لم يستجيبوا لرسل الله صلواته وسلامه عليهم حينما كانوا يبشرونهم بموعود الله الجنة ونعم دار المتقين ووعيد الله النار وبئس مثوى المتكبرين لاختيارهم الكفر على الإيمان عياذاً بالله (۲).

﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمِّ يَحْرَثُونَ فَهَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ فَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَنِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَنِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَاللَّهِ ﴿ ٢٣ ).

وقول ه تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ فَأَلَى ﴾ (١٠).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينً وَيُجَنَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْمُفَّ وَٱنَّخَذُوٓاْ ءَايَنِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوا (إِنَّيَا﴾(٥).

والنصوص القرآنية في هذا الخصوص كثيرة، وفيما تقدّم منها تحديد بين لوظيفة الرّسل صلوات الله وسلامه عليهم فهي تبشير وإنذار. تبشير من يؤمن

<sup>=</sup> يكتمل الثلاث بعد، ص١٠. بحث مقدم لندوة ماذا يريد التربويون من الإعلاميين. الرياض من ٦ - ٩ شعبان ١٤٠٢هـ.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر المنتخب في تفسير القرآن ـ المرجع السابق. ص٦٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآيتان ٤٨ و٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: الآية ٥٦.

بالخير في الدنيا والثواب في الآخرة وإنذار من يكفر بشقاء الدنيا وعذاب الآخرة، وفيها كذلك بيان مواقف الناس من دعوة الرسل عليهم السلام فهم فريقان: فريق استجاب لله عندما دعاه على ألسنة الرسل ليحيا حياة هانئة سعيدة وفريق أعرض ونأى بجانبه عناداً وجحوداً فاستحق شقاء الدنيا وعذاب الآخرة عياذاً بالله. وفي النصوص كذلك كشف لسلوك الكافرين فهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، وهم دائماً يقفون من النذر موقف المستهزئ الساخر الذي يعنى بطلب الحقائق وهو عنها معرض لأنهم جبلوا على العناد والصلف والغرور، لا يبحثون عن الحقائق للإيمان بها وإنما للعناد (1). ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظّلِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجَحَدُونَ ﴾ (٢).

ففي هذا النص القرآني الكريم بيان قاطع بأن القرآن الكريم هو للإنذار والتبشير وأن الرسول والتباعة ووعد صادق بالثواب الجزيل للمصدقين الذين عملوا الصالحات، يوم القيامة كذلك (٤). وتلك هي سعادة الآخرة، أما الدنيا فإن السعادة فيها أيضاً مرتبطة بالاستجابة لله وللرسول باتباع منهج الله، والانتفاع بمضمون

<sup>(</sup>١) انظر المنتخب في التفسير، المرجع السابق. ص٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: جزء من الأية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الآيات من ١ إلى ٦.

<sup>(</sup>٤). انظر المنتخب في التفسير، المرجع السابق: ص٤٢٦.

ففي هذا النص الكريم وعد من الله جلّ جلاله لمن اتبع الهدى بأن لا يقع في المآثم في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن هدي الله فإنه يحيا حياة لا سعادة فيها وأخذ بذنبه في الآخرة (٢).

هذا في الجملة، أما لو أردنا الاستدلال على كل وظيفة بعينها فإن الأمر كذلك من الاستفاضة بمكان، ففي وظيفة الإخبار مثلاً نقراً قوله تعالى: ﴿ وَ نَهَ عَدَالِي هُوَ الْمَدَابُ الْأَلِيمُ فَى وَنَبِنَّهُمْ عَن عَدَالِي الْمَوْ الْمَدَابُ الْأَلِيمُ فَى وَنَبِنَّهُمْ عَن مَيْفِ إِبْرَهِيمَ فَى الْمَدَابُ الْأَلِيمُ فَى وَنَبِنَّهُمْ عَن مَيْفِ إِبْرَهِيمَ فَى هذا النص الكريم أمر للنبي على أن يخبر عباد الله بأنه سبحانه وتعالى كثير الغفران والعفو لمن تاب وآمن وعمل صالحاً كثير الرحمة بهم، وأن عذابه مؤلم حقاً دونه كل عذاب، وفيه أيضاً بيان من الله سبحانه وتعالى عن رحمته الخاصة في الدنيا وعذابه للعصاة فيها، كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه المكرمين (٤)، ودائرة الإخبار في القرآن فسيحة تضم صنوفاً عديدة وموضوعات شتى سيتم التعرض لها بتفصيل بإذن الله في أبواب الرسالة، عير أنه لا مانع من الإشارة إلى أنها أوسع بكثير مما عم وشاع بين المختصين، غير أنه لا مانع من الإشارة إلى أنها أوسع بكثير مما عم وشاع بين المختصين، فهي تشمل الإخبار عن الحوادث: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَمَنُوا اذَكُرُوا فِمْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذَى اللهُ مِن فَوقِكُمْ وَيِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَدُرُ وَيَلْقَلُونَ اللهُ إِنَّ الْمَعْمَ وَيْقَ اللهُ الْمَعْمُونَ وَيُولُولُوا زِنَالاً شَهِ الْقَلُوبُ الْحَمَالِ الْمَعْمَ وَالْمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ الْمَعْمُ وَالْمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَعْمُ وَالْهُ اللهُ اللهُ

وتشمل الإخبار عن الأشخاص والآراء وأنماط السلوك وقد سيقت شواهد

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآيتان ١٢٣، ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المنتخب في التفسير ـ المرجع السابق ـ ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: الآيات من ٤٩ إلى ٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر المنتخب في التفسير ـ المرجع السابق ـ ص٣٧٧ و٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآيات من ٩ إلى ١١.

عليها في دلالة سابقة بما يغني عن الإعادة هنا مع أن الشواهد في القرآن كثيرة ولا بأس بإيراد شاهد لم يرد من قبل وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنَتِنَا وَسُلَطَنَنِ مُبِينٍ ﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَنُرُونَ فَقَالُواْ سَنحِرٌ كَذَابٌ ﴿ فَالْمَا جَاءَهُم ۚ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَآء ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمَّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ أَخَانُ أَن يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَيِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِن ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُدُ لِيمَننَهُۥ أَنْقَنْلُونِ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَقِيَ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ١ ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْبُوْمَ ظُلُهِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَأَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومِ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ لَيْ وَيَنْقُومُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٌّ وَمَن يُضلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن فَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي تِمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُرْتَابُ ﴿ الَّذِينَ يَجُدِلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَنَهُمْ حَكُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَّبِّرٍ جَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَنَ أَبْنِ لِي مَرْمًا لَعَلِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَ ﴾ أَسْبَنَ السَّمَثُونِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَلِذِبًا ۚ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شَوَّهُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱشِّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَفَوْدِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنَّةً وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْفَكَرَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلُهُمَّا وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِمًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْفَ وَهُوَ مُؤْمِثُ مَأْوَلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ لَلْمَنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ۞ وَيَنَقَوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَفِتَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ لَهِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَقَارِ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَمُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ فَسَتَذَكْرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأَنَّ مَرَدِّنَا إِلَى ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

ففي هذا النص القرآني الكريم حديث عن شخصيات شديدة التباين، فرعون وهامان وقارون يمثلون الكفر ومدرسته، وموسى ويوسف ومؤمن آل فرعون، وهم يمثلون الإيمان ومدرسته ويبرز النص الصراع الحاد بين المدرستين، كما مثل النص منهج كل منهما في مخاطبة الرأي العام، ففي مدرسة الكفر يهيأ الرأي العام لقتل المؤمنين عن طريق تهمة تتردد كل حين هي تهمة تغيير معتقدات الناس والتخريب والفساد في الأرض، ذلك أن طبيعة الطغيان تنشئ التماثل في التصرفات، ويخاطب الرأي العام كذلك في هذه المدرسة بما يشعر بالاستخفاف بمعتقد المؤمنين مع تقديس رأي مدرسة الكفر وحكر الصواب عليها وأن ما تقوله صحيح لا غبار عليه.

أما مدرسة الإيمان فإن منهجها يقوم على دعائم أساسية في مخاطبة الرأي العام ستظل هي القواعد الأساسية، وهي:

1 - الالتزام بالدليل: ﴿ أَنَقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَفِي اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيْنَتِ مِن زَيِكُمْ ﴾. في هذا النص نجد أن موسى عليه السلام قد قدم أدلة قاطعة على صدقه وفرعون يقول كلاماً بلا دليل، فلم العدول عن الدليل إلى الخرافة والوهم؟ ثم لا يكتفي مؤمن آل فرعون بالإشارة إلى أهمية البرهنة على القول بل إنه يفتح باب الاحتمالات واسعاً. ﴿ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الّذِي يَعِدُكُمْ ﴿ وَفِتح باب الاحتمالات قاعدة منهجية في مخاطبة من طواهم الضلال والخرافة.

٢ ـ الحث على بعد النظر وعدم الاغترار بمظاهر الواقع: ﴿ يَقَوِّمِ لَكُمُ الْمُلَكُ الْمُلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة غافر: الآيات من ٢٣ إلى ٤٤.

٣ ـ الاعتبار بمصارع الغابرين: ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٓ ءَامَنَ يَنَقُومِ إِنِ ٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ الْحَبَارِ بمصارع الغابرين: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَنْ بَعْلِهِمْ ۚ ﴾. فاستخدام منهج الاستقراء التاريخي في مخاطبة الناس وعرض نماذج من مصارع الطغاة الغابرين عظة واعتباراً، أسلوب له تأثيره ووقعه على الناس، وكلما كان النموذج ألصق بحالهم كان التأثير أبلغ وأعظم.

٤ ـ الرحمة بالمخاطبين وإظهار العطف عليهم والحرص على سلامتهم ونجاتهم وسعادتهم: ﴿ وَبِنَقَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُو بَوْمَ اللَّنَادِ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ ﴾ . أسلوب يقوم على رعاية المداخل الطبيعية لنفوس المخاطبين ومكانته في التأثير على الرأي لعام مقررة معلومة .

٥ ـ التعريف بأساليب سابقة سلبية النتائج: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِ بِّمَا جَآءَكُم بِدِ حَقَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ وهذا الأسلوب من شأنه إيقاظ الحس وتركيز الانتباه للبحث في دوافع أسلوب الفشل ونتائجه ثم التحرك باتجاه الحق.

آ ـ الشبات على الحق والالتزام به: ﴿ وَقَالَ الَّذِى ءَامَنَ يَنْقُومِ النَّبِعُونِ الشَّعِدِ الشَّبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ إِنَّ السَّاسِ في مخاطبة الرأي العام من منطلق الثقة يقتضي عدم الاستجابة لأهواء الناس والالتزام الصادق بمعايير الحق والخير والمضي في طريقها دون تردد أو وجل، إذ لا لقاء في منتصف الطريق إنما هو الحق كلّه: ﴿ فَمَاذَا بَمَّدَ الْحَقِ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّ ثُمِّرُونَ ﴾ (١).

٧ ـ المسؤولية الشخصية إزاء المواقف والأحداث: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِقَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَن وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِك يَجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَن وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِك يَدَّخُلُونَ الْجَنَّة يُرْزَقُونَ فِيهَا بِفَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّ ﴾. في هذا الأسلوب تحديد للمسؤوليات واستشعار للتبعات واستعداد لتحملها، وفي ذلك ما فيه من إعانة للرأي العام على تحديد المواقف والأحكام تجاه الأحداث الشخصية.

٨ ـ استخدام منطق المفارقات والمقابلات لإيقاظ الفطرة والحس والعقل:

<sup>(</sup>١) سورة يونس: جزء من الآية ٣٢.

وَ وَيَنَقَوْمِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدَعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ يَ تَدْعُونَنِي لِأَحَفَّرَ بِاللّهِ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَقَارِ ﴿ فَيَ اللّهِ الْأَسْلُوبِ وَهَذَا الْأَسْلُوبِ مَن أَكْثَرُ الْأَسْلُوبِ شيوعاً في القرآن العظيم وله تأثير بالغ، ولو اتبع في ممارساتنا الإعلامية اليوم، لكان له شأن وأي شأن.

9 - الجزم والقطع بأن موقف الخصم ليس له أساس: ﴿لَا جَرَمُ أَنَّمَا تَدَّعُونَيْنَ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

• ١ - التلويح بأخطار المستقبل: ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوْضُ أَمْرِي إِلَى السَائِعة في عالم الله الله بَصِيرٌ الله الله الله في عالم الإعلام اليوم غير أنه قد يكون تصريحاً وقد يكون تلميحاً (١). لكن أين هو من خصائص المدرسة الإيمانية في مخاطبة الرأي العام والتأثير فيه والتي عرضت لجزء منها فيما سلف، وفي مقدمتها المضمون الإيماني الذي يفيض به هذا النص الكريم.

ونجد في القرآن الكريم إلى جانب ذلك شواهد عديدة لأنماط من الأخبار لا تقل أهمية عن القص وتعد من صميم العملية الإخبارية كالتعليق والتفسير والبيان. قال تعالى في التعقيب على حادثة الخسف بقارون: ﴿ يَلْكَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَمَّلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْمَنْقِبَةُ لِلمُنْقِينَ ﴿ مَن جَآةَ فِالْمُسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآةً فِالسَّيْقِ فَلَا مُعْرَى الذِين عَبِلُوا السَّيْعَاتِ إِلَا مَا كَانُوا يَهْمَلُون ﴿ لَهِ اللهِ السَّفسير

<sup>(</sup>۱) جوهر الدراسة الإعلامية لهذا النص الكريم لفضيلة الشيخ زين العابدين الركابي ـ من محاضرات في منهج الإعلام الإسلامي ـ ألقيت على طلاب السنة الرابعة بالمعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض. سنة ١٤٠٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: الآيتان ٨٣ و٨٤.

فنجد شاهداً له في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلاَ نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَبِودَةً كَذَلِكَ لِنَكِيْتَ بِهِ عُوَادَكُ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلاً ﴿ فَيَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَكَ بِٱلْحَقِ وَأَحْسَنَ تَشْمِيلًا ﴿ أَنَ الفصل وقرر أهمية التفسير والبيان فهو سبحانه يقرر أن الكفار لا يأتون الرسول عَلَيْ بحال من الاعتراضات الواهية إلا جاءه بالحق يبينه ويفسره أحسن تفسير (٢).

وفي البيان كذلك نجد قوله تعالى: ﴿ هَلَاَ بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ لِلْكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَخَمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ ﴿ وَمُزَلِّنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَخَمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ ﴾ (١٠).

هذان النصان يوضحان أن في القرآن بياناً لكل شيء من الحق وأن ما ورد فيه من صفات المؤمنين وسنن الله في الماضين إنما هو بيان للناس وإرشاد لهم إلى طريق الخير وزجر لهم عن طريق الشر<sup>(٥)</sup>. ومكانة التفسير والبيان والتعليق في العملية الإعلامية في غنى عن التوضيح لأنها في الحقيقة هي التي يتم بها كشف كل الحقائق والملابسات التي صاحبت الأحداث أو تلك التي انطلقت منها، ومن خلالها يظهر تميزنا عن غيرنا لأننا لا ننظر للأحداث كما ينظر لها الآخرون فنحن عند ضلال الناس مهتدون وعند غفلتهم ونومهم مستيقظون حذرون وبها معتبرون، ونتعامل مع الحقائق كما هي مهما كانت مرة، لكننا نفتح باب الأمل في الله والرجاء له واسعاً ليج منه المذنبون حيث يجدون برد الصفح والغفران متى صدقوا في توجههم لخالقهم، ولنا في رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أسوة حسنة فقد كانوا يواجهون المشكلات ويتعرضون لمعالجتها من خلال ربطها بالعقيدة وتوحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى، وذلك باعتبارها مظاهر من الانحراف الإنساني عن

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآيتان ٣٢و ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر المنتخب في التفسير ـ المرجع السابق ـ ص٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: جزء من الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر المنتخب في التفسير. ص٩٢ وص٤٠٠.

منهج الله يحتاج إلى تغيير أساسي في سلوك الإنسان يقوم على معتقد صحيح وإيمان صادق يفجر الطاقات ويدفع إلى الإبداع والإتقان (۱). ولا يقتصر الأمر في وظيفة الإخبار على مجرد شواهد على العناية بها في صور متعددة كما أسلفت، بل إن في القرآن الكريم ضوابط فريدة ومنهجاً قويماً لاستقاء الأنباء وعرض الحقائق قد يبسط في مكانه اللائق به من هذا البحث بإذن الله (۲).

أما الوظيفة التعليمية فأول ما يسترعي الانتباه بحقها هو أن أول نص قرآني نزل على رسول الله على إنما كان للدعوة للقراءة والتعلم وتذكيراً بقدرة الله سبحانه وتعالى على تعليم الإنسان الكتابة وهي وسيلة فعالة تمده بالقدرة على التعلم: ﴿ اَقْرَأُ بِاللَّهِ مَلِّكَ اللَّهِ مَلَقَ لَلْهِ اللَّهِ مَلَقَ اللَّهِ اللَّهِ مَلَقَ اللَّهِ مَلَقَ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) زين العابدين الركابي \_ محاضرات في منهج الإعلام الإسلامي \_ المعهد العالي للدعوة الإسلامية \_ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر \_ وكالة الأنباء الإسلامية الدولية في الميزان \_ رسالة ماجستير للباحث قدمت للمعهد العالى للدعوة الإسلامية، نوقشت عام١٠١ هـ، ص ١١٩ \_ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة العلق. الآيات من ١ إلى ٥ وانظر تفسيرها في المنتخب في التفسير، المرجع السابق، ص٩١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: الآية ١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية ١٦٤.

ففي هذا النص الكريم بيان للجهد العظيم الذي قام به محمد على في بناء الأمة بناء سليماً يقوم على التربية والتعليم حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

ودلالة هذه الآية على الوظيفة التعليمية لوسائل الإعلام واضحة تماماً، لأن الرسول ﷺ هو قدوة الأمة ونظام الإعلام من أنظمة المجتمع التي تعمل على بنائه وتكامله، ويماثل هذه الآية في الدلالة والوضوح قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيّةِ وَيُولِمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَيْهِ ضَلَالِ مُّينِ ﴿ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهِ مُبِينِ ﴾ (١).

وكان على يروم بتعليمه وجهاده ومعاملته إحداث تغييرات جوهرية في نفوس القوم وتحوّلات كبيرة في مواقفهم ونظرتهم للكون والحياة والأشياء، ورغم تنوع مسالك منهجه على فإن الإيمان كان مرتكزه لأنه القاعدة التي يقوم عليها بناء الشخصية المتزنة قولاً وعملاً وسمتاً، ولم يكن عمله تصحيحاً لأخطاء ومفاهيم دينية فحسب، ولكنه كذلك ناهض معتقدات تأصلت وعادات رسخت، وهياً نفوساً لتقبل بديل عقدي وأخلاقي جديد.

وكان ﷺ في ذلك كله شديد التأثير على مخاطبيه لما خصه الله به من خلق عظيم وسلوك قويم وبيان فصيح ومعرفة دقيقة بمداخل النفس الإنسانية.

وخصيصة إعلامية أخرى امتاز بها أسلوبه ﷺ في التربية والتعليم تلك هي اتخاذه من الأحداث مناسبة لتقرير الحقائق واستخلاص العبر. وذاك مبدأ إعلامي أصيل.

والمتتبع لأحاديثه وسيرته العطرة على يدرك أنه ما من وسيلة تربوية مؤثرة ومفيدة موجودة يومئذ إلا واستخدمها على في تعليم الناس، (بمختلف وسائل التأثير والايضاح والتشويق) فكان على نعم المعلم ونعم القدوة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) التهامي نقرة (من منهج النبوة في التربية)، رسالة الخليج العربي، العدد الرابع ـ ص٣٤ إلى ٤٠.

والرسول على وهو يمارس أكثر أساليب التربية والتعليم تأثيراً إنما كان يصدر في كل ما يأتي ويدع عن الوحي الإلهي: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَكَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى في كل ما يأتي ويدع عن الوحي الإلهي: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَكَ ۚ إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى في يُوحَى إِلَى الصدور عن القرآن الكريم أو مدرسة النبوة كلها في استنباط مناهج الإعلام الإسلامي وأساليبه مما يهيء للمسلمين امتلاك ناصية الإعلام وتسخير طاقاته الكبيرة في نشر كلمة الله وصولاً إلى مجتمع إنساني راشد. والحاجة اليوم إلى ذلك ماسة.

فنحن أمام أصوات تتعالى مطالبة بتسخير أدوات الإعلام في تحقيق الأهداف التربوية للأمّة لأنها أدوات العصر المؤثرة (٢).

والتنشئة الاجتماعية باعتبارها وظيفة أساسية من وظائف الإعلام نالت هي الأخرى حظاً كبيراً من العناية، ذلك أنها تمثل صيانة للمجتمع وحماية له بشقيها البنائي والمعياري<sup>(7)</sup>. وقد ذكر سيد قطب رحمه الله أن العناية في سورتي البقرة وآل عمران تتجه أولاً إلى بناء المجتمع السليم في كل مناحي حياته إلى جانب إعلام الجماعة المسلمة كل شيء عن طبيعة أعدائها ووسائلهم وتحذيرها من كيدهم ومكرهم (3).

ولما كان منهج الباحث في هذا التمهيد هو ضرب الأمثال بشواهد ناطقة فسيكتفي بإيراد نصّين قرآنيين أحدهما يقوم دليلاً على اتساع مجال البناء وهو قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاَفْكُوا الْخَيْرَ لَعَالَى فَاللَّهُ مَنْ الْخَيْرَ لَعَلَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَّ هُو اَجْتَلَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ عَلَى ضرورة ضبط هذا البناء بمعايير ثابتة في اللّهِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (٥٠). والثاني يقوم دليلاً على ضرورة ضبط هذا البناء بمعايير ثابتة

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآيتان ٣ و٤.

<sup>(</sup>٢) البحوث التي قدمت لندوة (ماذا يريد التربويون من الإعلاميين) المنعقدة في الرياض من ٦ إلى ٨/٨/٨ هـ.

<sup>(</sup>٣) محمد كمال الدين إمام ـ النظرة الإسلامية إلى الإعلام ـ دار البحوث العلمية ـ ١٩٨١، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ مرجع سابق ـ مجلد ١، ص٣١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: الآية ٧٧ وجزء من الآية ٧٨.

وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَٱنْهُواً ﴾(١). فمن هذين النصين وغيرهما كثير ندرك أن الوظيفة الاجتماعية في الإعلام الإسلامي تقوم على أساسين كبيرين هما: (البناء في كل جوانب الحياة والالتزام بمنهج الله في هذا البناء باصطحاب معايير الرفض والقبول التي حددها الشارع الحكيم).

وقد فطن الدكتور إبراهيم إمام إلى مكانة القصص القرآني في تحقيق الوظيفة الاجتماعية فذكر أن القصة في القرآن الكريم حددت رسالة الإعلام الإسلامي على أساس وظيفته الاجتماعية التي تدعو الناس إلى الخير وتبعدهم عمّا ألفوه من خلق وعادات وآراء زائفة وعقائد وعادات باطلة (٢).

وأمام خطورة الإعلام واتساع طاقاته وقدراته، فمن الخير أن يسارع المخلصون من أبناء الأمة إلى تنقيته من الشرور والآثام التي لحقت به وتحويله من قوة شريرة خطيرة إلى قوة خيرة عظيمة تنقل مضامين الحق إلى الإنسان حيث يوجد على سطح الأرض، ولن يتأتى ذلك إلا بعد أن يدرك علماء المسلمين وصفوة الأمة خطورة أجهزة الإعلام ويحددوا موقفهم منها على ضوء ذلك، وقد تتيح هذه الأجهزة عند امتلاك ناصيتها لهؤلاء العلماء فرصة نادرة هي الوصول إلى قلوب ملايين البشر وعقولهم في وقت قصير وجهد يسير، فيمهدوا بذلك لتحقيق وظيفة إعلامية لا تقل أهمية عن الوظائف التي ذكرت من قبل وهي وظيفة الاقناع.

وأهمية هذه الوظيفة تنبع من أنها وسيلة مهمة لإيصال حقائق الدين الإسلامي إلى الناس حيث يمكن اعتناقه وقبوله عن طواعية ورضا، لكن هذه الوظيفة رغم أنها وسيلة صحيحة لا تؤتي ثمارها إلا في جو من الحرية، ولذلك شرع الجهاد في سبيل الله حتى يزاح الطغاة عن طريق الدعوة لتصل إلى الناس صافية نقية، وهم يملكون فرص الاختيار العقدي في حرية مطلقة: ﴿فَمَن شَآةَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةً فَلْيَكُفُرُ \* (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) د. إبراهيم إمام - الإعلام الإسلامي - المرجع السابق، ص١٣١.

 <sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الآية ٢٩. وانظر د. إبراهيم إمام ـ الإعلام الإسلامي، المرجع السابق.
 ص٠١١ و ١١٠.

ولو شاء الله لخلق الناس كلهم مؤمنين ولكنه سبحانه وتعالى شاء أن يمنحهم حرية الإرادة والاختيار وأن لا يجعل لأحد عل قلوبهم سيطرة: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيِمًا أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ (١) .

ذلك أن الإيمان مقرون بالرغبة وما دامت حرية البلاغ قد كفلت وأدى البلاغ في صورة مثلى فلا إكراه في الدين: ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فَد تَبَيَّنَ الرُّشَدُ مِنَ الْفِيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِرِ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللّهُ وَلَوْثَقَىٰ لا الفَصامَ لَمَا وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ ا

وإذن لا إجبار لأحد على الدخول في الدين وقد وضح بالآيات الباهرة طريق الحق وطريق الضلال، فمن اهتدى إلى الإيمان وكفر بكل ما يطغى على العقل ويصرفه عن الحق فقد استمسك بأوثق سبب يمنعه من التردي في الضلال (٣).

وقد تعددت أساليب القرآن للوصول لهذه الغاية فمن قصص، إلى ضرب الأمثلة، إلى إثارة التساؤلات العجيبة، إلى التقرير، إلى أسلوب المقابلة بين حال المؤمن وحال الكافر وما أعد لكل منهما في الآخرة، إلى غير ذلك مما يبسط في غير هذا المكان بإذن الله.

## ٥ \_ أسلوب السؤال والجواب:

من الحقائق المسلمة اليوم أن الاتصال بالناس ونقل المعاني والمفاهيم والأفكار إليهم وتبادلها معهم، وتهيئة الأجواء للحوار والمناقشة حول قضايا الحياة المتجددة بحرية تامة عمل من صميم العملية الإعلامية (3). ذلك أن بث الحقائق والمعلومات والآراء بين الناس هو جوهر الإعلام (6). ومادة الحوار والمناقشة

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) المنتخب في التفسير ـ المرجع السابق، ص٦١.

<sup>(</sup>٤) د. إبراهيم إمام ـ دراسات في الفن الصحفي ـ ص٤٨ و٦٣ و٢٥، الأنجلو المصرية. ود. إبراهيم إمام ـ الإعلام الإذاعي والتليفزيوني ـ ص٢٥٤، دار الفكر العربي. القاهرة.

<sup>(</sup>٥) د. إبراهيم إمام - الإعلام الإسلامي، المرحلة الشفهية - ص٢٨، الأنجلو المصرية، \_

الأساسية هي الحقائق والمعلومات. ومن هنا كان توفرها أمراً ضرورياً لحيوية الحوار والمناقشة وكلما كانت هذه المعلومات شاملة لكافة أنشطة الحياة وميادينها المختلفة من سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وعلمية كانت العمليَّة الإعلامية ذات تأثير وفعالية. باعتبار الإعلام في صورته الراهنة فناً يتضمن صنوف العلم والمعرفة مع الاستفادة المثلى من كل منجزات العصر التقنية في تعميم صياغة معطياته تلك(١).

وتنشيط الحوار وتعميق التعارف عبر عملية الاتصال الإعلامي موضوع يشغل بال الإعلاميين حقاً، وأي تنشيط لا يتوافر له عنصران أساسيان هما المعرفة المتجددة واتقان فن الاتصال بالآخرين، محكوم عليه سلفاً بالفشل. ذلك: «أن المعرفة المعزولة عن النشاط الإعلامي وفن الاتصال بالآخرين لا تلبث أن تذوي وتفقد قدرتها على النمو الإيجابي كما أن النشاط الإعلامي المعزول عن مسيرة المعرفة يفقد تأثيره»(٢).

وربما كان لهذه الحقيقة أصلٌ في فكرة تجديد الدين ذلك أن الدين باعتباره نصوصاً محفوظ ثابت لا يتغير، ومهمة المجدد هو بعثه في النفوس عن طريق عرض حقائقه بأسلوب اتصالي محكم يجعل الذابل منها في القلوب مورقاً والمضمحل كبيراً والمنحرف مستقيماً وتجديد الدين بهذا المفهوم إنما هو جعل ما في القلوب منه موافقاً للدين المنزل من عند الله سبحانه وتعالى (٣).

وتجدد المعرفة ونموها يتطلب الحصول على مزيد من الحقائق والمعلومات

القاهرة ١٩٨٠م. ود. أحمد بدر ـ الرأي العام ـ ص ٢٩٥ و٢٩٦، مكتبة غريب، القاهرة.
 ود. إبراهيم إمام ـ فن العلاقات العامة في الإعلام ـ ص١٨٠. ود. إبراهيم إمام ـ العلاقات العامة والمجتمع ـ ص٢١٧، الأنجلو المصرية. طبعة ثانية ١٩٧٦م. ود. حسن الحسن ـ الإعلام والدولة ـ ص٣٩، الطبعة الأولى ١٩٦٥م، مطابع دار صادر. بيروت.

<sup>(</sup>١) محمد العربي الخطاب، مجلة الفيصل، العدد؟ وحسين فوزي النجار، مجلة الفيصل، العدد ٤٠.

<sup>(</sup>٢) رمضان لاوند ـ من قضايا الإعلام في القرآن ـ ص٢٣، مطابع الهدف الكويتي.

<sup>(</sup>٣) د. جعفر شيخ إدريس ـ في توجيه إشرافي يوم ١٤٠٣/٢/١٣ هـ. ود. منير حجاب ـ نظريات الإعلام الإسلامي، المبادئ والتطبيق ـ ص١٠٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسكندرية ١٩٨٢م.

وذلك ما ليس سهلًا ولا مبسوراً دائماً لاختلاف مستويات الحقائق أولاً، وتعدد مصادرها ثانياً، وتنوع أساليب الحصول عليها ثالثاً، ولسنا هنا بصدد الحديث عن الحقائق والمعلومات ومصادرها، ولا أساليب الحصول عليها جملة، ولكن الحديث سيقتصر على أهم هذه الأساليب في نظر الباحث وهو أسلوب التساؤل وتحديد مكانته في العملية الإعلامية وفقاً لما وصلت إليه من تدبري في كتاب الله ومراجعتي لمصادر معرفتنا، ذلك أن خصائص التساؤل في القرآن الكريم تجعله في مرتبة عليا في العملية الإعلامية، فهو وسيلة مهمة من وسائل المعرفة به يستطيع الإنسان استكمال معلوماته عن أي أمر في الحياة ممن يملك الإجابة الصحيحة وبه تمحص الحقائق: ﴿ فَسَعَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُد لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١). وبه يحقق الحوار والنقاش البناء أغراضه الإعلامية . . فهو وسيلة طرفي الإعلام في مواصلة اتصالهما وتحاورهما. وبه تعرض حقيقة الأوضاع والأحداث لتقويمها تقويماً سليماً يكشف عن بواعثها وآثارها ونتاتجها ويمكّن من التعامل معها برؤية صحيحة شاملة، استجابة لحاجة الناس الفطرية إلى معرفة تفاصيل الأحداث والوقائع. فكم من غامض أصبح جلياً بالسؤال وكم من خفي أضحى ظاهراً به كذلك. وكم من حقيقة ظلت مجهولة حتى قيض لها سؤال يتيح لها فرصة الشيوع والانتشار بعد موتها. ولئن كان الميل إلى التعرف على المجهول غريزة فطرية جبل عليها الإنسان فإن أداة الإنسان الأساسية في تلبية احتياج هذه الغريزة الفطرية إنما هي السؤال، والذي يلفت النظر حقاً أن التساؤل في القرآن يشمل كلُّ شيء. فمنه ما يكون بالاستعلام والاستخبار: ﴿ يَسْنَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةُ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠٠٠ . ومنه ما يخرج فيه الاستفهام وهو أداة التساؤل لأغراض أخرى كثيرة يمكن الرجوع لها في مداركها في علم البلاغة ومنها على سبيل المثال الأغراض التي يخرج إليها الاستفهام بالهمزة وهي أم أدوات الاستفهام (٩٣). مثل:

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: جزء من الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٦٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر الأعزاب في جدل الأعراب ولمع الأدلة في أصول النحو للأنباري، تحقيق سعيد الأفعاني، ص٤٠، طبع دار الفكر، الطبعة الثانية ١٩٧١/١٣٩١. وانظر المخصص لابن سيده، المجلد الرابع، السفر الرابع عشر، ص٥٢. المكتب التجاري للطباعة والنشر \_

التسوية، نحو قوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ الشَّغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ
 لَمُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُسِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٢ ـ الإنكار الإبطالي، نحو قوله تعالى: ﴿ أَفَاصْفَنَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَكْتِكَةِ إِنَدَانًا إِلَيْكَ الْمَكْتِكَةِ إِنَدَانًا إِلَيْكُ الْمَكْتِكَةِ إِنَدَانًا إِلَيْكُ الْمُكَتِكَةِ إِنَدَانًا إِلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

٣ ـ الإِنكار التوبيخي، نحو قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَتْحِتُونَ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا نَتْحِتُونَ ﴿ وَٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

٤ - التقرير، ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ ءَأَنَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبَرُهِيمُ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

٥ ـ التهكم، ومنه قوله تعالى في عرض موقف قوم شعيب عليه السلام:
 ﴿قَالُواْ يَنشُعَيّبُ أَمَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآوُنَاۤ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمَوَلِنَا مَا نَشَتُواً إِنّاكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٥).

آ - الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿ مَأْسَلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسَلَمُواْ فَقَدِ اهْتَكُواْ وَإِن تُولَوْا فَإِن اللَّهِ وَإِن اللَّهِ عَلَيْكُ الْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيدًا بِٱلْمِبَادِ ﴾ (١) .

٧ ـ التعجب، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَيِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَلظِلَ وَلَوْ شَآءَ
 لَجَعَلَمُ سَاكِكَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ أَنْكُ أَنْمَ قَبَضَنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ (٧).

٨ ـ طلب الإرشاد، نحو قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحَنُ ثُسَيِّحُ عِحَدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (٨).

<sup>=</sup> والتوزيع، بيروت. وانظر التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم، د. عبد العظيم إبراهيم المطعني، ج1، ص٤ المكتبة التوفيقية، القاهرة ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون: الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات: الآيتان ٩٥ و٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٥) سورة هود: الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان: الآية ٤٥.

<sup>(</sup>A) سورة البقرة: جزء من الآية ٣٠.

9 - الاستبطاء، ومنه قوله تعالى: ﴿ اللهِ اللهِلمُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فإذا كان الاستفهام بالهمزة يخرج لهذه الأغراض جميعاً (٢) وشواهدها في القرآن أكثر من أن تحصى فكيف ببقية الأدوات؟.

إن اتساع دائرة التساؤل كما هي في القرآن لتشمل كل سؤال يخطر على بال بشر بحثاً عن الحق أمر أظهر من أن يحتاج إلى تدليل. ومن هنا قيل: إن كل سؤال مشروع بشرط أن يكون غرض السائل الوصول إلى الحق (٣). وهذه من الخصائص الإعلامية البارزة التي نستخلصها من القرآن الكريم إذ يشعر كل طرف إعلامي بحرية تامة في طرح الأسئلة التي تمكن من تبادل الرأي وإجراء نقاش مثمر بناء ونحن نعلم أن الانطلاق في حدود الشرع والآداب العامة سمة أساسية للعملية الإعلامية، لأنها تمثل الحرية الأساسية وهي بمثابة شريان الحياة للإعلام، ومن تتبعنا لما في القرآن العظيم من تساؤلات طرحها الكفار والمعاندون على اختلاف طبقاتهم وصنوفهم تجاوزت كل حد حتى وصلت إلى الله سبحانه وتعالى ندرك حقاً أن الحجر على العقل الذي يبحث عن الحق ليس وسيلة صالحة للوصول إلى معرفة راشدة، وندرك كذلك جانباً من الخصائص الإعلامية التي امتاز بها آخر كتب الله إلى المكلفين لقرآن العظيم - فهو متصف بخصائص إعلامية فريدة، احتفاء بالعقل المفكر، واحتفاء بالقلب الواعي، واحتفاء بالنفس ذات العواطف الجيّاشة.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: الآية ١٦.

<sup>(</sup>۲) انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص٥٣٨ و٥٣٩، دار التراث، الطبعة الثانية. القاهرة ١٣٩٣ هـ. ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، مطبعة المدني، القاهرة، الجزء الأول ص١٣ إلى ١٨. والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية في القرآن للدكتور محمد حسين أبو موسى، ص١٠٥٠ إلى ١١٠، دار الفكر العربي، ١٤٠١ هـ/١٩٨١م. وكتاب معاني الحروف للرفاعي، ص١٩٨١ إلى ٣٦، طبعة دار الشروق. جدة.

<sup>(</sup>٣) د. جعفر شيخ إدريس في تعليق على متحدث في ندوة (ماذا يريد التربويون من الإعلاميين) التي عقدت في الرياض عام ١٤٠٢ ه.

لذلك تميز الحوار فيه فشكّل ظاهرة إعلامية فريدة استرعت انتباه بعض دارسي الإعلامي حتى وصفوها بأنها قمة إعلام سام خالد يحقق غايات الأجيال المتعاقبة ويستجيب لمتطلباتها(١١).

فالتساؤل إذن هو أحد الأساليب التي تحقق حيوية العملية الإعلامية وتفاعلها مع الحياة والأحياء، ولعل في المواقف التي ظهر فيها المسلمون يسألون رسول الله على عن كل شيء حولهم، يسألونه علام عن شؤون شتى تصادفهم في حياتهم الجديدة، ويرغبون في معرفة السلوك الذي يقره دينهم، صورة من صور التفاعل الذي أتحدث عنه، فالتساؤل فيها إلى جانب أنه وسيلة للحصول على مزيد من المعلومات(٢) دلالة واضحة على تفاعل المسلمين مع رسالة ربهم إليهم وإقبالهم على مضمونها ورغبتهم في الاستفادة القصوى من نوالها الخير، وهو كذلك مظهر تفتح ونماء في الحياة التي بدأت تأخذ نمطاً غير الذي ألفه العرب في جاهليتهم قبل الإسلام، فقد تغيرت علاقات الحياة وسادت عقائد ومفاهيم لم يكن للقوم بها عهد وظهرت أوضاع وصور في التعامل جديدة وألغيت أعراف وعادات تواضعوا عليها، فجاءت تساؤلاتهم تحمل هذه المعاني وتحمل إلى جانب ذلك يقظة حسّهم الديني ورغبتهم الصادقة في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتحكيم شرعه في كلّ كبيرة وصغيرة من شؤون حياتهم ، فلا يأتي أحدهم الأمر قبل أن يستوثق من عدم معارضته لأحكام الدين الذي آمن به. يقول سيد قطب (٣) رحمه الله وهو يتحدث عن تفسير الآيات التي بدأت من قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يسألونك ماذا ينفقون. يقول: «الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام وهي كما قلنا عند الكلام عن قوله تعالى : ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ﴾ في هذا الجزء ظاهرة توحى بيقظة العقيدة واستيلائها على نفوس الجماعة المسلمة إذ ذاك ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كلّ شأن من شؤون حياتهم اليومية كي يطابقوا بين تصرفهم وحكم العقيدة، وهذه آية المسلم أن يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة

<sup>(</sup>١) انظر رمضان لاوند ـ مرجع سابق ـ ص١٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب ـ مقدمتان في علوم القرآن ـ ص٨١، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن ـ المرجع السابق ـ مجلد ١، ص٣١٩ و٣٠٠.

من شؤون حياته فلا يقدم على عمل حتى يستيقن حكم الإسلام فيه. فما أقره الإسلام كان هو دستوره وقانونه، وما لم يقره كان ممنوعاً عليه حراماً، وهذه الحساسية هي آية الإيمان بهذه العقيدة، كذلك كانت تثار بعض الأسئلة بسبب الحملات الكيدية التي يشنها اليهود والمنافقون والمشركون كذلك حول بعض التصرفات مما يدفع بعض المسلمين ليسأل عنها، إما ليستيقن من حقيقتها وحكمتها، وأما تأثراً بتلك الحملات والدعايات المسمومة، فكان القرآن يتنزل فيها بالقول الفصل، فيثوب المسلمون فيها إلى اليقين وتبطل الدسائس، وتموت الفتن، ويرتد كيد الكافرين إلى نحورهم، وهذا يصور جانباً من فعل القرآن الكريم وبيانه في نفوس المسلمين ووقوفه تارة أخرى في صف المسلمين ضد الكائدين والمحاربين، وفي هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة سؤال عن الانفاق، مواضعه ومقاديره ونوع المال الذي تكون فيه النفقة، وسؤال عن القتال في الشهر الحرام وسؤال عن الخمر والميسر وسؤال عن اليتامي، وبواعث هذه الأسئلة تمثل الأسباب التي ذكرناها من قبل، وإذا كانت التساؤلات في ذلك الوقت مظهراً من مظاهر النشاط الإعلامي - فلا غرو أن كانت القيم والحقائق الإسلامية هي الروح التي تسري في كل نشاط يمكن أن يوصف بأنه نشاط إعلامي يومذاك، أما اليوم رغم تعاظم دور الإعلام فإننا نشكو غربة إعلامنا واغتراب قيمنا عن واقعنا الإعلامي وحاجتنا الماسة إلى إعلام صادق من جنس الذي ساد في صدر أمتنا ترشيداً لجهودنا وتزكية لنفوسنا وتطهيراً لمجتمعنا، لذا نرجو أن يصدر إعلامنا في ممارساته اليومية عن خصائص منهجنا في الحياة وهي الربانية والشمول والتميز والعالمية والخلود(١١)، ويسعى إلى ترسيخ الإيمان بعقائدنا وقيمنا في النفوس بأساليب متطورة قادرة على إثارة تساؤلات تنتزع إجابات تكون شفاء لصدور الذين غرر بهم أو الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة اليقين بما تحمله من صدق وموضوعية وحسن في الأداء، تأسياً بسلفنا الصالح الذي اتخذ من أسلوب التساؤل وسيلة إعلامية فعالة أدت إلى تبصير الناس بكل ما يدور حولهم وزودتهم بما يحتاجون إليه من المعارف والعلوم عملاً

<sup>(</sup>١) انظر فتحي يكن، كيف ندعو إلى الإسلام، ص١٠٣ إلى ١٠٦، مؤسسة الرسالة ١٤٠٠هـ.

بِقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَسَكُواْ أَهُلَ ٱلذِّكِ إِن كُنتُدُ لَا تَمْلَمُونَ ۞﴾(١). وقوله تعالى: ﴿وَمَا آَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَّ إِلَيْهِمُّ فَسَعُلُوّاً أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونُ ١٠٠٠ في حيث كان العلماء وهم أهل الذكر (٣) منارات للهدى، ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم دائماً أسرع استجابة لأمره سبحانه وتعالى حيث حمل إلينا القرآن الكريم إجابات عديدة لتساؤلاتهم من مثل التساؤلات العديدة التي نجدها في آخر الجزء الثاني من سورة البقرة بدءاً من قوله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكُ عَنِ ٱلْأَمِلَةِ ﴾ (٤). وقد فطن الصحابة رضوان الله عليهم إلى مكانة التساؤل في تحصيل العلم ونشره باعتبار أن السؤال والجواب كان أحد طرق القرآن الكريم في نشر العلم بشقيه الجدلي أو التعليمي(٥). فالمسلم بحمد الله لا يعاني مما يقاسيه غيره من حيرة واضطراب فقد تولى الله سبحانه وتعالى الإجابة عن كل الأسئلة التي حيرت وتحير الفلاسفة والمفكرين قديماً وحديثاً فيمايتعلق بالنشأة والمعاد وغيرها من القضايا الكبرى بما يحقق له الطمأنينة وبرد اليقين، ويصون طاقاته الذهنية عن التبدد والضياع ويجيب على كل استفسار مشروع يخطر على باله(٦). وليس معنى ذلك أن لا يتساءل بل على العكس من ذلك تماماً، فقد كان التساؤل وما يزال وسيلة مهمة في نشر العلم، فقد أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قولها: (نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين)(٧). وروى أبو

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) د. شوكت محمد عليان، الإسلام والمشكلات العلمية، ص ٣٤ وما بعدها ـ دار الرشيد، الطبعة الأولى ١٤٠٠ ه.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: جزء من الآية ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز - ص١٦٠، مطابع الرياض ١٣٧٦ ه.

<sup>(</sup>٦) انظر د. عبد الله عزام - العقيدة وأثرها - مكتبة الأقصى ص٩٦ إلى ٩٧، الطبعة الثالثة، عمان ١٤٠٠ هـ. ومجلة الجامعة الإسلامية، العدد ٥٠ - ٥١ ص ٤٣. ود. عبد الله شحاتة - الدعوة الإسلامية والإعلام الديني - ص ٣٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨م.

 <sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، الجزء الأول، كتاب العلم الحديث رقم ٥٠، المكتبة الإسلامية باستنبول، تركيا.

داود من حديث جابر رضي الله عنه قوله ﷺ: «إنّما شفاء العي السؤال»(١).

وهذا الحديث الذي جاء ثمرة أسئلة جبريل عليه السلام «حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود، الجزء الأول، باب في المجروح يتيمّم، ص٢٣٩ وأخرجه ابن ماجه في سننه \_ ج١ ص١٩٢.

<sup>(</sup>٢) للدكتور محمد عبد الله دراز تعليق طيب فيما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى والصغرى يمكن الرجوع إليه في كتابه \_ من كنوز السنة \_ ص٢٩٥ و٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) ابن منده - كتاب الإيمان - طبع ونشر الجامعة الإسلامية بالمدينة، تحقيق الدكتور علي الفقيهي، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ، المجلد الأول ص١٥٧ و١٥٣ والحديث أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وهو عند البخاري في كتاب الإيمان وعنده غيره مع حديث عمر. وانظر د. محمد عبد الله دراز - من كنوز السنة النبوية - ص٢٠١، مطبعة محمد هاشم الكتبي دمشق ١٣٩٧، وهو عند مسلم باللفظ نفسه غير أن آخره إذ لم تسألوا. صحيح مسلم بشرح النووي، ج١ ص١٦٥، دار الفكر.

منه لما تضمنه من جمعه علم السنة فهو كالأم للسنة (۱). وهذه الأحاديث تظهر المكانة الكبرى للتساؤل في الدين. وقول عائشة زوج النبي الشير رضي الله عنها: (أنها كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي الشي قال: «من حوسب عذب» قالت عائشة فقلت: أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حساباً يسيراً، قالت: فقال: «إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك»)(۲). وهذه المرتبة من العناية بالتساؤل والمناقشة بها تنال السيادة فقد قرر علي رضي الله عنه هذه الحقيقة في تعليقه على إجابة إعرابي أعجبه حاله فسأله عن سر بلوغه ما يرى من الكمال فقال الإعرابي: (لم أسمع شيئاً لا أعرفه إلا بحثت فيه حتى أعرفه ولم أعرف شيئاً فامتنعت أن أعلمه من لا يعرفه) فقال علي: «بهذا سدت» (٣). وقد أثنى الرسول على أبي هريرة لسؤاله له حيث قال: (لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث). وفي ذلك ما فيه من حث على التساؤل ورفع من مكانته باعتباره وسيلة فعالة لتحصيل العلم وقد شفى الصحابة التساؤل ورفع من مكانته باعتباره وسيلة فعالة لتحصيل العلم وقد شفى الصحابة رضوان الله عليهم النفس بحسن سؤالهم وتلقوا الجواب الحسن منه كله.

أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: (نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله عني عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع). وما رواه مسلم كذلك عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: (أقمت مع رسول الله عنه بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، وكان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي عني). وما نقله أبو يعلى عن البراء رضي الله عنه: (إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله عنه الشيء فأتهيب، وإن كنا لنتمنى الإعراب -أي قدومهم - ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الإعرابي فيستفيدوها)(٥).

<sup>(</sup>١) ابن دقيق العيد ـ شرح الأربعين حديث النووية ـ ص٤٩، مؤسسة دار العلوم.

<sup>(</sup>٢) بهجة النفوس، شرح مختصر صحيح البخاري، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٢م، جا ص١٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) بهجت النفوس، المرجع السابق، الجزء الأول، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٤) بهجت النفوس، المرجع السابق، الجزء الأول، ص١٢٩ إلى ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري، المطبعة السلفية، الجزء الثالث عشر، ص٢٦٦. وانظر أقوال الصحابة \_

في هذا كله ما يظهر أهمية أسلوب التساؤل في العملية الإعلامية وقد كشف الدكتور محمد عبد الله دراز في تعليقه على حديث أنس السالف الذكر عن حقيقة هذه القيمة حيث قال: «أما تمنيهم أن يكون عاقلاً فظاهر، وذلك ليكون حسن الاختيار في السؤال حسن المراجعة للمسؤول فيستفيد السامعون علماً لم يعرفوه أو تقريراً لما عرفوه أو تذكيراً بما نسوه»(١). فالمناقشة والبحث عن الحقائق والتقرير أي تثبيت المعلومات والتذكير بها كلها من صميم العملية الإعلامية ولأن التساؤل بهذه المكانة فكان لا بد أن يضبط بضوابط تمحضه للخير. لذلك ورد النهي الذي أشير إليه في الأحاديث السابقة في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لاَ تَسْتَلُوا عَنْهَ بِينَ يُنزَلُ القُرْءَانُ تُبدً لَكُمْ عَفَا اللهُ عَنّاً وَاللهُ عَنّا وَاللهُ عَنْها واللهُ عَنْها والله واللهُ وال

وقد تباينت آراء المفسرين في تفسير هذه الآية والجمع بينها وبين قوله تعالى: ﴿ فَسَنَكُوا آهَلَ الذِّكِ إِن كُنتُم لا تَعَامُونٌ ﴾. وخلاصة آرائهم تتمثل في أن النهي منصب على ما لم تدع الحاجة إلى السؤال عنه وكذلك ما ليس معيناً على أمر الدين، خشية المساءة أو إنشاء مشقة في التكاليف، أما ما تدعو الحاجة إليه من أمور الدين والدنيا فقد أذن الله في السؤال عنه ما دام رغبة في العلم ونفياً للجهل وبحثاً عن الحق، لا تعتا ولا تكلفاً، ذلك أننا اليوم لا نخاف نزول تحريم ولا تحليل (٣).

في السؤال عما لم يكن وبيان المراد منه في تفسير المنار، طبع دار المعرفة، ج٧،
 ص ١٤٨.

<sup>(</sup>١) كنوز السنة ـ المرجع السابق ـ ص٣١١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآيتان ١٠١ و١٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ دار المعارف بمصر ـ ج١١، ص٩٨ إلى ١١٦.

والشوكاني ـ فتح القدير ـ طبع دار الفكر ـ بيروت، ج٢ ص٨١ وما بعدها والألوسي ـ روح المعاني ـ طبع دار الفكر العربي، بيروت ج٣، ص٣٧ وما بعدها.

وابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ طبع دار الفكر ـ بيروت ج٢ ص١٠٤ وما بعدها. والقرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ طبع دار الشعب ـ القاهرة، ج٣، ص٢٣٢٧ وما بعدها.

ومحمد رشيد رضا \_ تفسير المنار \_ دار المعرفة، بيروت ج٧، ص١٢٧ وما بعدها.

وقد بوّب البخاري لهذه المسألة في صحيحه بعنوان (ما يكره من كثرة السؤال)، ومن تكلّف ما لا يعنيه وقوله تعالى: ﴿لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدّ لَكُمْ لَسُؤُكُمْ ﴾ وساق جملة أحاديث بلغت تسعة.

وقد ناقش الحافظ ابن حجر المسألة في شرحه للباب فأجاد وأفاد، ومن جملة ما ذكر قوله: (فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه، ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها، ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يذم فعله. وهو عين الذي كرهه السلف)(١).

وذكر محمد رشيد رضا هنا أن ما أتى به الحافظ ابن حجر العسقلاني في المسألة يمثل خلاصة الآثار وصفوة تفسير أهل التحقيق من العلماء (٢٠). وعلل الحافظ ابن حجر الأسئلة المنقولة عن الصحابة في القرآن والسنة بأنها إما أن تكون قبل نزول الآية أو أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفته حاجة راهنة (٣). أما سيد قطب فقد ذهب إلى أن جملة الأحاديث الواردة في المسألة والنصوص القرآنية فيها ترسم منهج الإسلام في المعرفة حيث قال: (إن المعرفة في الإسلام إنما تتطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة) (٤).

وسيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ المرجع السابق ـ مجلد ٣ ص٥٠ وما بعدها.
 والمنتخب في التفسير، المرجع السابق ص١٦٥. وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس
 ـ مطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، الطبعة الثانية، ص٩٦.

وتفسير الجلالين ـ دار التراث، القاهرة، ج١ ص١٠٥.

ومحمد الطاهر بن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ الدار التونسية للنشر، ج٧ ص٦٥ وما بعدها. وتفسير النسفي ـ دار الكتاب العربي، ج١، ص٣٠٥. وحافظ عمار ـ التفسير الحديث ـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ج١ ص١٤١ و١٤١.

<sup>(</sup>١) انظر المناقشة كلها في فتع الباري ـ المطبعة السلفية، القاهرة، الجزء الثالث عشر، ص ٣٦٤ إلى ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير المنار ـ المرجع السابق، ج٧ ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن حجر العسقلاني ـ فتح الباري ـ مرجع سابق، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن ـ مرجع سابق، ج٧ ص٥٣.

أما الدكتور محمد عبد الله دراز، فقد أشار في تعليقه على رواية مسلم لحديث أبي هريرة حول مساءلة جبريل للرسول على في الحديث المتقدم إلى أن ورود الحديث كان في آخر الإسلام بعد نزول آية المائدة وخشية الصحابة رضوان الله عليهم من أن يقع أحدهم في نوع من الأسئلة التي كان يكرهها رسول الله على، وقال إنه على يكره نوعين من الأسئلة، أحدهما السؤال عن أمور غيبية يقترحها السائل تشهياً وهي مما لا يعنى في الدين بل قد تسوء السائلين، كسؤال أحدهم: أين أبي؟ فقال في النار وسؤال الآخر: من أبي؟ فنسبه النبي على إلى غير ما كان يدعى إليه (١)، وربما ضلت ناقة أحدهم فيقول للنبي على أين ناقتي، وهذا النوع من الأسئلة التعنتية أو التهكمية كان يلقيه بعض المنافقين، وربما تابعهم بعض ضعفاء المؤمنين جهلاً بمقاصدهم، السؤال الثاني عن أمر ديني لم يكتب وقد يؤدي السؤال عنه والتشديد فيه إلى إيجابه فيقع به حرج على المسلمين كسؤال من سأل لما نزلت آية الحج أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لا ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم». فلهذا نزلت آية المائدة)(١٢).

وقد نقل الزبيدي عن ابن الأثير قوله: (السؤال في كتاب الله والحديث نوعان أحدهما ما كان على وجه التبيين والتعلّم مما تمس الحاجة إليه فهو مباح أو مندوب أو مأمور به والآخر ما كان على طريق التكلّف والتعنت فهو مكروه ومنهي عنه فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنما هو ردع وزجر للسائل وإن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وتغليظ) (٣).

وكان اليهود ينفثون سمومهم في الحياة الإسلامية بواسطة الأسئلة التعنتية التي كانوا يوجهونها لرسول الله على وجاراهم في هذا العمل الإعلامي الخبيث زملاؤهم المنافقون، فقد قال ابن هشام (٤) وهو يسجل هذه الحقيقة. . (وكانت

<sup>(</sup>١) ثابت أن الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي سأل رسول الله ﷺ عن أبيه فنسبه لأبيه.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله دراز ـ مرجع سابق ـ ص٢٧٩ إلى ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس من جواهر القاموس ـ دار مكتبة الحياة، بيروت، المجلد السابع ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) سيرة النبي ﷺ - دار الفكر، ج٢ ص١٣٥ و١٣٦ حتى ١٦١. وانظر د. عبد الصبور مرزوق ـ السيرة النبوية في القرآن الكريم ـ ص١٣٥. وابن قيم الجوزية ـ التبيان في أقسام القرآن ـ ص٢١٤ وما بعدها، دار الكاتب العربي. ود. محمد عبد الله دراز ـ مدخل إلى القرآن الكريم ـ ص٢١٢، دار القلم، الكويت، ط٢، ١٣٩٤هـ.

وقد كشف رسول الله على كما ورد في روايات أخرجها ابن منده من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما الطبيعة التساؤلية في النفس البشرية وبين ميل بعضها إلى الانحراف وذلك في قوله على: ﴿إِنَّ الله عز وجل يقول إِنْ أمتك لا يزالون يسألون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله (٢٠). وقد وجه على الأمة إلى مواجهة هذا التجاوز والطغيان في التساؤل بالاعتصام بالله بالاستعاذة به من الشيطان الرجيم ، كما ورد في روايات حديثي أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما المشار إليها من قبل (٢٠) وذلك صرفاً لهذه القيم الإعلامية في وجهها الصحيح . يقول النووي في شرح قوله على: (فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله) وفي الرواية الأخرى: (فليستعذ بالله ولينته) معناها الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في بالله ولينته أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير (ظاهر الحديث أنه على أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها، قال: والذي يقال في هذا المعنى إن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمراً

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب الإيمان، المرجع السابق المجلد الثاني، ص٤٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ابن منده، المرجع السابق، المجلد الثاني، ص٤٧٨ إلى ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على مسلّم، دار الفكر، المجلد الأول، الجزء الثاني ص١٥٥.

طارئاً بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه، وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم (١١).

وقد أيد هذا الاتجاه الدكتور علي الفقيهي حيث قال تعليقاً على رأي المازري (وما أكثر الشبه المستقرة في عصرنا هذا عند كثير من الناس، شبه وسوس بها شياطين الإنس فنشأت فكرة الإلحاد على أيديهم حتى أصبح الإلحاد عقيدة تدرس فضلوا وأضلوا، وإبطال هذه الشبهة بحاجة إلى نظر واستدلال كما يقول المازري رحمه الله)(٢).

والحق أن ما ذهب إليه هذان العالمان الفاضلان يمثل مذهباً إعلامياً يجري تطبيقه في واقع الحياة اليومي مع اختلاف في مستويات التطبيق كما يمثل رأي الإمام النووي إن قصد إطلاقه مدرسة إعلامية أخرى لها أنصارها (٣)، ليس هذا مكان تفصيل الحديث عنهما، والإشارة إليهما هنا إنما وردت في نطاق إبراز المكانة الإعلامية للتساؤل، تلك المكانة التي فطن إليها قديماً الأدباء، وقد كانوا وما يزالون يقومون بوظائف إعلامية عديدة مع تعاظم دورهم في الحياة العامة إبان الدولة العباسية (١). فطنوا إلى أهمية التساؤل في عملهم الأدبي الإعلامي فكانوا (يكتبون إلى الأفاضل من العلماء والأدباء يسألونهم في مسائل إما على سبيل الاستفهام وإما على سبيل الامتحان، وتارة يجاب عن هذه الأسئلة وأخرى لا يجاب عنها بحسب ما تقتضيه الحال) (٥).

ويمثل التساؤل دعامة أساسية في نشاطات إعلامية شائعة اليوم مثل المؤتمر

<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) تعليق محقق كتاب الإيمان لابن منده، المرجع السابق، ص٤٨٤.

 <sup>(</sup>٣) د. محمد عبد القادر حاتم، الإعلام والدعاية، نظريات وتجارب، المرجع السابق، ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) د. عبد اللطيف حمزة - القلقشندي في كتابه صبح الأعشى - ٢٨٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٧م. ود. إبراهيم إمام - دراسات في الفن الصحفي - المرجع السابق، ص ١٤١٠.

<sup>(</sup>٥) د. عبد اللطيف حمزة، المرجع السابق، ص٣٨٥.

الصحفي والمقابلة الصحفية، والتحقيق الصحفي، فكلها ضرب من أساليب الإخبار الصحفي، ومع أن التساؤل هو قوام كل منها إلا أنها مع ذلك تختلف باختلاف الغايات والموضوعات والأشخاص، ونتائجها الإعلامية تعتمد على البراعة في اختيار السؤال واختيار المسؤول، واختيار الموضوع من حيث أهميته للناس وتأثيره في حياتهم، وكفاءة السائل وقدرته على تمثيل الأمة في طرح أسئلة تمثل إجاباتها حاجة أساسية من حاجياتها في أي ميدان من ميادين الحياة ويتمكن بواسطتها من تقديم صورة أمينة للواقع (۱).

وهذه النشاطات إذا أحسن الإعداد لها ووجد الإخلاص والشجاعة الأدبية

Alden Tobd, Finding Facts Fast-Morrow Paperback, N-Y Newyork.

ووليام ل. ريفرز ـ البحث عن الحقائق ـ ص٣٤ وما بعدها ـ برنتس هول ـ نيو جيرسي.

William L. Rivers, Finding Facts-Printice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. واي. فرانك كاندلن ـ علّم نفسك الصحافة، ص٦٩ وما بعدها، لووبرايدن ـ لندن.

E. Franc Candlin, Teach Yourself Journalism-By Lawe and Brydone (Printers) Ltd. London. ود. محمود أدهم \_ فن تحرير التحقيق الصحفي، ص٩، مطابع دار الكتب بالقاهرة ١٣٩٩ هـ، ص١٠٩ وما بعدها. كتاب مترجم عن الصحافة في أمريكا وموري جرين \_ أخبار التليفزيون بين التحليل والتنفيذ \_ ترجمة حمدي قنديل وأحمد سعيد عبد الحليم \_ ص٠٤٣ وما بعدها \_ مكتبة النهضة المصرية.

<sup>(</sup>۱) انظر د. خليل صابات ـ الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم ـ ص ١٤٠ وما بعدها، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية. ود. محمود فهمي ـ الفن الصحفي في العالم ص ١٠٣ وما بعدها، دار المعارف بمصر ١٩٦٤. ود. إبراهيم إمام ـ دراسات في الفن الصحفي ـ المرجع السابق ص١٤٣ وما بعدها، وجلال الدين الحمامصي ـ من الخبر الى الموضوع الصحفي ـ ص ٢٣٠ وما بعدها، دار المعارف بمصر، ١٩٦٥م. وإبراهيم وهبة ـ الخبر الإذاعي ـ ص١٠٧ وما بعدها، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى ١٩٨٠م. ود. محمود أدهم ـ التحقيق الصحفي ص١٤ وما بعدها دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ود. عبد اللطيف حمزة ـ المدخل في فن التحرير الصحفي ـ ص٢٠٠ وما بعدها، دار الفكر العربي، في الحقائق ـ وما بعدها، دار الفكر العربي، في الحقائق ـ وما بعدها، دار الفكر العربي، ط٤، ١٩٧٠م. والدن تود ـ البحث عن الحقائق ـ ص٢٠٠، نشر موروبيرباك، ان. واي، نيويورك.

والأمانة والصدق في طرح الأسئلة وعرض الإجابات عرضاً موضوعياً غير متحيز فإن تأثيرها في الرأي العام يكون كبيراً كما أنها في الحقيقة من أساليب الإخبار الممتعة والمفيدة، ذلك أن التساؤل من مثيرات الاهتمام الأساسية (۱). وقد ثبت بدراسات علمية عدم كفاية الدروس التلفزيونية التي لا تدعم بتساؤلات، لأنها تفقد بذلك معظم أسس نجاحها ومقومات تفاعلها ومظهر حيويتها وجاذبيتها (۲).

ولا تقتصر وظائف التساؤل في العملية الإعلامية على ما سبق، بل إن التساؤل يدخل كذلك في طرق قياس الرأي العام حيث تتعدد صوره ومجالاته (٣).

## ٦ \_ البلاغ:

الشيوع والذيوع والانتشار سمات إعلامية عزيزة، ودليل حيوية وإبداع، ولكن للذيوع والانتشار أسباب وعوامل، منها ما يكون ذاتياً، ومنها ما يكون بعوامل خارجية.

وإعلام الناس بصورة تشي وتغري في مقدمة هذه العوامل وما يوجه للناس دعوة لهم وتوجيهاً يستدعي توفر خصائص معينة تلبي حاجات فطرية لديهم يسعون دائماً وأبداً لإِشباعها في ظل ما تعارفوا عليه من عقائد صحيحة وقيم سوية. ولئن كان الإعلام

<sup>(</sup>۱) انظر محمد رشيد رضا ـ تفسير المنار ـ ج۷، ص٣٢٤، وانظر رفاعي سرور، حكمة الدعوة، ص٦٦ و٧٦، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، شوال ١٣٩٨ه/ سبتمبر ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>۲) جلال الدين الحمامصي ـ المرجع السابق، ص٢٢٤. وهاشم جاسم السامرائي ـ التلفزيون التربوي ـ ص٢٧، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت. . كتاب العلاقات العامة الناجحة، ص٥٦، تحرير جمعية تعليم الكبار الأمريكية، ترجمة مصطفى حسن علي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٥م. ود. فتح الباب ود. إبراهيم ميخائيل ـ وسائل التعليم والإعلام ـ ص٣٣٠، عالم الكتب، القاهرة ١٩٧٦م، الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٣) انظر د. أحمد بدر \_ الرأي العام \_ ص ٢٥٠ وما بعدها، مكتبة غريب. ود. مختار التهامي \_ الرأي العام والحرب النفسية \_ ص ٦١، دار المعارف بمصر الطبعة الثانية ١٩٧٤م. ود. محمد عبد القادر حاتم \_ الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية \_ ص ٢٨١، مكتبة لبنان.

البشري قاصراً عن إدراك الكمال مهما كانت خصائصه الذاتية وعوامله الخارجية لقصور مصدره وبعده عن القداسة فإننا نجد أن القرآن العظيم وهو كلام الله المنزل على محمد رسول الله على أعلام الله قطة إعلاماً بدين الله قد حاز كل خصائص الكمال الإعلامي.

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز (١): «إذا كان القرآن بعيداً عن أي عامل خارجي قد أثر بصفة دائمة على عقول جد مختلفة، فلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى ما له من جاذبية خاصة بتوافقه الكامل مع أسلوب الناس الفطري في التفكير والشعور وباستجابته لما تتطلع إليه نفوسهم في شؤون العقيدة والسلوك وبوضعه الحلول الناجعة للمشكلات الكبرى التي تقلق بالهم. وبمعنى آخر لا بد أنه ينطوي على ما يشبع حاجتهم إلى الحق والخير والجمال بما يجمع إليه من صفات العمل الديني والأخلاقي والأدبي في آن واحد».

وخاصية التأثير التي أشار إليها الدكتور دراز أفزعت الكفار يوم تنزل القرآن على رسول الله على فعمدوا إلى التشويش عليه أثناء قيام الرسول عليه بتلاوته بلاغاً وتعبداً: ﴿وَقَالَ اللَّهِ مَكُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ ٢٠ .

وهذا العمل الإعلامي المضاد نفسه دليل قاطع على قوة التأثير التي يتمتع بها القرآن العظيم (٣)، ودليل قاطع أيضاً على أن تلاوة القرآن عمل إعلامي متميز يقض مضجع الكافرين أينما وجدوا. ومن هنا جاء أمر الله سبحانه وتعالى بالإنصات أثناء الاستماع لتلاوة القرآن: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنصِتُوا لَمُلَكُمُ مُرْحَمُونَ الاستماع لتلاوة القرآن: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَمُ وَأَنصِتُوا لَمُلَكُم مُرْحَمُونَ الله وبين الاستماع الخاشع الحسن، وبين سبحانه وتعالى أنه نزل القرآن على الرسول على المضمونه: لتلاوته على الناس على مكث حتى يحصل التدبر والوعي والفهم لمضمونه:

<sup>(</sup>١) مدخل إلى القرآن الكريم - ص٧٠، دار القلم، الكويت، ترجمة عبد العظيم علي.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء)، مقال في الإنسان، ص٤٨، دراسة قرآنية، دار المعارف بمصر ١٣٨٩ ه.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية ٢٠٤.

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْرَاّهُ عَلَى النَاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا ۞ (١).

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ۚ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْمِلْمَ مِن مَبْلِهِ إِذَا يُسْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا ﴿ يَهُ وَمَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴿ يَا مُنْمُولًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَنْهُمْ كَا لَهُ مُعُولًا اللَّهُ وَعَدُ رَبِنَا لَمَفْعُولًا اللَّهُ وَعَدُ رَبِنَا لَمُفْعُولًا اللَّهُ وَعَدُولًا اللَّهُ وَعَدُ رَبِنَا لَمُفْعُولًا اللَّهُ وَعَدُ رَبِنَا لَمُفْعُولًا اللَّهُ وَعَدُولًا اللَّهُ اللَّهُ وَعَدُ رَبِنَا لَمُفْعُولًا اللَّهُ وَعَدُ رَبِنَا لَمُفْعُولًا اللَّهُ وَعَدُ رَبِنَا لَمُفْعُولًا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

وهذا التأثير الذي وصفه الله سبحانه وتعالى فيما سبق من آي لا يقتصر على الإنس فقط بل إن وقعه على الجن كان عظيماً واستجابتهم له كانت فورية. يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك: ﴿وَإِذْ مَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَعِمُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمًا حَضَرُوهُ قَالُوا يَنَقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا فَلَمًا حَضَرُوهُ قَالُوا يَنقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا فَلَمًا مُصَدِّقًا لِمَا يَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُسَتَقِيمٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَصَدِقًا لِما يَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسَتَقِيمٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ مَنَا عَدَامٍ اللهِ لَيْ اللهِ وَمَامِنُوا بِهِ عَنْ يَفْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرَّكُم مِن عَدَامٍ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَدَامٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآيتان ١٠٥ و١٠٦.

<sup>(</sup>٢) المنتخب في التفسير. المرجع السابق، ص٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام ابن تيمية - دقائق التفسير - نشر دار الأنصار، طبع مطبعة الحلبي - الطبعة الأولى ج٣، ص١٠٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآيتان ٨٣ و٨٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: الآيات من ١٠٧ إلى ١٠٩.

وَمَن لَا يُجِبَ دَاعِىَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعَجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ؞ أَوْلِيَآءٌ أُولَئِكَ فِي ضَلَئلٍ مُبِينٍ ﴿ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِينِ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَجَبًا ﴾ (٢).

فتأثير استماع الجن للقرآن لم يقف عند حد الإيمان به، بل تجاوزه إلى مباشرة الدعوة إليه والإعلام به في حماسة، بيان مشرق وحجج لا تدحض والجمادات كذلك تتأثر بسماع القرآن: ﴿ لَوَ أَنزَنَا هَذَا ٱلقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنَ خَشَيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ ٱلأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَنفكرُونَ ﴿ اللَّهُ عَجِب إذن مَن تكون مهمة الرسول على وأمته من بعده هي البلاغ، في أبهى صورة وأحسنها، لأنه بلاغ لكلام الله وبكلام الله فلا بد أن يكون كما وصفه الله سبحانه وتعالى بلاغا مبيناً وللناس كافة، وتلك هي المهمة التي كرّس رسول الله على حياته لها منذ تلقى أمر ربه: ﴿ فَأَصَدَعُ بِمَا تُوْمَرُ وَآعَرِضَ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ الله المنورة يقوم فيها بمهمة البلاغ عن الله عما أنصفها في مكة المكرمة ونصفها بالمدينة المتورة يقوم فيها بمهمة البلاغ عن الله ليل نهار في دأب لا يعرف الكلل ولا الملل (٢)، وذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى له في كثير من آي القرآن الكريم بالبلاغ وحصر مهمته فيها كائناً ما كانت

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف. الآيات من ٢٩ إلى ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن: الآيتان ١ و٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن عباس ـ المرجع السابق، ص٣٥٨ و ٣٩٩. والمنتخب في التفسير ـ المرجع السابق، ص٧٤١ و٧٤٩ و٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر: الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٦) انظر د. محمد عبد الله دراز، المختار من كنوز السنة، المرجع السابق، ص٣٩ وقد ذهب إلى أن المدة التي عاشها الرسول على بعد التكليف بالرسالة عشرون عاماً قبلها ثلاث سنوات هي مدة النبوة. انظر الخلاف في سنة ومدة نزول الوحي عليه في - الرزقاني على الموطأ - في باب صفة النبي على من كتاب الجامع. جع ص١١٨، المطبعة الخيرية بالقاهرة ١٣١٠ هـ. وانظر مراتب الإجماع لابن حزم، ص١٩٤، دار الآفاق الجديدة، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٧٨م.

الاستجابة التي يقابل بها ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٍ وَإِن لَّم تَفْعَلَ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُمْ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١). ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١). ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١). عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَثُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: جزء من الآية ٦٧. وانظر فتح الباري، ج١٣ ص٥٠٣، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: جزء من الآية ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: جزء من الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر د. محمد عبد الله دراز، المرجع السابق ص٢٦ و٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: جزء من الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) د. إبراهيم إمام - الإعلام الإسلامي - المرجع السابق. ص٨.

<sup>(</sup>A) د. عائشة عبد الرحمن ـ التفسير البياني للقرآن ـ ص٥٤، طبعة دار المعارف بمصر ١٣٩٧هـ

<sup>(</sup>٩) سورة الضحى: الآية ١١.

<sup>(</sup>١٠) د. عائشة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص٧٥.

<sup>(</sup>١١) سورة الشرح: الآية ٧.

شهد به الكافرون، فهذه دائرة المعارف البريطانية تقول: (لقد أنجز الرسول في عشرين عاماً من حياته ما عجزت عن إنجازه قرون من جهود المصلحين اليهود والنصارى رغم السلطة الزمنية التي كانت تساعد جهودهم، وعلى الرغم من أنه كان أمام الرسول تراث أجيال من الوثنية والجهل والخرافات واضطهاد الضعفاء وكثرة الحروب بين القبائل ومئات من الشرور الأخرى)(۱).

وما ذلك إلا لأنه على وهو الرسول المبلغ عن الله كان يتمتّع بخصائص إعلامية فريدة (٢) خصّه الله بها، وقد مثلت الأساليب الإعلامية التي اتبعها على أيصال رسالته إلى الناس كافة وعلى مختلف مستوياتهم أرقى الأساليب التي مورست حتى الآن في الإعلام واستندت هذه الأساليب على أسس إعلامية متميزة هي الإقناع المنطقي القائم على مخاطبة العقل وحرية الاختيار وموضوعية قائمة على التحليل والوضوح والتأمل إلى جانب الصدق في القول والنموذج الحسن في التعامل (٣)، وأشياء أخرى كثيرة، جمال التعبير، خطورة الموضوعات، المناسبة للظرف وللفطرة. وهذه الأسس في الحقيقة هي بعينها التي يرى دارسو الإعلام أنها قوام العمل الإعلامي المتميز لأنه يتطلب في نظرهم جملة أمور أبرزها صدق في اللهجة ويسر في العرض ووضوح في الفكرة وبعد عن التكلف والمغالاة وإحاطة بأجواء المدعوين واتقان لشرائط العمل الإعلامي وذلك ما يعرف عندهم بفن الإقناع والاقتناع (٤).

وإذا كان الرسول على وهو المعصوم في إخباره عن الله سبحانه وتعالى (٥) قد

Encycolpaedia Britanica 23RD Eddition, 1959, By Encyclopaedia Inc., William Benton (1) Publisher Vol. 15, Page 647, Printed In USA.

<sup>(</sup>۲) انظر د. أحمد حمد ـ الجانب السياسي في حياة الرسول على ص٢١، دار القلم، الكويت، الطبعة الأولى عام ١٩٨١/١٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر د. إجلال خليفة ـ الصحافة ـ ص٢٢٠ وما بعدها، دار الطباعة الحديثة.

<sup>(</sup>٤) انظر د. أحمد سويلم العمري \_ مجال الرأي العام والإعلام \_ ص١٤٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥م. وانظر د. أحمد حمد، المرجع السابق، ص٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٥) شيخ الإسلام ابن تيمية ـ درء العقل والنقل ـ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ج٥، ص٢٨٥.

قام بالبلاغ أي الإخبار أو الإعلام عن دين الله فإن الأمر بالإعلام عن دين الله وتبليغه للبشرية جمعاء ليس موجها للرسول على فحسب وإنما هو أمر لجميع المؤمنين بعموم التكليف والاقتداء به على (١٠).

إن الإعلام بدين الله والدعوة إليه (فريضة مستمرة ينهض بها العلماء ويضطلع بأعبائها المسلمون في تكاتف وتعاون يجعل من عملهم المشترك استمراراً لجهاد رسول الله على الذي أعلم بدين الله حتى كمل. ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمْلَتُ لَكُمْ وَيَنَكُمْ وَاَتَمْتُ عَلَيْمُ وَالْمَعْمُ وَيَنَكُمُ وَالْمَمْ وَيَنَكُمُ وَالْمَمْ وَيَنَكُمُ وَيْكُمُ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُمُ وَيْكُمُ وَيَنَكُمُ الله في حياة عليه مؤمنهم وكافرهم تظاهرت آراء علماء المسلمين على وجوب البلاغ سواء أكان وجوباً عينياً أم كفائياً أم عينياً كفائياً في آن واحد (٤).

ذلك أن الإعلام بدين الله والقيام بمهمة البلاغ من لوازم العبودية لله ودلائل إخلاصها، ومن مقتضيات الاستجابة لنداءات الله التي بلغت في القرآن أكثر من مائة وثلاثة وعشرين نداء كلها موجهة للبشرية لتحيا حياة طيبة في الدنيا وتسلم من عذاب الله في الآخرة. والاستجابة لنداءات الله تكمن في الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه (٥). وفي مقدمة هذه الأوامر الأمر بالإعلام بدين الله. . «لذلك كان حقاً علينا من باب الحاجة والضرورة إن لم يكن من باب الحق والعبادة والتقوى ومن أجل سلامة عقولنا وسلامة قلوبنا وسلامة ضمائرنا وسلامة انسانيتنا ومثلنا العليا وسلامة المجتمع

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم إمام - الإعلام الإسلامي - المرجع السابق، ص٩.

<sup>(</sup>٢) د. محمد حسين الذهبي ـ مشكلات الدعوة والدعاة ـ ص٩، مطابع دار الشعب. القاهرة.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: جزء من الآية ٣.

<sup>(3)</sup> انظر الشيخ محمد أبو زهرة ـ الدعوة إلى الإسلام ـ ص٥٥، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى ١٩٧٣م، والمجلد الرابع من بحوث مؤتمر الدعوة والدعاة بالمدينة المنورة، بحث إبراهيم سرسيق، نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة، وشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رفع إعلام عن الأئمة الإعلام ـ ص٣٦، مكتبة الحياة بيروت ١٩٨٠م. وانظر الإمام أحمد بن حنبل ـ كتاب الرد على الجهمية والزنادقة ـ ص٤٢، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإنتاء والدعوة والإرشاد.

<sup>(</sup>٥) انظر الشيخ عبد الرحمن الدوسري ـ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ـ نشر وتوزيع دار الأرقم، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٢/١٤٠١ ج١، ص٥١ و٥٨ و٥٩.

أن ندعو إلى الإيمان بالله ونيسره للعقول ونشرح له الصدور لنبلغ بهم بإذن الله الهدى واليقين»(١١). ذلك أن الإسلام دين البشرية جميعاً والرسول على مرسل للثقلين وهو خاتم النبيين، مهمته الأساسية هي تبليغ هذا الدين، فلا بد أن تتحمل أمة الإجابة أمانة إيصال الدين إلى كل نفس بشرية ، وهي في هذا مسؤولة مسؤولية عينية بالنسبة للبلاغ على إطلاقه ومسؤولية كفائية بالنسبة للتفقه في الدين باعتباره وسيلة مثلى للإعلام والبلاغ(٢). لأن أعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد ونفي الشرك والفساد(٣). وهذا التلازم بين الإسلام والإعلام يكشف عنه واقع المسلمين التاريخي الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المسلمين عرفوا عملية الاتصال الإعلامي وكانوا يدركون قيمتها وطبقوا قواعدها تطبيقاً صحيحاً ذلك الواقع الذي يروي لنا قصة حمل الرسول على وصحابته من بعده أمانة البلاغ والإعلام، والمسلمون من بعدهم حتى وصلوا بالإسلام إلى فرنسا غرباً والصين شرقاً في أقل من قرن من الزمان وذلك ما شهد به الأعداء قبل الأصدقاء (٤)، فلو لم يكن المسلمون يستخدمون الإعلام بأسسه وأساليبه المؤثرة ووسائله التي أتيحت لهم لما تحقق هذا الواقع التاريخي الذي لا يسع أحد جهله بل إن هذا يشهد أن أداء المسلمين الإعلامي كان أداء عالمياً استمد شموله من عموم رسالة الإسلام، وأن بواعث اتقانه كانت بواعث عقدية تستحث صاحبها على السعي بإخلاص للوصول إلى مرتبة الإحسان تحقيقاً لرضا الله سبحانه وتعالى. والمتتبع لسيرته ﷺ وسيرة صحابته من بعد في هذا الشأن يستطيع إدراك هذه الحقائق في يسر وسهولة. لكن هذا الأداء الإعلامي المتفوق كان نتيجة توفر مناخ صالح انطلقت فيه الدعوة إلى الله خالصة من كل قيد متجردة من كل غاية سوى هداية الخلق تحقيقاً لأمر الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأُوحِيَ

<sup>(</sup>١) محسن جهر أبو عقال ـ خطوات إلى اليقين ـ ص١٣٠، الدار السعودية، الطبعة الأولى

<sup>(</sup>٢) انظر إبراهيم سرسيق في بحوث مؤتمر الدعوة والدعاة، المجلد الرابع، المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن قاسم - حاشية ثلاثة الأصول - ص٧، دار العروبة، بيروت، الطبعة
 الخامسة، ١٤٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر توماس آرنولد ـ الدعوة إلى الإسلام ـ وانظر جوستاف لوبون ـ حضارة العرب.

إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِـ وَمَنَ بَلَغَّ ﴾ (١). وأمر رسوله ﷺ: «بلَّغوا عني ولو آية» (٢).

وقد كان حملة القرآن ومقرئوه في مقدمة صفوف الإعلاميين المسلمين الذين أسهموا بإخلاص في نشر الدين في أرجاء المعمورة ذلك أن القرآن العظيم بقداسته وبما تضمنه من قيم ومفاهيم وأخبار (٣)، وما فيه من روعة وجمال كان ولا يزال خير وسيلة يغزو بها الإعلامي المسلم قلوب الآخرين وعقولهم «فقد اعتمد رسول الله على تبليغ دعوته الكبرى للناس على إقراء القرآن الكريم، فقد كان مبعوثوه إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس القرآن الكريم وهو أول أساليب الإعلام في الإسلام» (٤). ويكفي مثلاً لذلك أثر مصعب بن عمير في المدينة المنورة وتأثير قراءة أبي بكر الصديق على نساء المشركين وأطفالهم (٥). وكان القرآن كذلك وسيلة صحابة رسول الله على من بعده في الإعلام بدين الله قراءة وإقراء، على مستوى الدولة والأفراد حيث كانت الدولة الإسلامية تقوم بتعيين معلمين يعلمون الناس القرآن الكريم ويفقهونهم في الدين.

فهكذا يكون الإعلام عن دين الله انطلاقاً من القرآن وبالقرآن ذلك أن أمثل سبيل للإعلام عن الله إنما هو سبيل الوحي: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِي ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ذلك في النفوس لا تضاهى وأثره بالغ. والحصر في الآية الكريمة بين الدلالة على ذلك وكذلك قوله تعالى ؛ ﴿ إِنَّمَا أُمِرَّتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَمَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرِّمَهَا وَلَهُ كُلُ وَكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَن اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، الحديث ٣٤٦١، مجلد ٦ ص٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ـ مطابع المجد، ج٢، ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) د. إبراهيم إمام، المرجع السابق، ص٦٢.

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح البخاري ـ الحديث رقم ٤٧٦ ـ المجلد الأول ـ ص٥٦٣ و٥٦٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء: جزء من الآية ٤٥.

<sup>(</sup>V) انظر فتح الباري ـ المطبعة السلفية، ج١ ص٩٠.

ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا ۚ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ إِلَيْكُ ﴿ (١). وقـولـه تـعـالــى: ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ (٢). فإن الأمر في النّصين الكريمين بتلاوة القرآن تعبُّداً للَّهِ سبحانه وتعالى وتدبراً وإبلاغاً واضح الدلالة على مكانة تلاوة القرآن الإعلامية (٣)، وكثرة آيات الدعوة والإعلام والإبلاغ والاتصال في القرآن الكريم ولغته وأساليبه في التعبير كل ذلك يوحي بأن أسلوب القرآن في البلاغ هو الأسلوب الأمثل في ميدان الإعلام(٤). إن الاستفادة من هذه الحقائق رهن بالعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى والانكباب على كتابه وسنة نبيه دراسة وتطبيقاً فعلياً في ميدان الحياة اليومية بحيث نلمس حياتهما في سلوكنا العملي وأقوالنا ونبضات قلوبنا ويومئذ يبرأ المسلمون مما قد يلحقهم من آثام نتيجة قصورهم في تبليغ دينهم إلى من لم يبلغه من أمم الشرق والغرب سواء، وقصورهم كذلك في تجلية حقائق الدين وتقديمها لأبناء العالم الإسلامي عن طريق الإعلام بها بشتى الوسائل والأساليب، فالحاجة إلى ذلك لا تزال قائمة بل ملحة (٥). ويخطئ من يعتقد أن الإسلام يرفض الاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة «إن الإسلام على عكس ما يعتقد الكثيرون، لا يمانع في استخدام أي أداة إعلامية حديثة أو قديمة في تبليغ الدعوة ما دام استخدامها مرتبطاً بالقواعد الأساسية في التبليغ وما التزم أصحابها بروح الخلق الإسلامي العف، دون إسراف في الأداء أو تهويل في عرض المادة أو إثارة نوازع غير خيرة في النفس البشرية يستوى في ذلك ما عرف في مجال التكنولوجيا (التقنية) من أدوات الاتصال الحديثة أو ما عرف على مدى العصور من أساليب التأثير لدى الجماهير"(٦). إن

<sup>(</sup>١) سورة النمل: الآيتان ٩١ و٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: جزء من الآية ٢٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر محمود محمد شاكر في تقديمه لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي، ص٢٥ وما بعدها، ندوة مالك بن نبي ودار الفكر ١٤٠٢هـ/ ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٤) محمد كمال الدين إمام \_ مرجع سابق \_ ص١١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر د. حسين فوزي النجار \_ الإعلام والدعوة الإسلامية \_ مجلة الفيصل العدد ٤٠، ص٠٢.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم سرسيق ـ بحوث مؤتمر الدعوة ـ المرجع السابق ـ ص٧٢. ولعل الإطلاق غير دقيق. \_

العالم الإسلامي اليوم يواجه تحديات سافرة ومحاولات ماكرة لتشويه وجه الإسلام المشرق والوضّاء وحملات إعلامية تشكيكية منظمة يتولى كيدها شياطين الإعلام في العالم الكافر غايتها تشويه تعاليم الإسلام وبذر الشك في نفوس المسلمين حول صلاحيته للعصر (۱). ومواجهة هذه التحديات يتطلب من المسلمين غيرة صادقة على دينهم وعملا إعلامياً سليماً ينطلق من منطلقات إسلامية في الشكل والمضمون ويبنى على أسس علمية بغية تحصين العالم الإسلامي أولاً وصد الهجمات التي يتعرض لها ثانياً، بل وشن هجوم إعلامي على أعداء الله الذين يحادونه ويحاربون أولياءه. أما أولئك الحيارى الذين يتلمسون الضوء في ظلمات بعضها فوق بعض فإن غيرتنا على ديننا تقتضي منا ايصاله لهم في خطاب يفهمونه، فربما وجدنا منهم جنوداً مخلصين في جيش البلاغ، على الأقل بين أقوامهم (۲).

إن الإسلام ليس ملكاً لنا، وإنما هو أمانة الله في أعناقنا، ومن الوفاء بالأمانة أن تؤدى إلى من هو أقدر على القيام بها والحفاظ عليها، وهو مغزى قول رسول الله عليها في حجة الوداع: «ليبلغ الشاهد الغائب». وقوله: «ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(١).

<sup>=</sup> فهناك أدوات محل نظر. وانظر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي \_ القواعد الحسان لتفسير القرآن \_ ص٣٥ و٣٦. مكتبة المعارف بالرياض، ١٩٨٠/١٤٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر عمر بهاء الدين الأميري ـ في رحاب القرآن ـ ص٩٤ إلى ٩٧، دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ.

ومصطفى المصمودي \_ آراء في الدعوة والداعية \_ بحث قدم للمؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية المنعقد في الخرطوم في الفترة من ١٤٠١/٥/٢٢ هـ. ود. محمد عبد الله دراز \_ النبأ العظيم \_ ص٤٤ دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ.

ود. زيدان عبد الباقي ـ وسائل وأساليب الإتصال ـ المرجع السابق، ص٣٠٣ و٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) د. محمد حسين الذهبي ـ المرجع السابق ـ ص٢٠ و٢١. وانظر فتح الباري ـ ج١٣، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: جزء من الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) د. محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، ص٢١.

فالإعلام بشرع الله ودينه إلى الناس كافة أمانة عظيمة، والمسلمون جميعاً شعوباً وحكومات مطالبون بالوفاء بهذه الأمانة وتأديتها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى خاصة وأننا في عصر يوصف بأنه عصر تهريج وتلبيس كثرت فيه همزات الشياطين الإنس قبل الجن، وصمّت الآذان بضجيج إذاعي ضاقت به أمواج الأثير وأعميت الأبصار بما تبثه دور النشر وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة من مواد إعلامية حظ الشيطان منها كبير (۱). إننا مطالبون بحمل هذا الدين للناس كافة هداية لهم واسعاداً بصورة تحمل على الاقتناع به والإقبال عليه متأسين في ذلك بالمصطفى ومستخدمين في ذلك كافة سبل الإقناع ووسائل الدعوة والإبلاغ المشروعة (۱)، ومسؤولية العلماء في هذا لا شك أعظم من غيرهم ذلك أن في جهرهم بكلمة الحق ومسؤولية العلماء في هذا لا شك أعظم من غيرهم ذلك أن في جهرهم بكلمة الحق التي جعل الله على السنتهم قدوة لغيرهم لأن «الكلمة بالحق وللحق أقدم وجوداً وأكثر أثراً. ولنا من تاريخنا القريب والبعيد شواهد على ما منح الله أئمتنا من عزائم تحركت لله في أحلك أزمات المجتمع المسلم وجمعوا كلمة الأمة ونفخوا في قادتها ولاة أمرها روح الغيرة فتنزل عليهم نصر الله قوياً قاهراً مدوياً خالداً مخلداً» (۱۳).

ولا ينبغي أن يفت في عضد الأمة ضخامة المؤامرات والدسائس التي تحاك ضدها اليوم، فقد قوبل على وصحبه الكرام بأشد وأعتى، فلم يكتف قومه بالإعراض عن سماع القرآن منه بل صدوا غيرهم عن الاصغاء إليه وليتهم وقفوا عند هذا الحد، فأمر التعذيب والتنكيل الذي لقيه أصحابه على أيدي هؤلاء أشهر وأبين. وتعرض على والفئة المؤمنة لمقاطعة تامة في أحد شعاب مكة وفرض عليهم الحصار الاقتصادي وأخرجوا من ديارهم بغير حق، ولفقت ضدهم التهم والأباطيل وجوبهوا بالشبهات والاعتراضات وتعرضوا لصنوف من الأذى تفوق الحصر والوصف ورمتهم العرب عن قوس واحدة كما تآلبت عليهم قوى الشريومئذ لا لشيء إلا أن يقولوا ربنا الله بصوت جهور مجلجل تتردد أصداؤه في

<sup>(</sup>١) انظر الشيخ عبد الرحمن الدوسري، المرجع السابق، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الشيخ حسن البنا ـ المسلمون تحت راية القرآن ـ ص٢٣، مطابع الرياض.

<sup>(</sup>٣) محمد الصادق عرجون ـ سنن الله في المجتمع من خلال القرآن ـ ص٧٥ و٨٦، العصر الحديث، جدة، الطبعة الأولى، ١٣٩١ هـ.

الكون كلّه مؤذناً بفرار الظلم والطغيان والجهل والظلام من وجه العدل والإحسان والعلم والنور والإيمان (١). فكيف كان صنيعهم؟ . . ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ وَالعلم والنور والإيمان (١). فكيف كان صنيعهم؟ . . ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ وَالعلم والنور والإيمان (١). فكيف كان صنيعهم؟ . . ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ وَالْعَالَ مِنَ الْمُقَى ﴾ (٢).

ما أشبه الليلة بالبارحة وما أحرانا بالاقتداء برسول الله على الله المعالية بالبارعة وما أحرانا بتوطين أنفسنا على مواجهة المصاعب والمتاعب في سبيل قيامنا مقام الرسل طوات الله وسلامه عليهم ووقوفنا في وجه أباطيل الناس المختلفة (أ). وعلينا أن نبلغ بديننا مشارق الأرض ومغاربها وعندئذ فقط يحق لنا أن نردد باطمئنان قوله تعالى: ﴿ فَإِن تُولُّوا فَقُلُ اَ اَنْنُكُم عَلَى سَوَا ﴿ (٥) وسبيلنا في ذلك هو سبيل المصطفى على إعلام ينطلق من القرآن يلتزم الصدق ويرتبط بالحق لا خضوع فيه لغير الله ، يعتمد على المحاشفة والمصارحة في العرض ، والانصاف في المجادلة ، يشاطر الناس أفراحهم وأتراحهم مبادراً بتقديم حلول لمشكلات حياتهم اليومية في نطاق شرعنا الحنيف طرحاً ومنظوراً ، ذكياً في توقيته غير مرتبط بأهواء الأنظمة السياسية ما لم تكن بهدى من الله . ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمِّنِ انَّجَ هَوَنهُ بِعَدَيْرٍ هُدُى مِن الله الله الم تكن بهدى من الله . ﴿ وَمَنَ أَضُلُ مِمِّنِ انَّجَ هَوَنهُ بِعَدِ العصر العلمية والتقنية ، جاهراً بالحق منكراً للباطل أيا كان مصدره ، مستجيباً في ذلك كله لنداء والتقنية ، جاهراً بالحق منكراً للباطل أيا كان مصدره ، مستجيباً في ذلك كله لنداء الفطرة الإنسانية النابضة بالحق والخير والجمال لتحيا البشرية في ظلال الإيمان الفطرة الإنسانية النابضة بالحق والخير والجمال لتحيا البشرية في ظلال الإيمان الفطرة الإنسانية النابضة بالحق والخير والجمال لتحيا البشرية في ظلال الإيمان

<sup>(</sup>١) انظر د. محمد عبد الله دراز - النبأ العظيم - ص٤٢، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ.

وأبو الأعلى المودودي ـ مبادىء أساسية لفهم القرآن ـ ص٢٧، دار القلم، الكويت، الطبعة الثالثة ١٣٩١ هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: جزء من الآية ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد حسين الذهبي ـ مشكلات الدعوة والدعاة ـ ص١٦، دار الشعب، القاهرة ١٣٩٧ هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر عبد الرحمن بن محمد قاسم ـ المرجع السابق ـ ص٧٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء: جزء من الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: جزء من الآية ٥٠.

الوارف استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَاعْلَمُوا أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ، وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَاعْلَمُوا أَنَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فَيَ اللهُ ال

من خلال ما سبق تظهر مكانة هذه الدلالة الإعلامية في القرآن الكريم وفي حياة الناس قديماً وحديثاً.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٢٤.

#### الفصل الثالث

# مدخل إلى الدراسة

- ١ \_ لماذا وظائف الإعلام؟
  - ٢ \_ معنى الوظيفة لغة.
- ٣ ـ معنى الوظيفة في الاصطلاح العام.
- ٤ \_ معنى الوظيفة في الاصطلاح الإعلامي.
  - ٥ \_ معنى الخبر لغة.
  - ٦ \_ معنى الخبر اصطلاحاً.
    - ٧ \_ معنى النبأ لغة.
    - ٨ \_ معنى النبأ اصطلاحاً.
  - ٩ ـ الفرق بين النبأ والخبر.

#### الفصل الثالث

## مدخل إلى الدارسة

#### ١ \_ لماذا وظائف الإعلام؟:

دراسة وظائف الإعلام دراسة تأصيلية ضرورة أملتها الحاجة إلى بناء نظام إعلامي متميز يحقق للأمة ما تصبو إليه، ولا يتحقق ذلك إلا بتحديد جملة الوظائف التي يطلب إليه القيام بها، ذلك أن من الأمور المسلمة أن نظام الإعلام هو أحد الأنظمة الأساسية في بناء المجتمع (۱)، ينطلق من منطلقه ويتوجه بتوجهه ويستجيب لمتطلباته في الحياة، وهو في ذلك كله متأثر به ومؤثر فيه، وخاصة التأثير المتبادل بينه وبين أنظمة المجتمع الأخرى من الحقائق المسلمة اليوم كذلك، ولا يستطيع نظام الإعلام تأدية وظائفه بمعزل عن المؤثرات. ومن خلال وظائفه تلك يحكم له أو عليه. إذ يقاس نجاحه بما يحققه من توافق في المنطلق والأداء مع بقية أنظمة المجتمع الأخرى، ومن هنا كان انطلاق إعلامنا من عقيدتنا وقيمنا ضرورة يفرضها المنطق قبل أن يفرضها الدين. ومن هنا أيضاً تبرز أهمية تميز نظامنا الإعلامي عن نظم الإعلام الأخرى المنتشرة اليوم على وجه الأرض، ذلك أن عقائد المسلمين وأنماط سلوكهم وتطلعاتهم للحياة والكون مغايرة تمام المغايرة لما عند الأمم الأخرى.

وما من شك أن غربة أجهزة الإعلام في بلاد المسلمين اليوم تعود إلى جملة أمور في مقدمتها غياب هذه الحقائق جهلاً أو قصداً.

ومهمة هذا البحث بالدرجة الأولى هي استخلاص وظائف نظام إعلامي

<sup>(</sup>۱) انظر فريزر بوند ـ مدخل إلى الصحافة ـ ص٣٦٥ وما بعدها، مؤسسة بدران بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، بيروت، نيويورك ١٩٦٤م.

يمكن تطبيقه في واقع إسلامي بتوافق وانسجام، ذلك أنه (يجب إثبات الحق في وضع المراعاة للواقع ولو بالتقدير القولي إذا لم يكن هناك القدرة على التحقيق الفعلي له)(١)، وذلك من خلال الدراسة العميقة لوظيفة الإخبار في سورة الأنعام.

#### ٢ \_ معنى الوظيفة لغة:

وقبل البدء في ذلك لا بد أن أعرج على تعريف كلمة وظيفة لغة واصطلاحاً. فالوظيفة لغة مأخوذة من مادة وظف وتجمع على وظائف ووظف، وهي ما يعين من عمل أو طعام أو رزق وغير ذلك. والوظيفة العهد والشرط وربما استعملت بمعنى المنصب والخدمة يقال للدنيا وظائف أي (نوب ودول)(٢).

وجاء في تاج العروس قول الزبيدي (الوظيفة ـ كسفينة ـ ما يقدر لك في اليوم، وكذا في السنة والزمان المعين من رزق، وعليه كل يوم وظيفة من عمل. قال شيخنا ويبقى النظر هل هو عربي أو مولد والأظهر عندي الثاني)(٣).

#### ٣ \_ معنى الوظيفة في الاصطلاح العام:

وقد شارك محمد رشيد رضا في تعريف الكلمة فقال: (تستعمل كلمة الوظيفة بمعناها العرفي وهو عمل المرء الدائم الذي تكلفة إياه الدولة وما في معناها، فيسمى القضاء وظيفة، والكتابة وظيفة وإنما الوظيفة في الأصل الراتب الذي يعطى للعامل أو غيره، وهذه التسمية مجازية علاقتها اللزوم)(2).

#### ٤ ـ معنى الوظيفة في الاصطلاح الإعلامي:

الوظيفة هي ما يلقى على أجهزة الإعلام من مهام وواجبات ومسؤوليات

<sup>(</sup>۱) رفاعي سرور ـ حكمة الدعوة ـ مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ/ ١٣٩٨م، ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) المنجد في اللغة والإعلام ـ طبع دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية والعشرون، ص٧٠٩٠ وانظر القاموس المحيط ـ مادة «وظف».

<sup>(</sup>٣) مادة: وظف.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ـ دار المعرفة، بيروت لبنان، ج٧ ص٠٤٠.

تشكل في مجموعها نظاماً إعلامياً متكاملاً له منطلقاته وأهدافه وتوجهاته ووسائله وهي في جملتها لا تخرج عن إيصال المعلومات والحقائق والآراء والمواقف والعواطف والاتجاهات إلى الناس تنويراً وإرشاداً وتوجيهاً (۱). أو مراقبة البيئة وربط الاستجابة بها ونقل الثقافة من جيل إلى جيل كما يقول لاس ويلد (۲). وذلك ما يعني أنها بلغتنا لا تخرج عن البشارة والنذر أو هداية الناس (۳).

ومن البديهي أن تكون أهداف النظام الإعلامي هي عينها الأهداف الكبرى التي يسعى المجتمع بكافة أنظمته ومؤسساته إلى تحقيقها والتي يمكن ـ من وجهة نظر الباحث ـ إرجاعها إلى أصول كبرى تتمثل في ترسيخ عقيدة التوحيد في النفوس، وتحقيق السيادة لشرع الله، وتثبيت رسالة الرسول على وبناء مجتمع طاهر نقي عف كريم وشمولية في الإعلام بدين الله أو هي في تركيز شديد تدعيم الإسلام وتعميمه (٤). ذلك أن أي نشاط إعلامي يصدر عن مسلمين في نطاق بناء حياة إسلامية متكاملة لا يتصور أن

 <sup>(</sup>١) انظر ولبر شرام ـ أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية ـ ص٥٩ و٢٠، ترجمة محمد فتحي،
 الهيئة المصرية العامة للتأليف، ١٩٧٠م.

وانظر د. عبد العزيز شرف ـ المدخل إلى وسائل الإعلام ـ دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني ١٩٨٠م، ص٥ ـ ٧ و١٢٨.

وانظر د. محمد العويني ـ الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق ـ ص١٦ وما بعدها، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى.

وانظر د. فتح الباب وزميله ـ وسائل التعليم والإعلام ـ ص٤٥ وما بعدها عالم الكتب، الطبعة الثانية ١٩٧٦م.

وانظر د. زيدان عبد الباقي \_ وسائل وأساليب الاتصال \_ ص٥١٥، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>٢) انظر د. جيهان أحمد رشتى ـ الإعلام ونظرياته في العصر الحديث ـ ص٣٤. وانظر د. جيهان أحمد رشتى ـ الأسس العلمية لنظريات الإعلام.

وانظر د. زكي الجابر - الإعلام والمؤسسة التعليمية - بحث مقدم لندوة ماذا يريد التربويون من الإعلاميين.

<sup>(</sup>٣) انظر د. زيدان عبد الباقي ـ المرجع السابق، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر محمد كمال الدين إمام - النظرية الإسلامية للإعلام - ص١٦٤، دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة الأولى ١٩٨١م.

تغاير أهدافه أهداف أنشطة أُخرى يقومون بها للغرض نفسه.

والإعلام وهو نظام من أخطر أنظمة المجتمع اليوم لا بد أن يتم بناؤه بصورة تتكامل مع بقية أنظمة المجتمع الأخرى لتحقق سعادة المجتمع وسلامته وقوته وتماسكه، حيث إن أي تقصير في هذه العملية البنائية من شأنه إلحاق الأذى والضرر بالمجتمع، وتلك حقيقة باتت معلومة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وحيوية النظام الإعلامي وقدرته على العطاء مرهونان بمدى الثقة به. وسبيل ذلك هو تبني قضايا الناس ومعايشة أحداثهم والاستجابة لرغباتهم في الخير والاستقامة والانسجام مع كوامن أنفسهم والتعبير عمّا يجيش في نفوسهم بصدق وحرارة وإن ما تحققه وسائل الإعلام من تقدم في هذا السبيل هو مجلبة لاهتمام الناس.

وهذا الاهتمام قد يجعلها وسيلة صالحة لتزكية النفوس وتطهيرها واستجاشة كوامن الخير فيها، وتفجير طاقاتها في البناء والتعمير ما التزمت بهدي الله وانطلقت في تناولها للأحداث شرحاً وتفسيراً من منظور إسلامي، وسلمت من لوثة الكفر والإلحاد وخلت من دواعي التفسخ والانحلال.

وأجهزة الإعلام اليوم من وسائل بسط النفوذ محلياً ودولياً لما لها من سلطان على النفوس، وتسلّط على الأسماع والأبصار بل والقلوب، فكان لا بد أن تكون وظائفها محل اهتمام من الباحث في هذه الدراسة، على ألا تتجاوز تلك الدراسة الوظائف التي يمكن استخلاصها من النصوص التي تعرض لوظيفة الإخبار في سورة الأنعام باعتبارها موضوع الدراسة.

ومع أنه قد ميز بين الوظائف الإعلامية أثناء تناولها في البحث، فلا بد من الإشارة بوضوح إلى أن الفصل بين وظائف الإعلام عموماً هو في الواقع فصل نظري لأنها متداخلة يصعب في كثير من الأحيان وضع حدود فاصلة بينها(١). وسيكون

<sup>(</sup>۱) انظر محمد كمال الدين إمام ـ النظرة الإسلامية للإعلام، محاولة منهجية ـ ص١٤٨. وانظر د. عبد الخبير عطا ـ الوظيفة الإتصالية لجامعة الدول العربية ص١١، القاهرة معهد الدراسات العربية، ١٩٧٧م.

وانظر محمد بهجت كشك ـ الإتصال ووسائله في الخدمة الاجتماعية ـ ص٣٥، المكتب \_

الحديث من خلال الواقع الموجود في السورة الكريمة، وكلما ظهرت حاجة للموازنة بين الصورة التي تستخلص والصورة التي تعارف عليها دارسو الإعلام أجريت، دون الدخول في تفصيلات لا تستدعيها طبيعة الدراسة.

وتمثل وظيفة الأخبار، موضوع الدراسة، الوظيفة الأولى لوظائف الإعلام (1) والعنصر الجوهري فيها هو الخبر أو النبأ، ومن هنا كان لا بد من تعريفهما أولاً. فما هو الخبر لغة واصطلاحاً، وما هو النبأ لغة واصطلاحاً كذلك؟ وهل من فروق بينهما؟.

#### ٥ \_ معنى الخبر لغة واصطلاحاً:

الخبر بالتحريك لغة هو واحد الأخبار وهو ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، والخبر النبأ والجمع أخبار وجمع الخبر أخابير (٢). ومنه قوله تعالى: ﴿يَوْمَهِلْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهُمْ لَا اللهُ عن الخبر وطلب أن يخبره، ويقال تخبّرت الخبر واستخبرته ومثله تخبّرت الجواب واستخبرته، والاستخبار والتخبّر السؤال عن الخبر، وفي

<sup>=</sup> الجامعي الحديث، محطة الإسكندرية.

وانظر د. عبد العزيز شرف ـ المدخل إلى وسائل الإعلام ـ ص١٢٨، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠م.

وانظر د. محمد سيد محمد الإعلام والتنمية - ص٥٨، الطبعة الأولى، دار مأمون للطباعة، نشر مكتبة كمال الدين.

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد العزيز شرف ـ المدخل إلى وسائل الإعلام ـ ص١٢٨. وانظر د. خليل صابات ـ وسائل الإتصال ـ ص١٨٣.

وانظر د. إبراهيم إمام ـ وكالات الأنباء ـ ص٧، دار النهضة العربية.

وانظر د. عبد اللطيف حمزة ـ المدخل في فن التحرير الصحفي ـ ص٥٠، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة ١٩٦٨ و١٩٧٠م.

وانظر د. عبد العزيز الغنام مدخل في علم الصحافة عبد ، ص ٢٤١، الانجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٧٧ه/ ١٩٧٧م.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور ـ لسان العرب ـ مادة «خبر».

وانظر الزبيدي ـ تاج العروس ـ والأزهري في ـ تهذيب اللغة ـ مادة «خبر» كذلك.

حديث الحديبية أنه على بعث عيناً من خزاعة يتخبّر له خبر قريش، أي يتعرّف، يقال تخبّر الخبر واستخبر إذا سأل عن الأخبار ليعرفها، وأخبره خبوره أنبأه ما عنده (۱). والخبر علمك بالشيء، تقول ليس لي به خبر أي لا علم لي به (۲). ثم إن أعلام اللغة والاصطلاح قالوا: الخبر عرفاً ولغة ما ينقل عن الغير وزاد فيه أهل العربية واحتمل الصدق والكذب لذاته، والمحدثون استعملوه بمعنى الحديث، أو الحديث ما عن النبي على والخبر ما عن غيره، وقال جماعة من أهل الاصطلاح الخبر أعم والأثر يعبر به عن غير الحديث» (۳).

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني (٤) أن الخبر عند علماء الحديث مرادف للحديث وقيل بتخصيص الحديث بما جاء عن النبي على وتخصيص الخبر بما جاء عن غيره، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. والخبر قسيم الإنشاء عند علماء البلاغة (٥)، وهو حكاية ما في الواقع كما يقول ابن عاشور (٢).

<sup>(</sup>١) ابن منظور \_ المرجع السابق \_ مادة «خبر».

<sup>(</sup>۲) الأزهري - المرجع السابق - مادة «خبر».

<sup>(</sup>٣) الزبيدي ـ تاج العروس ـ مادة «خبر».

<sup>(</sup>٤) شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر \_ ص٧، مكتبة الغزالي، دمشق. وانظر مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث \_ ص٨، دار الكتب العلمية، بيروت. وانظر \_ معرفة علوم الحديث \_ للنيسابوري، ص٢ و٣، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

وانظر - خطبة مسلم في صحيحه - ج١، ص٢، ٤، ٢، ٢٢، ٣٢، دار المعرفة، بيروت. وانظر تهذيب الآثار - لأبي جعفر الطبري مسند عبد الله بن عباس، ص٣ ٧٢، ٢٥. ومسند علي بن أبي طالب - ص٥، ١٦، ٢٦، ٣٣، ٣٤ وكلاهما طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتحقيق محمود محمد شاكر، حيث وردت كلمة خبر في كثير من استعمال هؤلاء العلماء الأفاضل مرادفة للحديث، وتحديد الصفحات إنما هو على سبيل التمثيل. وانظر المنهل الروي في علوم الحديث النبوي - لابن جماعة الكناني، ج١، ص١٨ إلى ٨٤، تحقيق د. السيد محمد السيد فرج، دار الوفاء للطباعة بالمنصورة.

<sup>(</sup>٥) انظر - المنجد في الإعراب والبلاغة والإملاء - لمحمد خير الحلواني وبدر الدين الحاضري، ص٢٩٤، الطبعة الرابعة ١٩٧٢م. وانظر - جواهر البلاغة - للسيد أحمد الهاشمي، ص ٤٥، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة السادسة. وانظر - البلاغة الواضحة - تأليف على الجارم ومصطفى أمين، ص١٣٧، مطبوعات وزارة المعارف العمومية.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير ـ ج٧، ص١٢٦، الدار التونسية للنشر، سنة ١٩٧١م

ويقول الإمام الرازي إن لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص وقد يستعمل في غير القول<sup>(١)</sup>.

ذلك هو زبدة ما في مادة «خبر» من تعريفات لغوية للخبر، وهي بذلك شديدة الصلة باستخدامات الخبر الإعلامية في الواقع الإعلامي اليوم، مع ما يوجد من تباين في وجهات النظر في التعريف الاصطلاحي للخبر، ذلك أن الغرض الاتصالي اللغوي هو توصيل المعلومات وإبلاغ الحقائق وهو عين ما يحدث في الاتصال الإعلامي الحديث بوسائله المختلفة (٢).

«وفي الألفاظ القرآنية الكريمة تحديدات جامعة مانعة تيسر لنا سبل الفهم وتضيء معارفنا الحديثة التي تعتبر الخبر \_ النبأ \_ جزءاً من طبيعة الحياة»(٣).

أما في الاصطلاح فلا يكاد المرء يحصل على تعريف جامع مانع للخبر عند الإعلاميين فقد تعددت آراؤهم وتنوعت حوله وبلغت تعريفاتهم له أكثر من مائة تعريف (ئ). وربما كان سبب هذا الاختلاف هو الاهتمام الذي يعطيه باحث لعنصر من عناصر الخبر أو قيمة من قيمه، ومهما يكن من أمر فإن هذا الاختلاف لم يمنع من الإجماع على أن الخبر هو المادة الجوهرية التي يصدر عنها غيرها من أنواع النشاط الإعلامي، فمعنى الخبر ومغزاه ومقدماته وتأثيراته ونتائجه من مقومات الاهتمام الأساسية به (٥). ولا بأس بعد هذا بإيراد نماذج من تعريفات الإعلاميين للخبر فهو «سرد لعلاقات الفرد المتغيرة أو سرد لأحداث وقعت فعلا وغيرت حالة قائمة أو أنذرت بتغييرها أو هو الحادث الذي ينشئ تغييراً أو اضطراباً له عاقبته في المجتمع أو هو أي شيء لم يكن معلوماً يثير اهتمام جزء كبير من المجتمع» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر مناقشة لتعريف الخبر في المحصول في علم أصول الفقه ـ الجزء الثاني القسم الأول، من ص٣٠٥ إلى ٣٢٢، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحقيق د. طه جابر فياض العلواني، ط أولى ١٤٨٠هـ/ ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٢) د. عبد العزيز شرف ـ المرجع السابق ـ ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) د. عبد العزيز شرف ـ فن التحرير الإعلامي ـ ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) د. محمود أدهم ـ فن الخبر ـ من ص ٩ إلى ص٤٢، دار الشعب بالقاهرة، ط١.

<sup>(</sup>٥) د. محمود أدهم \_ فن الخبر \_ ص١٨.

<sup>(</sup>٦) د. إحسان عسكر ـ الخبر ومصادره ـ ص٤٨ وما بعدها.

والخبر الإعلامي «هو بيان للعلاقات المتغيرة بين الإنسان والإنسان وبينه وبينه»(١).

والخبر في نظر بعضهم جزء من كيان العالم وهو بالتالي جزء من كيان الإنسان وعالم الأخبار هو العالم كله، أحداثه تصنع الأخبار والأخبار ترصد الأحداث وتجعلها جزءاً من مدركات الإنسان (٢).

ويقول جونسون وهاريس «إن الحدث الذي له قيمة خبرية هو الحادث الذي يغيّر الأوضاع القائمة أو يوقع بها اضطراباً، أما الخبر فهو سرد لمثل هذا الحدث (٣).

ومن خلال ما سبق يظهر أن التغير سواء أكان واقعاً أم مرتقباً هو العنصر الجوهري في الخبر أو بمعنى آخر فالأحداث وملابساتها الزمانية والمكانية والإنسانية والظروف المحيطة بها هي محور الاخبار إذ القيمة الإخبارية للأحداث مرتبطة بما تحدثه من تأثيرات في الأوضاع السياسية والمادية وغيرها من العلاقات. وعلى هذا فليس من الصواب عزل الأحداث عن سياق ظروفها فقد تكون الظروف في حد ذاتها باعثة على الاهتمام (3). وعلى هذا فالخبر في عرف الإعلاميين شيء نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان ويختلف باختلاف الأشخاص والوسائل (6)، ولم مكملات وجرانب كالفعل والفاعل والمفعول به وظرف الزمان والمكان ويتطلب الإجابة عن الأسئلة الستة المشهورة عند الإعلاميين وهي: من، متى، أين، ماذا، لماذا وكيف. وغير ذلك من الخصائص التي لا مجال لذكرها هنا. هذا أين، ماذا، لماذا وكيف. وغير ذلك من الخصائص التي لا مجال لذكرها هنا. هذا

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز شرف ـ المرجع السابق ـ ص١٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) د. وليام الميرى ـ الإخبار ـ ص١٦٧، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٣) استقاء الأنباء فن ـ ترجمة وديع فلسطين، ص٣٧. نقلاً عن د. عبد العزيز شرف في ـ فن التحرير الإعلامي ـ ص١٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) د. عبد العزيز شرف ـ المرجع السابق، ص١٠٣٠.

<sup>(</sup>٥) د. توماس بيري ـ الصحافة اليوم ـ ص٧٧ و٧٨، ترجمة مروان الجابري، مؤسسة بدران وشركاه، بيروت بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين، نيويورك ١٩٦٤ وانظر فريزر بوند ـ مدخل إلى الصحافة ـ ص١٦٥ وما بعدها، مؤسسة بدران بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين، نيويورك ١٩٦٤م.

#### ٦ \_ معنى النبأ لغة:

### ٧ \_ معنى النبأ اصطلاحاً:

أما في الاصطلاح فلم أعثر عند دارسي الإعلام على أي تمييز بين الخبر والنبأ (٥)، لا من جنس القيود التي اشترطها الراغب الأصفهاني وغيره من علماء اللغة كما مر من قبل ولا من جنس التفريق الدقيق الذي أشار إليه شيخ الإسلام

<sup>(</sup>١) الزبيدي ـ تاج العروس ـ مادة نبأ.

<sup>(</sup>٢) العدد المشار إليه ليس واضحاً في الصيغة التي أوردها لأن حصول العلم أو غلبة الظن لا يحصلان معاً إنما يحصل أحدهما فقط.

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن \_ كتاب النون \_ مادة «نبأ».

<sup>(</sup>٤) تاج العروس ـ مادتي «نبأ» و «خبر».

<sup>(</sup>٥) انظر في فريزر بوند ـ مدخل إلى الصحافة ـ ص١١٨، المرجع السابق.

ابن تيمية حيث يقول: "ولفظ الأنباء يضمن معنى الإعلام والإخبار لكنه في عامة موارد استعماله أخص من مطلق الأخبار فهو يستعمل في الأخبار بالأمور الغائبة المختصة دون المشاهدة المشتركة كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ يَثُكُمُ مِنَا تَأْكُونَ وَمَا تَذَخُونُ وَمَا تَذَخُونَ الْمَحْتِصة دون المشاهدة المشتركة كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْ مُنْ أَبُالُ هَذَا قَالَ نَاقِي الْمَلِيمُ فِي يُوتِكُمُ مِنَ أَبُالُ هَذَا قَالَ نَاقِي الْمَلِيمُ وقال جل الْخَيْرُ وقال تعالى: ﴿ وَلَا مَا يَسَاءَ لُونَ لَنَ عَلَى مُعْرِضُونَ لِي ﴾ وقال جل النَّخِيرُ وقال تعالى: ﴿ وَإِن يَأْتِ الْمُحْتَرِبُ يَوْدُولُ لَو النَّهُم المَوْدِ فِي الْاَعْرَابِ يَسَعُلُونَ فَ وَقَال وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَالْمَالَةُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُلَيمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلَيمُ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلَيمُ وَقُولُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلَيمُ وَقُولُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلَيمُ وَقُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلَيمُ وَقُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ثم بعد هذه التوطئة نعود لدراسة وظيفة الإخبار في سورة الأنعام في ثلاثة أبواب هي: الإخبار عن الله، والإخبار عن عالم الغيب والإخبار عن عالم الشهادة (واقع الحياة) بصورة تفصيلية قائمة على استقراء النصوص وتحليلها تحليلاً إعلامياً مستمداً في معظمه من أقوال أئمة المفسرين ومحققيهم، نسأل الله أن ينفع بها.

<sup>(</sup>۱) النبوات ـ ص۲۲۲، مكتبة الرياض الحديثة. ولا شك أن هذا التفريق الدقيق الذي فصله شيخ الإسلام ابن تيمية هو قبس من نور القرآن الكريم أفاضه الله عليه مناً منه وفضلاً ينبغي أن يكون حافزاً للإعلاميين حيث وجدوا لملازمة درس القرآن الكريم وتدبره ودعوة عملية إلى العودة الصادقة إليه وصولاً لكنوز المعرفة الإعلامية فيه واستخراج ذخائرها منه. نسأل الله أن يوفقنا لذلك.





# الباب الأول(١)

## الإخبار عن الله سبحانه وتعالى موضوعاته وأساليبه وآثاره

بدأت الدراسة بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى لأنه أشرف موضوعات الإخبار وأجلها، إذ أن موضوعه هو أسماء الله ونعوته وأفعاله وكل ما يتعلق بالله جلّ وعلا مما ورد في السورة الكريمة. وهو يمثل أهم أقسام الدراسة، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى بها قوام حياة الناس، إذ النجاح والفلاح مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمدى المعرفة بالله جلّ وعلا، فكل من كانت معرفته بالله أتم كانت صلته به أقوى.

ولا شك أنه لا غنى للناس عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين ولا أقل فهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى في الصغيرة والكبيرة، وهو سبحانه وتعالى الغني عنهم: ﴿وَاللَّهُ ٱلْفَيْنُ وَأَنْكُمُ الْفُقَرَامُ ﴾(٢).

وقد قضت حكمته تعالى ربنا وتقدست أسماؤه أن ييسر للناس أسباب معرفة الشيء الذي تشتد حاجتهم إلى معرف، ولا شيء أعظم من حاجة الناس إلى معرفة الله العزيز الرحيم لأن بهذه المعرفة قوام حياتهم وعليها تتوقف سعادتهم في الدنيا والآخرة لهذا «كانت آياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها»(٣). وفي ذلك ما فيه من اللطف بعباده والبر بهم.

 <sup>(</sup>١) لم يقسم هذا الباب إلى فصول مراعاة لقدسيته وخروجاً من الإشكالات التي قد تترتب على الاجتهاد.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ﷺ. جزء من الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام ابن تيمية . الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، ج٣ ص٢٧٣.

وما يتصل بالله سبحانه وتعالى ـ وهو القريب كما أخبر: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلَيْسَتَهِبُواْ لِي وَلَيُوْمِنُواْ بِي لَمَلَّهُم يَرَشُدُونَ ﴿ اللهِ الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون قريباً (٢) ـ من بيان لأسمائه وصفاته وأفعاله وسننه لا سبيل للوصول إليه إلا من طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لأنه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا: ﴿لَا تُدَرِكُهُ ٱلأَبْصَدُرُ وَهُو يُدَرِكُ ٱلأَبْصَدُرُ وَهُو اللَّلِيفُ المُنْيِيدُ الرَّابِعُ الْمَائِيدُ وَمَن الإخبار من الجنس الذي لا تصل إليه العقول ولا هنا كانت حقيقة هذا النوع من الإخبار من الجنس الذي لا تصل إليه العقول ولا يدرك إلا بكتاب الله وسنة رسوله على الصحيحة كما قال ابن خزيمة (٥) رحمه الله: الست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي على بالأسانيد الثابتة الصحيحة». ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله من الله ولا يصفه بعد الله أعلم بالله من رسول الله على.

وقد كان البحث في إخبار الله عن أسمائه وصفاته مزلة أقدام كثيرة، وضلت بسببه فرق كثيرة تنكبت طريق الصواب وحادت عن منهج الحق الذي كان عليه النبي على وأصحابه من بعده وسلف الأمة الصالح.

#### أسس منهج الحق:

لقد قام منهج أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على ثلاثة أسس هي: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من صفات

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد لابن خزيمة من حديث أبي موسى ـ ص٤٩، مكتبة الكليات الأزهرية، ط١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨م.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة طه. جزء من الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٥) كتاب التوحيد، ص٢١، المرجع السابق.

وصدق الجسر إذ يقول: «إن الشريعة المحمدية، بل وسائر الشرائع المنزّلة، إنما يقصد منها بيان ما يرشد الخلق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى واعتقاد وجوده (الإيمان به)، واتصافه بصفات الكمال، وإلى كيفية عبادته وإلى الأحكام التي

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: جزء من الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأخلاص: الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: جزء من الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: جزء من الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: جزء من الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر: جزء من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة: جزء من الآية ١٤٠.

<sup>(</sup>A) سورة النجم: الآيتان ٣ و ٤.

<sup>(</sup>٩) سورة طه. جزء من الآية ١١٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ـ ص٣ و٢٤ و٢٦. بل الكتاب كله، طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١٤٠١.

وانظر كتاب ـ التوحيد ـ لابن خزيمة ـ كله، المرجع السابق.

وانظر كتاب ـ القول السديد في مقاصد التوحيد ـ للشيخ عبد الرحمن السعدي، ص١٢ و١٢٠. نشر مكتبة المعارف بالرياض.

توصل العباد إلى انتظام المعاش وحسن المعاد»(١).

وسورة الأنعام وهي سورة مكية، إنما هي تعريف بحقيقية الألوهية "إنها لا تهدف إلى تصوير نظرية في العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار إنما تهدف إلى تعريف الناس بربّ الناس لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لربهم الحق ـ تعبيد ضمائرهم وأرواحهم وتعبيد سعيهم وحركتهم، وتعبيد تقاليدهم وشعائرهم، وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد. . سلطان الله الذي لا سلطان لغيره في الأرض ولا في السماء" (٢) . وهذه السورة وقد نزلت جملة واحدة كما قال ابن عباس "نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح "(٣) هي في الحقيقة إخبار عن الله سبحانه وتعالى بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أما الصورة المباشرة فهي التي سيعرض لها الباحث بالتفصيل في هذا القسم من الدراسة بإذنه تعالى ، أما الإخبار بالصورة غير المباشرة بالنه وتعالى ،

<sup>(</sup>١) نقلاً عن قصة «الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» للشيخ نديم الجسر، ص٢١٠، توزيع دار العربية، ط٣ سنة ١٣٨٩ هـ. طبع المكتب الإسلامي ببيروت.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب - في ظلال القرآن - المجلد الثالث، ص٩٩، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة ١٣٩١ هـ.

٣) انظر تفسير ابن كثير، ج٢، ص١٢١. وفي ظلال القرآن، مجلد ٣ ص١٠١. وانظر التحرير والتنوير، ص١٢١ و١٢١. وقد روي هذا المعنى عن مجموعة من الصحابة هم أسماء بنت يزيد وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين روي بصيغ مختلفة، وفي هيئة النزول هذه من المعاني الإعلامية ما فيها فهذا الموكب الملائكي الكبير، وهذا التسبيح المتعالي، والأرض التي ترج به، كل ذلك مشهد إعلامي فريد. وأما من قال بمدنيتها فلا مستند لقوله (انظر التحرير والتنوير ص١٢٦) وربما كان إنزالها جملة واحدة لأنها مشتملة على علم الأصول أي دلائل التوحيد والعدل والنبوءة والمعاد وإبطال حجج المعاندين، بخلاف الأحكام التي قد تدعو المصلحة إلى إنزالها حسب الحاجات والحوادث انظر التحرير والتنوير ص١٢٥. وانظر تفسير سورة الأنعام للدكتور أحمد السيد الكومي ص٦ و٧. لم تحدد جهة الطبع الذي تم سنة ٣٠٤١/ ١٩٨٣ وتفسير سورة الأنعام للدكتور الكومي والذكتور محمد سيد طنطاوي ص٦ و٧ مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٨٠/١٤٠٠. وانظر تفسير القرآن الكريم للشيخ محمود شلتوت ص٢٠٤، طبع دار القلم.

فهو من خلال حديث السورة عن مخلوقات الله غيبها ومشهودها مما يؤلف هذا الكون العريض الفسيح هَهَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلْقَ اللَّهِ مِن دُونِهِ فَاللَّهِ وَاللَّهِ مَاذَا خَلَقَ اللَّهِ مِن دُونِهِ فَاللَّهِ وَلِهِ اللَّهِ مَا الله سبحانه وبهذا الاعتبار صح أن يقال: "إن الكون إنما هو إعلام عن الله سبحانه وتعالى" (٢). و "في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد" (٣).

وقد آثر الباحث في دراسة نصوص الإخبار عن الله سبحانه في السورة الكريمة اعتماد ترتيب الآيات بدلاً من تصنيفها مجموعات حسب موضوع الإخبار خروجاً من الخلاف في تقسيم صفات الله سبحانه وتعالى إلى ما قسمت إليه في الدراسات المتعلقة بالتوحيد<sup>(3)</sup>. ذلك أنه يسلك بها في باب التنزيه والإيمان مسلك واحد من حيث إن الموصوف بها واحد سبحانه وتعالى ومن حيث «إن الصفات والذات من باب واحد فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان لا إثبات كيفية مكيفة فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات وإيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد» (٥).

<sup>(</sup>١) سورة لقمان. جزء من الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) د. أبو المجد سيد نوفل في مناقشة علمية خاصة، سنة ١٤٠٢هـ.

<sup>(</sup>٣) الشيخ السعدي \_ الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين \_ ص٨٤، مكتبة المعارف ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٤) قسم المتكلمون صفات الله سبحانه وتعالى إلى ستة أقسام: صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. انظر منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ص٥، وقسمها الشيخ السعدي في القول السديد في مقاصد التوحيد إلى الصفات الذاتية وصفات الأفعال، ص٧.

<sup>(</sup>٥) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ المرجع السابق ـ ص ٢١. وراجع الكتاب كله فيما يتعلق بتفصيل البحث في أسماء الله وصفاته، وانظر كذلك كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج٢، من ص ٢٧٣ إلى ٢٨٩ وج٧، من ص ٤٤٣ إلى ٤٧٨. وانظر كتاب التوحيد في صحيح البخاري وشرحه فتح الباري، ج١٣، من ص ٣٤٤ إلى ٨٤٥ وقد ضمنه ثمانية وخمسين باباً. وانظر كتاب التوحيد لابن خزيمة بكامله. وانظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج٣ ص ٢٩٦ إلى ٣١٣. وانظر كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ السعدي، ص ٢ و٧ و٨، نشر مكتبة المعارف بالرياض، طبع دار النصر للطباعة الإسلامية بالقاهرة. وانظر كتاب الرد على الجهمية والزنادقة وطبع دار النصر للطباعة الإسلامية بالقاهرة.

وقد بلغ مجموع الآيات التي تضمنت إخباراً مباشراً عن الله سبحانه وتعالى (٧٢) آية من مجموع آيات السورة التي تبلغ خمساً وستين ومائة آية (١١)، فلا غرو أن كان مطلعها وختامها إخباراً عن الله سبحانه وتعالى، فقد افتتحت بحمد الله والثناء عليه وختمت بالأخبار عن قدرته سبحانه وتعالى المطلقة وكمال تصرفه في خلقه في الدنيا والآخرة.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنّورَ ثُمَّ اللّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ (٢) . تصدير الله سبحانه وتعالى لسورة الأنعام بهذا القول الكريم الذي يتضمن إخباراً منه لخلقه بجملة حقائق تتعلق به سبحانه وتعالى خلاصتها أن الذكر بالجميل والثناء الحسن ثابت له سبحانه وتعالى وأنه وحده المتفرد بالخلق والإيجاد خلق السموات والأرض وما ينشأ عنهما من ظواهر، كل ذلك من خصائصه سبحانه وتعالى. ولا ريب أن في هذا الإخبار بالصورة التقريرية التي ورد بها من الأسرار والحكم شيء كثير، وهو لطف منه سبحانه وتعالى بخلقه حيث بسط الحقائق المتعلقة به تعالى بهذا الوضوح والبيان. ثم إن

فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، للإمام أحمد بن حنبل نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وانظر كتاب الصفات للدارقطني كله تحقيق وتعليق عبد الله الغثيمان، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ط١، سنة ١٤٠٢هـ.

<sup>(</sup>۱) هذا على العد الكوفي أما العد المدني والمكي فآياتها مائة وسبع وستون وفي العد الشامي والبصري مائة وأربع وستون. انظر التحرير والتنوير لابن عاشور ص١٢٥، مرجع سابق. وانظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي، جا ص١٨٦، المكتبة العلمية، بيروت. وانظر اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، للشيخ أحمد بن محمد الدمياطي، ص٢٠٥، مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي، القاهرة. وعد آي القرآن منقول بالتواتر سبيله سبيل القراءة وهو توقيفي انظر بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمام الشاطبي تأليف عبد الفتاح القاضي، ص٢١ و٢٢ و٢٣، طبع المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة وانظر جواهر القرآن لأبي حامد الغزالي ص٥٠ إلى ٦١ منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، الطبعة الخامسة الغزالي ص٥٠ إلى ٦١ منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، الطبعة الخامسة تحت مسمى جواهر القرآن وحصرها في خمس وأربعين آية.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١.

المفسرين قد ذهبوا في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ ﴾ (١) مذاهب متعددة ، هل هو من باب الإخبار أو من باب الإنشاء وما هو المراد به. وآراؤهم في الغالب لا تخرج عن ثلاثة: الرأي الأول أن المراد بذلك الإعلام به للإيمان به والرأي الثاني أن المراد بذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى والرأي الثالث أن الأمرين السابقين مرادان معاً. وقد ذكر الإمام جلال الدين السيوطي (٢) هذه الأقوال الثلاثة لكنه رجح الثالث وذلك حيث يقول «الحمد وهو الوصف بالجميل ثابت لله وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات أفيدها الثالث، بينما رجم محمد رشيد رضا القول الأول حيث قال: «وإسناد الحمد إلى الله تعالى خبر منه تعالى على المختار والعبد يحكيه بالتلاوة مؤمناً به فيكون حامداً لمولاه ويذكره في غير التلاوة إنشاء للحمد وتذكراً له، ويجوز أن يكون الحمد هنا إنشاء منه تعالى وأن إنشاء الحمد بالجملة الخبرية جمع بين الخبر والإنشاء أثنى سبحانه على نفسه بما علم به عباده الثناء عليه "" . أما ابن جرير الطبري فذهب إلى أن المراد به الثناء على الله وأنه من باب الإنشاء الذي خرج مخرج الخبر وذلك حيث يقول «يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ ، الحمد الكامل لله وحده لا شريك له دون جميع الأنداد والآلهة ودون ما سواه مما تعبده كفرة خلقه من الأوثان والأصنام، وهذا كلام مخرجه مخرج الخبر ينحى به نحو الأمر يقول أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم أيها الناس وخلق السموات والأرض ولا تشركوا معه في ذلك أحداً أو شيئاً فإنه المتوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمه عليكم، لا من تعبدونه من دونه، وتجعلونه له شريكاً من خلقه (٤٠). وذكر العلامة الألوسي أن الذي

<sup>(</sup>۱) بهذا القول افتتح الله كتابه الكريم وبه افتتحت أربع سور مكية أخرى هي الأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وكلها مشتملة على أصول الدعوة وأساليب محاجة المشركين والكافرين بها. (المنار جـ٧ ص٢٩١). وانظر روح المعاني للألوسي، مجلد ٣ ص٧٧، طبع دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الجلالين، جـ١ ص١٦٧، طبع دار المعارف بمصر، تصحيح ومراجعة أحمد محمد شاكر وعلى محمد شاكر.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار، ج٧ ص٢٩٢، دار المعارف، بيروت.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١١ ص٢٤٩، طبع دار المعارف بمصر، تحقيق محمود محمد شاكر ومراجعة أحمد محمد شاكر.

عليه المحققون هو جواز الاعتبارين في الجملة (الإنشائية والخبرية)(١) وصدر بذلك تفسيره للآية إلا أنه مع ذلك رجّح القول بخبرتها فقال بعد عرض بديع لحجج الفريقين «نعم رجح هنا اعتبار الخبرية لما أن السورة نزلت لبيان التوحيد وردع الكفرة، والإعلام بمضمونها على وجه الخبرية يناسب المقام وجعلها لإنشاء الثناء لا يناسبه»(٢). واختار هذا الرأى أيضاً الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (٣) فقال: «ثم إن جملة ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾ هنا خبر لفظاً ومعنى إذ ليس هنا ما يصرف إلى قصد إنشاء الحمد بخلاف ما في سورة الفاتحة لأنه عقب بقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ إلى آخر السورة، فمن جوز في هذه أن تكون إنشاء معنى لم يجد التأمل» ومع ما في القولين من وجاهة فإن الباحث يميل إلى ما ذهب إليه أهل التحقيق من جواز الاعتبارين إذ أن الأخذ بهذا الاتجاه فيه أخذ بجميع الآراء في المسألة ولا مانع يمنع منه على التحقيق وهو من الوجاهة بحيث لم يسع من يرجح غيره تجاهله، خاصة وإن الخبر الاعتقادي لا يقصد به النقل وإيصال العلم بمضمونه فحسب إنما يقصد به الأمر باعتقاد مضمونه كذلك. فهذا العلامة الألوسي يصدر به تفسيره للآية إذ قال: «جملة خبرية أو إنشائية»(٤)، وكذلك قال محمد رشيد رضا: «وإن إنشاء الحمد بالجملة الخبرية جمع بين الخبر والإنشاء»(٥) والله أعلم، وما دام الإعلام أو الإخبار بمضمون الجملة الكريمة من الأمور التي يصعب دفعها فذاك غاية ما يسعى إليه من وراء هذا البحث في هذه الدراسة، وفيما يتعلق بإثبات صفة الخلق والإيجاد لله سبحانه وتعالى التي تضمنتها الآية الكريمة واعتبارها في نطاق الإخبار عنه سبحانه وتعالى فإن الأمر في شأنه ظاهر بين، وقد نص عليه الإمام الشوكاني (٢) إذ قال

<sup>(</sup>۱) يقول ابن قيم الجوزية إن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة أمر ونهي وإباحة والخبر نوعان خبر عن الخالق تعالى وإسمائه وصفاته وأحكامه وخبر عن خلقه. (زاد المعاد في هدي خير المعاد، ج١، ص١٠٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر ١٣٩٠/١٩٧٠، مراجعة طه عبد الرؤوف طه).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني، المرجع السابق، ص٧٧.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير، ج٧، ص١٢٥، الدار التونسية للنشر.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني، المرجع السابق، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير المنار، ج٧، ص٢٩٢، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج٢، ص٩٨، دار الفكر.

في تفسير الآية عقب تفسير جملة ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾: «ثم وصف نفسه بأنه الذي خلق السموات والأرض إخباراً عن قدرته الكاملة الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامد» ذلك أن السموات والأرض من أعظم مخلوقات الله فدلالتها على قدرته تعالى البالغة أظهر وأبين، ولما كان المقام مقام إعلام وإخبار ناسب أن تكون الآية واضحة الدلالة مقيمة للحجة، ثم عطف سبحانه في هذا البيان الإخباري عن دلائل قدرته وحميد أفعاله سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور وهي من الظواهر التي تصاحب الإنسان وتعايشه ويعايشها سواء أكان المراد المعنى الحسي أم المعنوي(١) على خلق السموات والأرض بياناً وإيضاحاً لمصدر هذه النعم ومسديها ليقبل الناس على ربهم ويفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون سواه. إذ أن وضوح الرؤية وظهور هذه الحقائق طريق إلى المعرفة الحقة التي تثمر في الغالب إيماناً صادقاً يدفع صاحبه إلى الحركة والعمل المبدع لنيل مرضاة ربه. ومن هنا كان نكير الله سبحانه وتعالى في فاصلة الآية شديداً على الذين يشركون مع الله غيره وهم يطالعون حقائق كبيرة عن الله سبحانه وتعالى من جنس ما عرض في الآية الكريمة في معرض الإخبار عن الله سبحانه، ذلك أن ملاحظة آيات الله المبثوثة في الكون وفي مقدمتها خلق السموات والأرض (٢) وجعل الظلمات والنور من شأنه قيادة ذوي الفطر السليمة إلى التعرف على الخالق لأنها تدل عليه، وسلوك هذا الطريق من الوسائل التي أرشدنا إليها الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ

<sup>(</sup>۱) انظر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ج٢ ص٢، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٣/١٣٩٣م. وانظر ابن كثير، جـ٢ ص١٩٧٣، دار الفكر. وانظر تفسير المنار، ج٧ص٢٩٢ و٢٩٣، المرجع السابق. وانظر في ظلال القرآن، مجلد ٣ ص١٩٠. وانظر تنوير المقياس من تفسير ابن عباس، ص٩٨، مطبعة المشهد الحسيني، الطبعة الثانية. وانظر تفسير أبي مسعود، ج٢ ص١٦٠، نشر مكتبة الرياض الحديثة، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، طبع مطبعة السعادة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) جمعت السموات وأفردت الأرض مع أنها بمقتضى نصوص كثيرة متعددة أيضاً ﴿الله اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوٰاتِ وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنّ﴾ لنكتة بلاغية نبّه لها الألوسي وهي الإشارة إلى تفاوت السماء والأرض في الشرف فجمع الأشرف اعتناء بسائر أفراده وأفرد غير الأشرف، وأشرفية السماء لأنها محل الملائكة المقربين وقبلة الدعاء ومعراج الأرواح الطاهرة (روح المعاني ج٣ ص٨٠).

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَكِ ﴿ لَكُنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيُنَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ إِلَّهُ ﴾ (١) وقد كان بناء الإيمان ولا يزال على أساس من ملاحظة آيات الله في الآفاق والأنفس منهجاً قويماً يرى أنه مما امتاز به الإسلام، يقول الشيخ محمد الغزالي "ويمتاز الإسلام بأنه بني الإيمان الوثيق على ملاحظة آيات الله في الكون وتتبع العلاقات التي بثها الله هنا وهناك لتدل عليه وتسوق إليه، وفي تعريف الناس بربهم من خلال هذا المنهج قد ترى تساؤلات مثيرة وتقريرات معجبة» لعل من أهمها - أي تلك التقريرات قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَفَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلا ۖ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُم ثُمَّ أَنتُم تَمَتُّونَ (٢) (٢) يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه هو الذي ابتدأ خلق الإنسان من طين، وأنه سبحانه وتعالى هو وحده الذي بيده أجله. وخلق الله سبحانه وتعالى للإنسان مفصّل في كثير من آي الذكر الحكيم نكتفي منها بقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَكُم وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَمُ مِن سُلَلَةٍ مِن مَّآءِ مَّهِينٍ ۞ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِيةٍ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالأَبْصَلَرَ وَالأَقْدَةُ قِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ١٩٤٠ والله الذي خلق الناس وخلق السموات والأرض يخبر أنه سبحانه هو المتصرف في مخلوقاته فهو الذي يحدد آجالهم هنا حيث تنتهى حياة كل منهم عند الأجل الذي قدره له وهو وحده الذي عنده أجل الساعة يوم يقوم الناس لربّ العالمين حيث تعود الحياة للأجسام التي كانت قد ماتت من قبل (٤). وفي هذا البيان والإيضاح تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآيتان ١٩٠ و١٩١.

وانظر أديب مروة ـ الصحافة العربية ـ ص٨٣، منشورات مكتبة الحياة، بيروت ط١ عام ١٩٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة: الآيات ٧ و٨ و٩.

<sup>(</sup>٤) المقصود بالأجلين محل خلاف بين المفسرين والذي ذهبت إليه هو الراجح وهو الذي أؤيده ويمكن مراجعة الآراء المختلفة في المقصود بالأجلين في جـ١١، من ص٢٥٦ إلى ٢٥٩ من \_\_

وتعريف للخلق بقدرة الخالق جل وعلا التي لا تغالب فكل من يشك في قدرته سبحانه مع هذا الإخبار الجلى الواضح لا غرو أن يكون محل ازدراء وسخرية كما هو ختام الآية الكريمة: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ تَمَرُّونَ ﴾ تشكون بعد هذا البيان والتفصيل، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمَوْتَنا فَأَخَيَاكُمُّ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ (١) فهما واضحتا الدلالة على أنه سبحانه وتعالى هو وحده الذي خلق وهو وحده الذي أمات وهو وحده الذي يحيى يوم البعث والنشور فجدير بالعاقل الذي يتلقى مثل هذا الإخبار أن يستسلم لأمر خالقه وأن يلازم الإذعان والخضوع لله سبحانه وتعالى، فذلك لازم هذه المعرفة، لأن دلائل التوحيد والبعث التي عرضت في هذا النص الكريم لصيقة بالإنسان، فالخلق الذي تتكرر مشاهده يذكّر بالخالق والموت الذي يخرم الآجال ويتكرر حدوثه بينهم، يذكر بالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، فمن هذه قدرته لا يعجزه البعث: ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْر يَكُ شَيْئًا (١٠٠٠). ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمُثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ يَبْدَقُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُصِيدُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ شهيد. يقول سيد قطب (٥) في معرض توضيح مدى دلالة هذه الآية على الله سبحانه وتعالى: «إنها لمسة الوجود الإنساني التالي في وجوده للوجود الكوني ولظاهرتي الظلمات والنور، لمسة الحياة الإنسانية في هذا الكون الخامد، لمسة النقلة العجيبة

<sup>=</sup> تفسير الطبري. وانظر المنتخب في التفسير، ص١٧١، وانظر تفسير المنار، ج٧ ص٧٩ و ٢٩٨. وانظر فتح القدير للشوكاني، ج٢ ص٩٩ و٩٩.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم: الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) في ظلال القرآن. مجلد ٣ ص١٢٠، المرجع السابق.

من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة البهيج، تتناسق تناسقاً فنياً جميلاً مع الظلمات والنور، إلى جانبها لمسة أخرى متداخلة لمسة الأجل الأول المفضى للموت والأجل الثاني المسمى للبعث، لمستان متقابلتان في الهمود والحركة كتقابل الطين الهامد والخلق الحي في النشأة، وبين كل متقابلين مسافة هائلة في الكنه والزمن، وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري اليقين بتدبير الله واليقين بلقائه ولكن المخاطبين بالسورة يشكُّون في هذا ولا يستيقنون ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمَّتُونَ ﴾. ثم يجيء قوله سبحانه وتعالى بعد عرض دلائل التوحيد والبعث في الآيتين السابقتين: ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضُ يَقِلُمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَقلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ السمول أحكام إلهيته لجميع المخلوقات وإحاطة علمه بتفاصيل أحوال العباد وأعمالهم المؤدية إلى الجزاء أثر الإشارة إلى تحقق المعاد في تضاعيف ما تقدم"(٢)، فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية الكريمة أنه المعبود والمدعو في السموات والأرض بحق (٣) لأنه إله من في السموات وإله من في الأرض يعبدونه ويوحدونه ويقرون له بالإلهية ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباً كما يخبر سبحانه وتعالى أن علمه محيط بكل شيء (فهو سبحانه وتعالى يعلم ما في السموات والأرض من سر وجهر(٤) ويعلم جميع أعمال خلقه. فلا ينبغي ولا يصلح أن يشرك معه غيره، وهذا الإخبار من الله وتقرير ألوهيته المطلقة في الكون والحياة الإنسانية سواء وإحاطة علمه كل ذلك يقتضي من الإنسان خضوعاً مطلقاً. يقول سيد قطب (٥) «والأليق به (الإنسان) أن يتبع إذن ناموس الله في حياته الاختيارية فيما يتخذه من تصورات

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٣.

<sup>(</sup>۲) الألوسى ـ روح المعاني ـ ج٣ ص٨٩.

<sup>(</sup>٣) في تفسير الآية جملة أقوال أرجحها في نظر الباحث الذي أثبت وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير ويمكن النظر في تلك الأقوال في تفسير الألوسي، ج٣ ص٨٩، وفي تفسير المنار، ج٧ ص٩٩ وتفسير ابن كثير، ج٢ ص١٢٨.

<sup>(</sup>٤) ذهب المفسرون في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ إلى ثلاثة أقوال يمكن الرجوع لها في تفسير ابن كثير - المرجع السابق - ص١٢٣، وتفسير الألوسي -، ج٣ ص٩٠ و و الباحث يميل إلى ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) في ظلال القرآن، المرجع السابق، مجلد ٣ ص١٢١.

اعتقادية وقيم اعتبارية وأوضاع حيوية لتستقيم حياته الفطرية المحكومة بناموس الله مع حياته الكسبية حين تحكمها شريعة الله، ولكي لا يناقض بعضه بعضاً ولا يصادم بعضه بعضاً ولا يتمزق بين ناموسين وشرعين أحدهما إلهي والآخر بشري وما هما بسواء). ثم إن هذه الآيات الثلاثة التي صدّر الله سبحانه وتعالى بها الإخبار عنه في هذه السورة وما تضمنته من أدلة وبراهين مبثوثة في الأنفس والآفاق صيغت في قالب تقريري يواجه النفس البشرية «بحركة الخلق والإحياء وحركة التدبير والهيمنة»(۱)، يخاطب فيها العقل والوجدان معاً بما يوقظ الفطرة لأنه تقرير من الله تشهد الفطرة بصدقه وتدرك العقول سلطانه لأنه الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، ضلال الملحدين الذين يرون أن هذا الكون أوجد نفسه أو أنه قديم إلى غير ذلك من التأويلات التي لا تجد سنداً من عقل ولا فطرة (۲)، فبراهين الخلق والحياة والتدبير تقف في وجه هذه الخرافات «فالقرآن الكريم لم يجعل قضية وجود الله قضيته لعلم الله أن الفطرة ترفض هذه اللوثة إنما القضية قضية توحيد الله، وتقرير سلطانه في حياة، وهي القضية التي تتوخاها السورة في هذه الموجة التي استعرضناها»(۳) (الآيات الثلاثة).

وإخبار الله سبحانه وتعالى عن ذاته وصفاته بهذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم يزيل عن الفطرة التي اجتالتها الشياطين الران الذي غطاها حيث جاء بيان الله سبحانه وتعالى عن النشأة الأولى في نطاق الإخبار عن أفعاله سبحانه وتعالى بالقول الفصل. ولا شك أن «التوافق والتطابق بين ما أشار إليه القرآن في آيات الخلق والتكوين من آثار القصد والحكمة والإحسان والإتقان والاتزان

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، المرجع السابق، مجلد ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) يمكن الرجوع إلى تفصيل تلك الآراء الملحدة في ظلال القرآن ـ المرجع السابق ـ ص١٢٦ و١١٧. وانظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ نديم الجسر كله ففيه عرض شيق للآرء المختلفة حول نشأة الخلق واعترافات صريحة من لفيف كبير من فلاسفة غير مسلمين بوجود الخالق سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب المرجع السابق ـ ص١٢٨. والظاهر أنه يقصد أنها ليست قضيته الأساسية ذلك أن الفطر السليمة ترفض لوثة الشرك كذلك. انظر د. محمد عبد الله دراز ـ دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، ص٩٢ و١١٥، طبع دار القلم، الكويت ١٤٠٠ه/ ١٤٠٠م.

والتقدير والتدبير والعناية الدالة على الله وبين أسرار العلم التي عرفها العلماء بعد أكثر من ألف سنة من نزول القرآن» (١) لهو خير دليل يدمغ به كل ضلال وانحراف فكري يقذف به الملحدون ليدحضوا به الحق، وكأن الإمام البخاري (٢) رحمه الله كان يرد على ملاحدة هذا العصر كما رد على ملاحدة عصره حين قال: «باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهوفعل الرب تبارك وتعالى وأمره، فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون».

وهذا الكون المخلوق لله سبحانه وتعالى بناه الله جل جلاله على قوانين وسنن إلهية مطردة، قال تعالى في معرض عرضه لمماطلة مشركي مكة: ﴿وَاَلُواْ لَوْلاا أَنْ كَلَا الله مَلكُ وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلكًا لَقُضِى الْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ﴿ الله الله فقي هذا القول الكريم إنباء من الله سبحانه وتعالى عن سنة من سننه جل شأنه وهي أن إجابته لطلب هؤلاء المعاندين مسلتزم لنفاذ سنته التي تقضي بتعجيل عذاب الاستئصال للذين لم يذعنوا للآية الخاصة التي سألوها (٤٠). ذلك أن الإيمان إنما يتوقف على المعجز مطلقاً، ولا يتوقف على نوع خاص من المعجزات يطلب (٥). ومثل هذه الآية في الإخبار عن سنة الله في هذا الصدد (١٠)، قوله تعالى: ﴿ مَا نُنزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلّا بِالْحَقِ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُنظرِينَ ﴿ الله لا مو الله الله وبخصائص عباده المكرمين، «ذلك أنه لا تنزل ملائكة غير الذين سخرهم الله للأمور المعتادة مثل الحفظة، وملك الموت تنزل ملائكة غير الذي يأتي بالوحي، إلا ملائكة تنزل لتأييد الرسل بالنصر على من يكذبهم،

<sup>(</sup>١) نديم الجسر ـ قصة الإيمان ـ المرجع السابق، ص٤٤٧ و٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ـ كتاب التوحيد ـ جم ص١٨٧، تصوير دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الجلالين، جا ص١٢٨. دار المعارف بمصر، تحقيق أحمد محمد شاكر وانظر تفسير ابن كثير، ج٢ ص١٠١، دار الفكر.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير المنار، ج٣ ص٣١٤ و٣١٥ وتفسير الألوسي ـ روح المعاني ـ ج٣ ص٩٨.

<sup>(</sup>٦) هذا الوجه هو الذي يرجحه الباحث، وهناك وجه آخر لبعض المفسرين يمكن الرجوع إليه في المدارك التي أشير إليها في الهامش (٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الحجر: الآية ٨.

مثل الملائكة التي نزلت لنصر المؤمنين في بدر، ولا تنزل الملائكة بين القوم المغضوب عليهم إلا لإنزال العذاب بهم كما نزلت الملائكة في قوم لوط»(١) ولكن الله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من هؤلاء المعاندين الذين لا يطلبون المعجزات للإيمان بها وإنما يطلبونها من باب الصلف والعناد والغرور. ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾(٢)، إذ أنه سبحانه وتعالى لم يستجب لطلبهم المقتضي لنفاذ سنته فيهم كما نفذت فيمن سبق من الأمم (٣). «وما كان الله ليهلك هذه الأمة ولا من أعدهم لهدايتها من قوم نبى الرحمة بإجابة اقتراحات أولئك المستكبرين المعاندين منهم وهم إنما يقترحون الآيات لأجل التعجيز دون استبانة الإعجاز، وهو يعلم أنهم إن أعطوها ما كانوا بها مؤمنين وبذلك مضت السنة في أمثالهم من الغابرين »(٤). وإخبار الله سبحانه وتعالى عن هذه السنة مدعاة لشكر الله سبحانه إلى جانب أن استحضارها وملاحظتها والتحرك في نطاقها يمثل منهجاً قويماً هدانا الله سبحانه وتعالى إليه بما أنزل علينا من آيات بينات تكفل الله بحفظها ذلك إن «تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليها العرب وفق سنن مطردة تتحقق إثرها كلما تحققت أسبابها ـ بإذن الله ـ ويستطيع الناس ملاحظتها وبناء تصوراتهم للمقدمات والنتائج عليها، ومعرفة مراحلها وأطوارها، كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئاً جديداً على العقل البشري كله في ذلك الزمان إذ كان قصاري ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار، مجرد مشاهدات أو روايات عن الأحداث والعادات والناس، لا يربط بينها منهج تحليلي أو تكويني يحدد الترابط بين الأحداث كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج، وبين المراحل والأطوار، فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى

<sup>(</sup>١) تفسير التحرير والتنوير، ج٧، ص١٤٤، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه السنة كثيراً في القرآن الكريم، ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في شأن قوم صالح ﴿فَقَوُوا ٱلْنَّاقَةَ وَعَنَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَصالِحُ إِثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ. فَأَخَذَتْهُمْ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾. سورة الأعراف الآيتان ٧٧و٧٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار ـ ج٧، ص٣١٥، مرجع سابق.

هذا الأفق ويشرع لهم منهج النظر في أحداث التاريخ الإنساني وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة إنما هو المنهج الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني »(١). والله سبحانه وتعالى الذي كشف عن سننه في كونه الذي خلقه هو وحده الذي له ملكه جميعه. ﴿قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنَّبَ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَنَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهُ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله الله مَا سَكَنَ فِي الْيَلِ وَالنَّهَارِّ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله (٢) وهذا النص الكريم تضمن الإعلام عن ملك الله الشامل وعلمه المحيط ورحمته الواسعة وعذابه الأليم وبعثه لعباده للحشر والجزاء وأنه سبحانه وتعالى السميع العليم، لكن الإعلام في هذا النص اتخذ أسلوب السؤال والجواب تقريراً لهذه الحقائق وتقريعاً للذين عطلوا أجهزة الاستقبال عندهم فلم ينتفعوا بها حيث لم يعقلوا عن الله سبحانه وتعالى هذا البيان الجلي رغم ما فيه من ترغيب في سعة رحمة الله وكريم عفوه وإحسانه إلى خلقه وترهيب بعذاب الله الأليم الميحط بالمكذِّبين، ولا شك أن إعلام الله سبحانه وتعالى بهذه الحقائق هو تفضل ومِنَّةٌ منه سبحانه وتعالى ولكن الأنباء عما كتبه على نفسه من الرحمة مشعر بالأنس مزيل لما قد يعتري النفس الإنسانية من الفزع والهول ويدفعها إلى الإقبال على الله البر الرحيم طمعاً في رحمته وخوفاً من عذابه «وتمثل هذه الحقيقة في التصور الإسلامي يكون جانباً أساسياً من تصور حقيقة الألوهية وعلاقة العباد بها، وهو تصور جميل مطمئن ودود لطيف. . يعجب الإنسان معه لمناكيد الخلق الذين يتقوّلون على التصور الإسلامي في هذا الجانب"(٣). وفي تصور هذه الرحمة الواسعة يقول رسول الله ﷺ فيما أخرج البخاري (٤) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: «جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن \_ ج٣ \_ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآيتان ١٢ و١٣.

٣) في ظلال القرآن ـ ج٣، ص١٤٩، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَدِّرُكُمْ الله نَفْسَهُ ﴾ المجلد الرابع جم ص١٧١، تصوير دار الفكر عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول.

خشية أن تصيبه "(1). وروى مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله على: "إن الله تعالى خلق يوم خلق السموات والأرض مئة رحمة ، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة "(٢) كل ذلك مصداق قوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيَّءٍ فَسَأَحُتُهُ اللَّينَ يَنَقُونَ وَيُؤَونَ الزَّكَوةَ وَالَّينَ هُمْ يِعَاينِنا يُؤَمِنُونَ اللَّينَ لَيْ مَكُوبًا عِندَهُم فِي التَّرَافِة وَالإنجيلِ يَتَعَونَ النَّينَ اللَّهُ اللَّينَ عَلَيْهِم الله يَعْمَلُوبًا عِندَهُم فِي التَّرَافِة وَالإنجيلِ يَأْمُرُهُم بِالمَعْرُوفِ وَيَنهَهُم عَنِ النَّنكَ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ فَلَمُ الطَّيبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ وَيُحَرِّمُ وَنصَرُوهُ وَنصَرَاهُ وَلَو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ ال

ولا شك أن مقتضى هذا الإعلام من الله سبحانه وتعالى هو دعوة المؤمنين إلى الاتصاف بصفات الله سبحانه وتعالى إذ «لا يرحم الله من لا يرحم الناس» (٤) . «إن الشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب في قلب المؤمن الطمأننينة إلى ربه حتى وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار، فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لمحة وكل حالة وكل وضع وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته فإن الله لا يطرد من رحمته أحداً يرجوها، إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها، وهذه الطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبر وبالرجاء والأمل

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب جعل الرحمة مائة جزء، المجلد الرابع، ج٧ ص٥٧، الطبعة السابعة.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ـ كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه. المجلد السابع والثامن ج ص ٩٦ و و٩٧، طبع دار المعرفة، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: جزء من الآية ١٥٦ والآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من حديث جرير بن عبد الله \_ كتاب التوحيد \_ باب قول الله تبارك وتعالى: ﴿قُلِ ٱدْهُوا الله أَوِ ٱدْهُو ٱلرَّحْمٰنَ أَيًا مَا تَدْهُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾. ج٨، ص١٦٥، الطبعة السابعة.

وبالهدوء والراحة، فهو في كنف ودود يستروح ظلاله مادام لا يبعد عنه في الشرود. والشعور بهذه الحقيقة على هذا النحو يستجيش في حس المؤمن الحياء من الله فإن الطمع في المغفرة والرحمة لا يجرئ على المعصية ـ كما يتوهم البعض ـ إنّما يستجيش الحياء من الله الغفور الرحيم. والقلب الذي تجرئه الرحمة على المعصية هو قلب لم يتذوّق حلاوة الإيمان الحقيقية»(١).

والله سبحانه وتعالى الذي كتب الرحمة على نفسه لطفاً بعباده هو الذي يرزق عباده ويطعمهم: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْمَدُّ قُلّ إِنِّهَ أَيْرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمُّ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ السَّالَ والسربط المتين بين الإخبار عن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وغناه المطلق عن الخلق مع شدّة حاجتهم إليه وافتقارهم إليه في قوام حياتهم وجميع شؤونهم وانتظام ذلك في سياق أسلوبي واحد هو أسلوب السؤال والجواب الذي يقرر الحقائق ويتيح لها فرصة النفاذ إلى النفوس والقلوب من عجائب النظم القرآني، كل ذلك يستدعي أن تصرف العبادة جميعاً له سبحانه وتعالى ولا يتخذ معه ولى، والرسول على الذي يبلغ هذه الحقائق عن الله هو أول من يعمل بمقتضاها وأول مسلم في الأمة المرسل إليها، والجمع في هذه الآية الكريمة بين الإعلام القولي والإعلام الفعلي المتمثل في انقياد الرسول على واستسلامه الكامل لله الذي أرسله أبلغ في الدعوة وأقوى في التأثير وأدعى للامتثال. «والآن وقد تقرر أن الله وحده هو الخالق وأن الله وحده هو المالك يجيء الاستنكار العنيف للاستنصار بغير الله، والعبودية لغير الله، والولاء لغير الله، ويتقرر أن هذا مناقض لحقيقة الإسلام لله، وأنه هو الشرك الذي لا يجتمع مع الإسلام، ونذكر من صفات الله سبحانه وتعالى أنّه فاطر السموات والأرض، وأنه الرازق المطعم وأنه الضار النافع وأنه القادر القاهر كما يذكر العذاب المخوف المرهوب فتجلل الموقف كله ظلال الجلال والرهبة في إيقاع مدو عميق»(٣). ﴿ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَنَوَاتِ وَأَلْأَرْضِ وَهُوَ يُعْلِمِمُ وَلَا يُطْمَمُ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ـ ج٣، ص١٥٤، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) سُورة الأنعام: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج٣، ص١٥٧.

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُّ وَلَا تَكُونَكَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ فَلَ إِنِّ أَغَافُ إِنْ عَصَيَّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ مِّن يُقْتَرَفْ عَنَّهُ يَوْمَبِنِ فَقَدْ رَحِمَهُم وَذَاكِ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِمُثِّرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوٌّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ لَهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِةِ. وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ عن الله الغالب بقدرته المستعلى على خلقه الحكيم في فعله المحيط علمه بما ظهر واستتر (٢) لهو أبلغ تأثيراً في القلوب وأدعى لاستقامة السلوك، لأن من استقرت هذه الحقائق في نفسه وأيقن بها لا شك منقاد لله جل جلاله مخلص له الولاء. ولخطورة هذه الحقائق وأهمية استيقانها أمر الرسول ﷺ أن يعلنها للناس في سلسلة من الأوامر متلاحقة ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا ﴾ ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَ استنكار اتخاذ غير الله ولياً بهذا الأسلوب الفصل يقطع كل أمل لكفار قريش الذين نزل السياق في مخاطبتهم وغيرهم في الملاينة والمداهنة ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدَّهِنُ فَيُدِّهِنُونَ للإيذاء والحرب والتنكيل، ويمدون يدا بالإغراء والمصالحة واللين، وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة أمر رسول الله على أن يقذف بهذا الاستنكار العنيف، وبهذا الحسم الصريح وبهذا التقرير الذي لا يدع مجالاً للتمييع، وأمر كذلك أن يقذف في قلوبهم بالرعب والترويع في الوقت الذي يعلن فيه تصوره لجدية الأمر والتكليف ولخوفه هو من عذاب ربه إن عصاه فيما أمر به من الإسلام والتوحيد الفي بهذا الأسلوب الذي يقوم على مراعاة المداخلة النفسية ويتخذ من مكامن الرغبات والمخاوف في النفوس وسيلة للوصول إلى القلوب يكون الإعلام الذي لا يدفع تأثيره لما فيه من مزاوجة بين أسلوب الترغيب والترهيب في نطاق وصف الله تعالى بما ينافي اتخاذ غيره ولياً من فطر السموات والأرض، وإرزاق الخلق ورحمة

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيات ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر المنتخب في التفسير. ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القلم: الآية ٩.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج٣، ص١٥٨ و١٥٩.

المؤمنين وتعذيب الكافرين في الدنيا والآخرة، كل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى هو المتصرف فيه وحده (١١). والنص القرآني الكريم الذي تضمن أصل الدعوة وأساس الدين وتكليف الرسول على بإعلام الخلق بجزاء من خالفه وأنه عام لا هوادة فيه ولا شفاعة، تضمن كذلك دقائق بلاغية مسوقة لأغراض إعلامية كما بينه السيد/ محمد رشيد رضا حيث يقول: «ومن دقائق بلاغة القرآن المعجزة تحري الحقائق بأوجز العبارات وأجمعها لمحاسن الكلام مع مخالفة بعضها في بادئ الرأي لما هو الأصل في التعبير كالمقابلة هنا بين الضر والخير، وإنما مقابل الضر النفع، ومقابل الخير الشر فنكتة المقابلة أن الضر من الله تعالى ليس شراً في الحقيقة بل هو تربية واختبار للعبد يستفيد به من هو أهل للاستفادة أخلاقاً وآداباً وعلماً وخبرة»(٢). وهذه المطالب جملة تتفق مع الوظائف الإعلامية وشمول النص لها في نطاق الإخبار عن صفات الله سبحانه وتعالى من خصائص البيان في القرآن الكريم، ومعلوم أن التركيز في هذه الدراسة هو على الجوانب الإعلامية عند تحليل النصوص، ومن تلك الجوانب دفع أي تأويلات باطلة لها وردها رداً يستند إلى الدليل والبرهان، ومنها في النص الذي بين أيدينا ما ذهب إليه أصحاب المذهب الاعتزالي من أن المراد بقوله تعالى: ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوً . ﴿ هُو عَلُوهُ بِالْعَلَّبَةُ وَالْقَهْرِ دُونَ سَنَّدُ مَنْ مَنطق سليم ولا نقل صحيح إذ أن العقل يقتضي مغايرة صفات الخالق لصفات المخلوقين، وكذلك يقضى النقل الشرعى المعصوم أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق عباده وأنه مع ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ (فَ) (°). ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ أُوهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٤). وذلك رغبة في التأويل وبعداً عن التسليم مع اختلال في المنهج حيث لا يطردون التأويل في الصفات (٥). والحق الذي ينبغي تأكيده وترسيخه في النفوس هو ما ذهب إليه سلف هذه الأمة من

<sup>(</sup>١) انظر محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج٧ ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار، ج٧، ص٣٣٤ و٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: جزء من الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) انظر محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج٧ ص١٣٨.

الإيمان والتسليم بما دلَّت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة من إثبات صفة العلو المطلق لله سبحانه وتعالى دون تمثيل أو تكييف أو تعطيل أو تحريف(١) إذ الإعلام به مطلب مهم في هذا الوقت الذي تشتد فيه حاجة الأمة إلى معتقد صحيح يغيّر ما بالنفوس قبل أن يغير الواقع. والنص الذي بين أيدينا يمثل أقوم مناهج الإعلام في الإصلاح والتأثير. يقول سيد قطب (٢) في تفسيره: «أنه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدور، وتتبع مكامن الرغائب والمخافات ومطارح الظنون والشبهات وتجلية هذا كله بنور العقيدة، وفرقان الإيمان ووضوح التصور وصدق المعرفة بحقيقة الألوهية، ذلك لخطورة القضية التي يعالجها السياق القرآني في هذا الموضع وفي جملة هذا القرآن». والعقيدة التي قررت هنا بدلالة العقل ودلالة الوحي هي المنقذ الوحيد للأمة اليوم مما تعانى بل هي منقذ الإنسانية الحائرة التائهة ، وأسلوب التعريض والتدرج اللذين تضمنهما النص الكريم بإثبات صفات الكمال لله وصرف الوجه له سبحانه وتعالى وقطع أي أمل للكافرين في التحول عن هذا الاتجاه هما من الأساليب القولية المؤثرة التي أرشدنا إليها ربنا سبحانه وتعالى ينبغي لنا استغلالها في مجادلتنا لغير المؤمنين (٣). ثم تختم هذه السلسلة الإخبارية عن الله سبحانه وتعالى بشهادة الله لرسوله وشبهادة رسوله له: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُّرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَأُوحِي إِلَى هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ. وَمَنْ بَلَغَ أَبِئَتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىنًا قُل لَآ أَشْهَذُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ ۖ وَعِدٌ وَإِنِّنِ بَرِئَ مُ مَّا تُشْرِكُونَ ١٩٥٠ وذلك في أسلوب تقريعي فاصل قوامه السؤال والجواب. والرسول على يتلقى فيه السؤال كما يتلقى الجواب، فكلّ من السؤال

<sup>(</sup>۱) نص الله سبحانه وتعالى على استوائه على عرشه في سبع آيات من كتابه في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد أما الأحاديث فهي عديدة يمكن الرجوع إليها في كتاب التوحيد في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة المعتمدة وكلها ذكرت على سبيل المدح والله سبحانه وتعالى لا يمدح نفسه بما يوهم غير اللائق به تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن، ج٧ ص١٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر محمد الطاهر بن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٧ من ص١٥٦ إلى ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٩.

والجواب يبدأ بقل التي تشتمل في دلالتها على ثلاثة من عناصر الرسالة الإعلامية: المرسل، والمرسل إليه. وهذا الأسلوب الاستنكاري التقريري يتناسب مع ضخامة المحقائق المعروضة من خلاله، وضخامة أثرها في الحياة، والموقف المخزي للذين يصمون آذانهم عنها، ومن هنا ـ والله أعلم ـ أمر الرسول على في عجز الآية بإعلان مفاصلته للكفار ﴿ قُلَ إِنَّما هُوَ إِلَه وَالَّهُ وَحِدُ وَإِنِّن بَرِئ مُ مِنا المشعول على الله وهذه قاعدة لا ينبغي لأي إعلامي مسلم أن يحيد عنها لأنها الحق، ولأنها قضيتنا وإعلام بلا قضية وموقف مرتبط بها لا نصيب له من النجاح وهذه الصلاة في الحق هي في الواقع ما يميزنا وهي ما تشتد حاجتنا إليه في هذه الآيام الحالكة من تاريخنا. ثم إن ما عرض في هذه الآية هو حقيقة التوحيد لأنها تضمنت إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عما سواه (٢٠). وإعادة المنطة «قُلُ» ذات الشعب الإعلامية مع بداية مقاطع الحوار في الآية الكريمة تفيد تأكيد التبليغ وضرورة الإعلام، واستئناف المحاورة بالاستفهام فيه تهيئة للمستمعين لتلقي الجواب تلقياً حسناً لا يخفى وقعه وأثره في النفوس (٣). ناهيك بأسلوب الحوار نفسه.

فالآية بهذا إعلام بلفظها وموضوعها وأسلوبها، فهي مسوقة للإخبار عن الله سبحانه وتعالى والرسول على مأمور بطرح أسئلتها والإجابة عنها ثم هي متضمنة شهادة الله سبحانه وتعالى بين الرسول على وبين منكري رسالته ومتضمنة كذلك إخبار الله بتلقي الرسول على للقرآن وحياً من الله لإنذار المنكرين(٤) ومن بلغه

<sup>(</sup>۱) يذكر أن سبب نزول هذه الآية أن رؤساء كفار مكة أتوا النبي على فقالوا يا محمد ما نرى أحداً يصدقك بما نقول، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد أنك رسول الله، فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس، انظر ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج٣ ص١٣، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، وقيل رجالاً من يهود جاؤوا الرسول على وقالوا يا محمد أتعلم مع الله إلها غيره فقال لا إله إلا الله بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو، ولعل القول بتلك الأقوال مردود بالقول بنزول السورة جملة. انظر المنار، ج٧ ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الشيخ السعدي، تفسير كلام المنان، ج٢ ص٣٨٤، طبع مطابع الدجوى بالقاهرة، نشر المؤسسة السعيدية، الرياض.

<sup>(</sup>٣) انظر الشيخ بن عاشور، التحرير والتنوير، ج٧ من ص١٦٦ إلى ١٧١، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) لعل الاقتصار على الإنذار دون البشارة إنما هو لمناسبة حال المخاطبين الذين كانوا يكابرون \_

القرآن إلى يوم القيامة وذلك هو موضوع الرسالة وهو «يعني أن العبرة في دعوة الإسلام بالقرآن فمن لم يبلغه لا يصدق عليه أنه بلغته الدعوة، وحينئذ لا يكون مخاطباً بهذا الدين ومفهومه أن الحجة لا تقوم بتبليغ دعوة الإسلام بالقواعد الكلامية والدلائل النظرية التي بني عليها ذلك العلم ولكنا نرى المسلمين قد تركوا دعوة القرآن وتبليغه بعد السلف الصالح وترك العلم به وبما بينه من السنة إلى تقليد المتكلمين والفقهاء»(١). ويضاف إلى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأُوحِى إِلَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ في تحديد مكانة القرآن الكريم في الدعوة والإعلام عن دين الله نصوص قرآنية أخرى من مثل قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُعِلِّعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَبَحَا لِهِ مُ لِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمُعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَلَّةَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ فَإِنَّ ﴾ (٣). وقول ه تعالى: ﴿ وَٱتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبَّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْسُلِينِ ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانُّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلِّ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن مَبْلِهِ. هُم بِهِ. يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ اللَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن مَبْلِهِ. مُسْلِمِينَ (أَنَّ) (1). وقوله سبحانه: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمَّ إِن فَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (أَنْ ) (V). وقول جل

وإلا فالقرآن للنذر والبشارة كما هو مصرح به في آي أخر: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنُكَ بِٱلْحَقَّ بَشِيراً
 وَنَذِيراً﴾. سورة فاطر. الآية ٢٤.

<sup>(</sup>۱) محمد رشيد رضا ـ تفسير المنار ـ ج۷، ص٣٤١، مرجع سابق، وهذا الحكم في نظر الباحث غير مسلم لكنه من جهة أخرى دليل على مكانة القرآن في الإعلام عن دين الله وهو ما يذهب إليه الباحث.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: جزء من الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل: الآيتان ٩١ و٩٢.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: الآيتان ٥٢ و٥٣.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت: الآية ٥١.

جلاله: ﴿ فَذَكِّرٌ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ (١) والمقام ليس مقام حصر وفيما ذكر مقنع وأي مقنع. وشهادة الله سبحانه وتعالى التي هي أكبر شهادة (٢) هي شهادة آياته في القرآن وآياته في الأكوان وآياته في العقل والوجدان اللذين أو دعهما في نفس الإنسان، وهذه الآيات قد بينها وأرشد إليها» (٣). ومقتضى الإخبار بالحقائق التي تضمنها النص الكريم هو الانقياد لله والخضوع المطلق له في الشريعة والشعيرة: ﴿ فَلا وَرَيِّكَ لا يُومِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بيّنهُم ثُمّ لا يَجِدُوا فِي آنفُهِم مَرَجًا مِمّا قَضَيّت ويُسلِمُونَ مَن يُحكِمُوكَ فِيما شَجَرَ بيّنهُم ثُمّ لا يَجِدُوا فِي آنفُهِم مَرَجًا مِمّا قَضَيْت ويُسلِمُونَ السّريم الله المعورة دائمة يورث العزة ويُسلِمُوا أسليما وإلى الله المعلمين إلى رستم قائد الفرس «الله ابتعثنا التي يمثلها قول ربعي بن عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن والبراءة من ضدها. يقول سيد قطب مشيراً إلى أهمية ذلك في حياة المسلمين «ولا بدوالبراءة من ضدها. يقول سيد قطب مشيراً إلى أهمية ذلك في حياة المسلمين اله بالتمكين في الرض، قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق، وقبل أن تعلن كلمة الأرض، قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق، وقبل أن تعلن كلمة الأرض، قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق، وقبل أن تعلن كلمة

<sup>(</sup>١) سورة ق. جزء من الآية ٤٥.

<sup>(</sup>۲) شهادة الله برسالة رسوله ثلاثة أنواع: إخباره بذلك تصريحاً مثل قوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وقوله ﴿وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه ﴾ وقوله ﴿لَكِنَّ الله يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ وقوله ﴿لَكِنَّ الله يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَعَيرها من الآيات، وتأييده له ﷺ بالآيات البيئناتِ وفي مقدمتها القرآن المعجزة الخالدة وقد أوصلها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى نحو ألف معجزة ـ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ـ ص١٥٩، نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد. والأمر الأخير في هذه الأنواع هو شهادة كتبه السابقة له وبشارة الرسل به ﴿وَمُنَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثاقَ لِمَا آتَنْتُكُمْ مِن كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدُقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأْتُرَزُنُمْ وَأَخُذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، قَالُوا أَثْرَزْنَا، قَالَ فَٱشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَهِدِينِ ﴾. انظر المنار، ج٧، ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) محمد رشيد رضا - المنار - ج٧ ص٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>۰) البداية والنهاية لابن كثير ـ جـ١ ص٣٩، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤م.

الحق في وجه الطاغوت، وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشهاد وتنذرها هذه النذارة وتعلنها هذا الإعلان وتفاصلها هذه المفاصلة وتتبرأ منها هذه البراءة»(١). ذلك أن تقديم الحقائق بهذا الوضوح منهج إعلامي أصيل نفقده في إعلامنا اليوم، حيث قام فينا إعلام يقوم على تمويه الحقائق بل وتزويرها مما جعل كثيرين يفقدون القدرة على تحديد مواقفهم من الأحداث الكبرى التي تجري على الساحة الإسلامية والساحة الدولية معاً وأصاب الأمة ما أصابها من بلبلة في الرأي وغموض في الموقف وضعف في مظاهر الحياة عامة (٢). وفقد الناس الثقة في وسائل الإعلام «لقد تكلمت وسائل الإعلام في العالم العربي كثيراً حول كل شيء لكنها لم تقل أي شيء ففقدت الثقة في نفسها قبل أن يفقدها الغير فيها»(٣)، لهذا كانت هذه المفاصلة وهذا الوضوح في طرح الحقائق هما منهج الإعلام الأصيل الذي يحقق رضا الله دون نظر إلى غيره «إذ ليست غاية الإعلام في الإسلام غسيل رؤوس العباد حتى تتسع لكل التقلبات ولا عملية تخدير حتى تستقبل الأمة أمراً خطيراً ما كانت لتقبله لولا هذا التخدير»(٤٤). وبما أن الإعلام في الحقيقية إنما هو موقف فلا بد أن يكون إعلامنا ممتثلًا لأمر الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَجِدٌّ وَإِنِّي بَرِيٌّ مَّا تُشْرِكُونَ ﴾ وهو موقف تتحدد فيه الهوية ويفصل فيه بين الحق والباطل ولكن في أسلوب عف كريم يتوسل إلى غايته السامية بأساليب ووسائل تحبب إلى الناس الحق وتزينه في قلوبهم وتكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان «لا كذب، لا افتراء، لا سخرية، لا همز ولا لمز، لا تطفيف، لا تقوّل، لا ازدراء "(٥)، والإعلام الذي يقول الحق هو اللاثق بأمة راشدة لأنه بذلك يحترمها ولا يستخف بعقولها ويقوم بوظيفة التبصير والتنوير

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، ج٣ ص١٦٥، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) انظر د. محمود محمد سفر ـ الإعلام موقف ـ ص٥٥.

 <sup>(</sup>٣) د. محمود محمد سفر ـ المرجع السابق، ص٥٩.

<sup>(</sup>٤) د. محمود محمد سفر ـ المرجع السابق ـ ص٦٢. والأمر الذي يشير إليه الكاتب الكريم في اعتقاد الباحث هو السعي للصلح مع أعداء الله اليهود ولعل صواب كلمة غسيل الواردة في النصف هو غسل.

<sup>(</sup>٥) د. محمود محمد سفر ـ المرجع السابق ـ ص٩٨.

والترشيد في بناء رأي الأمة بناء يؤهلها لتأدية وظيفتها في الخلافة عن الله في إعمار الأرض على هدى من الله أما الفوضى الفكرية والزيغ الإعلامي والفتن في الدين مما يطفح به الإعلام اليوم، كل ذلك مناف المنافاة كلها لمسؤولية إعلام يؤسس لخدمة مجتمع يقوم على العقيدة الحقة ويملك مقومات الحرية الحقة وهي التحرر من كل شيء في سبيل إخلاص العبودية لله وحده (۱۱). وانحراف الواقع الإعلامي الذي تحدثنا عنه جعل الدكتور عبد الله التركي (۱۲) يطلب الإذن في أن يتحدث في ندوة علمية حول مسؤولية المرافق الإعلامية والأمنية فهو يقول: «ويتعلق المؤشر (۱۳) الثاني في الاستثذان بأن نتحدث في نطاق الصراحة والوضوح، ذلك أن الوضوح هو المنهج الإعلامي الصحيح في توصيل الأفكار والحقائق إلى المستقبلين، ومن ناحية أخرى فإن أمتنا قد تعبت كثيراً وطويلاً من الغموض والغمة والألغاز،. ورغبة في الدول ألتخفيف من هذه المعاناة ندعو الذين يتولون اليوم تسيير أجهزة الإعلام في الدول الإسلامية إلى الاستفادة من المنهج الإعلامي الذي تتشده الأمة أي الإعلام المهتدي الذي يدعو الدي الحيد وإلى الخير المطلق، خير الدنيا وخير الآخرة وإن لم يستجيبوا فإن الن التوحيد وإلى الخير المطلق، خير الدنيا وخير الآخرة وإن لم يستجيبوا فإن سنة الله ماضية: ﴿ وَإِن تَتَوَلُوا يَسَ تَبَيْلُ قَوْمًا غَيْرَكُمُ ثُمَّ لا يكونُوا أَمْنَلكُمُ ﴾ (١٤).

"إن الأكاذيب الإعلامية التي تغرق العالم على مدى دقائق الليل والنهار بالزور والبهتان والإرجاف والإفك والافتراء تصدر عن نفوس وعقليات فقدت الإيمان بالله فجاء إعلامها من ثمّ غير مؤتمن على الحقائق والمعلومات والإخبار" (٥٠). فهل آن الأوان لأن نعي هذه الحقيقة؟ وهؤلاء الذين يزورون ويفترون ويجادلون بالباطل أكثرهم لا يعلمون حقيقة المصير الذي ينتظرهم شأنهم شأن أسلافهم الذين تجاوزوا

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد الله التركي، محاضرة بعنوان «الأمن والإعلام» ألقيت في ندوة مسؤولية المرافق الإعلامية الأمنية التي عقدت في الطائف في الفترة من (۲۲/۱۰/۲۰ هـ إلى ١٤٠٢/١٠/٣٠ هـ. ص٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. ص١.

<sup>(</sup>٣) ربما كان هذا الاستعمال بحاجة إلى نظر.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد ﷺ. جزء من الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٥) د. عبدالله التركي ـ المرجع السابق ـ ص٥٠.

في مجادلتهم لرسول الله ﷺ حدود المنطق ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ البالغة ولا يعلمون ما يترتب على الاستجابة لمقترحهم، ولا يعلمون سنة الله في أمثالهم (٢)، وهنا يأتي الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام بإعلامهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وذلك في نطاق الأسلوب التقريري ﴿ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِكنّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ «ففي هذه الطريقة من الجواب إثبات للرد بالدليل، وبهذا يظهر موقع الاستدراك في قوله ﴿ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ فإنه راجع إلى المدلول الالتزامي أي ولكن أكثر المعاندين لا يعلمون أن ذلك لو شاء الله لفعله ويحسبون أن عدم الإجابة إلى مقترحهم يدل على عدم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك من ظلمة عقولهم فلقد جاءهم من الآيات ما فيه مزدجر»(٣) فالقرآن هو المعجزة الخالدة تضمّن من الآيات ما يحصل به المقصود من إقامة الحجة وهو أكثر دلالة على الرسالة وصدق الرسول ﷺ من أي آية مادية أخرى «فالقرآن في جملته آية علمية وفي تفصيله آيات كثيرة عقلية وكونية وهي دائماً لا تزول كما زالت الآيات الكونية . . وهي أدل على الرسالة من الآيات الكونية لأن موضوع الرسالة علمي فهو علم موحى به غير مكسوب يقصد به هداية الخلق إلى الحق»(٤). وإخبار الله سبحانه وتعالى عن قدرته في معرض رفض مقترح أولئك المعاندين الذين لا ينشدون الحق لأنهم يعترفون به في قرارة أنفسهم: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ (٥). تفضل من الله سبحانه وتعالى وإرشاد إلى الأسلوب الإعلامي الأمثل والموقف الإعلامي الأرشد في مقابلة باطلهم أينما كانوا وحيثما وجدوا وهو الرفض القاطع لاقتراحات المقترحين ممن

سورة الأنعام: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) للعلماء في توجيه قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكَثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ أقوال لا تخرج في مجملها عن هذه ويمكن الرجوع إليها في زاد المسير في علم التفسير، والمجلد الثالث ص٣٤، والجامع لأحكام القرآن، ج٣ ص٢٤١٦، وروح المعاني ج٣ ص٢١٠.

<sup>(</sup>٣) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٧ ص٢١٠.

٤) محمد رشيد رضا \_ المنار \_ ج٧ ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: جزء من الآية ٣٣.

يقوم الإعلامي بإعلامهم عن دين الله. يقول سيد قطب(١) في تقرير هذه الحقيقة في سياق تفسير النص القرآني الكريم: «إنّ التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصددها وفي غيرها كذلك يشمل هذا كله. إنّه يريد أن يستعلى صاحب الدعوة بدينه فلا يستجيب لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس به بغير منهجه ووسيلته إن الله غني عن العالمين ومن لم يستجب لدينه عبودية له وانسلاخاً من العبودية لسواه فلا حاجة لهذا الدين به ، كما أنه لا حاجة لله سبحانه بأحد من الطائعين أو العصاة ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه التي يريد الله أن تسود البشرية، فإن له كذلك أصالته في منهجه في العمل وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية». وهذا المذهب الإعلامي تتضح مكانته من خلال عائده على الحياة البشرية، فاقتراحات المبطلين لا تقف عند حدولا تهدف إلى حق فصرف النظر عنها أولى والإعراض عنها أقوم وأعدل، ولكن الإعراض الذي نستخلصه من الآيات لكريمة والذي يمثل المذهب الإعلامي الأصيل في مواجهة المواقف المماثلة ليس الإعراض السلبي العاجز إنما هو الإعراض الإيجابي القادر المصحوب ببيان القدرة على المضي في الطريق إلى نهايته لكن العدول عنه كان بمقتضى الحكمة والمصلحة فالغاية هي بيان الحق للناس وإظهاره رغبة في هدايتهم أما الانتفاع بالبيان والإعلام فأمر لا يدخل في وظيفة المعلم(٢)، إنما هو مرهون بمشيئة الله تعالى، فالهدى والضلال بيده سبحانه، يقول جل جلاله إخباراً لخلقه بهذه الحقيقة: ﴿ مَن يَشَا إِللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴾ (٣). «فإنه سبحانه وتعالى إذا أراد إضلال إنسان لفساد قصده تركه وشأنه وإذا أراد هدايته لسلامة مقصده يسر له السير في طريق الإيمان الواضح المستقيم»(٤)، كل

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، ج٣ ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) يقول الإمام النووي «قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط من المكلّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القبول». شرح النووي على صحيح مسلم، ج٢ ص٢٢ ط دار الفكر ـ بيروت من غير تحديد لسنة الطبع.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: جزء من الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) المنتخب في تفسير القرآن ص١٧٨، مرجع سابق.

ذلك بمقتضى حكمته وعدله «وليس هذا الإضلال بالأمر بالضلال فإن الله لا يأمر بالفحشاء ولا بتلقينه والحث عليه وتسهيله فإن ذلك من فعل الشيطان ١١٥، إنما ذلك راجع إلى مشيئة الله المطلقة فإنه من يرد الله سبحانه أن يخلق فيه الضلال عن الحق يخلقه فيه حسب اختياره الناشئ عن استعداده (٢)، ومن يرد أن يخلق فيه الهدى يخلقه فيه حسب اختياره الناشئ عن استعداده كذلك فهو سبحانه «المتفرد بالهداية والاضلال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته "(٣). ولا حجة للذين عطلوا أجهزة الاستقبال التي خلقها الله لهم للانتفاع بها من سبل الهداية العامة التي سوى فيها سبحانه وتعالى بين الخلق جميعاً وتلك هي هداية الإرشاد(٤) المتمثلة لوظيفة اِلـــرســــول ﷺ: ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ. مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ صَ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ (أَن اللهُ أَن التوفيق (٢) كما يشير إليه صدر الآية الكريمة وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَأَةً وَهُو أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ (٧) . فهي من الله سبحانه وتعالى ولا تعارض، فسبل الهداية مبسوطة للجميع والناس جميعاً قد زودوا بأجهزة استقبال تستجيب لهذه الهداية ما لم يعطلها أصحابها والتوفيق فضل الله يؤتيه من يشاء (^)، وهذه الحقيقة مهمة في حياة الإعلاميين والدعاة ذلك أنها تجعل اهتمامهم بالتغذية العكسية أو رجع الصدى منصباً على إحكام الإعلام والتبليغ فحسب أما ما وراء ذلك فلا يدخل في نطاق اختصاصهم، وذلك ما يعينهم على المضى في الطريق الطويل

١) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٧ ص٢٢، مرجع سابق.

<sup>(</sup>۲) الألوسى ـ روح المعانى جـُـ، ص١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الشيخ السعدي \_ تفسير كلام المنان \_ ج٢ ص٣٩٧، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) يقول العلماء إن هداية الإرشاد إنما هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب (سماعاً من الشيخ فضل إلهي) المحاضر بقسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بالرياض.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى: الآيتان ٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>٦) يعرّف العلماء هداية التوفيق بأنها الإيصال إلى المطلوب (سماعاً من الشيخ فضل إلهي).

<sup>(</sup>٧) سورة القصص: الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٨) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، جـ١ ص٣٨.

الموصل إلى رضوان الله متى خلصت النية وصحت الوسيلة (١١). ولا عبرة بما يتعلل به المخطئون من أن الشيطان هو السبب الأول والأخير في أعذارهم ، «إن للشيطان محطة إرسال يذيع منها فنون الإغراء والإغواء، والإنسان هو الذي يهيء أقطار نفسه لاستقبال هذه الإذاعات والتجاوب معها، وأنت الذي تتخير ما تسمع من محطات الراديو (المذياع) المختلفة ولو شئت أغلقت للفور ما تعاف سماعه أو ابتعدت عنه حتى لا يصل إلى سمعك أو قاومته بمشاعر النفور والمقت حتى لا يستولي عليك، وقد منح الشيطان من أول يوم القدرة على إغواء الإنسان وخداعه (٢) ودفعته خصومته إلى ابتكار وسائل كثيرة ونصب أحابيل مختلفة لإيقاع الأغرار والغافلين»(٣). ذلك أن الشيطان نفسه قد أعلن تنصله من المسؤولية ندماً ولات حين مندم فيما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى عنه في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقّ وَوَعَدَّتُكُمُ ۚ فَأَغْلَفَتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُم مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَنَّتُمْ لِيَّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوَا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِتٌ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُنُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ الله الله على الله الله عنه عَدَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عل جل جلاله إلى أقوم السبل في ذلك يأمر نبيه الكريم في نطاق محاورته لكفار قريش أن يخبر عن بأس الله الشديد ومشيئته المطلقة ومبلغ حلمه على من عصاه في أسلوب استجوابي يكشف فيه الله عن منهج آخر من مناهج الإعلام القويمة هو منهج التحدي والمجابهة والتهديد عند مقتضيات الضرورة ﴿قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُد صَدِيقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن

<sup>(</sup>۱) يحصر سيد قطب مشاق الدعوة في التكذيب والإعراض اللذين تقابل بهما أول الأمر ثم الحرب والأذى اللذين يعلنان على الدعوة وعامل آخر من داخل أنفس الدعاة، وهو الرغبة في هداية الناس إلى الحق الذي طعموه وعرفوه والرغبة في الاستعلانه والحماسة في ذلك. (في ظلال القرآن ج٣ ص٢٠٠).

 <sup>(</sup>٢) هذا الحكم ليس عاماً بل هو خاص بالمعرضين عن الله، أما المؤمنون المقبلون على الله فليس
 للشيطان عليهم تسلط ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ﴾، الإسراء. جزء من الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الشيخ محمد الغزالي، هذه سبيلي، ص٢٥ العدد الثاني لعام ١٣٩٩ هـ مجلة تصدر عن المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم: الآية ٢٢.

شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ المنهج يقتضي مواجهة النفوس البشرية بالحقائق التي لا تستطيع لها دفعاً، فحقيقة الإيمان المستقر في النفوس هي قوام مخاطبة هذا الفريق المعاند، لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفوس هو أعلم بطرق التأثير فيها لذلك يكشف الله جلّ جلاله عن سعة رحمته وقدرته على كشف الضر وإزالة البأس متى دعى بإخلاص(٢). وهذه المزاوجة بين الترهيب والترغيب سرعان ما تستجيب لها النفوس. وما يستخلص هنا من قواعد وأساليب إعلامية ليس قاصراً على فئة معينة أو زمن معين لأنَّه خطاب الله الخالد للبشرية على مر الدهور والعصور والحاجة ماسة إلى مراعاتها في رسائلنا الإعلامية ولعل تصدير النص الكريم بكلمة (قل) التقريرية مُشعر بمكانة أساليبها وعظمة مضمونها (٣٠). يقول سيد قطب رحمه الله (٤) في معرض تفسيره لهذا النص «هذا طرف من وسائل المنهج الربّاني في خطاب الفطرة الإنسانية بهذه العقيدة يضم إلى ذلك الطرف الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة وفيما قبلها وما بعدها كذلك في سياق السورة لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من آثار التدبير الإلهي والتنظيم وبما في علم الله من إحاطة وشمول، وهو هنا يخاطبها ببأس الله وبموقف الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من صوره الهائلة التي تهز القلوب فيتساقط عنها ركام الشرك وتتعرى فطرتها من هذا الركام الذي يحجب عنها ما هو مستقر في أعماقها من معرفتها بربّها ومن توحيدها له أيضاً». ولا تقتصر المعانى الإعلامية المستخلصة من هذا النص الكريم على ما سبق، بل إن التركيب اللفظي لبعض جمله ﴿ أَرَءَ يَتَّكُمْ ﴾ يؤصل مذهباً في الكتابة الإعلامية (٥) هو الإيجاز غير المخل تسهيلًا لشيوع الاستعمال. يقول الشيخ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيتان ٤٠ و٤١.

<sup>(</sup>۲) استشكل بعض المفسرين ما دل عليه النص الكريم من جواز كشف عذاب الاستئصال وعذاب الساعة عن المشركين بدعائهم، لمصادمته للنصوص الشرعية الأخرى، ولعل ما ذهب إليه محمد رشيد رضا من أن ما دلت عليه النصوص هو عدم وقوعه لا عدم جوازه، وهو هنا معلق بمشيئة الله المطلقة، (المنار، ج٧، ص٤١١).

٣) انظر التحرير والتنوير، ج٧ ص٢٢١، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن، ج٣ ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) الاستشهاد بالآيات أساساً على الإخبار، لكن بالنظر إلى أن الدراسة تأصيل إعلامي فلأن \_

الطاهر بن عاشور (١): «وإنما تركت التاء على حالة واحدة لأنه لما جعلت ذات الفاعل ذات المفعول إعراباً وراموا أن يجعلوا هذا التركيب جارياً مجرى المثل في كونه قليل الألفاظ وافر المعنى تجنبوا ما يحدثه الجمع بين ضميري خطاب مرفوع ومنصوب من الثقل في نحو أرأيتماكما، وأرأيتمكم وأرأيتكن ونحو ذلك، سلكوا هذه الطريقة الغريبة فاستغنوا باختلاف حالة الضمير الثاني عن اختلاف حالة الضمير الأول اختصاراً وتخفياً، وبذلك تأتى أن يكون هذا التركيب جارياً مجرى المثل لما فيه من الإيجاز تسهيلًا لشيوع استعماله استعمالاً خاصاً لا يغير عنه، فلذلك لا تكسر تلك التاء في خطاب المؤنث ولا تضم في خطاب المثنى والمجموع»، كما يمكن استخلاص قاعدة إعلامية في أسلوب الكتابة من النص تتمثل في التركيز على بعض المعاني عن طريق الإظهار في مكان الإضمار لما في ذلك من تقوية لها في ذهن المتلقى وتمكيناً في نفسه والشاهد هنا قوله تعالى: ﴿ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ فإن إعادة الفعل مع إمكان العطف يوحي بهذا المعنى المتضمن مزيد الاهتمام «والاهتمام هنا دعا إليه التهويل وإدخال الروع في ضمير السامع»(٢) وهو هنا من لوازم أسلوب الترهب. ومن لطف الله بعباده ورحمته بهم ينوع لهم أساليب الخطاب حتى يعوا الحقائق المتعلقة به سبحانه وتعالى وينتفعوا بها في تحقيق السعادة والتوازن النفسي. ومن جملة ما يتفضل به سبحانه وتعالى من إعلام بسننه في الاجتماع الإنساني. يقول جل جلاله: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِ شَيءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَعْنَةُ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴿ فَا فَعُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِينَ فَي ١٠٠٠. نفس الإخبار بهذه السنة الماضية درس للعظة والاعتبار مع ما فيه من الإنذار بأسلوب التعريض<sup>(٤)</sup>. كما أن فيه كشفاً لحقيقة نفسية ينبغي استحضارها في صياغة الرسائل الإعلامية وهي أن من النفوس

<sup>=</sup> الباحث لا يرى الإشارة إلى بعض المعاني الإعلامية في ثنايا التحليل خروجاً على الدقة المنجية . . بل هو نور على نور إذ أنه لا يخل بسياق العرض ولا يشكل صوت نشاز فيها .

<sup>(</sup>١) التحرير و التنوير، ص٢٢٢، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج٧ ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآيتان ٤٤ و٤٥.

<sup>(</sup>٤) ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ الجزء السابع، القسم الثاني ص٢٢٦.

نفوساً تقودها الشدة وأخرى يقودها اللين(١٠). والموفقون من الناس هم الذين ينتفعون من خبر الله عن سننه في خلقه فلا تبطرهم النعم ولا تبنسهم النقم حيث جرت سنة الله بالابتلاء بالأمرين وهم يتراوحون بين شكر وصبر ويثابون في الحالين جميعاً كما أخبر على: «عجباً لأمر المؤمن كل أمره خير إن أصابته سرّاء شكر فكان له أجر وإن أصابته ضرّاء صبر فكان له أجر وليس ذلك لغير المؤمن "(٢). والنص كذلك مدرسة إعلامية في الرصد والتفسير والتحليل والتوقع. يقول سيد قطب (٣) في تفسيره «والله يقول الحق ويعلم ماذا كان ولماذا كان ويقص على عبيده رحمة منه وفضلًا جانباً من أسرار سننه وقدره ليأخذوا حذرهم ويتعظوا، وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب ظاهرة يفسرون بها هذا الواقع التاريخي تفسيراً كاملاً صحيحاً ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا ما سيكون استناداً إلى سنة الله التي لا تتبدل، هذه السنة التي يكشف الله لهم عنها». والرصد هنا يتمثل في إدراك جانبي الابتلاء ومظاهرهما في حياة الناس، أما التفسير والتحليل والتوقع فقد تضمن ما كتبه سيد قطب المقصود بهم هنا، وفي هذا المقام يحسن التنبه إلى سنة أخرى من سنن الله باعتبار تجليتها من وظائف الإعلام الأساسية تلك هي «أن سنة الله في تدمير الباطل أن يقوم في الأرض حق يتمثل في أمة ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فلا يقعدن أهل الحق كسالي يترقبون أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولا كد»(٤). وفي النص إلى جانب ذلك دلالات إعلامية من حيث التعبير ذلك أن قوله تعالى: ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيِّهِ ﴾ يرسم حالة في حركة (٥) مشهد الخيرات والأرزاق والمتاع تتدفق تدفق السيول بلا عناء ولا مشقة وتلك خصيصة في الكتابة الإعلامية ، كذلك في قوله تعالى : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أسلوب الإيجاز في الكتابة الإعلامية ، فالتعبير بلفظ قليل عن معاني كثيرة (٦)

<sup>(</sup>١) ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ الجزء السابع، القسم الثاني ص٢٣١.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في باب الزهد.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن، ج٣، ص٢١٢، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج٣، ص٢١٧، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج٣، ص٢١٤، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٦) ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٧ ـ القسم الثاني، ص٢٣١.

في وضوح وقوة وجمال مطلب أساسي لهذا النوع من الكتابة. وغني عن البيان أن الإيجاز المشار إليه ليس الإيجاز بصفة عامّة لأن ذلك من خصائص البيان في القرآن إنّما المراد هنا ذلك اللفظ الذي يتحول بالإيجاز إلى مثل سائر يسهل تداوله وانتشاره بين الناس، وقطع الدابر من هذا القبيل. وفي نطاق الإخبار عن الله يصرف الله القول للناس لعلهم يفقهون: ﴿ قُلْ أَرْءَ يَثُم إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّكُمْ وَأَبْصَدْرُكُمْ وَخَهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَّنَ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلِّهِ ٱنظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصَّدِفُونَ ﴿ قُلَ أَرْمَيْتَكُمْم إِنَ أَنَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلُمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لِهُمّ يَحْزَنُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدِتِنَا يَمَشَّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللَّهُ (١). بــهــذا القول الكريم يكشف الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم عن طائفة من أساليب الإعلام ومناهجه وأسسه ويأمره أن يمارس من خلالها الإعلام عنه سبحانه وتعالى تتمثل في أسلوب التأثير في النفس وإثارة العواطف وأسلوب التكرار وأسلوب المحاكمة العقلية، وأسلوب الاستجواب التقريري، وأسلوب التنويع وأسلوب الترغيب والترهيب(٢). والحوار الذي بدأه الرسول على مع قومه بأمر من ربه في هذه الآيات تضمن إلى جانب خصائص تأثير الرسالة الإعلامية أركان ومقومات تلك الرسالة، وهي المرسل والمرسل إليه، وموضوع الرسالة والاستجابة والأثر الناتج عنها<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيات ٤٦، و٤٧، و٤٨، و٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر د. محمد فاضل الجمالي، الفلسفة التربوية في القرآن الكريم، ص٧٥ و٧٦، دار الكتاب الجديد.

<sup>(</sup>٣) انظر د. سامية محمد جابر ـ الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث ـ ص ٢٠، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ١٩٨٣م. وانظر محمد بهجت كشك ـ الإتصال ووسائله في الخدمة الاجتماعية ـ ص ١٤ إلى ١٦، مرجع سابق. وانظر د. سعيد سراج ـ الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة ـ ص ١٦٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨م. وانظر د. جيهان أحمد رشتى ـ الأسس العلمية لنظريات الإعلام، ص ٨٤ و ٨٥، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، ١٩٧٨م. وانظر تفسير الشيخ السعدي ـ تفسير كلام المنان ـ ج٢، ص ٤٠١، مرجع سابق، عند قوله تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلُ المُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِرِينَ وَمُنْلِرِينَ ﴾، وهو محل الشاهد من النص.

ذَلَ أَن قَسُولُ \* ﴿ قُلْ أَرَءَ يَشُدُ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمَّكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَاهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِفُونَ اللَّا قُلْ أَرَمَيْتَكُمْ إِنْ أَلَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهَرَةً هَلَ يُهَلَّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِلُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إليها من قبل، بالإضافة إلى ثلاث من عناصر الرسالة الإعلامية متضمنة في قوله تعالى ﴿ قُلَ ﴾ في مطلع كل آية ، كما أن قوله تعالى ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنّ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَدَتِنَا يَمَشَّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَغْسُقُونَ ﴿ إِنَّهُ مَتَضِمِن لأركان الرسالة الإعلامية كلها المرسل والمرسل والمستقبل والرسالة والاستجابة والأثر. فالله سبحانه وتعالى قد بين في هذا النص الكريم أنه سبحانه وتعالى القادر على أخذ أسماع هؤلاء المخاطبين وأبصارهم والختم على قلوبها فلا يجدون إلَّها غيره يستطيع رد ذلك عليهم، وهو وحده القادر على ارسال كافة صنوف العذاب عليهم أو صرفها عنهم، وهو سبحانه من لطفه بخلقه ورحمته بهم قد نوع لهم طرق عرض الحقائق من خلال ما يؤثر في أنفسهم التي يعلم خصائصها لأنه خالقها، وهو سبحانه يتفضل بإرسال رسل مبشرين ومنذرين(١) يبينون للناس كافة ما به يسلكون سبيل الرشاد ويتجنبون سبيل الغي ثم مع ذلك كله يصدفون، يصدفون عن حقائق قدمت وكررت بأساليب متنوعة ومتعددة (من أسلوب إلى أسلوب، تارة بترتيب المقدمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين)(٢) ﴿ قُلِلَ ٱلْإِنَانُ مَا أَلْمَرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المتقدمين (٢) ﴿ وَتُعْلِلُ اللَّهُ اللّ المعاني ويوضحها ممّا يبعث في النفس النشاط والإقبال ويتيح للعقل فرصة الحركة والعمل. يقول الشيخ ابن عاشور(٤): في شرح قوله تعالى: ﴿ ٱنظُرَّ كَيْفَ نُصَرِّفُ

<sup>(</sup>۱) التبشير الإخبار بالخبر السار والإنذار الإخبار بالخبر الضار (قاله إسماعيل حقي). تفسير روح البيان، ج٣ ص٣٦، نشر المكتبة الإسلامية،أو «هو الإعلام بالخطر، وكلما كان الخطر أعظم كان الإعلام به أوجب وألزم» جوهر الإعلام كما تقدم أو التبليغ المستلزم للترغيب والترهيب، (انظر التحرير والتنوير، ج٧ ص٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) إسماعيل حقي - روح البيان - المرجع السابق، ص٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس: الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ـ ج٧ ص٢٣٥ و٢٣٦، مرجع سابق.

ٱلْأَيْنَ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِفُونَ ﴾. وتصريف الآيات اختلاف أنواعها بأن تأتى مرة بحجج من مشاهدات في السماوات والأرض وأخرى بحجج من دلائل في نفوس الناس ومرة بحجج من أحوال الأمم الخالية التي أنشأها الله، فالآيات هنا دلائل الوحدانية، فهي متحدة في الغاية مختلفة في الأساليب متفاوتة في الاقتراب من تناول الأفهام عامّها وخاصها، وهي أيضاً مختلفة في تركيب دلائلها من جهتي المقدمات العقلية وغيرها ومن جهتي الترغيب والترهيب ومن التنبيه والتذكير بحيث تستوعب الاحاطة بالأفهام على اختلاف مدارك العقول «ثم هم يصدفون، سبحانك ربّنا ما ألطفك بخلقك وأرحمك بهم، تتتفضل فترسل رسلك ليبلّغوا عنك كافة الحقائق المؤثرة في حياة الناس وبالأساليب التي تفتح لها القلوب والأسماع، ثم يعرض الناس، كيف يقبلون اليوم وقد عز الحق وأصبح مرهوناً بالحكومات بسبب إحكام قبضة مؤسسات الدعاية والإعلام التي تجعل المرء لا يعرف من الحق إلا ما تعرفه بلاده بما تمارسه أجهزة إعلامها من سبل التأثير والإكراه العقلي»(١) «لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي ويؤهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمة التي وهبها الله للإنسان استخداماً كاملاً في إدراك الحق الذي تنبث آياته في صفحات الوجود وفي أطوار الحياة وفي أسرار الخلق، والذي جاء هذا القرآن لكشفه وتجليته وتوجيه الإدراك البشري إليه»(٢) فلماذا ترى ينصرف الناس عن الحق الصراح؟ إنه الظلم وتلك حقيقة تقرر في هذا النص أيضاً ﴿ هَلَ يُهَلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ الظالمون لأنفسهم بتعريضها لعذاب الله والظالمون لمجتمعاتهم بما يجره كفرهم بالله عليها من ويلات ودمار وهم ظالمون بجحدهم للحق الذي يعترفون به في قرارة أنفسهم ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ (٣). إن الذين ألغوا عن

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمد أمين المصري ـ المسؤولية ـ ص١٢١ و١٢٢، نشر دار الأرقم، ط٢، ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب - في ظلال القرآن - ج٣ ص٢١٩، مرجع سابق، ونحن نحسن الظن بسيد قطب فلا نعتقد أنه يقول بطفولة العقل البشري. بعد أن بيّن الله رشده في إخباره عن أبي البشر آدم عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: جزء من الآية ٣٣.

قصد وسائل الإدراك التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهم جديرون بأن يحرموا من الانتفاع بمضمون الإخبار الذي حمله هذا النص الكريم لأن الفوارق بينهم وبين الدواب قد ذابت، بل هم شر الدواب. ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلمُّمُّ ٱلْمُكُمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمٌّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ش الله المعنى في صورة النفسية وقد جسد لهم المعنى في صورة مشاهد تهز القلوب وتفضح زيف ادعاءاتهم بما تقدم لهم من حقائق تظهر تفاهة عقيدة الشرك وضلال المشركين (٢). وهنا أيضاً منهج إعلامي يمكن استخلاصه من هذا النص والإعتماد عليه في مناهضة الباطل؛ وذلك هو ضرورة تعرية الباطل وكشف زيفه في الوقت الذي يقدّم فيه الحق، إذ لا يكفي تبين الحق وحده بل لا بد من إظهار تفاهة الباطل وحقارته وهنا تقوم الحجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ذلك أن غاية ما يسعى إليه الإعلامي المسلم هو تحرير الإنسان من التوجه لغير الله وانقاذ عقله من الضلالات والأوهام حتى يحقق لنفسه معنى الحرية الحقة وهي كمال العبودية لله باخلاص الوجه له سبحانه وتعالى ونبذ ما سواه. «وإذا تأملت خطاب القرآن للإنسان، وما يتضمنه من تبصرة وإرشاد وتعليم رأيت ذلك كله يدور على محور هذا الهدف، فهو يهيب بالإنسان أن يبدأ فيدرك هويته ويتعرف على ذاته، ثم أن يقيم سلوكه على أساس منسجم ومتين مع هذه المعرفة، فلا يذل أو يهون لغير من بيده حياته وموته ونفعه وضره، ولا يرتدي كسوة الكبر والطغيان وهو يعلم أنه ليس إلا عبداً مملوكاً لسيده ومولاه" (" ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاتِم بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، شَكَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللهِ هذا بيان. ثم إن من سنن الله جل جلاله في الحياة الإجتماعية أن يجعل حال قوم مضلة

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآيتان ٢٢ و٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٢١٧ و٢١٨ و٢١٩.

<sup>(</sup>٣) د. محمد سعيد رمضان البوطي ـ منهج الحضارة الإنسانية في القرآن ـ ص٥٣، دار الفكر، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٦٤.

لقوم آخرين اختباراً وابتلاء: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓا أَهَـٰٓتُؤُلَآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِئَا ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ سبحانه وتعالى عن سننه يقتضي الاستفادة من مضمونه بالتعرف على هذه السنن تعرفاً يوصل إلى معرفة يقينية تثمر سلوكاً يتوافق معها، وهذا الإخبار الذي سيق هنا في قالب سردي تقريري يحمل في طياته تهديداً لأولئك المعرضين عن الله سبحانه وتعالى بسبب ما منّ عليهم من الغني والجاه. فاحتمال تغير الحال أمر جار على سنة الله، فهؤلاء المزدرون اليوم قد يصبحون سادة غداً والسادة اليوم يصبحون مكانهم، والأمر في ذلك كله لله وحده، ثم إن الله سبحانه وتعالى الذي منّ على هؤلاء الفقراء وهداهم للإيمان به وحرم أولئك الأغنياء المتكبرين منه بسبب هؤلاء أليس هو بأعلم بالشاكرين: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِدُ ١٠٠٠ فهل يحق لمعترض أن يعترض على تصرف المالك العليم الحكيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. «أن الفضيلة الصحيحة في شكر النعم باستعمالها فيما يرضى الرب لا في أعيان النعيم التي ترى في اليد، فرب غني شاكر ورب فقير صابر وكم من منعم سلب النعمة بكفرها وكم من محروم أوتي النعم بالاستعداد لشكرها ثم زيدت بقدر شكره لها وكم من قوي أضعفه الله ببغيه وكم من ذليل أعزه الله بإيمانه وعدله»(٣). والاختبار وإن كان هنا خاصاً بالكافرين الذي قالوا: ﴿ أَهَا وُلاَّ مَن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنا ﴾ فإن شموله للسنة العامة وهي ابتلاء الله الناس بعضهم ببعض مقبول غير مردود (٤). ونظير هذه الآية في تقرير سنة الله هذه قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ (٥). جاء

سورة الأنعام: الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) محمد رشيد رضا ـ المنار، ج٧، ص٤٤٥، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) هناك من يرى أن الصحابة أيضاً قد فتنوا بأغنياء الكفار، ويمكن الرجوع لمن أراد التوسع والإطلاع على جميع الآراء التي قيلت في هذا إلى تفسير الألوسي، ج٣ ص١٦٢، وتفسير المنار، ج٧ ص٤٤، وتفسير التحرير والتنوير، ج٧ ص٢٥٤، والباحث يرى أنما ذهب إليه هو الذي يليق بمقام من شهدِ الله لهم بإخلاص الترجه إليه ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْقِ وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ الكهف جزء من الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان: جزء من الآية ٢٠.

الأقرع بن حابس إلى رسول الله ﷺ فقال: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة فقال رسول الله ﷺ أرأيت إن كانت أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيراً من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا (أي بنو تميم ومن عطف عليهم) فقال: نعم قال رسول الله على «فوالذي نفسى بيده إنهم لخير منهم»(١). وعدم فهم سنة الله هذه على حقيقتها ظل مثاراً لكثير من الشبه ذات الأثر في حياة الناس وتعقيب الله في فاصلة الآية رد لأي شبهة قد تطرأ في هذا السبيل إذ يقول سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِينَ ﴾ «إذا يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة بحقائق الأشياء وأن توزيع هذا الفضل على العباد قائم على علم الله الكامل بمن يستحقه من هؤلاء العباد»(٢). وهو كذلك يقرر أن منحة الإيمان ليست مرتبطة بقيمة من قيم الأرض التي تواضع عليها أهلها، إنما هو اختصاص من الله يهبه من يشاء. يقول الشيخ ابن عاشور (٣) في منشأ تلك الشبه: «فالتخليط بين المقامين من ضعف الفكر العارض للخواطر البشرية والناشئ عن سوء النظر وترك التأمل في الحقائق وفي العلل ومعلولاتها، وكثيراً ما عرضت للمسلمين وغيرهم شبه وأغلاط في هذا المعنى صرفتهم عن تطلب الأشياء في مظانها وقعدت بهم عن رفو خلالهم في الحياة الدنيا أو غرَّتهم بالتفريط فيما يجب الاستعداد له»، ومن هنا تظهر أهمية الإخبار عن سنن الله في حياة الناس إذ به تصحح المفاهيم وتدرك الأمور على حقيقتها ويتم التعامل معها بما تتطلبه من الوعى والانتباه والرصد والمتابعة. وفي ضوء ذلك الإخبار يتصرف الناس على نور من ربّهم، والإعلام الذي ينطلق في إخباره وتوضيحه وتفسيره من هذه المعايير إعلام راشد يؤهل متلقيه إلى التفاعل مع الأحداث بمنطلق العقل والحكمة. وعندئذ يصبحون أهلاً لتلقى بشرى هي مضمون إخبار من الله سبحانه وتعالى عن بعض من صفاته العلى. يقول جل جلاله مخاطباً نبيه الكريم: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِخَايَلِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيَكُمُّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى

 <sup>(</sup>۱) مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري، تحقيق ناصر الدين الألباني، الحديث ١٧٣٤،
 باب فضل مزينة وجهينة وغفار، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٢٣٢، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير، ج٧، ص٢٥٥، مرجع سابق.

نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَكَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الله على النظر في هذا النص الكريم من وجهة النظر الإعلامية هو هذه الخصوصية في الخطاب، إنه إعلام لفئة مخصوصة هي فئة المؤمنين، وهي فئة لها من الكرامة ما يجعل الخطاب معها متميزاً من حيث المضمون والأسلوب ولها من الخصائص النفسية ما يجعل مثل هذا الخطاب أبلغ وسيلة للتأثير فيها وهنا يمكن استخلاص قاعدة أساسية في الإعلام عن دين الله أو في الإعلام بصورة عامة تلك هي ضرورة مراعاة خصائص متلقى الرسائل الإعلامية، بمعنى آخر نحن مطالبون بأن يكون لنا إعلام خاص بأمة الإجابة (الإعلام الداخلي) وإعلام خاص بأمة الدعوة (الإعلام الخارجي) حتى نضمن تأثير رسائلنا الإعلامية، والنص إلى جانب ذلك يرسم خطة إعلامية قويمة تقوم على الوضوح والبيان في الإعلام قوامها الكشف عن سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، وهذا يعني الفصل بين الفريقين بما يمكن من معرفة كل منهما على حقيقته والتعامل معه على ذلك الأساس. يقول سيد قطب (٢) رحمه الله: «إن هذا المنهج هو المنهج الذي قرره الله سبحانه ليتعامل مع النفوس البشرية، ذلك أن الله سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر، والتأكد من أن هذا باطل ممحض وشر خالص، وأن ذلك حق ممحض وخير خالص، كما أن قوة الإندفاع بالحق لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحق، ولكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحاربه إنما هو على الباطل». وقبل الاسترسال ينبغي طرح اسئلة لا يجوز تأخيرها هي: ما مدى استفادة انظمة الإعلام في الدول الإسلامية من هذا التوجيه الرباني؟ هل ساعدت تلك الأنظمة المسلمين على تبين السبيلين؟ أم أنه على العكس من ذلك تماماً؟ وهل استطاعت تلك الأنظمة تقديم المفاهيم الإسلامية الصحيحة بصورة تزيل كل عقبة في سبيل تبنيها والإنطلاق منها في المعامل مع الحياة

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيتان ٥٤ و٥٥.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن، جـ٣، ص٢٣٩، مرجع سابق. وانظر حاشية المنوان على تفسير سورة الأنعام، للمولى مصطفى، مخطوط رقم ٣٤٤ بدار الكتب المصرية ـ القاهرة.

والأحياء؟ وهل كشفت انحرافات المنحرفين وشرك المشركين وإفساد المفسدين، ودعوات الضالين؟. إن معاناة المسلمين الحقة اليوم تكمن في الغبش والغموض الذي أحاط بحقيقة الدين وحقيقة الشرك «واختلاط الشارات والعناوين والتباس الأسماء والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق» (١). إن هذا البيان الفصل من الله سبحانه وتعالى دستور إعلامي ينبغي الإلتزام به في أي إعلام يمكن أن يوصف بأنه إعلام إسلامي. والإعلاميون المسلمون ينبغي أن يكونوا أكثر الناس تمسكاً به لأنه الحق والحق أحق أن يتبع. ودرس إعلامي ثالث يمكن استخلاصه من هذا النص لا يقل أهمية عن سابقيه ذلك هو الإنطلاق في الإعلام من مبدأ الفرصة المفتوحة. وكتب رَبُكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحَمَةُ أَنَّمُ مَنْ عَمِلَ مِنكُم سُوّاً إِبِحَمَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَلِهِ وَأَمْلَحَ فَأَنَّمُ عَفُورٌ دَحِيمٌ ﴾. إنه مدخل جميل إلى النفوس يقيل عثرتها ويجدد عزيمتها ويبعدد عزيمتها ويبعث فيها الأمل، وتلك من خصائص الإخبار الناجح يرشدنا إليها الله سبحانه وتعالى في ثنايا الإخبار عنه جل وعلا.

والدروس الإعلامية التي يمكن استخلاصها من النصوص المتعلقة بالإخبار عن الله جل وعلا في هذه السورة كثيرة، ففي قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِي وَكَذَبُتُم بِهِ مَّ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ أَهْ إِلَا يَتَلِي يَقُصُ الْحَكُم اللهِ يَقُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ وَكَذَبُ مِن قُلُ لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ لَقُنِي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُم مُّ وَاللّهُ أَعْلَم بِالطَّلِهِينَ وَرَقَلَهُ مَا اللّهِ وَلَا يَعْلَمُهُم اللّه اللهِ وَلَا يَالِينِ اللّه وَاللّه اللهِ عَلَيْهِ وَمَا تَسْتَعُطُ مِن وَهُو وَلَهُ وَرَقْلُ مَا فَي اللّهِ وَلَا يَعْلُمُ مَا عَرَحْتُم بِاللّهُ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِاللّهُ وَلَا يَابِينِ إِلّا فِي كِنْبِ مُهِينِ فِي وَهُو النّهُ وَلَا يَابِينِ إِلّا فِي كِنْبِ مُهِينِ فِي وَهُو النّهُ مِن اللّهِ عَلَيْهِ فَي وَهُو النّاهِ مُن يَبْعَنُكُم مِنا كُنْمُ مَا جَرَحْتُم بِالنّهَارِ ثُمَّ يَبْعَنُكُمْ فِيهِ لِيقُفَى آجَلُ مُسَتَّى ثُمُ مَن عَلَيْهُ حَقَلَمُ مَا عَرَحْتُم بِاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَوْلُهُم اللّهُ اللّهُ مُولِكُمُ مُن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَوْلُلُهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَولَاهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَولًا إِلّهُ اللّهُ مَولَاهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ مَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

<sup>(</sup>١) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٢٤١.

بَأْسَ بَعْضٌ انظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ (١) . في هذا النص القرآني الكريم الذي تفضل الله سبحانه وتعالى فيه بإعلام خلقه عن جملة من صفاته وأفعاله وسننه من خلال محاورة بين نبيه ﷺ والكفار الذي أعرضوا عن الهدى نستخلص جملة معان إعلامية ينبغي مراعاتها أثناء القيام بوظيفة الإخبار في الأمة. في مقدمتها ضرورة تنويع أسلوب الإعلام حيث تضمن النص الكريم أساليب التلقين والتعريض والتخويف والتهديد والتوبيخ والانكار والتقرير(٢)، وقد نبّه المولى جل وعلا إلى هذه الحقيقة في قوله: ﴿ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلَّايَئِ لَمَلَّهُمْ يَقَقَهُونَ ﴾، فهذا التنويع وسيلة فعالة لدفع السأم وشد المتلقي إلى المتابعة ومن ثمّ الإحاطة فالانتفاع بمضمون الإخبار. وأمر آخر في غاية الأهمية فيما يتعلق بالإخبار بل القاعدة الأصيلة والسر الذي يفتح القلوب ويشرح الصدور إنه الحق والإلتزام به في أي إخبار نقوم به يمكن أيضاً استخلاصه من هذا النص الكريم وذلك من قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِن ٱلْحُكُّمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَرْصِلِينَ ﴾. إذ النفوس السوية منقادة للحق لا تملك لسلطانه دفعاً ويمكن التقرير بهدوء أن هذه القاعدة لا تراعى كما ينبغى فيما يبث من خلال أجهزة الإعلام في دول العالم الإسلامي اليوم، كما يمكن الجزم بأن الإقبال الذي يلاحظ بوضوح على اجهزة إعلام الأعداء (٣) مرده إلى ظن الناس جهلاً أنها تلتزم الصدق فيما تقص عليهم من إخبار في مبادرة وإسراع. وفي النص درس إعلامي آخر هو ضرورة تقريب المعاني وتبسيطها حتى تكون في متناول عامة الناس، وتوضيحاً لذلك ننقل ما ذكره الشيخ ابن عاشور(٤) في معرض تفسيره للآيات الكريمات «وقد جرت عادة القرآن بذكر دلائل الوحدانية في أنفس الناس عقب ذكر دلائلها في الآفاق فجمع ذلك كله هنا على وجه بديع مؤذن بتعليم صفاته في ضمن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيات من ٥٧ إلى ٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٧، من ص٢٦٤ إلى ٢٨٦. والألوسي ـ روح المعاني ـ ج٣، من ص١٦٨ إلى ١٨١.

<sup>(</sup>٣) إذاعة الربي بي سي «BBC» من لندن على سبيل المثال، لها من الرواج في العالم العربي ما ليس لغيرها، لقدرتها الفائقة على الدس الذكي، الذي يغطي على الكذب، ويظهرها بمظهر الإذاعة الصادقة.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ـ ج٧، ص٧٥٥، مرجع سابق.

دليل وحدانيته، وفي هذا تقريب للبعث بعد الموت» وفي النصَ كذلك منهج إعلامي يتمثل في تنوع مجالات العرض فحقيقة الألوهية تعرض في النص من خلال قلب الرسول ﷺ: ﴿ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْتَةِ مِّن رَّتِي ﴾ وتعرض من خلال سعة حلم الله على المكذبين الذي يطلبون معاجلتهم بالعذاب والله لا يستجيب لهم وهو القادر على أن يصب عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم: ﴿ قُلُ لَّو آنَّ عِندِى مَا تَسْتَمْجِلُونَ بِهِـ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴾. وتعرض هذه الحقيقة من خلال إحاطة علم الله بعالمي الغيب والشهادة: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوُّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَـةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَامِسِ إِلَّا فِي كِنَابٍ ثُمِينِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَى الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاتهم: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّنكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَادِ ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُسَمَّىٰ ﴾. وتعرض من خلال الكشف عن فطرة المكذبين التي تفزع إلى الله حين الضر والخوف: ﴿قُلُ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَّهِنْ أَنجَلْنَا مِنْ هَلْذِهِ. لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ اللَّهُ الْأَلْكِ وَلا شــك أن الحقائق التي تعرض وفق هذا المنهج تملك من سبل النفاذ إلى القلوب والنفوس ما ليس لغيرها، "وقد أوضح الله به السبيل وقص على عباده الحق قصاً قطع به معاذيرهم وانقطعت به حجتهم ١٤٠٠ فهل لدى المعرضين عن هذا المنهج عقل يفقهون به الحقائق؟ وثمّة قاعدة إعلامية أصيلة لا تقوم للإخبار قائمة بدونهايمكن استخلاصها من هذا النص كذلك وتتمثل تلك القاعدة في أن مادة الإخبار يجب أن تكون الحقائق ولا يتأتى ذلك إلا بأهلية مصادرها لصدور الحقائق عنها، ذلك أن الحق شيء والإدعاء شيء آخر. ومن هنا كان رد إخبار مدعي الغيب والمفترين والدجالين منطلقاً لا ينبغي تركه، فالذين يدعون علم الغيب بعد أن قصره الله على نفسه المقدسة أفاكون كذابون، وصيانة المجتمع مما يصدر عنهم من أخبار ضرورة اجتماعية قبل أن تكون فريضة شرعية، وقد شدد علماء المسلمين النكير على صنيع هؤلاء واعتبروا أصنافاً عديدة منهم في عداد الكفرة (٣). وهم وإن رأوا أن الإخبار عن

<sup>(</sup>١) انظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٢٤٣ و٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) الشيخ السعدي ـ تفسير كلام المنان ـ ج٢، ص٤٠٨، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - ج٣ ص٢٤٣٨.

كسوف الشمس والقمر ليس من هذا الباب إلا أنهم مع ذلك يرون ضرورة تأديب من يفعل ذلك لما يلحق المجتمع من أذاه يقول القرطبي (١٠): «فأما مَنْ أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال: علماؤنا يؤدب ولا يسجن أما عدم كفره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله عنه: ﴿وَالْقَمَر قَدَّرَنَهُ مَنَازِلَ ﴾ (٢). وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة إذا لا يدرون الفرق بين هذا وغيره فيشوشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في اليقين فأدبوا حتى يستروا ذلك إذ عرفوه ولا يعلنو ابه». وإيم الله إن هذا لفكر إعلامي أصيل ومنهج سديد يؤدي الأخذ به إلى رشاد في الإعلام وسداد في الفكر، وهو تفوق في الفكر الإعلامي ينبغي أن يسجل بقخر لسلفنا الصالح الذين أدركوا حقيقة وظيفتهم في الحياة ووعوا تبصرة القرآن بشأنها فحققوا معجزة الحضارة الإنسانية المثلى (٣). ولعل مقارنة بين المذهب الإعلامي الذي تضمنه النص السابق، والمذاهب الإعلامية المطبقة في دول تصف نفسها بالرقي من جنس ما عرض في تلفاز فرنسا حول تفاصيل عمليات تحرى في الفلبين على أسس خرافية (١٤) تظهر مكانته حيث لا يختلف محتوى جراحية تجرى في الفلبين على أسس خرافية (١٤)

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ ج٣، ص٢٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يس: جزء من الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد سعيد رمضان البوطي - منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، ص١٦٤ و١٦٥، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) ضمن الدكتور عبد المحسن صالح كتابه الإنسان الحائر نص خبر حول العرض المذكور جاء فيه الشاهد الفرنسيون على شاشة التلفزيون أصابع رجل فلبيني وهي تخترق بطن مواطن فرنسي يدعى هنري ليون توباكيس وتخرج من كليته رمالاً، وذهل المشاهدون عندما لم يشاهدوا أي أثر لجروح العملية، ولقد حمل المريض صور العملية بنفسه وطاف بها على دور الصحف والتلفزيون وروى قصته فقال: إنه من أهالي مرسيليا وأنه كان يعمل الكترونياً على السفن الاسكندنافية ثم أقام في اليابان حيث شعر بالألم في الكليتين ولم يستطع الأطباء اليابانيون شفاءه فذهب إلى الفلبين وقصد عيادة أحد الذين يعالجون بالمعجزات (هكذا!!) على مسافة ١٥ كيلو متراً من مانيلا. وهنا \_ كما يقول \_ رأيت فتاة ممددة على سرير العمليات ومد الطبيب يديه إلى بطنها فانشقت بمجرد لمس أصابعه لها وأخرج منها ضفدعة حية، ورأيت بعيني الضفدعة وهي تتصارع حاخل الكيس الذي وضعت فيه توطئة لحرقها وفكرت في الهرب فأنا لا أصدق ما تراه عيناي، وتمددت بدوري بعد أن خلعت قميصي وأحسست بأصابع الطبيب \_

الرسالة الإعلامية فيه عن محتوى رسالة إعلامية يبثها بدائي عن كاهن أو عراف دعوة للناس إلى التوجه إلى ذلك الكاهن أو العراف، فهو في حقيقته كما يصفه الدكتور عبد المحسن صالح دعوة غير مباشرة من اجهزة التثقيف والإعلام إلى قتل النفس البشرية من خلال اللجوء إلى التداوى بهذه الخرافات(١١). وفي النص كذلك أصل إعلامي أصيل هو قناعة رجل الإعلام بقضيته وثقته فيما يعلم به، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَتِهِ مِّن رَّبِّي ﴾ وما من شك في أن مثل هذه القناعة واليقين حافز قوي على التضحية والبذل، وكذلك كان فقد ضحى رسول الله ﷺ بكل شيء في سبيل إبلاغ رسالة ربّه، وكذلك فعل صحابته رضوان الله عليهم بشهادة الله لهم: ﴿لَكِينِ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُم جَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَأُولَتِهِكَ لَمُثُم ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْدِى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَاثُر خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ (٢) وفي سبيل الربط بين حاضرنا وماضينا لنا أن نتساءل: ما مدى الإستفادة من هذه القاعدة الإعلامية \_ التي امتن الله بارشادنا إليها في نطاق الإخبار عنه سبحانه وتعالى ـ في واقعنا الإعلامي؟ وكيف يمكن الإنطلاق منها لتصحيح كثير من الممارسات الإعلامية التي يقوم بها إعلاميون وهم أول من يكفر بها. إن أمر الله لرسوله على بإعلام الناس بما هو عليه من يقين لا يتزحزح ينبغي أن يبعث على الإيمان الجازم بأهمية هذه القاعدة في العمل الإعلامي. ويستخلص من النص كذلك ضرورة تحديد المعاني في اللغة الإعلامية بحيث يتضح موضوع الرسالة الإعلامية

تتسرب تحت الجلد وتجول بين كليتي، وشعرت بسائل يتدفق على بطني من الخارج وكان هو الدم الذي سال ولكني لم أشعر بأي ألم. وبعدثلاث دقائق أقفل الجراح المجرح ومسحه بقطعة من القطن ووضع عليه عصابة وقال لي الطبيب أذهب الآن واسترح واشكر الله. وجلست أشاهد بقية العمليات عن قرب، وبعد أيام رفعت العصابة فلم أر أي أثر للجرح وشعرت براحة بعد أن انتزعت الرمال من كليتي». ص١٥، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بالكويت، ربيع الأول/ربيع الآخر ١٣٩٩.

<sup>(</sup>۱) انظر محاضرة في الإعلام ومناهج التفكير للشيخ زين العابدين الركابي القيت على طلاب السنة الثالثة إعلام بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض عام ١٣٩٨ هـ، ص٣. وانظر المرجع السابق ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآيتان ٨٨ و٨٩.

اتضاحاً لا غموض فيه. فالرسول عَلَيْ يؤمر في النص بأن يعلم الناس عن خصائصه وحدود امكاناته وأن يجعل بينها وبين خصائص الله سبحانه وتعالى وقدرته المطلقة فرقاناً واضحاً: ﴿ قُل لَّو أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِهِ، لَقُضِيَ ٱلْأَمَّرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾. ومثل هذا التحديد والحسم في القضايا في اللغة الإعلامية يصل بالإعلام إلى غاياته. وانعدامه في الواقع الإعلامي اليوم ينتج الميوع والضعف في المواقف والتردد والنكوص في القرارات. ثم إن الكشف عن طرق الإنتفاع الأمثل بالرسالة الإعلامية يمكن كذلك استنتاجه من هذا النص، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كشف فيه عن سننه وعن علمه المحيط وقدرته المطلقة، ومعرفة كل منها على الوجه الصحيح. يقول سيد قطب(١): «إن القرآن الكريم وهو المصدر الأساسى للعقيدة الإسلامية التي تنشئ التصور الإسلامي والعقلية الإسلامية يقرر أن هناك عالماً للغيب وعالماً للشهادة، فليس كل ما يحيط بالإنسان غيباً وليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولاً. إن هناك سنناً ثابتة لهذا الكون يملك الإنسان أن يعرف منها القدر اللازم له حسب طاقته وحسب حاجته للقيام بالخلافة في هذه الأرض، وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية وعلى تسخير قوى الكون وفق السنن للنهوض بالخلافة وتعمير الأرض وترقية الحياة والانتفاع بأقواتها وأرزاقها، وإلى جانب هذه السنن الثابتة في عمومها مشيئة الله الطليقة، لا تقيدها هذه السنن وإن كانت من علمها وهناك قدر الله الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها، فهي ليست آلية بحتة، فالقدر هو المسيطر على كل حركة فيها، وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها، وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها غيب لا يعلمه أحد علم اليقين، وأقصى ما يصل إليه الإنسان هو الظنون والاحتمالات». وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضاً». وهذه اليقظة هي ما يعبر عنه بالحضور الإعلامي. وفي قوله تــعـــالــــى: ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَلَةً أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُغَرَّطُونَ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلَنَهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْمُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْمُسِينَ ﴿ يمكن أن نطلق عليه الإعلام التحذيري ذلك أن إخبار الله سبحانه وتعالى عن

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، مجلد ٣، ص٢٦٢، المرجع السابق.

إرسال حفظة من الملائكة يحصون أعمال الناس مقتضاه تحذيرهم من الوقوع في المعاصى التي ستحصى على أصحابها ثم يجازون بها يوم القيامة إن لم يغفرها الله وذلك ما ذهب إليه الشيخ ابن عاشور في تفسيره للآية حيث قال: «والمقصود الإعلام بهذا الخبر الحق ليحذر السامعون من ارتكاب المعاصى»(١). وقد ورد هذا المعنى في آي من كتاب الله من مثل قوله تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ ( الله ) ( ) . وقدوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلَنَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَٰنَهَأَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرُّا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (إلى الله عنه الله عنه الحقائق من شأنه مساعدة الناس على تبين الطريق السوي ومن ثم السلوك سلوكاً سديداً مبعثه الخوف من الله والرغبة فيما عنده (٤)، لذلك كان عجز الآية تذكيراً للذين ينسون في زحمة الحياة أنهم راجعون إلى الله وأنهم محاسبون ومجزيون على أعمالهم: ﴿ مُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾. ثم أن تذيل الآية جاء منبها على أهمية الخبر ومشتملًا على جماع ما تضمنه النص الكريم من حقائق عن الله سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُّمُ وَهُوَ أَشَرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴾. ومن هذا النص يمكن استخلاص إحدى قواعد التحرير الإعلامي وهي الخاتمة المركزة للرسالة الإعلامية (٥)، لأن في ذلك تركيزاً للمعاني وتذكيراً بما كان قد نسي في ثنايا التفصيل. يقول الشيخ ابن عاشور (٢٦) «وجملة ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُّمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ ﴾ تذييل ولذلك ابتدئ بأداة الاستفتاح المؤذنة بالتنبيه إلى أهمية الخبر والعرب يجعلون التذييلات مشتملة على اهتمام أو عموم أو كلام جامع». وأمر الله لرسوله على المتكرر في النص الكريم بأن يبين للناس إحاطة علمه وشمول قدرته

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير، ج٧، ص٢٧٨، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة ق: الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الألوسي ـ روح المعاني ـ ج٣، ص١٧٦، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر د. إجلال خليفة ـ علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العملية في وسائل الاتصال بالجماهير ـ ج١، ص١٩٨٠، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير، ج٧، ص٢٧٩، المرجع السابق، وانظر تفسير المنار، للسيد/محمد رشيد رضا، ج٧ ص٤٨٦، المرجع السابق.

واستعلاءه عليهم وحفظه لأعمالهم ومحاسبتهم عليها وكونه هو مولاهم الحق بالأساليب التي سبقت الإشارة إليها من لطفه سبحانه وتعالى بهم ورحمته بهم، لعلَّهم «يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية»(١١). وسنن الله سبحانه وتعالى في الإجتماع الإنساني، ذلك أن العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله هو أسمى العلوم وأشرفها على الإطلاق وهو ما امتاز به الصحابة رضوان الله عليهم (٢). يقول محمد رشيد رضا (٢) في توضيح هذه الحقيقة أثناء تفسيره للنص الكريم: «أما العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله فهو معراج الكمال الإنساني وأما العلم بسننه تعالى في خلقه فهو وسيلة ومقصد، أعنى أنه أعظم الوسائل لكمال العلم الذي قبله ومن أقرب الطرق إليه وأقوى الآيات الدالة عليه وأنه أعظم العلوم التي يرتقي بها البشر في الحياة الاجتماعية المدنية فيكونون بها أعزاء أقوياء سعداء، وإنما يرجى بلوغ كمال الاستفادة منه إذا نظر فيه إلى الوجه الرباني والوجه الإنساني جميعاً». وهذا إخبار به تتحقق الوظيفة الإعلامية على أكمل وجه حيث ينقاد الناس لخالقهم، مستجيبين له، مقبلين على ما يصلح شأنهم ويرقي حياتهم. ومع أنه بهذه النصاعة والوضوح لا نزال نجد من يجادل فيه، لذلك أمر رسول الله ﷺ أن يقذف في وجه المعاندين الجاحدين يومئذ وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالحجة تلو الحجة: ﴿ قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْيِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَئُّ وَأُمِرَنَا لِلْسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَدِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُمْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّكَنُونِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُّ قَوْلُهُ ٱلْحَقِّ وَلَهُ ٱلْمُلَاكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (١٤٠). وبهذا الإخبار الذي تضمن أساليب متعددة للإقناع أمر الرسول على أن يجادل قومه مبيناً لهم حقيقة الألوهية وخصائصها وحقيقة الهدى وسلطان الله المطلق في الأمر والخلق وذلك في محاورة يعلم الرسول ﷺ فيها صيغة السؤال والجواب

<sup>(</sup>١) الشيخ السعدي، تفسير كلام المنّان، ج٢ ص٤١٥، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج٧، ص٠٠٠، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج٧، ص٥٠٠، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآيات ٧١ و٧٢ و٧٣.

وتحصر وظيفته في الإبلاغ، ﴿قُلْ أَندُّعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ ﴿قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَيُّ ﴾. ثم يلى ذلك تقرير لحقائق الهية كبرى في قالب سردى ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَّ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَّ عَكِلِمُ ٱلْغَيِّبِ وَٱلشَّهَادَةُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ ﴿ وهذه المزاوجة بين الاستفهام الانكساري التوبيخي والتقرير الحاسم كفيلة بالتأثير في القوب والأسماع وحدها كيف وقد أضيف إليها من المؤثرات ما يصل بها إلى غايتها من الإعلام والإقناع. فالنفع والضر من تلقاء خالقنا وحده، وهو الذي خلق بالحق وهو الذي إليه الحشر يوم النشور، وهو مالك الملك وهو وحده عالم الغيب والشهادة، وهو رب العالمين ثم هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فأي تصحيح للتصورات والاعتقادات والمفاهيم بعد هذا؟ وهل بعد هدى الله هذا هدى؟ «وإن البشرية لتخبط في التيه كلما تركت هذا الهدى أو انحرفت عن شيء منه واستبدلت به شيئاً من تصوراتها هي ومقولاتها وأنظمتها وأوضاعها وشرائعها وقوانينها وقيمها وموازينها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إن الإنسان موهوب من الله القدرة على تعرّف بعض نواميس الكون وبعض طاقاته وقواه للإنتفاع بها في الخلافة في الأرض وترقية هذه الحياة، ولكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على استكناه الحقائق المطلقة في هذا الكون ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب»(١). وإذا كان ذلك كذلك فما بال الإنسان يعرض عن هذه الحقائق الكبرى التي يتفضل الله سبحانه وتعالى فيأمر رسوله بالإخبار بها في تنوع وإبداع، إن تمثيل حال المرتد بالحيران التائه ومقابلته بحال المستقيم على الهدى مشهد شديد الوقع على النفس الإنسانية يجعل من المناسب تقرير حقيقة الهدى بهذه الصورة الحاسمة التي وردت في النص الكريم: ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ ﴾. "إنه التقرير الحاسم في الظرف النفسي المناسب فالنفس التي ترتسم لها صورة الحيرة الطاغية والعذاب المرير من هذه الحيرة التي تستقر على قرار تكون أقرب ما تكون إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة والتسليم "(١). ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الرسول ﷺ يؤمر بأن يعلن للناس أنه مأمور بالانقياد والخضوع والاستسلام لله

<sup>(</sup>١) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج٣، ص٢٨١، المرجع السابق.

سبحانه وتعالي بعد تقرير تلك الحقيقة مباشرة ﴿ وَأُمِّنَا لِنُسَّلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ ﴾ ، وذلك ما يعني تلاقي شطري الإعلام (الإعلام القولي والإعلام الفعلي) على خدمة هذه القضية الرئيسية حيث يتحد المظهر السلوكي والقول اللفظي ويتطابقان على نحو يمكن لهما في النفوس وينتزع القبول والإذعان، وهذا التطابق بين القول والعمل كما يفهم من هذا النص الكريم يرشدنا إلى منهج إعلامي سديد لا يرى له أثر في واقعنا الإعلامي، وعدم الالتزام به يوقع في الحيرة والاضطراب وشتات في الفكر وضعف في المواقف والقرارات على نحو ما نعيشه واقعاً مريراً. إن هذا المنهج الإلهي تَبصِرَة وذكرى لقوم يؤمنون، فهل من مذكر؟ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونًا قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلمُلكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ ﴾ يتضمن حشداً من الحقائق الكبرى ذات التأثير في وجدان كل بشر سوي الفطرة، وهي كذلك نفى لكل الأوهام التي سادت في بعض الفلسفات عن نشأة الكون ثمّ هي زاد للمؤمن الذي يدرك أن الحق كامن في فطرة الوجود وطبيعته ذلك أن قول الله حق «سواء في القول الذي يكون به الخلق ﴿ كُن فَيَكُونَ ﴾ أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده أو في القول الذي يشرع به للناس حين يستسلمون أو في القول الذي يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل وعن الخلق والنشأة والحشر، قوله الحق في هذا كله فأولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينفع ولا يضر من خلقه ومن يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة في أي اتجاه»(١١). ففي هذا الاستسلام نجاتهم وتوازن لحياتهم وفي التزام الحق سلامة لعقولهم وأرواحهم، ﴿ فَلَالِكُم اللَّهُ رَبُّكُم اللَّهُ لَكُنُّ أَلَحَتُ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُّ فَأَنَّى تُشْرَفُونَ ١٤٠٠ ﴿ وَعَيابِ مثل هذه الحقائق عن واقعنا الإعلامي جعله يعيش الغربة بيننا ننكر منه أكثر مما نعرف، لهذا جاء الاهتمام بها هنا «ولما انتهى المقصود من الإخبار عن شؤون من شأن الله تعالى اتبع بصفات تشير إلى المحاسبة على كل جليل ودقيق، ظاهر وباطن بقوله: ﴿عَكِلْمُ ٱلْغَيَّبِ وَٱلشَّهَادَةَ ﴾ (٣) «ليكون ذلك أكثر استمالة للنفوس ودعوة لها على الاستقامة على طريق الهدى والرشاد ثم ذيل

<sup>(</sup>١) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٢٨٤، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٧، ص٣٠٩، المرجع السابق.

الإخبار بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيِرُ ﴾ وهو تقرير لمضمون النص الكريم وخلاصة يختم بها الفصل الإخباري في إيجاز وتركيز «والمعنى أن الذي خلق الخلق بالحق والذي قوله الحق في التكوين والتكليف والذي له الملك وحده يوم ينفخ في الصور (١) ويحشر الخلق هو عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه وهو الخبير بدقائق الأمور وخفاياها فلا يشذ عن علمه وحكمته منها بشيء فلا يليق بعاقل أن يدعو غيره ولو بقصد التوسل والتقرب إليه زلفى "(٢) وقد سبقت الإشارة إلى مكانة هذا في الإداء الإعلامي السليم.

وفي النص إرشاد إلى أصل من أصول الإعلام الضال أو الدعاية الباطلة لا تقوم لها قائمة دونه، وهو الاستهواء، وتحديد للآثار التي يتركها مثل هذا الإعلام أو الدعاية على الحياة العامة متمثلة في الحيرة والاضطراب اللذين يعصفان بصاحبهما ويشلان طاقته وقدراته العقلية والذهنية، ويحرمانه من الحركة والإيجابية وفي مقابل ذلك يرشد النص إلى الإعلام السوي الذي يدفع صاحبه إلى الحيوية والإيجابية والتفاعل البناء مع الحياة وذاك هو الإعلام المهتدي. يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ أَندَّ عُولَا مَندَ وَلَو الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ أَندَّ عُولَا مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنا وَنُردُ عَلَى آعَقَابِنا بَعْدَ إذ هَدَنا الله كَالَذِي السَّهُ وَلَد مُولِ الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الصور قرن ينفخ فيه وقد رجح ابن جرير الطبري تفسير الآية به حيث قال: «والصواب من القول في ذلك عندما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله على أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ». جامع البيان في تأويل آي القرآن، جا١، ص٤٦٣، طبع دار المعارف بمصر ـ تحقيق محمود شاكر ومراجعة أحمد محمد شاكر، سنة ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٢) محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج٧، ص٥٣٢، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، جـ١١، ص٥٠٦، المرجع السابق.

ثنايا تفسير الآية «فإنه يعني أن ربّك يا محمد حكيم في سياسته خلقه وتلقينه أنبياءه الحجج على أممهم المكذبة لهم الجاحدة توحيد ربهم وفي غير ذلك من تدبيره عليم بما يؤول إليه أمر رسله والمرسل إليهم من ثبات الأمم على تكذيبهم إياهم وهلاكهم على ذلك أو إنابتهم وتوبتهم منه بتوحيد الله تعالىٰ ذكره وتصديقه رسله والرجوع إلى طاعته» وهذه الآية الكريمة تقوم دليلًا على أن الإعلام الحق هو الذي يقوم على حجة قوية ذات برهان ناصع، أما النشاطات الإعلامية التي تخلو من هذا العنصر فلا تعدو أن تكون من قبيل الدعاية. وهذا الأصل الإعلامي العظيم حقيق بأن يجعل معياراً يعرض عليه الواقع الإعلامي في دول العالم الإسلامي اليوم لنرى على وجه الدقة نسبة الدعاية فيها إلى نسبة الإعلام، ومن ثمّ نقوم بمراجعة إصلاحية ضرورية لا غنى لمسيرتنا عنها. وقد تنبه إلى مكانة هذا الأصل الإعلامي محمد رشيد رضا(١) فقال في تفسيره للآية: «والمراد بالحجة جنسها لا فرد من أفرادها أي وتلك الحجة التي تضمنها ما تقدم من المقال البعيدة المرمى في إثبات الحق وتزييف الضلال هي حجتنا البالغة التي لا تنال إلا بهدايتنا السابغة أعطيناها إبراهيم حجة على قومه مستعلية عليهم قاطعة لألسنتهم". والشاهد في قوله: (البعيدة المرمى في إثبات الحق وتزييف الضلال) لأنه تحديد للقيم الإعلامية في النص الكريم، ما أحرانا بالوقوف عندها طويلاً حتى لا نتعرض لما تعرضت له أمم أعرضت عن الهدى فاشتد نكير الله عليها(٢): ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَّرِو يَ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَلَبَ الَّذِي جَآءَ بِهِـ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيراً وَعُلِمَتُه مَّا لَرُ تَفَلَقُواْ أَنتُد وَلَا ءَابَآ وُكُمَّ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْمَبُونَ ﴿ إِنَّ وَهَلَدَا كِتَنُّكُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنَذِرَ أَمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ أخبر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أنه هو الذي يرسل الرسل وينزل الكتب وأن الذين لا يؤمنون بذلك لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوه حق المعرفة، وقد

<sup>(</sup>١) تفسير المنار، ج٧، ص٥٨٢ و٥٨٣، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر روح المعاني للألوسي، ج٣ ص٢٢، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآيتان ٩١ و٩٢.

سيق هذا الإخبار مساق التقرير والإستفهام وأمر الرسول على أن يلقى السؤال والجواب في محاورته لجاحدي هذه الحقائق تقريعاً لهم وأن يعرض عنهم بعد البلاغ وإقامة الحجة. فالتقرير في قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا آنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيِّ ﴾. قوله تعالى: ﴿وَهَلَا كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ ﴾. وأما السؤال والجواب ففي قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ الَّذِي جَآءَ بِدِهِ مُوسَىٰ ثُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قُلُ اللَّهُ ﴾ أما الإعراض ففي قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ "يتم للدلالة على الترتيب الرتبي أي أنهم لا تنجح فيهم الحجج والأدلة فتركهم وخوضهم بعد التبليغ هو الأولى ولكن الاحتجاج عليهم لتبكيتهم وقطع معاذيرهم الا وفي ذلك من التهديد ما يخلع القلوب مع ما فيه من استهانة يستحقها كل من يعرض عن مثل هذه الحقائق الناصعة البينة. وهذا النص دليل على أن أرسال الرسل وإنزال الكتب من شؤونه سبحانه ومتعلق صفاته في النوع البشري فإنها من مقتضى الحكمة وأجل آثار الرحمة»(٢)، وغير المؤمنين في كل زمان ومكان يقفون من هذه الحقائق موقف كفار قريش (٣) ويحرمون أنفسهم من نوالها الخير جهلًا بالله وصفاته وأفعاله وسننه «فالله الكريم العظيم العادل الرحيم العليم الحكيم لا يدع هذا الكائن الإنساني وحده وهو خلقه وهو يعلم سره وجهره وطاقاته وقواه ونقصه وضعفه وحاجته إلى موازين القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره وأقواله وأعماله وأوضاعه ونظامه ليرى إذا كانت صواباً وصلاحاً أو كانت خطأ وفساداً ويعلم سبحانه أن العقل الذي أعطاه إياه يتعرض لضغوط كثيرة من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته فضلاً على أنه موكل بطاقات الأرض التي له عليها سلطان بسبب تسخيرها له من الله وليس موكلًا بتصور الوجود تصوراً مطلقاً ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة، فهذا مجال العقيدة التي تأتي له من الله فتنشئ له تصوراً سليماً للوجود والحياة ومن ثم لا يكله الله إلى

<sup>(</sup>١) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٧، ص٣٦٨، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) محمد رشيد رضا \_ المنار \_ ج٧، ص٦١٢، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) القول بأن كفار قريش هم الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هو الذي يرجحه الباحث لأن السورة مكية كما أشير إليه من قبل وهم الذين يجادلون. وهناك من يقول بأن القائل حبر من أحبار اليهود بعد مغاضبة لرسول الله على في المدينة المنورة.

هذا العقل وحده ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية بربها الحق وشوق إليه ولياذ به في الشدائد، فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخليه وخارجيه وبسبب الإغواء والاستهواء الذي يقوم به شياطين الإنس والجن بكل ما يملكون من أجهزة التوجيه والتأثير إنما يكل الله الناس إلى وحيه ورسله وهداه وكتبه ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفائها وليرد عقولهم إلى صحتها وسلامتها وليجلو عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها، وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله ورحمته وعدله وحكمته وعلمه»(١) وفي النص كذلك تلقين الرسول على وأمته من بعده أساليب الجدال والإعلام، فحجة الخصم تعرض بصورتها الشوهاء العوراء وتطلق عليها قذائف الحق فتقضى عليها. ومن النص أيضاً يستخلص أن الإعلام لا بد أن يكون لغاية وهدف محدد ولا بد أن تكون الغايات والأهداف رشداً وصلاحاً وخيراً وبركة وذلك قوله تعالى: ﴿وَهَاذَا كِتَنُّ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْدِ وَلِنُدِذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِيِّمْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ اللَّهُ ﴾. ولعل تخصيص الإنذار بالذكر هنا دون البشارة لمناسبة حال القوم المدعوين (٢) وتغليب جانب الخوف حيث ورد ذكر البشارة مقروناً بالإنذار في أكثر من موضع في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿ لَهُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَمُ عِوجًا ﴿ لَيْ فَيْسَمًا لِيُسْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْ مَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ اللَّهُ ﴿ (٣). وقوله سبحانه وتعمالى ﴿ فَإِنَّمَا يَشَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ. قَوْمًا لُّذًا ﴿ إِنَّ ﴾ (٤). فبالقرآن يبشر المؤمنون وينذر الكافرون وعلى التبشير والإنذار مدار الإعلام: ﴿ هَذَا بَلَغٌ لِلنَاسِ وَلِيُمَنذُرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هُوَ إِلَنَهُ وَحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (إِنَّ ((°(°)).

<sup>(</sup>١) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٣٠١ و٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ملا علي القاري ـ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٠٩ ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: الآيات ١ و٢ و٣.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٦) وتخصيص مكة وما حولها بالإنذار ربما كان لأن أهلها هم الذين كانوا يجادلون الرسول ﷺ \_

وسيعلم المعرضون حقيقة الأمر حين يعرضون على الله يوم يبعث الله العباد للحساب والجزاء ويوم يقول لهم: ﴿ وَلَقَدُ جِنَّتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلَنَكُمْ وَرَاء فَهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُم شُفَعاء كُمُ الَّذِينَ رَعَمْتُم أَنَهُمْ فِيكُم شُركَوُا لَقَد تَقطَع بَيْنَكُم وَضَلَ عَنكُم مَا كُنتُم تَزَعْمُونَ ﴿ (١) . وهذا خبر سيق في قالب تقريري وهو يعرض مشهد بعث الله للكفار ووقوفهم بين يديه سبحانه وتعالى فرادى عزلاً قد جرّدوا من كل حول وطول كانوا قد متعوا به في الدنيا، فالله الذي بدأ الخلق هو الذي يعيده، واستحضار هذا المشهد كفيل بالتأثير في النفوس "وإخبارهم بأنهم جاؤوا ليس المراد به ظاهر الإخبار لأن مجيئهم معلوم لهم ولكنه مستعمل في تخطئتهم وتوقيفهم على صدق ما كانوا ينذرون به على لسان الرسول على في الزجر وهو الرجوع إلى الحياة بعد الموت للحساب بين يدي الله" (٢) ، فذاك أبلغ في الزجر

وقت تنزل القرآن عليه أو لشرفها ومكانتها عند الله أو لأن منهج الدعوة أن يبدأ الداعية بالأقرب فالأقرب، وإلا فالرسول على مرسل للثقلين بنصوص قرآنية كثيرة منها على سبيل المثال ﴿وَمَا أَرْسَلْنُكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ سورة الأنبياء: الآية ١٠٧. ﴿ وَمَا اءَ رْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمَالَمِينَ نَلْدِيراً﴾ سورة اَلفرقان: الآية ١ .﴿قُلْ يَأْيُهَا ٱلْنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً﴾ سورة الأعراف: الآية ١٥٨. وإخباره ﷺ أنه أعطى خمساً لم يعطهن نبي قبله وذكر منها «وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كلّ أحمر وأسود». رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ٥٢١.، المجلد الأول ص٣٧٠ و٣٧١، نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وغير ذلك من الآيات التي تثبت هذه الحقيقة. انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جم ص٤٧٤ وانظر التحرير والتنوير لابن عاشور، ج٧ ص٣٧٢، وانظر الظلال لسيد قطب، ج٣ ص٣٠٥، وانظر تفسير ابن كثير، ج٢ ص١٥٦. فليس في الآية إذن دليل للذين دأبوا على الكيد لهذا الدين بإثارة الشبه من مثل زعمهم أن هذه الآية دليل على خصوصية بعثة الرسول على وحصرها في العرب. انظر روح المعانى للألوسي ج٣ ص٢٢٢، وانظر تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، ج٧ ص٦٢١، وانظر الظلال لسيد قطب، ج٣ ص٣٠٥، وانظر الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية، جا ص١٣١ و١٨٩ إلى ٢٢٩ والدعوة الإسلامية لتوماس آرنولد، من ص٤٨ إلى ٥١ وانظر أيضاً العقيدة والشريعة لجولد زهير، ص٣٩ و٤٠.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٧، ص٣٨٢، المرجع السابق، ولعل الجزم بالنفي \_

والتأثير. ولا شك أن دلائل قدرة الله على البعث والنشور واستحقاقه وحده للعبادة في غاية التعدد والتنوع ومنها قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَالَى اَلَهُ وَالنّوَكُ يُمْخُ المّنَّ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى الْمُصَبّح وَجَمَلَ النّبَلُ اللّهَ عَلَى الْمُعَبّع وَجَمَلَ النّبَلُ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَمَلَ النّبُو اللّهَ عَمَلَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ عَمَلَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ

<sup>=</sup> في أول النص خلاف الأولى والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) لا منافاة بين هذا النص الكريم وبين رؤية المؤمنين لله يوم القيامة، ولعل الصواب أن المنفي هنا هو الرؤية في الدنيا أو الإحاطة إذ أن النص مخصص كما ذهب إليه جلال الدين السيوطي حيث يقول: «وهذا مخصوص لرؤية المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وحديث الشيخين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وقيل المراد لا تحيط به. تفسير الجلالين جـ١ ص١٨٢، المرجع السابق. وانظر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ـ ص١٠٥ و ١٠٠٦، مطابع الرياض، الطبعة الأولى ١٣٧٥ هـ. وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ دقائق التفسير ـ ج٣ ص١٠٥ إلى ٢١٢، توزيع دار الأنصار جمع وتقديم وتحقيق د. محمد السيد الجليند، الطبعة الأولى ١٩٨٠م مطبعة الحلبي ـ القاهرة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآيات من ٩٥ إلى ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار، ج٧ ص٦٢٩ و٦٣٠. المرجع السابق.

معرض تفسير جملة من هذه الآيات «هذه طائفة من آيات التنزيل مبينة ومفصلة لطائفة من آيات التكوين تدل أوضح الدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته ولطفه ورحمته جاءت تالية لطائفة من الآيات في أصول الإيمان الثلاثة: التوحيد والبعث والرسالة فهي مزيد تأكيد في إثباتها وكمال بيان في معرفة الله تعالى بما فيها من بيان سننه وحكمه في الأحياء والأماتة والأحياء والأموات وتقديره وتدبيره لأمر النيرات في السماوات وأنواع حججه ودلائله» فهي إذن تعريف بالله سبحانه وتعالى من حيث تضمنها لآيات القدرة الألهية وآثار الحكمة الربانية في الخلق والإيجاد والتدبير والإمداد ومن حيث تضمنها لأسماء الله وصفاته وأفعاله وسننه ومن حيث كشفها لحقيقة العقائد الفاسدة التي كانت سائدة يوم بعث الرسول على بالقرآن ومن حيث أيضاحها للاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى الذي به ينجو المرء ويترقى في مدارج الرقى والفلاح (۱).

كل ذلك في قالب سردي فريد في بيانه وحقائقه زاخر بالمعاني الإعلامية نقف عند بعض منها ونحن في ثنايا الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. في مقدمتها ضرورة استحضار حقيقة اختلاف جمهور الرسائل الإعلامية ومراعاة ذلك عند تصميم الرسائل الإعلامية لفئاتهم المختلفة، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَمّلُون﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿وَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَمّلُون﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿وَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَلِنُنِيّنَهُ لِقَوْمِ يَمّلُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلِنُبِيّنَهُ لِقَوْمِ يَمّلُونَ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ وَلِنُبِيّنَهُ لِقَوْمِ يَمّلُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلِنُبِيّنَهُ لِقَوْمِ اللّم الله الإعلامية ويساعد يَمّلُونَ ﴾ وهذا التحديد والتصنيف يمكن من إحكام الرسالة الإعلامية ويساعد بالتالي في بناء الثقة بين المستقبل والمرسل. ولا يخفى ما لذلك من أثر في فاعلية الرسالة الإعلامية وتهيئة فرص نجاحها وفهمها على الوجه الصحيح، ويستخلص من الرسالة الإعلامية وتهيئة فرص نجاحها وفهمها على الوجه الصحيح، ويستخلص من

<sup>(</sup>١) استمع إلى التفسير الصوتي، حلقة الربع الأخير من الحزب الرابع عشر الذي يبدأ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ فَالِقُ ٱلْحَبُّ وَٱلْنُوى﴾. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) ربما كانت دلالة هذه النصوص على التعريض أكثر وضوحاً لكن موطن الاستدلال هو انقسام متلقى القرآن إلى قوم يفقهون ويعلمون وقوم ليسوا كذلك. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَلَلِكَ نُفَصَّلُ ٱلأَيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلنبيِّنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ﴾. ومعناهما (أي قولي المفسرين) آيل إلى شيء واحد ويشهد له القرآن في آيات كثيرة دالة على أنه يبين الحق واضحاً في هذا الكتاب ليهدي به قوماً ويجعله حجة على آخرين ٤.

<sup>(</sup>أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ ج٢ ص١٨٥، مطبعة المدنى ١٣٨٦ هـ).

النص كذلك أمر آخر ذو بال في الوظيفة الإخبارية هو ضرورة العناية بإيراد التفاصيل والإيضاحات والبيانات التي يتطلبها كمال الإخبار ذلك أن التفصيل والبيان والإيضاح من سمات الإخبار الجيد، وتلك حقيقة معلومة اليوم في الدارسات الإعلامية الحديثة (١). وذلك في الآيات السابقة التي ورد فيها ذكر التفصيل والبيان، ومنها كذلك ضرورة تحديد هدف الرسالة الإعلامية تحديداً قاطعاً حتى تصمم على أسس تكفل لها الوصول إليه وذلك في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ فعبادة الله سبحانه وتعالى وعدم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله هو الغاية من هذا الإخبار الذي سيق من قبل. ومنها ضرورة بناء الثقة لدى مستقبل الرسالة الإعلامية واشعاره بمسؤوليته تجاه ما يتلقى والثقة في قدرته على اتخاذ القرار بعد الإيضاح والبيان وذلك من قوله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَايَرُ مِن زَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَر فَلِنَفْسِةً ، وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (إِنَّ ). ومنها تنويع الإعلام وأساليب العرض جذباً للمتلقى ودفعاً للسأم والملل وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ (٢) ومنها أن المضامين الشركية والوثنية لا بد من تعريتها وإظهار عوارها وزيفها من خلال نقض أسسها ومنطلقاتها وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَاتَهُ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَدْتِ بِغَيْرِ عِلْمَ سُبْحَكَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِنَّكُ ﴾ . ومنها أن الإفك والإفتراء صفات سلبية لا مكان لها في الإخبار الجيد، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَخَرَقُوا لَهُمْ بَنِينَ وَبَنكتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾. وهذه المعانى أساسية تتطلبها وظيفة الإخبار، بل لا تقوم لها قائمة بدونها ولو عرضناها على الواقع الإعلامي اليوم ماذا نجد «إن الكذب وعبادة الأشخاص واستثارة الغرائز واحياء الوثنية وإثارة الفتنة والتحريض على الجريمة واللغو وإضاعة الوقت وتعليق الهمة بالدون من الأمور هذه كلها نقائص إعلامية لا تعبر عن تفكير سليم رشيد وهي في ذات الوقت المادة الأساسية في إعلام أكثر من مائة

<sup>(</sup>١) انظر د. عبد العزيز غنّام ـ مدخل في علم الصحافة ـ ج١، ص ٢٤١ و٢٤٢، مكتبة الأنجلو المصرية.

<sup>(</sup>۲) انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود بن محمد بن مصطفى العمادي، مخطوط بدار الكتب المصرية، محفوظ تحت رقم ١٦، وانظر تفسير سورة الأنعام لأحمد سليمان، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٧١٩، الورقة ٩٤.

وعشرين دولة من دول عالمنا هذا»(١)، ألا نكون بعد هذا مطالبين بالسعي لتصحيح هذا الوضع عن طريق تقديم بديل صالح؟ نعم مطالبون ومسؤولون ولن يتأتي ذلك إلا بالعمل الدؤوب على استخلاص قواعد الإعلام الحق من مصادر معرفتنا السليمة وتطبيقها بوعي وفهم من خلال نظام إعلامي يقام عليها اسعاداً لنا وانقاذاً للبشرية. والذين يحجمون عن اقتحام الميدان وهم يأنسون من أنفسهم القدرة على خوضه مقصرون في حق أمتهم بل وحق الإنسانية. وتلك حقيقة جهر بها غير واحد من الغيورين على الأمة. يقول الدكتور محمد زين الهادي (٢) «لا ريب أننا في حاجة ماسة لا علام إسلامي نأصل له تأصيلًا علمياً ونقيم أسسه ونرسي دعائمه على هدى وبصيرة مما تركنا الرسول عليه ـ كتاب الله وسنته ـ نستمد منهما أسسه ونقيم على نهجهما قواعده» ولا ضير من تكرار الجهر بها لعلها تصادف قبولاً. ثم إن النص الكريم يرشدنا إلى قضية إعلامية غاية في الأهمية تلك هي الاستفادة مما حولنا في الاستدلال والاعتبار حتى تكون رسائلنا الإعلامية أقرب مأخذاً وأكثر سهولة ويسراً، وذلك قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَالنَّوَى ۖ يُغْرِجُ الْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ فَي اللَّهِ عَلَى السَّيْخِ ابن عاشور (٣): في تفسير الآية الكريمة «استئناف ابتدائي انتقل به من تقرير التوحيد والبعث والرسالة وأفانين المواعظ والبراهين التي تخللت ذلك إلى الاستدلال والاعتبار بخلق الله تعالى وعجائب مصنوعاته المشاهدة على انفراده تعالى بالإلهية المستلزم لانتفاء الإلهية عما لا يقدر على مثل هذا الصنع العجيب» ويؤخذ من النص كذلك أهمية التذكير في العملية الإعلامية، ذلك أن كثيراً من الحقائق يكون عرضة للنسيان لسبب أو لآخر، ومن هنا كان التذكير من الوظائف الإعلامية التي تشتد حاجة الناس إليها بما تحققه لهم من فائدة وانتفاع بمضمون الحقائق المذكر بها متى روعيت شرائط الإجادة والاتقان من جهة المرسل والتدبر

<sup>(</sup>١) انظر زين العابدين الركابي - محاضرات في منهج الإعلام الإسلامي - لطلاب السنة الثالثة بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض سنة ١٣٩٨، ص٣.

 <sup>(</sup>٢) رسالة دكتوراه قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان «حاجتنا إلى إعلان إسلامي» نوقشت عام ١٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير، ج٧، ص٣٧٦، المرجع السابق.

والتلقى الأمثل من قبل المستقبل وذلك ما يتطلب عناية فائقة بالموقف الإعلامي كله توقيتاً وشكلاً وأسلوباً، والنص القرآن كله شاهد لهذا حيث عرضت فيه حقائق عن الله بصورة مؤثرة تدفع إلى التدبر والتذكر ومن ثمّ الانتفاع وحصول الرغبة في الفرار إلى الله سبحانه وتعالى بدافع إيماني أذكته الحقائق الكبرى المتصلة بالله سبحانه وتعالى ينتهي إلى تحقيق توحيد الألوهية بعدم صرف شيء من العبادة لغير الله و (هو) المقصود الأول من هذا الخبر(١) وبه تتحقق الاستجابة المطلوبة لأنها استجمعت خصائص التأثير الأساسية للرسالة الإعلامية التي تجمع بين العناية بالرسالة والمرسل والمستقبل وظروف الاتصال جملة (٢). وذلك ما يمكن استخلاصه من قوله تعالى: ﴿ أَنظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِفِّهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَنتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ بعد ذكر بديع صنع الله جل وعلا في المملكة النباتية والتنويه بالمؤمنين مع ما فيه من التعريض بالكافرين يشير إلى أهمية الإيمان للانتفاع بمضمون الإخبار عن الله "فالإيمان هو الذي يفتح القلب وينير البصيرة وينبه أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة ويصل الكائن الإنساني بالوجود ويدعو الوجدان إلى الإيمان بالله خالق الجميع وإلا فإن هناك قلوباً مغلقة وبصائر مطموسة وفطراً منتكسة تمر بهذا الإبداع كله وبهذه الآيات كلها فلا تحس بها ولا تستجيب»(٣). وفي النص إرشاد إلى الأساس الجمالي في الإعلام باعتبار الاحساس بالجمال فطرة إنسانية وتحريكه من المداخل الإنسانية التي تحقق الإستجابة للرسالة الإعلامية وذلك في قوله تعالى: ﴿ ٱنْظُرُوا إِلَىٰ تُمَرِيهِ إِذًا أَثْمَرُ وَيَنْعِيُّهُ ﴾ فهو دعوة إلى استجلاء عناصر الجمال والوصول من هذا النظر إلى شكر المنعم الذي أحسن كل شيء خلقه، ثم التناسق الجمالي في النص شاهد آخر

<sup>(</sup>١) انظر التحرير والتنوير، ج٧، ص٢٩٣، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر حسن الحسن ـ الإعلام والدولة ـ ص٣٧٤، الطبعة الأولى ١٩٦٥م طبع صادر بيروت. وانظر زين العابدين الركابي ـ النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية ـ الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية ـ النظرية والتطبيق، ص٣١٧، وانظر د. إبراهيم إمام ـ الإعلام والإتصال بالجماهير، ص١٦٨، الانجلو المصرية، ط٢، ١٩٧٥م.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب \_ في ظلال القرآن \_ ج٣ ص٣٢٥، المرجع السابق. وانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر الطبري، ج١١ ص٥٨٣ المرجع السابق.

على هذا الأساس وذلك في قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْمَتِّ وَٱلنَّوَكُ أَكُمَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى ثُوْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلْيَتَلَ سَكُنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَّبَاناً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْمَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (إلى الله على الل لهذا النص «وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة وانبثاق النور في تلك الحركة كانبثاق البرعم في هذه الحركة وبينهما من مشابه الحركة والحيوية والبهاء والجمال سمات مشتركة ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتها وحقيقتها كذلك». ولا شك أن تقديم المعانى والحقائق في صورة جذابة من أهم المداخل التي تستجيب لها الفطرة الإنسانية وهو من الحقائق الإعلامية المسلمة. يقول الشيخ زين العابدين الركابي (٢) في تقرير هذه الحقيقة: «يعرّف الفرنسيون الإعلام بأنه «إعطاء الشكل» أو «الوضع في الشكل» إن الاحساس بالجمال فطرة في الإنسان، وتحريك هذا الاحساس مدخل إلى عمقه النفسي والفطري ويتم التحريك بطرق متعددة، منها تقديم الحقائق والمعاني والقيم في وعاء جميل وشكل جذاب وكساء أنيق» وما من ريب في أن هذا الأساس الإعلامي المهم قد انحرف به مفسدون عن وظيفته الأساسية وجعلوه قاعدة أصيلة في تزيين الضلال وتزييف الحقائق وسبباً للفتنة والإغواء في إعلامهم الشيطاني الذي يروج للباطل والخلاعة والانحلال، وفيما يعرض على الناس اليوم من إنتاج إعلامي أهوج دليل على هذه الحقيقة وأي دليل. والذين ترتفع أصواتهم بالشكوى المرة من خطر هذا النوع من الممارسات الإعلامية مطالبون قبل غيرهم بأن يفعلوا شيئاً يحد من الشر ويدفع إلى الخير. أي مطالبون بالتمكين للإعلام السوي المهتدي الذي يستمد كل طاقاته لتحقيق الوظيفة الأساسية للإنسان وهي عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضاه مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِجُنَّ وَأَلْإِنَسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ إِنَّ ﴾ (٣). وبذلك يتحقق التوازن في حياة الناس ويسعدون ولا يشقون. وتلك هي غاية الجمال في النص الكريم فهو جمال يذكّر

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن. ج٣ ص٣١٩، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. ص٣١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: الآية ٥٦.

بخالقه جل وعلا. يقول سيد قطب(١) في معرض التنبيه إلى الأساس الجمالي من خلال تفسيره لهذا النص: «والجمال هو السمة البارزة هنا، الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة، المشاهد منتقاة وملتقطة من الزاوية الجمالية والعبارات كذلك في بنائها اللفظى الإيقاعي، وفي دلالتها والمدلولات أيضاً على كل ما تزخر به الحقيقة في هذه العقيدة، تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الجمالية فتبدو الحقيقة ذاتها وكأنما تتلألاً في بهاء، ومما يوحي بالسمت الجمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى تجلى الجمال في ازدهار الحياة وازدهائها: ﴿ اَنظُرُوا إِلَىٰ ثَمْرِهِ إِذَا آَثُمْرَ وَيَنْعِفِّه ﴾ فهو التوجيه المباشر إلى الجمال الباهر للنظر والتحلي والاستمتاع الواعي». والذي أبدع هذا الجمال وتفضل بالإعلام به ووجه إلى النظر إليه نظر تدبر وتفكر هو وحده المستحق للعبادة، وعندما يستقر ذلك في النفوس يكون الإخبار قد أدى وظيفته، ومن هنا كان مقتضى الحكمة أن تؤدي هذه المعانى الجميلة فيما يناسبها من المباني لأن تأدية المعنى الجميل في شكل ذميم يخلو من الحكمة ويند عن الرشد الإعلامي وينبو عن توجيه الله سبحانه وتعالى الذي عرض فيما سبق وهو كذلك إهدار لقيم إعلامية بالغة التأثير في القلوب والأسماع دأب كثير من المفسدين على تعمده عند عرض مادة إعلامية ذات صلة بالدين تنفيراً للناس، منه، وكأن الجمال محرم في دين الله: ﴿قُلُّ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللَّهِ ٱلَّيَىٰٓ ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ثُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَّا خَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِينَكَةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَمْآمُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَدْ يُنَزِّل بِدِ. سُلْطَكْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَمْلَمُونَ الله الله المؤمنون هم أولى الناس بالاستمتاع بالجمال في الدنيا لأنهم يؤدون شكره أما في الآخرة فهو وقف عليهم. لخطورة هذا التوجه كان لا بد من وقفة يزهق الحق فيها الباطل وتكشف الغمة عن وجوه الذي يريدون أن يتخذوا إلى ربهم سبيلًا بكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: ﴿وَتُمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْفًا وَعَدَّلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ (٣).

والله الحكيم الحميد يتفضل بإعلام خلقه أنه سبحانه هو الحكم العدل الذي

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، ج٣ ص٣١١. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآيتان ٣٢ و٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١١٥.

يرتضي حكمه وهو الذي لا يصح الاحتكام إلى غيره بحال لأنه سبحانه له الخلق والأمر وهو المتصف بصفات الكمال والجلال وأحكام غيره لا تخلو من نقص أو عيب أو جور، أما أحكامه سبحانه وتعالى فمشتملة على الرحمة والحكمة، وهو سبحانه منزل الكتاب الذي بواسطته يحكم بين الناس وهو وحده الذي يعلم المضل من المهتدي: ﴿ أَفَنَيْرَ اللَّهِ أَبْتَنِي حَكَّمًا وَهُوَ الَّذِيَّ أَنزُلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئبَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِكَ بِٱلْمَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَتَمَتّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ وَالمُهُ تَدِينَ ١٠٠٠ ومعنى ذلك أن الذين يستمعون إلى هذا البيان الشافي فيما يتعلق بالاختصاص بالحكم بين الناس والموازين العادلة التي نصبت لذلك ثم لا يستفيدون من مضمون هذا الإخبار الحق هم أولى الناس بالنكير الذي ابتدأ به النص الكريم في مجادلتهم. وهم أقل الناس حظاً من الانتفاع بمضمون هذا الإخبار الذي سيق في أساليب تهيء له النفوس والقلوب بحسنها وتنوعها فمن أسلوب الاستجواب والتلقين: ﴿ أَفَعَنَّهُ اللَّهِ آبَتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبُ مُفَصِّلاً ﴾ إلى أسلوب السرد والتقرير الذي تقتضيه طبيعة الحقائق المعروضة فيه: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَإِنَّ إِنَّ كُنَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَعِيلُ عَن سَبِيلِيِّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِلَى أَسلوب التعريض ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَّمِّينَ ﴾. لأن الخطاب فيه لرسول الله عَلَيْ وقد يكون المراد غيره (٢). إلى أسلوب التلويح بالتهديد: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ إذ مقتضى ذلك إحكام الرقابة المفضي إلى الرهبة والخوف الشديد(٣) وذلك قوله

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيات ١١٤ و١١٥ و١١٧.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير المنار ـ ج ۸ ص ۱۱، المرجع السابق. وانظر تفسير الجلالين، ج ۱ ص ۱۸۶، دار المعارف بمصر تصحيح ومراجعة أحمد وعلي محمد شاكر. وانظر تفسير أبي السعود، ج ٢ ص ٢٧٧، مطبعة السعادة، القاهرة نشر مكتبة الرياض الحديثة، وانظر ـ روح المعاني ـ مجلد ٣ ج ٨ ص ١٠، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) غلب جانب الخوف لأنه المناسب للمقام في نظر الباحث وإلاَّ فالقول الكريم يحمل على الرغبة فيما عند الله فهو «وعيد لمن شملته آيات الذم السابقة ووعد لمن أمر بالإعراض عنهم \_\_

تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام: ﴿ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ إِن تُعَلِّبُمُ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغَفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيدُ لَلَّهُمْ وَأَنتَ عَلَى النشاط ويدعو إلى المَّكِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى النشاط ويدعو إلى الاهتمام والمتابعة (٢)، كل ذلك في إيجاز وإحكام وهما من خصائص الأسلوب الإعلامي الأمثل (٣).

ثمّ إن في إخبار الله سبحانه وتعالى عن كلماته في هذا النص حسماً لقضية إعلامية بالغة الخطورة طالما بحث عنها الباحثون وهي مثار اهتمام دارسي الإعلام قوياً والعاملين في حقله على حد سواء، تلك القضية هي كيف يكون الإعلام قوياً ومؤثراً، والإجابة المستخلصة من إخبار الله سبحانه وتعالى في هذا النص عن كلامه تقول إن قوة الإعلام تكمن في قوة الحق الذي يحتويه وتأثيره منبعث من هذه القوة: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَلُهُمُ الْكِئْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْمَقِ فَلا تَكُونَنَ مِن المُمترِينَ في في في المنتق والمداء الأصيل والحقد الدفين والكيد المتين (٤٠). فالحق مصدر هذا الكتاب والحق قوامه: ﴿ وَالَّذِينَ يَقَلُمُ أَنَي اللَّهُ مَن رَبِّكَ الْمَتَى اللَّهُ عَن مَن وَلِكَ المَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَلِكَ الْمَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللل الللللللللللللللللللل

<sup>=</sup> وعن افترائهم» ـ التحرير والتنوير ـ ج ، ص ٢٢. وانظر تفسير أبي السعود، ج ٢ ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: جزء من الآية ١١٧ والآية ١١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج ۸ من ص١٣ إلى ص٣٠، المرجع السابق. وانظر ـ روح المعاني ـ ج ٨ من ص٧ إلى ص١٢، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر سليمان عثمان ـ الصحافة الإسلامية، خصائصها وأهدافها ـ ص١٨٩، رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالى للدعوة الإسلامية.

<sup>(</sup>٤) انظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٣٦٥، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٦) سبورة الرعد: الآية ١.

القرآن(١) بالصدق يؤخذ منه أن الصدق دعامة الإخبار الأساسية والصدق هو «المطابقة للواقع في الإخبار وتحقيق الخبر في الوعد والوعيد والنفوذ في الأمر والنهى فيشمل الصدق كل ما في كلمات الله من نوع الإخبار عن شؤون الله وشؤون الخلائق»(٢) وفي ذلك ما فيه من تأكيد للحقيقة السابقة «فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز ولا أعدل من أوامره ونواهيه ولا مبدل لكلماته حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق»(٣). ووصف كلام الله (القرآن) بأنه مفصل تستخلص منه قاعدة أخرى من قواعد الإخبار القويم تلك هي ضرورة شمول الإخبار لجميع أنشطة الحياة. يقول الشيخ السعدي(٤) في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلاً ﴾ «أي موضحاً فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين وفروعه»، وذلك يعنى أن في القرآن أمراً ونهياً وتبشيرا وإنذارا ومواعظ وأخبارا واحتجاجا وإرشادا وتوجيها وأغراضا أخرى كثيرة جاءت كلها مستوفية لمقاصدها (٥). فلا غرابة أن تكون وظائف الإعلام الذي يسترشد بهدى الكتاب العزيز شاملة لهذه الأغراض جميعاً. وقاعدة ثالثة في ذات المستوى من الأهمية يمكن استخلاصها من هذا النص أيضاً وهو ضرورة تحديد موازين ومعايير يصدر عنها الإعلام ويحاكم إليها في أخذه وعطائه (٦): ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن

<sup>(</sup>۱) هذا هو التفسير الذي يميل إليه الباحث، وهناك من فسرها بوعد الله ووعيده أو أمره ونهيه (انظر ـ التحرير والتنوير ـ جه ص١٥ و ١٩ وانظر تفسير المنار، جه ص١١، وانظر جامع البيان عن تأويل آي الأحكام ج١٦ ص١٦، طبعة دار المعارف المصرية)، وانظر روح المعاني مجلد ٣ جه ص١٠، المرجع السابق. وانظر القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ ج٣ ص٢٠٠٧، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج ٨ ص ١٩٥ ، المرجع السابق. وقيل إن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع حسب علم المخبر. واستمع للتفسير الصوتي حلقة الربع الأول من الحزب الخامس عشر من المصحف الشريف ـ المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الشيخ السعدي ـ تفسير كلام المنان ـ ج٢ ص٤٦١، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الشيخ السعدي \_ تفسير كلام المنان \_ ج٢ ص٤٦٠، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٨ ص١٩، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٣٦٧ و٣٦٨.

يَضِلُ عَن سَبِيلِمِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَهُو الله مستقيم لا اعوجاج فيه: ﴿ وَهَذَا صِرَطُ رَبِّكِ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴿ وَهَذَا الطريق له حدوده ومعالمه: ﴿ وَلِكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهُ كَا كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللهُ اَلْيَتِهِ لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمَ عَدوده ومعالمه: ﴿ وَلِكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ (٢). ولكي يستقيم الإعلام ويحقق يَتَقُونَ ﴾ (٢). ﴿ وَلِكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ (٢). ولكي يستقيم الإعلام ويحقق أغراضه لا بد أن تحد حدوده وتضبط معاييره وتقام موازينة.

والنص نفسه يرشد إلى أهم جانب في هذه الحدود والمعايير وهو الأصول الشوابت (أعلانه): ﴿ وَتَمَّتُ كُمِتُ رَبِّكَ صِدْفًا وَعَدَلاً لا مُبَدِل لِكُلِمنتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الله في نطاق الأصول والثوابت فهي من السمات الأساسية للنظام الإسلامي الذي يصدر عنه الإعلام، ويمكن الاستدلال عليها بقوله تعالى في هذا النص: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ الإعلام، من يَضِلُ عَن سَيِيلِم وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ الله عند فقد الدليل وبنية خالصة له أجران، وهذه المصلح والذي يجتهد رأيه ولا يألو عند فقد الدليل وبنية خالصة له أجران، وهذه الأصالة في الانطلاقة والمرونة في الحركة سمة نفتقدها في كثير من الأنظمة الإعلامي المسلك الإعلامي لكثير من هذه الأنظمة يكشف عن انعدام الأصول الثوابت وعن عجز في المواكبة الرشيدة. فالمراوحة بين الذم والمدح لفرد أو نظام بعينه دون سند من حق في إحدى الحالتين على الأقل أفقدت الناس الثقة في جدية أجهزة الإعلام (أو).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: جزء من الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: جزء من الآية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الأصول المقصودة هنا هي ما قرره الله سبحانه وتعالى من القيم والموازين والمفهومات والأخلاق والأنظمة والأوضاع لتحكم حياة الناس ﴿إِنَّا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتْبِ بِٱلْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكُ الله، وَلاَ تَكُنْ لِلخَائِنِينَ خَصِيماً ﴾، سورة النساء: الآية ١٠٥. وانظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ـ ص٣٦٨، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) لا أعتقد أني بحاجة إلى ضرب أمثلة، فالإعلام العربي كله تقريباً صورة لما أقول، ذلك أننا نشهد بصورة متكررة شن حملات إعلامية على زعماء تصل درجة من الشتم لا يتصور صدورها عن راشد ثم لا نلبث حتى نجد أولئك الذين كانوا يشتمون بالأمس أبطالاً وأي أبطال اليوم دون أن يلمس الناس أي تغيير في المسلك ودون أن تقوم أجهزة الإعلام سنداً من حق أو عقل يبرر \_

وأي نظام إعلامي ينهج هذا النهج لا يمكن وصفه بالالتزام في صورة من الصور، ويمكن الحكم عليه دون أي تردد بأنه يسير في طريق يناقض وظائفه الأساسية في بناء حياة الأمة وترقيتها لأنه بمسلكه هذا يسهم في القضاء على مقومات الشخصية السوية في المجمتع الذي يعمل فيه ويقود إلى الحيرة والاضطراب وهي أعراض نشهدها في واقع حياتنا لا ينكرها إلا مكابر(۱۱). ومن الحق أن يتعرف الناس إلى حقيقة الواقع الذي يعيشونه حتى تأتي أحكامهم على الوقائع والأحداث والأسخاص والآراء سديدة رشيدة وتلك وظيفة الإخبار الأساسية. وهي وظيفة تأخذ أبعادها الحقيقية ومكانتها الكبيرة مما سبق استخلاصه من قوله تعالى: ﴿وَهُو المخاطبين بالقرآن بهذا القول الكريم مشعر بعظم المسؤولية الملقاة على عاتق المخاطبين بالقرآن بهذا القول الكريم مشعر بعظم المسؤولية الملقاة على عاتق المسلمين عامة وعلى رجل الإعلام المسلم خاصة فيما يتعلق بواجب البلاغ المسلمين عامة وعلى رجل الإعلام المسلم خاصة فيما يتعلق بواجب البلاغ المسلمين عامة وعلى رجل الإعلام المسلم خاصة فيما يتعلق بواجب البلاغ المسلمين عامة وعلى رجل الإعلام المسلم خاصة فيما يتعلق بواجب البلاغ المؤمن بُه بنا الله حتى تقوم الحجة: ﴿ الله الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يُرِد الله أَن الله الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يُرِد الله أَن الله الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يُرِد الله أَن الله الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يُرِد الله أَن الله الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَن يُرِد الله أَنّ الله الله على عبداً المؤلّ الله الله عبدانه وتعالى: ﴿ وَمَن يُرِد الله أَن الله الله عبدانه وتعالى: ﴿ وَمَن يُرِد الله عَلَا الله عَلْه عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا

<sup>=</sup> هذا التحول العجيب، ولا يجد الناس أي تفسير مقبول سوى اعتبار تلك الأجهزة أدوات مسخرة تميل حيث مال الهوى. فالله المستعان وعليه التكلان. (حقق في الواقع وانظر رحلة الضياع في الإعلام العربي المعاصر ليوسف العظم ـ الدار السعودية للنشر، الطبعة الأولى، ١٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) قد يقال أن حكماً كهذا ينبغي أن يصدر بعد دراسات ميدانية، لكني أرى أنه في حكم المسلّم به في صورته هذه لأن الدراسات الإعلامية أثبتت للإعلام خاصية التأثير المتبادل، أما الشيء الذي يحتاج فعلاً إلى إثبات فهو نسبة التأثير لأنها تختلف من مجتمع إلى مجتمع بل ومن فئة إلى فئة.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٦٥. قد يقال ما موطن الاستشهاد بهذا النص والحديث عن رجل الإعلام المسلم فالجواب أن رجل الإعلام المسلم إلى جانب معرفته الأصيلة بالعلوم الشرعية فإنه مختص كذلك في فن الإعلام بما يعرف وسبل البلاغ، فهو بهذا معني بالدرجة الأولى والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) الحديث في جامع الأصول، المجلد الثامن، ص٥ و٦.

يَصَعَدُ فِي السَّمَاةِ كَالِكَ يَجَعَلُ اللهُ الرِّجَسَ عَلَى الَّذِبِ لَا يُؤْمِنُونَ هَوَ وَهَذَا بِيانَ مِن الله مِيرَا لَهُ مَسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلَنَا الآيكتِ لِقَوْمِ يَدَّكُرُونَ هَا الله فَيه الموفيق عرفه طريق سبحانه وتعالى أن هداية التوفيق خاصة به وحده، فمن أراد به التوفيق عرفه طريق المحق ووفقه للإيمان وجعل نفسه مهيأة له خالية مما ينافيه فينشرح الصدر وينفسح للنور الذي يقذفه الله فيه (٢). ومن أراد خذلانه وإضلاله لسوء اختياره عياذاً بالله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ينبو عن الحق ولا يتسع لقبوله فلا يصل إليه شيء من الخير عياذاً بالله ، ولا منافاة بين اختصاص الله جل وعلا بهداية التوفيق وبين وجوب البلاغ لأنه مقتضى هداية الإرشاد التي بذلها الله سبحانه وتعالى لكافة البشر بإرساله الرسل إليهم مبشرين ومنذرين بياناً لطريقي الخير والشر (٣). وما بينه الله سبحانه وتعالى من الدين الذي يشرح له صدر من يريد هدايته هو صراط الله المستقيم، وقد بين أصوله وفروعه بالحجج النيرات والآيات البينات، لكن الانتفاع بهذا البيان والتفصيل وقف على الذين يذكرون (١٤). وذلك ما يعني أن التذكير وهو من وسائل التذكر ذو أهمية عظيمة وهو باعتباره هدفاً إعلامياً يضاف إلى ما يستخلص من هذه الآية الكريمة إعلامياً كحقيقة اختلاف جمهور الرسائل الإعلامية وما لذلك من أثر في الاستجابة لها ومكانة التفصيل والبيان والتفسير والتوضيح في

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيتان ١٢٥ و١٢٦.

<sup>(</sup>٢) سئل رسول الله ﷺ كيف الشرح يا رسول الله فقال: نور يقذف في الصدر فينشرح له وينفسح فقيل هل لذلك من أمارة يعرف بها يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. انظر فتح القدير ـ ج٢، ص١٦٢، المرجع السابق. وانظر تخريج أحمد محمد شاكر للحديث في جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١٢، ص٩٨ إلى ٩٨، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) نوقشت هذه المسألة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا البحث فيما سبق ص١٧١ و ١٧٢، والتوفيق عناية خاصة من الله تعالى يتفضل بها على بعض عباده وهو أعلم حيث يضع توفيقه كما هو أعلم حيث يجعل رسالته، فيجمع لمن تفضّل عليه به بين ما جعله في مقدوره وتناول كسبه وبين ما ليس كذلك مما فيه الخير والمصلحة له فيتفق له الأمران والخذلان ضده، المنار ج٨ ص٤٥.

<sup>(</sup>٤) التفسير الذي ذهب إليه هنا هو ما يرجحه الباحث لأنه مذهب أئمة المفسرين وهو الذي تطمئن إليه النفس. انظر الطبري، جـ ۱۹۲ ص١١٣، وانظر القرطبي، جـ صص٢٥١، وتفسير الجلالين، جـ ص١٨٥، والمنتخب في التفسير، ص١٩٤.

الوظيفة الإخبارية، وهي معان سبق استخلاصها من نصوص سابقة فكثرة الشواهد عليها دليل على أهميتها ودعوة إلى الإهتداء بها في الأداء الإعلامي السديد حتى لا يدخل الذين يرفضون ذلك في نطاق التعريض الذي يفيده السياق الكريم، و هذا ما يعني أيضاً أن الإعلام بصورة غير مباشرة، قد يكون هو الأسلوب الإعلامي الأمثل لأن قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَد فَصَّلْنَا ٱلْآيَكَتِ لِفَوِّمِ يَدَّكُرُونَ ﴾ فيه تنويه بهؤلاء المؤمنين الذين يذكّرون، كما أنه في الوقت نفسه تعريض بالغافلين وذم لهم دون أن تحدد صيغة للمدح ولا للذم، والذين يمارسون الإعلام يدركون قيمة هذا التوجيه الكريم، وذو الإحساس منهم يعانون معاناة شديدة من جراء الخروج على التوجيه الكريم، وذو الإحساس منهم يعانون معاناة شديدة من جراء الخروج على يتطلب من الكفاءة والنباهة ما ليس ميسوراً لكل من وجد في الميدان اليوم، وقد يرون أن من أسباب انصراف الناس عن كثير من أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي يرون أن من أسباب انصراف الناس عن كثير من أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي إنما هو الخروج عن هذا المذهب لجهل أو غفلة، ونحن نذكر به هنا لإقامة إنما هو الخروج عن هذا المذهب لجهل أو غفلة، ونحن نذكر به هنا لإقامة حجة الله: ﴿ذَلِك أَن لَمْ يَكُن رَبُّك مُهلِك القُرَى يُظلّمِ وَاهلَه عَافِلُونَ الله عَن الله عَن المَدْ المناه عن كثير من أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي حجة الله: ﴿ذَلِك أَن لَمْ يَكُن رَبُّك مُهلِك القُرَى يُظلّمِ وَاهلُها غَنِلُونَ الله عَن المَد المناه عن كثير من أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي حجة الله: ﴿ذَلِك أَن لَمْ يَكُن رَبُّك مُهلِك القُري يُظلّم وَاهلُه عَنْ المَد المناه عن كثير من أجهزة الإعلام في العالم الإسلام حجة الله:

وهذا الإخبار المتضمن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الاجتماع الإنساني يستفاد منه أهمية التذكير في العملية الإعلامية، فالفطر والعقول قد تضل بعوامل مختلفة فكيف يتم استنقاذ الفطر من الركام والعقول من الانحراف والبصائر والحواس من الانطماس؟ يتم ذلك بمقتضى رحمة الله سبحانه وتعالى الذي جعل التذكير والتنبيه من الغفلة سواء بإرسال الرسل أو إغداق النعم أو الأخذ بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون سبيلاً إلى النجاة من عذاب الله الذي جعله مرهوناً بالتكذيب والكفر بعد البلاغ والإنذار (۲). والإخبار بهذا النص الكريم بما فيه من تهديد وموعظة وعبرة، هو كذلك تنبيه إلى مكانة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأهميتهم للحياة البشرية، وهو إيقاظ لمن بحواسه مسكة من حياة (۳)، وتلك مجتمعة من أهم وظائف الإعلام المهتدي الذي يأخذ شرعية حياة (۳)، وتلك مجتمعة من أهم وظائف الإعلام المهتدي الذي يأخذ شرعية

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٣٨٩. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٨ ص٠٨. المرجع السابق.

وجوده من هذا النص الكريم، بل ومكانته الرفيعة عندما يقتدي برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم في أداء البلاغ في المضامين والأساليب مع الاستفادة المثلى من كافة الوسائل والطاقات التي لا تتعارض مع منطلقات الإعلام المهتدي شكلًا أو مضموناً(١)، ليكون بذلك أدعى إلى مساعدة الناس على المسارعة إلى تصحيح الأخطاء وتدارك ما يمكن تداركه، وتجديد العزم على المضى في الطريق السليم لئلا تتحقق فيهم سنة الله بالإهلاك بعد الإعراض والتكذيب بوعد الله ووعيده (٢٠): ﴿وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ فَيْ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ النَّهُ ﴿ " . ف السند كسر بسنن الله والتخويف من عقابه والترغيب في إثابته هو دأب الأنبياء والصالحين، وهو من الوظائف الإعلامية ذات الأثر الفعال في حياة الناس عامة والمؤمنين خاصة: ﴿ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا اللَّهُ مُرتبط بتذكرها واستحضارها لاستخدامها وقت الحاجة إليها وبالأساليب التي تحقق الأثر المقصود، والتذكير وسيلة فعالة لربط الحاضر بكل من الماضي والمستقبل: ﴿وَلَقَدُّ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرُوانِ لِيَذَّكُّوا ﴾(٥) لما يتيحه للناس من مراجعة للحقائق الماضية وتأمل في الحقائق المتعلقة بالمستقبل القريب والبعيد على السواء، لذلك كان تأثيره عظيماً، وقد جاء التوجيه إليه في القرآن العظيم كثيراً مما يرشد إلى هذه المكانة التي نتحدث عنها في النظام الإعلامي(٦). وهو في النص الذي بين أيدينا سيق في الأسلوب الذي يحقق له غاية التأثير، فالتهديد والتعريض يلحظان بوضوح من النص الكريم، وبهما سيق إخبار الله سبحانه وتعالى عن صفاته في قوله: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَيْثُ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَا يَشَآهُ كُمَّآ

<sup>(</sup>١) المقصود بهذه العبارة هو ضرورة أن يكون الإعلام محكوماً بشرع الله غاية ووسيلة.

<sup>(</sup>٢) استمع إلى التفسير الصوتي ـ حلقة الربع الثاني من الحزب الخامس عشر من المصحف الكريم. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الآيتان ٢٠٨ و٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الذَّاريات: الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: جزء من الآية ٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر محمد محمود أحمد سيد أبات ـ الأسلوب الإعلامي في القرآن، ص٢٠٩ و٢١٠، رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض.

أَنْشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ شَلُّهُ (١)، فقد تضمن هذا الإخبار عن غنى الله المطلق ورحمته الواسعة ومشيئته المطلقة من الترغيب والترهيب شيئاً كثيراً. ولعل من لطف الله سبحانه وتعالى بخلقه تقديم ذكر رحمته الواسعة: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً ﴾ قبل التهديد بالاستئصال: ﴿إِن يَشَا لَيْدِبُكُمْ وَيَسْتَغَلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنشَأُكُم مِن ذُرِّيكَةِ قَوْمٍ الحَرِينَ ﴾ لأن التذكير برحمة الله في هذا المقام دعوة إلى الناس إلى تحقيق متطلبها في أنفسهم وتلويح بالعفو عما سلف وفتح لباب الأمل الواسع في المغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، والذي يعرض عن هذه الدعوة الكريمة يعرض نفسه لوعيد الله، وهو وعيد يكشف عن شدته تكوين الخطاب في هذا النص الكريم (٢) . . وهذا التكوين ذاته من القيم الإعلامية التي تعزز مكانة الإخبار في النفوس، لما فيه من تنويع في أساليب العرض. كما تعرض إيقاعات النص بمجموعة أخرى من القيم الإعلامية ذات الأهمية في العملية الإعلامية هى التثبيت وبث الطمأنينة والثقة في قلوب المؤمنين الذي يواجهون صنوف الأذى والكيد والمكر على أيدي أعدائهم (٣). ذلك أن التهديد منصب على أولئك الذين أعرضوا عن الهدى بعد إذ جاءهم بل كانوا مجرمين في حق أنفسهم أولاً وحق الإنسانية بعد ذلك بما يعرضونها له من سخط الله، وبقدر ما هو إنذار لهؤلاء بالسنن الإلهية، فهو وعد لرسول الله ﷺ والفئة المؤمنة معه بالنصر والتأييد، على أولئك الذين عرض بهم الله، وشدد النكير عليهم، وقد تحقق وعد الله فأهلك الله تعالى الذين عادوا محمداً عِلَيْ كَبْراً وعناداً وجحوداً بما جاء به من الحق مع استيقانهم صدقه (٤) والله الذي يخبر عن قدرته على إهلاك هؤلاء وإنشاء قوم آخرين مكانهم يخبر أنه خالق كل شيء: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر روح المعانى، مجلد ٣، ج٨، ص٣٠، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ في ظلال القرآن ـ جـ٣، ص ٣٩٠، المرجع السابق. وانظر التحرير والتنوير، ج٨ ص ٨٦ و٨٦، وانظر روح المعاني، مجلد ٣ ـ ٨ ص ١٤ المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير المنار، ج٨، ص١١٦، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) سورة الزّمر: الآية ٦٢.

ومن خلق الله النبات والحيوان: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيُّ آنَشَا جَنَّتِ مَّعْمُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْمُوشَتِ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُخْلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيُّونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِّهٍ كُلُوا مِن شَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ ٱلنَّسْرِفِينَ اللَّ وَمِن ٱلأَنْعَكِيدِ حَمُولَةً وَفَرَشَا ۚ كَنُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَلَيْعُوا خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو لَّ مُبِينٌ (الله عند الله والله عند الم الله والله وا وحكمته ورحمته وفضله هو ضرورة استحضار هذه الحقائق الكبري وتذكرها والانتفاع بها(٢). وإلا فهو عدم الجزم بصدقها وعندئذ يجيء الأسلوب الإعلامي الأمثل الذي يرشد الله إليه في ثنايا الإخبار عنه جل وعلا: أسلوب الترغيب والترهيب معاً، التلويح برحمة الله الواسعة والتهديد ببأس الله الشديد: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّيُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَسِعَةِ وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُم عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ الله الله الله الله الله الله المجادلة تظهر أهميته وسموه من تلقين الرسول على له له من الله بصيغة الأمر ﴿ قُلُ ﴾ ذات الشعب الإعلامية الثلاث(٤). وبمثله تقوم الحجة ويتحقق الإعذار بعد الإنذار وتنفذ مشيئة الله بالتوفيق والهداية لمن علم الله منه اختيار طريق الحق، أو مشيئته المطلقة بالإضلال والخذلان لمن علم الله منه اختيار طريق الضلال حكمة وعدلاً (٥). ﴿ قُلُّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ النَّهِ الله عَلَيْهِ الله عَايِتِها في البيان والظهور بكون الله المنظور وكتابه المسطور. ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فِأَي حَدِيثِ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَنِيهِ۔ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَيْهِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَنتِ اللَّهِ ثُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُمِيثُر مُسْتَكْبِرَا كَأَن لَة يَسْمَمُهَا ۖ فَيَثِرَهُ بِمَذَابٍ أَلِيمٍ ( ) . وإخبار الله سبحانه عن نفسه بهذا الأسلوب التلقيني النقدي

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيتان ١٤١ و١٤٢.

<sup>(</sup>٢) لقد سبقت دراسة نص مشابه لهذا دراسة إعلامية بما يغني عن الإعادة هنا. انظر ص ١٧٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ص١٤٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر رقم ٦،٤ من هوامش الصفحة رقم ١٥١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية ١٤٩.

<sup>(</sup>V) سورة الجاثية: الآيات ٦ و٧ و ٨.

يمكن أن يستخلص منه إعلامياً أمور منها أن الإعلام بالحقائق ضرورة من ضرورات الحياة البشرية وأن الحجة القوية التي تحقق غايتها في الإقناع والإلزام من مقوّمات هذا الإعلام الأساسية وذلك ما يستلزم قيامه على الحقائق دون الأوهام والخرافات والأدلة والبراهين لا الضلالات وأن شبه الضالين والمفترين ينبغي أن تدحض صيانة لعقول الناس وحفظاً لمعتقداتهم، ذلك أن الآية الكريمة إبطال لشبه اعتقادية أثارها أناس لا يقيمون اعتقادهم على الكتاب والسنة(١). وإبطال المعتقدات الفاسدة وإقامة عقائد صحيحة مكانها من وظائف الإعلام الأساسية، وتلك وظيفة الأنبياء جميعاً صلوات الله وسلامه عليهم، فقد أرسلوا بالتوحيد وهدم الشرك ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّي أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَىنِبُوا الطَّلغُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَليْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ (٢). وأسلوب البناء والهدم من الأساليب الإعلامية التي يرشد إليها القرآن الكريم (٣). والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبر عن شأن من شؤونه وهو نفاذ مشيئته المطلقة مع قيام حجته على الناس كافة فليس لأحد منهم أن يحتج بقضاء الله وقدره حيث حجبه عنهم وهم مطالبون بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور(٤). وقد قضت سنة الله «أن لا يعدل عن سنته في الهداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الحق بإرسال الرسل ونصب الأدلة والدعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ١(٥). والإيمان بقدر الله خيره وشره أحد أركان الإيمان الأساسية، وتحقيق هذا الإيمان الآن وقبل فوات الأوان مما يأمر به الله سبحانه وتعالى ويحث عليه.

<sup>(</sup>۱) المقصود هنا هم المرجئة والمعتزلة ومن يقول بقولهم. انظر الجامع لأحكام القرآن، ج٣ ص٢٥٦٥، والألوسي مجلد ٣، ج٨ ص٥١ و٥٢، وتفسير المنار، ج٨ ص١٨١ والمعار، ج٨ ص١٥٢. وجامع البيان عن تأويل آي الأحكام، ج١٢ ص٢١٢ والتحرير والتنوير، ج٨ ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم، ص٤٥ إلى ٤٧، رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض. وانظر منهاج الإنقلاب الإسلامي أبو الأعلى المودودي، ص٤١ إلى ٤٤، دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ الاحتجاج بالقدر ـ ص٢٧، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٨، بيروت.

<sup>(</sup>٥) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ جم ص١٥٢.

وحق التحليل والتحريم خاص بالله سبحانه وتعالى فهو المشرّع، والذين يدّعون ذلك ينازعون الله جل جلاله فيما اختص به فالحلال ما أحل والحرام ما حرم. ولأن هذه القضية هي لب القضايا في الاجتماع الإنساني جاء أمر الله جل جلاله لرسوله على بإعلانها للناس في بيان شاف واف جمع خصالاً إعلامية عليها مدار الإعلام. ﴿ فَي قُلِّ تَمَالُوَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِدِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُوا أَوْلَندَكُم مِنَ إِمْلَقِ فَتَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقَائُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِۦ لَمَلَّكُم نَسْقِلُونَ ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّمٌ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِالْقِسْطِّ لَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْمَهَمَّ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ. لَمَلَكُو تَذكُرُونَ ١ ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا ۗ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ (١) . فهذا البيان الذي جاء إعلاناً عن حقيقة كبرى ذات أثر بالغ في حياة الناس إعلامي في مادته لشموله لهموم الناس وتحديد السبل التي تزيلها بغية «إصلاح الحالة الاجتماعية للأمة باصلاح الاعتقاد وحفظ نظام العائلة والانكفاف عن المفاسد وحفظ النوع بترك القتل . . . إلى حفظ قواعد التعامل بين الناس لإقامة قواعد الجامعة الإسلامية ومدنيتها وتحقيق ثقة الناس بعضهم ببعض»(٢) وهو إعلامي في لفظه، فقد ابتدأ بكلمة ﴿قُلَ ﴾ التي تضم الشعب الأساسية في الرسالة الإعلامية ـ القول والقائل والمخاطب(٢) ـ وثني بالنداء في كلمة ﴿ تَمَالُوا ﴾ والنداء كما هو معلوم من صور الإعلام قديماً وحديثاً، ويحمل في نفسه قوة الاتصال المباشر الذي يجمع دارسو الإعلام على أنه أقوى صور الاتصال تأثيراً لما فيه من خصائص التفاعل بين المرسل والمستقبل(٤). وثلَّث بكلمة ﴿أَتُّلُ ﴾ وهي أيضاً

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيات ١٥١ و١٥٣ و١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير، جم ص١٦٢، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر الشيخ زين العابدين الركابي \_ النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية \_ بحوث اللقاء الثالث لمنظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي ص٣٠١، الطبعة الأولى ١٣٩٩، طبع المنظمة.

<sup>(</sup>٤) انظر د. إبراهيم إمام - الإعلام الإسلامي - ص٢٩، المرجع السابق. وانظر د. عبد اللطيف \_

ذات دلالة إعلامية واضحة، فالتلاوة عمل إعلامي وتجمع الناس لسماع المتلو من صور الاتصال القوية وهي في هذه الحالة الاتصال الجمعي الذي تكثر صوره في الإسلام (١١)، ثم ختم كل آية بجملة تعقيبية إلى جانب كونها تركيزاً للمضمون الإعلامي (٢) في صدرها فإنها تمثل حقيقة الاتصال القائم بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده المؤمنين ﴿ ذَالِكُو وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَكُو نَمَّنكُم بِهِ لَعَلَكُو نَمَّقِلُونَ ﴾ ، ﴿ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُو تَذَكُّرُونَ ﴾ ، ﴿ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ وتكرار هذا المقطع من اللفظ في الآيات جميعاً مع اختلاف العبارة الأخيرة منه يؤكد معنى إعلامياً تعارف دارسو الإعلام على أهميته، ذلك هو التكرار المنوع لما فيه من إيحاء بأهمية الفكرة وتأكيدها(٣)، مع ما في كل كلمة من الكلمات التي وجدت في نهاية كل مقطع من دلالة إعلامية، فقوله سبحانه: ﴿لَمَلَّكُو نُمَّقِلُونَ ﴾ سبقت الإشارة إلى دلالتها على اختلاف جمهور الرسائل الإعلامية (٤). وقوله تعالى: ﴿ لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ فيه دلالة على قيمة التذكير في العملية الإعلامية سبقت الإشارة إليه كذلك من قبل (٥). أما قوله سبحانه ﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ فهو تحديد للقيمة الحضارية التي تتميز بها الأمة الإسلامية لأن مقياس الحضارة في الإسلام هو تقوى الله وطاعته دون احتقار للمادة لأنها جزء من كيان الإنسان وبنيانه ووسيلة تعينه على تحقيق غايته ومقياس حضارته (٦). ولا يخفي ما لهذا التحذيد من أثر على العملية الإعلامية في الانطلاقة والمسيرة والنتيجة، فالاتصال الحضاري اليوم من

حمزة - الإعلام في صدر الإسلام - ص٢١، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي. وانظر
 د. محيي الدين عبد الحليم الإعلامي الإسلامي وتطبيقاته العملية - ص١٥٨،
 المرجع السابق.

<sup>(</sup>۱) انظر د. إبراهيم إمام - الإعلام الإسلامي - ص٣٥. وانظر د. عبد الحليم محمود - الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية - المرجع السابق، ص١٦٩ و١٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٦٩، ١٧٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر محمد محمود أحمد سيد أبات ـ الأسلوب الإعلامي في القرآن ـ ص٢٢٤ المرجع السابق. وانظر د. عبد القادر حاتم ـ الإعلام والدعاية ـ نظريات وتجارب ـ ص١٥٤، المرجع السابق. وانظر د. إبراهيم إمام، المرجع السابق، ص٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر ص١٧٩، ١٩٠ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر ص١٩١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) انظر د. إبراهيم إمام، المرجع السابق، ص٤٣.

وسائل التأثير والسيطرة ونحن في عصر ثورة الاتصال ولا شك أن مقياس حضارتنا ـ التقوى ـ هو المقياس الحضاري الحق الذي ينبغي أن يسود ويعلوا إذ أن المقاييس الأخرى التي تحكم العالم اليوم مقاييس هابطة لا تتفق وكرامة الإنسان التى منحه الله إياها، يقول الدكتور إبراهيم إمام (١) في توضيح هذه الحقيقة: «وإذا كان مقياس المدنية الغربية هو التفوق المادي ومتوسط دخل الفرد سنوياً، ومقياس المدنية في الدول الشيوعية يرتبط بالمذهب وعلاقات الإنتاج ومراحل التطور، فإن مقياس الحضارة الإسلامية هو تقوى الله وطاعته دون احتقار للمادة لأنها جزء من كيان الإنسان وبنية وجوده، وهي موضوع الابتلاء وحقل الخلافة» وشتان بين مقياس ومقياس، مقياس يحقق الكرامة: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ (٢). ومقياس ينزل بالإنسان إلى مستوى البهائم: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُ مَنْوَى لَمُّمْ ﴾ (٣) لا شك أن الإعلام الذي ينطلق من المقياس الأول إعلام طموح يعلي الهمم ويرقي الحياة ويدفع إلى الإبداع والابتكار لأنه يقوم على أسس من مبادئ الخير والصلاح والفلاح، إذ يستمد أصوله وقواعده من الوحي الإلهي: ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ (٤). أقوم في كل شيء، أما الإعلام الذي ينطلق من المقياس الثاني فهو إعلام هابط يدعو إلى الرذائل والدنايا، ويقود إلى الانحلال والتفسخ والضياع، وذلك ما يشهد به الواقع اليوم (٥٠).

والنص إعلامي كذلك في مقاصده فهو حرب على الفساد ودعوة إلى الإصلاح، وهو توضيح لمبادئ الدين الحنيف العلمية والعملية، الاعتقادية والخلقية صيغ في شكل وصايا إلهية لقنها الله سبحانه لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وأمره بإعلانها للناس كافة بشتى صور الإعلام والبلاغ، وهو إقامة لأصول الإسلام وهدم لأصول الانحراف والإلحاد لأنه دعوة حارة إلى التوحيد الذي هو

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات: جزء من الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد ﷺ: جزء من الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: جزء من الآية ٩.

<sup>(</sup>٥) انظر د. إبراهيم إمام، المرجع السابق، ص٢٤.

أس الفضائل والصلاح وتحذير من الشرك الذي هو أس الرذائل والفساد «فالشرك هو علة العلل في الفساد الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي ولا دواء له إلا عقيدة التوحيد الإسلامية التي تحرر الفكر والعقل من سيطرة الخيالات وتحرر القلب والنفس من سيطرة الأهواء والأوهام وتعرف الإنسان بوضعه الطبيعي الصحيح بين سلسلة المخلوقات وتعرف الإنسان بعلاقته الطبيعية مع الكون والمكون والخلق والخالق فينطلق لأداء رسالته متحرراً من جميع العقد النفسية واثقاً من نفسه وواثقاً بالعناية الإلهية»(۱)، وذلك هو جماع أهداف أي نظام إعلامي سوي أو هو جماع أهداف الإعلام الإسلامي.

ويستخلص من النص أن محاربة الفساد وتعريته وكشف أوكاره واجبات إعلامية لا ينبغي التهاون بها، وأن السكوت عليه تقصير في هذه الواجبات يرقى إلى مرتبة الجريمة (٢)، لكنه مع ذلك يجعل من لطف الخطاب ولينه وسيلة صالحة لتحقيق الغايات الإعلامية وذلك من قوله تعالى: ﴿تَمَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَا لَحَكُمٌ مَا الأسلوب الرقيق.

وفي النص توجيه إعلامي سديد يمكن استخلاصه من تتابع الوصايا التي جاءت شاملة لجوانب الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكاً هو أن التركيز على القضايا الكلية وتتابعها أصل في التوجيه والإعلام.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ ﴾ سند شرعي للالتزام في الإعلام (٣). حتى يصل بالناس إلى حقيقة

<sup>(</sup>١) الشيخ المكي الناصري ـ التفسير الصوتي ـ حلقة الربع الأخير من الحزب الخامس عشر، المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲) «ذلك أن سكوتنا عن المنكر والباطل ليس تسبباً في أصل وقوع المنكر لأنه وقع بغير تدخل منا، ولكن السكوت عنه تسبب في بقائه واستمراره أو في تجدده وتكراره أو في شيوعه وانتشاره ﴿كُلُّ ذَلِكَ سَيْئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ﴾. د. محمد عبد الله دراز من خلق القرآن ـ ص ٢٠٥، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) مستفاد من الشيخ مناع القطان أثناء دراسة تفسير السورة عليه.

الكرامة الإنسانية (التقوى) «فالتقوى هي مناط الاعتقاد والعمل والتقوى هي التي تفيء بالقلوب إلى السبيل» (١) سبيل الإيمان الحق ما دامت الفرصة مهيأة لهم الآن، قبل أن يأتي يوم لا يجدون فيه للإيمان سبيلاً: ﴿ مَلْ يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُةُ قَبِل أَن يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ وَيَأْتِي رَبُّكُ لَا يَنظُ فَقَسًا إِيمَنهُما لَرَ تَكُن اَوْ يَأْتِي رَبُّكُ لَا يَنظُ فَقَسًا إِيمَنهُما لَرَ تَكُن الله وَيَعْ مَن الله على الله المناس والتحذير من عواقب التراخي والتكاسل وظائف إعلامية أرشد إليها الله سبحانه وتعالى في هذا النص الذي يخبر فيه عن صفة من صفاته وهي مجيئه سبحانه للفصل بين العباد يوم القيامة (٣).

<sup>(</sup>١) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٤٢٨، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الشيخ السعدي - تفسير كلام المنان - جـ٢ ص٥٠٨، المرجع السابق. وانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن - جـ١١، ص٢٤٥، المرجع السابق. وانظر تفسير ابن كثير، جـ٢ ص١٩٣، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ جـ٨ ص١٨٥، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٨ ص١٩١، المرجع السابق.

تهديد ويخبرهم بأن المسلمين ينتظرون نصر الله ونزول العقاب بأعدائهم» وهذا التنويع في الأساليب وتصريف القول ليفقه الناس صفة في الأداء الإعلامي العالي. ثم أن التخويف بالمستقبل المظلم والمصير المرعب الذي ينتظر المكذبين بموتهم أو قيام الساعة أو إقفال باب التوبة حين تطلع الشمس من مغربها، من باب الإعلام التحذيري وهو إعلام بالخطر المحدق، وهو من وظائف الإعلام قديماً وحديثاً التحذيري وهو إعلام بالخطر المحدق، وهو من وظائف الإعلام قديماً وحديثاً على والمنقذ من الأخطار كبيرها وصغيرها هو الله سبحانه وتعالى وإدراك هذه الحقيقة على وجهها الصحيح من مقاصد الإخبار (٢) حيث ترجى إنابة الناس إلى ربهم الذي اليه مصيرهم وله سبحانه التصرف المطلق فيهم: ﴿ وَلَنَ أُخْرَئُ أَمُ إِلَى رَبِّكُ مَرْجِعُكُمُ اللَّهِ وَلَا تَكْيَبُ مُنْ وَلَى مَعْمَكُمُ مَوْنَ عَمْكُمُ مَوْنَ اللَّهِ وَلَا كُنُيمُ مِنَا عَلَيْكُونَ فَي وَهُو الَّذِي جَعَلَكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهِ بَعْمَكُمُ مُونَ بَعْمَكُمُ مَوْنَ بَعْمَكُمُ مَوْنَ بَعْمَكُمُ مَوْنَ بَعْمَكُمُ مَوْنَ الله بِعَلَا الإنكار الشديد على من يتخذ غير الله رباً يختم الإخبار عن الله جل جلاله في هذه السورة كما بدأ الإخبار عنه سبحانه في الآية الأولى منها ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الإنكار وهذا التطابق في البدء والختام له دلالته العجيبة على إحكام النص القرآني الإنكار وهذا التطابق في البدء والختام له دلالته العجيبة على إحكام النص القرآني

<sup>(</sup>۱) بهذا التفسير تظاهرت الأخبار عن رسول الله على كما قال ابن جرير الطبري حيث ذكر أن تلك الحال لا يمتنع معها الخلق من الإقرار بوحدانية الله لمعاينتهم من أهوال الله ما ترتفع معه حاجتهم إلى الفكر والاستدلال والبحث والاعتبار. ج١٢ ص٢٦٦٠.

روى البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها \*\* ثم قرأ الآية". صحيح البخاري ـ كتاب التفسير، باب لا ينفع نفس إيمانها، الحديث رقم ٦٤٣٦، المطبوع مع فتح الباري، جم ص٢٩٧ المطبعة السلفية.

<sup>(</sup>۲) انظر ـ الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، النظرية والتطبيق، ص٣٠٠ وانظر ـ الأسس العلمية لنظريات الإعلام ـ د. جيهان أحمد رشتى، ص٣٥٦، طبع دار الفكر العربي ـ الطبعة الثانية ١٩٧٨. وانظر أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية، ولبر شرام، ص٥٩، طبع الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٣٩٠ هـ ١٩٨٠م، ترجمة محمد فتحي ومراجعة يحيى أبو بكر.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآيتان ١٦٤ و١٦٥.

وذاك مشعر بأهمية الإحكام الإعلامي ثمّ أن أفعال الله سبحانه وتعالى وسننه في الاجتماع الإنساني يذكر بها في هذا الإخبار الذي يختم بالترغيب والترهيب ﴿إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَنُورٌ رَبِّعُم ﴾ ليكون ذلك أدعى إلى الانتفاع بمضمون الإخبار وأبلغ في التأثير.

ولا شك أن الإخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وسننه كما استعرضناه في هذه السورة الكريمة قد فصل «أبلغ تفصيل بأساليب القرآن العالية الجامعة بين الإقناع والتأثير كبيان صفات الله في سياق بيان أفعاله وسننه في الخلق والتكوين والتقدير والتدبير، وآياته في الأنفس والآفاق وطبائع الاجتماع وملكات الأخلاق وتأثير العقائد في الأعمال، وما يترتب عليه في الدارين من الجزاء وناهيك بإيراد الحقيقة بأسلوب المناظرة والجدال أو ورودها جواباً بعد سؤال أو تجليها في برود الوقائع وضروب الأمثال وهذا الأسلوب أعلى الأساليب وأكملها جمعاً بين إقناع العقول والتأثير في القلوب فيقترن اليقين في الإيمان بحب التعظيم وخشوع الخوف والرجاء»(١).

<sup>(</sup>۱) محمد رشيد رضا ـ المنار ـ ج۸، ص ۲۷۱، المرجع السابق. وانظر حاشية المنوان على تفسير سورة الأنعام (الورقة الأخيرة) مخطوط بدار الكتب المصرية، محفوظ برقم ٣٤٤.

# الباب الثاني الإخبار عن الغيب موضوعاته - أساليبه - آثاره

الفصل الأول: الإخبار عن الغيب في الحاضر: موضوعاته وأساليبه وآثاره.

الفصل الثاني: الإخبار عن الغيب الواقع في المستقبل: موضوعاته وأساليبه وآثاره.

الفصل الثالث: الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره.





## الباب الثاني

## الإخبار عن عالم الغيب موضوعاته وأساليبه وأثاره

#### توطئة:

#### ١ \_ أهمية الإخبار عن الغيب في حياة الناس:

موضوعات الإخبار عن الغيب موضوعات عظيمة القدر جليلة الخطر في حياة الناس ذلك «أن الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب، غيب في الماضي، وغيب في الحاضر، وغيب في المستقبل، غيب في نفسه، وغيب في الكون كله من حوله، وغيب في نشأة هذا الكون، وخط سيره، وغيب في طبيعته وحركته، غيب في نشأة الحياة وخط سيرها، وغيب في طبيعتها وحركتها، غيب فيما يجهله الإنسان وغيب فيما يعرفه كذلك»(۱). لذا كان تصديق أخبار الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بشأنه حداً فاصلاً بين الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة(۲). «فالعلوم المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأحوال الآخرة والجزاء على الخير والشر وأمور الغيب والإخبار بما كان وما يكون وما يسعد النفوس ويشقيها»(٦) في طليعة الموضوعات التي يتناولها الإخبار عن الغيب. كما

<sup>(</sup>١) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ مجلّد ٣، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية - الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح - ج٣، ص ٢٧٠، مطابع المجد.

<sup>(</sup>٣) شيخ الإسلام ابن تيمية نقلاً عن كتاب \_ الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين \_ للشيخ السعدي، ص١٧، مكتبة المعارف.

يتناول الإخبار عن الغيب عوالم غيبية كالملائكة والجن وغيرها من مخلوقات الله التي لم يشأ إطلاع البشر عليها. ولمكانة الإيمان بالغيب فقد كان أول وصف وصف الله به المتقين: ﴿ المّرَ فَيْ ذَلِكَ الْكِنْبُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ فَي اللّهِ اللّهِ بَه المتقين في الله المنتقين وقيم الله المنتقين المعلم المحديث ضلال أولئك الذين كانوا يرون أن الغيبية تنافي العلمية إذ انتهت مقرراته إلى أن كل ما يتوصل إليه من نتائج هو احتمالات وأن الحقيقة المتيقنة هي أن هناك غيباً لا يدرك بالعقول (٢٠). والذين يرون كذلك أن هذا العصر ليس عصر إيمان بالغيب وإنما عصر إيمان بالتجربة والمشاهدة تتولى الرد عليهم التجربة والمشاهدة نفسها، فهي شاهدة بأنه لا حياة للإنسان إلا بالإيمان بالغيب (٣). فالإيمان بما وراء المحسوس وهو أساس التدين يعتمد على تصديق أخبار الله ورسله عنه. وعن هذا الطريق تدرك معلومات تفوق ما يدرك بطريق الحس والعقل أضعافاً مضاعفة (٤٠). وبه تكونت العقلية الإسلامية التي «تجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتيحه إلا الله وبين الاعتقاد بالسنن التي لا تتبدل والتي يمكن معرفة الجوانب اللازمة منها لحياة الإنسان في الأرض والتعامل معها على قواعد ثابتة (٥٠).

ولهذه المكانة كانت حاجة الناس ماسة إلى تبين معالم الغيب وحدوده وأقسامه وسبل الفصل في مسائله الكثيرة المتشعبة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآيات ١ و٢ و٣.

<sup>(</sup>۲) سيد قطب، المرجع السابق، ص۲٦١. ومن أراد الوقوف على شهادات ذوي الاختصاص فليرجع إلى الصفحات من ٢٥٥ إلى ٢٦١ من المرجع نفسه. وانظر كذلك أبو الأعلى المودودي ـ نحن والحضارة الغربية ـ من ص ١٥٦ إلى ١٧٧. وانظر مالك بن نبي ـ الظاهرة القرآنية ـ ص٧٧، ٧٨، ٧٩، مكة المكرمة ١٩٧٨م، دار الفكر، دمشق ١٤٠٢هم/ ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٣) أبو الأعلى المودودي ـ نحن والحضارة الغربية ـ ص١٦٦ و١٦٧ ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت . وانظر محمد كمال الدين إمام ـ النظرة الإسلامية للإعلام ص١٥٠ و ١٥١ المرجع السابق .

<sup>(</sup>٤) ابن قيم الجوزية نقلاً عن كتاب ـ الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين ـ للشيخ السعدي، ص٣١، مكتبة المعارف، الزياض ١٤٠٢ هـ. وانظر أبو الأعلى المودودي ـ نحن والحضارة الغربية ـ ص١٦٧، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب ـ المرجع السابق ـ مجلد ٣، ص٢٦٣.

وما من ريب في أن معرفة أمور الغيب الحقيقي لا تنال بالعقول، بل يتوقف العلم بها على الوحي الإلهي، ومن ثم كان مدار العلم بها على هذا الطريق، فنحن لا نعلم من الغيب الحقيقي إلا ما وصلنا منه إخباراً من الله علام الغيب بواسطة النقل المعصوم عن رسول الله عليه وصفاً أو أثراً (۱). أما أخبار أولئك الذين نذروا أنفسهم للغواية والضلال من الكهنة والعرافين والمنجمين والرمليين وغيرهم ممن ادعى علم الغيب فهي من قبيل الافتراء، وقى الله المؤمنين شرها بما أنزل في كتابه عامة وفي سورة الأنعام خاصة من إخبار صادق يدمغ كل ادعاء لعلم بأمور الغيب. وقد ظل الجهل بحقائق الدين وضعف الإيمان سبباً في راوج أخبار أمثال هؤلاء الأقاكين في مجتمعات إسلامية كثيرة ـ حتى اليوم ـ حتى غدت وسائل الإعلام فيها وسيلة مهمة لذيوعه وانتشاره (۲).

#### ٢ ـ تعريف الغيب:

الغيب الشك والغيب كل ما غاب عنك كأنه مصدر بمعنى الفاعل قال أبو إسحاق الزجاج: في قوله تعالى: ﴿ يُوْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ ﴾. أي بما غاب عنهم فأخبرهم به النبي على من أمر البعث والجنة والنار وكل ما غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غيب. وقال ابن الأعرابي يؤمنون بالله قال: والغيب أيضاً ما غاب عن العيون وإن كان محصلاً في القلوب، ويقال: سمعت صوتاً من وراء الغيب أي من موضع لا

<sup>(</sup>۱) انظر سيد قطب، المرجع السابق، مجلد ٣ ص٢٨٥. وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية - الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح - ج٣، ص٢٦٤، مطابع المجد التجارية. وانظر الفتاوي الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج١٣، ص٢٠٦، مكتبة المعارف، الرباط، نشر الملحق التعليمي السعودي. وانظر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج٢ ص١٧٦، مطبعة المدني ١٣٨٦ ه. وانظر الشيخ عبد الرحمن السعدي - وجوب التعاون بين المسلمين - ص١٦ و٨٥، مكتبة المعارف، الرياض ١٤٠٢ه. وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية - النبوات - ص١١. وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية - النبوات - ص١١. وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية - درء تعارض العقل والنقل - ج٥، ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الشوكاني ـ فتح القدير ـ ج٢ ص١٢٣ وج٥ ص٣١١، دار الفكر. وانظر مجلة «الفيصل» العدد ٦٨ ص٧٤. وانظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج١٣ ص٣٦٤ و ٣٦٥.

### ٣ \_ أقسام الغيب:

وقد قسم صاحب المنار الغيب إلى قسمين:

- غيب حقيقي مطلق وهو ما غاب علمه عن جميع الخلق حتى الملائكة وفي ذلك يقول الله عز وجل: ﴿قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) الزبيدي \_ تاج العروس \_ مادة «غاب». وانظر \_ الناموس \_ مادة «غيب» واللسان، مادة «غيب» كذلك.

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن \_ كتاب الغين، مادة «غيب».

<sup>(</sup>٣) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ـ ص٢١، دار الإسلام، القاهرة.

<sup>(3)</sup> نقلاً عن تفسير صوتي سجله الشيخ المكي الناصري لإذاعة القرآن الكريم بالرياض، حلقة الربع الثاني من الحزب الرابع عشر في المصحف الشريف من قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَنْبِ﴾ وسأرمز لهذا التفسير فيما بعد عند الاستفادة منه بالتفسير الصوتي. ولعل في الجملة الأخيرة مبالغة لأنه لو كان محجوباً عن البصائر كافة لما كان الإنسان مطالباً بالإيمان به.

- وغيب إضافي وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض ومثّل له بما يعلم الملائكة عن عالمهم مما لا يعرفه البشر أو ما يعلمه بعض البشر باستعمالهم لأسباب مكنهم الله منها ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتلك الأسباب وعجزهم عن استعمالها، فهذا القسم لا يدخل في علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه وذكر أن من تلك الأسباب ما هو علمي كالدلائل العقلية والعلمية ومنها ما هو عملي كالتلغراف الهوائي ومنها ما قد يصل إلى حد العلم به من الإدراكات النفسية كالفراسة والإلهام(۱).

وقال في تفصيل مسألة العلم بالغيب: «وأما أهل العلم من الخلق فمن الموجودات ما هو حاضر مشهود لديهم ومنها ما هو حاضر غير مشهود لأنه لم يخلق لهم آلة للعلم به كعالم الجن وعالم الملائكة مع الإنس، ومنها ما هو غائب عن شهودهم وهم مستعدون لإدراكه لو كان حاضراً، وما هو غائب وهم غير مستعدين لإدراكه لو حضر، فكل ما خلقوا غير مستعدين لإدراكه من موجود ومعدوم فهو غيب حقيقي بالنسبة إليهم، وكل ما خلقو مستعدين لإدراكه دائماً في بعض الأحوال فهو إن غاب عنهم غيب إضافي»(۲). وقسمه ابن حجر العسقلاني إلى غيب حقيقي وغيب غير حقيقي وهو ما له أسباب يستدل بها(۳).

وتعدد الآراء في تعريف الغيب يدل على مدى اهتمام المفكرين به ومبلغ تأثيره في حياة الناس، وهذه الآراء وإن تعددت فإنها لم تصل إلى درجة التباين لكن أقربها إلى ما يقصد إليه الباحث في هذه الدراسة هو ما ذهب إليه كلّ من السيد/ محمد رشيد رضا والحافظ ابن حجر العسقلاني وهو أن من الغيب ما لا يُذْرَكُ إلا بالوحي وهو الغيب الحقيقي ومنه أركان الإيمان ومنه ما هو إضافي يمكن إدراكه بأسباب ووسائل معينة.

وبدراسة الإخبار عن الغيب في السورة الكريمة ظهر أن هناك تقسيمات

<sup>(</sup>۱) محمد رشيد رضا \_ تفسير المنار \_ ج٧ ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) محمد رشيد رضا ـ المرجع السابق ـ ص٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ـ ج١٦ ص٣٦٥، المطبعة السلفية، القاهرة.

عديدة يمكن إجراء الدراسة تحتها، لكن أوضح هذه التقسيمات وأقربها لطبيعة الدراسة في نظري هو ما قام على عنصر الزمن أو الموضوع وعلى هذا فقد جعل التقسيم الأصلي في الإخبار عن الغيب مبنياً على عنصر الزمن ورتب على ما جرى عليه العرف الإعلامي في البدء بالحاضر ثم المستقبل ثم الماضي وربط بكل قسم تقسيمات فرعية تقوم على الموضوع.

والتقسيم الزمني الذي جعل أساس الدراسة في هذا الباب ليس بالنسبة لنا وإنما هو بالنسبة إلى الذين عايشوا تنزل السورة موضوع الدراسة. والعبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو الزمان أو المكان.

### الفصل الأول

# الإخبار عن الغيب في الحاضر موضوعاته وأساليبه وآثاره

#### توطئة

- ١ \_ حقيقة الوحي.
  - ٢ \_ حقيقة النوم.
- ٣ \_ حقيقة الأجل «العمر».
  - ٤ \_ عن الملاتكة.
    - ٥ \_ عن الجن.
  - ٦ \_ حقيقة الرسالة.
- ٧ سبب الإعراض عن الحق.
  - ٨ ـ ما تكن الصدور.

#### الفصل الأول

## الإخبار عن الغيب في الحاضر موضوعاته وأساليبه وآثاره

#### توطئة:

لقد ظهر من دراسة نصوص سورة الأنعام أن الآيات التي تشتمل على موضوعات من قبيل الإخبار عن الغيب في الحاضر (١) تبلغ (٤٢) آية ، وأن الموضوعات التي تناولها هذا الإخبار قد بلغت هي الأخرى اثنين وعشرين موضوعاً ، وتنوع هذه الموضوعات واتساع دائرتها في الحياة مؤذن بضخامة أثر الإيمان بالغيب في حياة الناس .

وأهمية هذا القسم من الدراسة تتحدد من خلال إدراك مدى تطلع الناس إلى استكناه الغيب وأثر ذلك التطلع على سلوكهم اليومي. ونحن نعلم أن «الرغبة في استكناه الغيب رغبة حادة ملحة لا ينجو منها بشر في الأرض، والعجز عن استكناه الغيب أمر لا مفر من الشعور به في القلب البشري، ويروح الناس منذ القدم يحتالون على معرفة الغيب ويحاولون استشفاف ما يأتي به الغد القريب أو البعيد، لجأوا إلى الكهانة والعرافة والتنجيم وراحوا يستلهمون الرؤى ويستلهمون الأحاسيس الباطنية في داخل النفس التي لا تعتمد على منطق واضح ولكنها تشير. . لجأوا إلى كل وسيلة يحاولون بها إزاحة الستر عن الغيب المحجوب عن الأعين المغلف بالأستار ولم يصلوا قط إلى يقين، كل ما يصلون إليه تكهنات تخطئ وتصيب، ويظل العجز باقياً كما هو، واللهفة لا تريم، إنه ليس عجزاً عن استكناه الغد البعيد وحده ولا

<sup>(</sup>۱) انظر ص۱۸۲ من هذا البحث. وانظر الشيخ السعدي ـ وجوب تعاون المسلمين ـ ص٢٤، مكتبة المعارف ١٤٠٢ هـ ١٩٨٨م.

الغد القريب وحده بل هو عجز عن استكناه ما يحدث بعد ساعة واحدة من الزمان بل بعد لحظة، بل في هذه اللحظة التي أطل جزء منها من عالم الغيب وبقيتها مغلفة بالأستار»(١). وربما كان الخوف والرجاء من العوامل النفسية التي تقف وراء هذا التطلع الدائم إلى كشف المحجوب.

وما من ريب في أن الوصول بالناس إلى يقين تطمئن به نفوسهم ويبعث فيها الأمل ويسد عليها منافذ الخوف هو من الوظائف الإخبارية الأساسية.

وسبيل ذلك هو الاعتماد على النقل المعصوم في معالجة القضايا المتعلقة بالغيب لأنه الطريق الوحيد الذي يوصل إلى حقائق يقينية، لا مجال للشك فيها أو التردد في قبولها لأن مصدرها علام الغيوب سبحانه وتعالى، سواء ما ورد منها في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، فالرسول على لا ينطق عن الهوى وإخباره وحي. ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَةُ ﴿ إِلَّا وَحَى اللَّهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَةُ ﴿ إِلَّا وَحَى اللَّهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَةُ ﴾ (٢).

وتقديم الحقائق اليقينية وعرضها للناس بصورة تمكنهم من فهمها على وجهها الصحيح طريق قويم لبناء فكر الأمة بناء محكماً يدفع إلى مزيد من التطلع إلى ما عند الله وذلك فسحة في الأمل ويمدها بحصانة علمية بها تقاوم صنوف الأراجيف والبهتان وبذلك يتحقق الرجاء ويدفع الخوف، وبذلك يلبي الإعلام حاجات نفسية فطرية لدى أفراد الأمة على هدى من الله، وعن هذا الطريق يتحقق للإعلام النفاذ والقبول ويكون وسيلة فعالة للإقناع والتأثير بما حقق لنفسه من ثقة فيه.

ونحن في هذا القسم من الدراسة نواجه طبيعة مختلفة شيئاً ما عما مر معنا من قبل، فكان من الطبيعي أن يلحظ هذا الاختلاف وأن تكون المعالجة وفق ما تقضي به طبيعة مادة الدراسة لذلك لجأنا إلى التقسيم الموضوعي حيث درسنا الآيات التي تضمنت أخباراً عن أمر من الأمور التي تدخل في نطاق الإخبار عن الغيب في المحاضر بغض النظر عن موضعها من السورة وضمت الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد إلى بعضها، ولم يلزم الباحث نفسه بمعيار محدد للترتيب، كما لم يقتصر على القالب الإخباري في حصر الآيات، بل أدخل ضمن الدراسة أي نص يرد

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد قطب ـ دراسات قرآنية ـ ص٣٨، دار الشروق، بيروت والقاهرة.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: الآيتان ٣ و٤.

فيه ذكر لموضوع لا يدخل في دائرة الحس أو عالم الشهادة مع مراعاة الظرف الزمني الذي جعل عنواناً للمبحث لأن الرسول على مكلف بإبلاغ كافة ما ورد في القرآن الكريم، وعلى هذا فالإخبار بهذه الموضوعات حاصل لا نكران له.

وربما ظن البعض أن هناك تناقضاً في عنوان الفصل، لكن الحقيقة غير ذلك، فالوعاء الزمني غير ما يجري فيه بداهة. والموضوعات الرئيسية التي شكلت مادة الإخبار في هذا الجزء من الدراسة لم تخرج عن الأمور الأساسية التي يدور حولها الإخبار عادة وإن تميزت هنا بالمضامين الإيمانية وهي القضايا والحقائق والعوالم والأفكار والمشاعر والعواطف والمواقف، وهي في تشعبها وتفاوتها والتصاقها بالناس مجال فسيح للدراسة الإعلامية إذ هي «تجمع عناصر الإثارة عقدياً وفكريا وشعورياً»(۱)، والحسم فيها بالصورة التي وردت في السورة من دوافع الاستجابة لها، ووقعه على النفوس كالغيث على الأرض الخصبة، ذلك أنه يحقق لها الطمأنينة وبرد اليقين، ويجعل القلوب والعيون مشدودة إلى قضاء الله وقدره، تنقاد له وتستسلم، وهي مع ذلك في ترقب وحذر مما قد ينحرف بها عن جادة الطريق، وحالة الوعى واليقظة هذه هي غاية ما يسعى إلى تحقيقه بواسطة الإخبار.

ولأهمية الحقائق التي يتناولها الإخبار عن الغيب في الحاضر باعتبارها من مستلزمات الإيمان كان البدء بها.

### ١ \_ حقيقة الوحي:

الوحي لغة «الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك، يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت ووحى وحياً وأوحى أيضاً أي كتب» $^{(7)}$ . وقال أبو إسحاق $^{(7)}$ : «وأصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء ولذلك صار الإلهام يسمى

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة مستفادة من د. عبد الفتاح الصيفي أثناء إقرار خطة البحث وقد كان الدكتور الصيفي يشغل منصب رئيس قسم الدعوة والاحتساب بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض وعضو مجلس إدارته عند إقرار الخطة في المرة الأولى.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور \_ لسان العرب \_ مادة وحى، جـ ٢٠ ص ٢٥٧، مصور عن طبعة بولاق \_ الدار المصرية للتأليف والترجمة.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ـ جـ ٢٠، ص٢٥٨، المرجع السابق. وقريب من ذلك قول شيخ الإسلام ابن \_

وحياً». وقال الراغب الأصفهاني (١): «أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل أمر وحي وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة»، وقال الفيروز أبادي (٢): «الوحي ما يقع به الإشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة» (٣)، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني (٤): «والوحي لغة الإعلام في خفاء والوحي أيضاً الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئاً بعد شيء وقيل أصله التفهيم وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي».

وأما الوحي في الاصطلاح الشرعي فهو إعلام بشرع الله. وقيل الوحي كلام الله المنزّل على رسول الله ﷺ (٥). «ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي وذلك أقرب حسب ما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحَيًا ﴾ ﴿أَوْ مِن وَرَآيِ جِابٍ أَوْ يُرّسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ إلى قوله بإذنه ما يشاء»(١).

وقال محمد رشيد رضا<sup>(۷)</sup>: «الوحي ضرب من العلم الضروري يجده النبيّ في نفسه عندما يظهره الله تعالى عليه فإذا حبس عنه لم يكن له قدرة ولا وسيلة كسبية إليه كما يعلم مما ورد في فترات الوحي وهو مقتضى الإجماع على أن النبوة غير

<sup>=</sup> تيمية حيث يقول افإن الوحى إعلام سريع خفى"، الفتاوى، ج١٣ ص٣٤٢.

<sup>(</sup>۱) المفردات في غريب القرآن، ص٥١٥، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني.

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، جه ص١٧٧، المكتبة العلمية، بيروت، بتحقيق الأستاذ عبد العليم الطحاوي.

<sup>(</sup>٣) عبارة «من غير عبارة» فيها نظر، والباحث لا يقرها لقوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ الله مُوسَىٰ تَكُلَّمَهُ﴾، النساء ١٦٤، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكلَّمَهُ الله إلا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّه عَلِيَّ حَكِيْمٌ﴾، الشورى ٥١.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، ج١ ص٩، المطبعة السلفية، صححه وحققه الشيخ عبد العزيز بن باز.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ص٩.

<sup>(</sup>٦) الراغب الأصفهاني، المرجع السابق، ص٥١٥ وما بين الحاصرتين ليس من نصه وإنما هو تكملة الآية.

<sup>(</sup>٧) تفسير المنار، ج٧ ص٤٢٤، المرجع السابق.

مكتسبة». أما الدكتور محمد عبد الله دراز (١) فإنه يقول: «وإذا أطلق الوحي في لسان أهل الشرع انصرف إلى ذلك التعليم السري الصادر من الله تعالى الوارد إلى الأنبياء عليهم السلام فهو أخص من المعنى اللغوي بخصوص مصدره ومورده».

<sup>(</sup>١) المختار من كنوز السنة النبوية ـ ص١، مطبعة محمد هاشم الكتبي، دمشق ١٣٩٧ هـ.

<sup>(</sup>٢) «واعلم أن الوحي الشرعي بكل أنواعه يصاحبه علم من الموحى إليه بأن ما ألقى إليه حق معصوم من عند الله ليس من خطرات الأوهام ولا من نزعات الشيطان» محمد عبد الله دراز ـ المختار من كنوز السنة ـ ص٣.

<sup>(</sup>٣) انظر حديث عائشة في كتاب ـ بدء الوحي ـ في صحيح البخاري، وكذلك حديث عبد الله بن عباس عن معاناة الرسول على من الوحي في كتاب ـ بدء الوحي ـ في صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري، جا ص١٨ و٢٩. وانظر تفسير سورة الشورى لسيد قطب، ص٩٦، دار الشروق.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري، كتاب بدء الوحي ـ باب ٢، الحديث الثاني. فتح الباري ج١ ص١٨، المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٥) هي الفترة التي عاشها رسول الله ﷺ منذ أوحي إليه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى
 (انظر ـ المختار من كنوز السنة، ص٣٩).

وَيَيْنَكُمُ وَأُوحِى إِنَّ هَلَا الْفُرَهَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ. وَمَنْ بَلَغُ آبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ اَلِهَةً أَخَىنًا فَلُ لا آشَهُدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَجَدُّ وَإِنِّنِ بَرِيٌّ بِمَا تَشْرِكُونَ فَلَى اللّهِ وَلا آعَلُمُ الْفَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَ أَتَيْعُ إِلّا مَا لَا آقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَ أَتَيْعُ إِلّا مَا لَوْحَى إِلَى قُلُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَ أَتَيْعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَ أَتَيْعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَ أَتَيْعُ إِلّا مَا يُوكَى إِلَى قُلُمُ مِثَنِ الْفَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُولُ وَحَلَى اللّهُ مِثَنِ الْفَرْقِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلِي مَا كُنتُمْ تَعُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ المَقِي وَكُنتُمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ المَلْقِ وَكُنتُمُ اللّهُ وَلِكُمْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللهُ الل

ولا شك أن معرفة حقيقة الوحي بهذه الصورة الناصعة ثمرة من ثمار إخبار الله سبحانه وتعالى عنها هنا في هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم، ولا ريب أن معرفتها على هذا الوجه عصمة من الزيغ والضلال وحصانة فكرية أساسية في حياة الأمة واستقامة فكرها وسلوكها، وبيان هذه الحقيقة وإيضاحها وتذكير الناس بها من الوظائف الإعلامية الأساسية ذلك أن جهلها أدى بكثيرين إلى انحراف فكري كان ثمرته صرف شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى إلى غيره ممن اعتقدوا معرفتهم بعلم الغيب وقدرتهم على التصرف في الكون مع الله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير المنار، ج٧ ص٤٢٥، المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: الآيات ١٩٢ و١٩٣ و١٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: جزء من الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس: الآيتان ١ و٢.

<sup>(</sup>٧) لا يعني هذا أن الجن غير مخاطبين بالقرآن ولكن تقيداً بالنص، بل هم مخاطبون به \_

الغاية التي حددتها أول آية تضمنت إخباراً عن حقيقة الوحي في سورة الأنعام: ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرُانُ لِأَنذِرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ (١).

وهذا التطابق في الإخبار عن الحقائق الإيمانية يرشد إلى منهج إعلامي سديد مقتضاه وضع خطة إعلامية محكمة تحدد فيها الأهداف الإعلامية تحديداً بيناً يمنع التضارب والتضاد في البرامج الإعلامية ويحقق الانسجام والوئام للأداء الإعلامي والوحدة والتماسك للمجتمع الذي يخدمه «فليس أخطر على العمل الإعلامي من أن تتناقض الأقوال مع الأفعال أو أن تكذب الوقائع ما يجري على ألسنة الإعلاميين وما تسجله أقلامهم»(٢) والواقع يشهد بذلك.

والإعلام الذي لا يقوم على سياسة واضحة المعالم محددة الأهداف يجافي العلم والعقل معاً وضرره أكثر من نفعه (٣)، وهذا لا يعني تأييداً لسياسات إعلامية مطلقة، وإنما هو تذكير بأهمية هذا العامل في العملية الإعلامية، أما التأييد فهو لسياسة إعلامية مهتدية بهدي الله تتسم بالأصالة والمعاصرة في وقت واحد، الأصالة في أصولها الثوابت والمعاصرة في مواكبتها البناءة للحياة ومعالجتها الشائقة

<sup>=</sup> والرسول ﷺ مرسل إليهم كما هو مرسل إلينا. انظر ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، الفتاوى ـ ج١٢، ص٨٥ إلى ٨٧، مكتبة المعارف، الرباط.

<sup>(</sup>۱) معروف أن الإنذار لغة هو الإعلام المقترن بالتهديد وهو الذي يناسب حالهم هنا، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذاراً فبينهما عموم وخصوص مطلقاً وهو في القرآن يطلق إطلاقين، أحدهما عام يدخل فيه المؤمنون مع كافة الناس وخاص ويراد به الكفار لأنهم هنا الواقعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب. انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج٢، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) رمضان لاوند ـ الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، النظرية والتطبيق ـ ص٦٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر الإعلام العربي واقعه وأبعاده ومستقبله، لخالد رشيد على الشيخلي ص١٠٠٠ و١٠١، دار الحرية للطباعة، بغداد.

وانظر ـ استراتيجية الإعلام العربي ـ د. السيد عليوه، من ص٢١٦ إلى ٢٦٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وانظر الإعلام الإذاعي والتليفزيوني ـ د. إبراهيم إمام، ص١١، المرجع السابق. وانظر وسائل الإتصال الجماهيري في الإسلام ـ أسامة يوسف شهاب ص١٦ و١٧، دار المعرفة، عمان، ١٩٨٢/١٤٠٢.

وأساليبها الحديثة (١)، فالإعلام الذي يتعامل بمعايير الاستقامة وموازين الحق والصدق مع الصديق والعدو في عرض بديع كفيل بأن ينتزع لنفسه الثقة من العدو قبل الصديق (٢).

والإخبار عن الوحي في هذه الآية ورد في نطاق محاورة رسول الله علقومه في سبيل إقناعهم بحقائق كبرى في الدين الذي بعث به، وهي محاورة تلقى الرسول على في السوال والجواب من الله سبحانه وتعالى، وذاك منتهى السمو والعلو في الحوار (٦) وبه تتحقق مكانة المصدر في الرسائل الإعلامية باعتباره من الركائز الأساسية في القبول والاستجابة والانتشار (١)، ومنه تدرك قيمة هذه الحقيقة في حياة الناس وبمثله تهيأ النفوس لاستقبال الحقائق، فتلك طبيعة الاستفهام التقريري الذي بدأت به المحاورة (٥).

ومن عجب أن يأتي الإخبار عن حقيقة الوحي في الآية الأخرى من هذه السورة في نطاق محاورة أخرى يؤمر الرسول على فيها بالتنصل من خصائص الألوهية وإعلام الناس بحقيقته وحقيقة مهمته، فهو بشر مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وفي مقدمة ما ينفي عن نفسه علم الغيب: ﴿قُلُ لاّ أَقُولُ لَكُمْ عِنبِى خَزَايِنُ اللّهِ وَلا أَقُلُ لَكُمْ إِن مَلَكُ إِن أَنّيعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَيُ قُلُ هَل يَسْتَوى اللّهِ وَلا أَقُلُ لَكُمْ الله سبحانه والإخبار عن هذه الحقيقة في نطاق الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وفي ثنايا مجادلة منكري رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام هو من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، حيث أمر رسوله أن

<sup>(</sup>۱) انظر ص١٦٤ من هذا البحث. وانظر ـ الإعلام الصهيوني وسبل مواجهته ـ رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض من الباحث إبراهيم بن عبد الله العمر، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر بحث رمضان لاوند في الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، ص٦٣.

<sup>(</sup>٣) سبقت دراسة هذا النص دراسة إعلامية مما أغنى عن الإعادة هنا. انظر ص١٢٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر د. زيدان عبد الباقي ـ وسائل وأساليب الاتصال ـ ص١٥٧ و١٥٨.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٧ ص١٦٦، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية ٥٠.

يكشف لهم وبأسلوب واضح وصريح عن اختصاصاته باعتباره رسولاً يتلقى الوحي من الله، ليضع بذلك الحدود والفواصل بين هذه الاختصاصات واختصاصات الألوهية حتى تتحقق لهم المعرفة الأساسية التي بها يحكمون على الأشياء وعلى ضوئها يتصرفون، وبمقتضاها يسلكون. وهذا التعريف والبيان ليس للرسول على فيه إلا البلاغ ومع ذلك فإن بين الآيتين فرقاً في مساق الإخبار، فهو في الأولى إعلام بأن الرسول و ي يتلقى الوحي من الله لينذر به، أما في هذه فهو إعلام بأن الرسول لا يتحرك إلا بمقتضى هذا الوحي، فعليه يتوقف مساره، ومنه تنطلق تحركاته وعليه تبنى خططه في التبليغ، وهذا التدرج في الإخبار يوحي بأهمية اتباع أسلوب التدرج في العملية الإعلامية لما له من أثر حسن على النفوس حال تلقيها أسلوب التدرج في العملية الإعلامية لما له من أثر حسن على النفوس حال تلقيها للمادة الإعلامية المعروضة من خلاله، لأنه يتبح لها فرصة التروي وتهيئة الأجواء الملائمة، وهو من الأساليب الشائعة في القرآن الكريم (۱۱)، ولا شك أن حقيقة الوحي من الحقائق الأساسية التي لا بد من استقرارها في النفوس على الوجه الصحيح من الحقائق الأساس الأول الذي يقوم على حقيقته معنى النبوة والرسالة وباعتبارها المنبع باعتبارها الأساسي لعامة الإخبارات الغيبية وشؤون العقيدة وأحكام التشريع (۲۰).

ومن هنا ـ والله أعلم ـ كانت الآيتان اللتان عرضناهما فيما سبق مبدوءتين بالأمر الإلهي (قل) ذي الشعب الإعلامية الأصيلة: القول والقائل والمخاطب<sup>(٣)</sup> أو بالاصطلاح الإعلامي الرسالة والمرسل والمستقبل، وفي ذلك ما فيه من الدلالة على أهمية الإخبار بهذه الحقائق باعتبار ذلك من الوظائف الأساسية للإعلام الراشد، الذي يبصر ويوجه ويرشد، ولعل آخر الآية يكشف بوضوح عن أثر الإعلام السديد في تعريف الناس بالحقائق وتمكينهم من رؤية الأمور كما هي،

<sup>(</sup>۱) انظر - الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم - رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض من الباحث محمد محمود سيد أبات، ص١٩٥ إلى ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر د. محمد سعيد رمضان البوطي ـ كبرى اليقينيات الكونية ـ ص١٥٣، ١٥٤، دار الفكر الطبعة السادسة.

 <sup>(</sup>٣) انظر - الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، النظرية والتطبيق، ص٣٠١، مرجع سابق.
 وانظر ص١٤٤ من هذا البحث.

فيهتدي من يشاء الله هدايته، ويضل من يختار لنفسه طريق الغواية. ثم هذا الالتزام الدقيق المتمثل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّيَّ ﴾. من الخصائص الأساسية للإعلام المهتدي، لأن من سماته وصفاته متابعة رسول الله عليه، والله سبحانه يأمره بأن يخبر عن منهجه في العمل، فذاك أدعى للاتباع والامتثال وهو هنا التلقى والتبليغ(١)، وهذه الخاصة من شأنها عصمة العمل الإعلامي من كثير من الممارسات التي لا تجد سنداً من الشرع الحنيف والتي تعتبر بحق مصدر شرور وبيلة لا يكاد يخلو منها جهاز إعلامي اليوم، والذين ينصرفون عن هذا المنهج القويم المتمثل في الاتباع وحسن التأسّي برسول الله على يعرضون أنفسهم لما يفصح عنه عَجُز الآية من تعريض وإنكار: ﴿ قُلُ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلًا تَنَفَكُّرُونَ ﴾ وأسلوب التعريض وضرب الأمثال من الأساليب التي كثر ورودها في القرآن الكريم دلالة على أهميتها ومبلغ تأثيرها في النفوس، فهي بالتالي من الأساليب الإعلامية الراقية التي يرشد الله سبحانه إليها في هذا النص الكريم، ذلك أن المثل في حقيقته هو إظهار للمعقول في صورة محسوسة، فهو تجسيد للمعنى وتوضيح له(٢)، وهؤلاء الذين يدّعون تلقى الوحى بعد هذا البيان الشافي من الله سبحانه وتعالى سفهاء مفترون واقعون تحت طائلة التهديد والتعريض الذي يكشف عنه قوله تعالى: ﴿ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيَّ ۗ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّليلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُلوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجَزُّونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ. تَسْتَكَمِرُونَ ١٩٠٠ ذلك أن حقيقة الوحي من الضخامة والظهور

<sup>(</sup>١) انظر ـ التحرير والتنوير، ج٧ ص٢٤٢، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ الأسلوب القرآني ـ ص١٤٧. المرجع السابق.

وانظر ـ التحرير والتنوير ـ ص٣٧٤. المرجع السابق.

وانظر \_ الأمثال في القرآن \_ للدكتور محمود بن القريف، ص١٣ و١٥، ١٥ و١٦ دا، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الخامسة ١٤٠١ه/ ١٩٨١م. وانظر \_ الأمثال القرآنية \_ لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ص٢٨ و٢٩، دار العلم، دمشق وبيروت ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م، الطبعة الأولى.

بحيث يستنكر جهلها كيف بادعائها، لذلك كان صنيع المفترين الذين يدعون زوراً وبهتاناً أنهم تلقوا وحياً من الله أو أولئك الذين يتقولون على الله فيزعمون أنهم قادرون على إنزال مثل ما أنزل الله، كان هذا الصنيع أظلم الظلم، فوحي الله لا ينزل إلا على الذين اصطفاهم وهم صادقون مصدقون: ﴿ يُزِلُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ بِالرُّوحِ مِنَ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنَ أَنْذِرُواً أَنَّمُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَأَتَقُونِ ﴿ يَكُولُ الْمَلَيْكِكَةَ بِالرُّوحِ مِن أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن أَنذِرُوا أَنَّمُ لا إِلَه إِلا أَنا فَأَتَقُونِ ﴿ يَكُ الله عَلى المنعق وجودها أن الاختلاق والافتراء والتقول نقائص في الإخبار وصفات سلبية لا ينبغي وجودها في إعلام يصدر عن هدي الله ويسعى لتحقيق غاياته السامية (٢٠). كما يستخلص منه أيضاً أن أسلوب التهديد والوعيد الذي تضمنته هذه الآية من أنجع الأساليب الإعلامية في مواجهة مرضى النفوس أمثال هؤلاء، وهو من الهدي القرآني في الإعلام الذي ينبغي الاستمساك به والحرص على تطبيقه في واقعنا الإعلامي لأنه من الأساليب التي ينبغي الاستمساك به والحرص على تطبيقه في واقعنا الإعلامي لأنه من الأساليب التي كثر ورودها في القرآن الكريم دلالة على أهميتها ومكانتها وإرشاداً إلى تبنيها (٣).

وفي الآية الرابعة التي ورد فيها الإخبار عن الوحي في السورة نلحظ أمراً مهماً قد يكون والله أعلم مما يقوي فهم معنى التدرج في الإخبار عن هذه الحقيقة حيث ورد ذكر الوحي هنا في هيئة الأمر: ﴿ اَلَيّع مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لَا إِلَه إِلّا هُو وَاعْرِضْ عَنِ ٱلمُشْرِكِينَ (إِنَّ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا وَمَا أَنت عَلَيْهِم بِوكِيلِ (الله عن القوة في عَلَيْهِم بِوكِيلِ (الله على الإخبار بأهمية حقيقة الوحي أعلى من الأول دون ريب. ذلك أنه تأكيد للبلاغ القولي بالبلاغ الفعلي، وهذا المعنى عينه فهمه من الآية السيد/ محمد رشيد رضا(ع) حيث يقول: «فالأمر هنا بالاتباع ليس الغرض منه مجرد المداومة عليه كما هو الشأن في أكثر من يأمر بالعمل من هو متلبس به، وإنما الغرض منه على بيان كونه من متممات التبليغ» ولا شك أن اقتران الإعلام القولى بالإعلام الفعلى

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) انظر أقوال المفسرين في المقصود بإدعاء النبوة والقدرة على إنزال مثل ما أنزل الله في \_ \_ التحرير والتنوير \_ ج٧ ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الأسلوب الإعلامي في القرآن، ص٥٩ و٢٠، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) المنار، ج٧ ص٦٦٢. المرجع السابق.

أكثر دعماً للحقائق وأدعى إلى قوتها وحصول الاستجابة لها، لما في تطابقهما من تأكيد لوحدة المصدر وصدق المحتوى، والحق يعلو متى ظهر بالقول والعمل معا وصاحبتهما نية خالصة (۱) وفي هذا دون ريب توجيه إلى أهمية الإعلام بالفعل، وضرورة مطابقة الأفعال للأقوال في العملية الإعلامية (۲): ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَقَعُلُونَ ﴿ كَالَيْ اللهُ عَلَى اللهُ التوجيه الربّاني! وما أشد حاجته إليه!

وهذا الهدي الإعلامي القويم قد يضاف إليه هدي آخر يمكن استخلاصه من قوله تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾. وهو مراعاة حال المخاطبين واختيار أساليب البلاغ التي تناسب حالهم، فالجهد الإعلامي القولي يوجه للذين يرجح استفادتهم منه: ﴿الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولُ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ (٤) . أما أولئك الذين يعرضون عنه علواً واستكباراً سواء بعدم تعريض أنفسهم للإعلام القولي والتشويش عليه: ﴿وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لاَ شَمَعُوا لِمِنذَا الْقُرْءَانِ وَالْفَوْأَ فِيهِ لَعَلَّمُ تَغَلِبُونَ (إِنَّ ) ﴿ أَو يعرضون أنفسهم له بغرض سيء: ﴿وَقَالَت طَابِقَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ ءَامِنُوا بِاللّهِ اللّه اللّه اللّه الله الله المنسود فيهما، فهؤلاء قد يكون الجهاد أنجع يعد النصح ولا التذكير يحدثان أثرهما المنشود فيهما، فهؤلاء قد يكون الجهاد أنجع يعد النصح ولا التذكير يحدثان أثرهما القرار يتطلب القيام بدراسات إعلامية دقيقة الخصائص مستقبلي الرسائل الإعلامية لتحديد نوع الأسلوب الذي ينبغي اتباعه، وبذلك يتحقق البلاغ وترشد الجهود. وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه وبذلك يتحقق البلاغ وترشد الجهود. وقريب من هذا المعنى ما ذهب إليه

<sup>(</sup>١) المنار، ج٧ ص٦٦٢. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر موازين القرآن الكريم - عز الدين بليق، ص١٧٣، دار الفتح، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٢ه.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف: الآيتان ٢ و٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: جزء من الآية ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٧) انظر ـ حياة محمد على المحمد حسين هيكل، ص٢٥٢ ملتزم الطبع مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثالثة عشر، مطبعة السنة المحمدية ١٩٦٨م، القاهرة.

الشوكاني (١) عليه رحمة الله في تفسيره للآية حيث يقول: «وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله المتصدين لبيانها للناس إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه وتركوا غيره من المعروف وإذا نهاهم عن منكر فعلوه وفعلوا غيره من المنكرات عناداً للحق وبغضاً لاتباع الحق وجرأة على الله سبحانه فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف» ولا تعارض بين هذا الرأى ورأى من ذهب من المفسرين إلى أن المقصود بالآية هو الإعراض عن أقوالهم وتحمّل أذاهم، لأن الله لم يأمر رسوله عَلَيْة بقطع الدعوة عن أي صنف من الناس(٢) لأن مقتضى ما ذهبنا إليه هو تغيير الأسلوب استناداً إلى مقتضيات الحكمة وتوخياً لها، لأن الحكمة لا تعني اللين دائماً وإنما هي وضع الشيء في محله والتصرف بمقتضى ذلك، وهذا الصنف من الناس قد يكون السيف هو أجدى الأساليب في حقه باعتبارها اللغة التي يفهمها، ويؤيد هذا الرأي آيات السيف (٣) وفعل الرسول ﷺ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّادَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٤). ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُلُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى تخفى المكانة الإعلامية للجهاد في سبيل الله لأن الأصل فيه أن يمهد الطريق لحرية الإعلام الإسلامي ويتيح الفرصة لرجاله ليقوموا بأمانة البلاغ بعد إزاحة الطواغيت من وجه الدعوة (٦) والجيش الإسلامي في مظهره ومسيره ومسلكه من الأساليب الإعلامية البليغة، لما يصاحبه من مظاهر عزة الإسلام وما يتيحه من فرص الحوار والمناقشة حول الدين الجديد الذي يظهر جنوده فرساناً بالنهار رهباناً بالليل، فالجهاد على هذا عمل إعلامي في مظهره ونتائجه وقد ذهب إلى هذه المعاني الشيخ محمد أبو زهرة (٧) حيث

<sup>(</sup>١) فتح القدير \_ ج٢، ص١٥٠، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التحرير والتنوير، ج٧ ص٤٢٥ وانظر تفسير ابن كثير، ج٢ ص١٦٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر القول بنسخ الآية بآيات السيف في تفسير المنار ، ج٧ ص٦٦٣. وفتح القدير ، ج٢ ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم: جزء من الآية٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج: الآية ٣٩.

 <sup>(</sup>٦) انظر د. إبراهيم إمام ـ الإعلام الإسلامي ـ ص١٠ و١١. المرجع السابق وانظر د.
 محيى الدين عبد الحليم ـ الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية ـ ص١٦٤ إلى ١٦٧.

 <sup>(</sup>٧) الدعوة إلى الإسلام تاريخها في عهد النبي راه والصحابة والتابعين والعهود المتلاحقة وما يجب الآن، ص٦٩، دار الفكر العربي.

أما الآية الأخيرة التي ورد فيها الإخبار عن حقيقة الوحي في السورة فقد سيق الإخبار فيها للإعلام بأن الوحي مصدر للتشريع: ﴿ قُلُ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ سيق الإخبار فيها للإعلام بأن الوحي مصدر للتشريع: ﴿ قُلُ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىٰ عُكْرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلاَ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنْكُمُ رَجِعُ لَا عَلَى طَاعِمِ يَظَعَمُهُ وَإِلاَ اللهِ بِعِبُ فَمَنِ اصْطُلرَ غَيْرَ باغ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ رَجِعُ لَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهِ عَلَى اللهِ بِعِبْ فَمَن المُعْلَمِ عَيْرَ باغ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الإخبار عن هذه الحقيقة فيما سبقها من آيات. والإعلام من الأنظمة الأساسية في حياة المسلمين فلا بد أن تكون أنظمته وسياساته وأساليبه وممارساته محكومة بقواعد الشرع الحنيف وإلا فسد وأفسد.

ثم إن ورود الآيات بالصورة التي عرضت لها يوجه إلى مسألة مهمة في الأداء الإعلامي، وهي تنويع العرض لأنه أدفع للسأم وأدعى للقبول والله أعلم.

## ٢ \_ حقيقة النوم:

النوم من الظواهر التي يعايشها الناس في ذواتهم وفي غيرهم بصورة

<sup>(</sup>۱) انظر الفصول في اختصار سيرة الرسول على لابن كثير، ص٩٨، مطبعة العلوم، الطبعة الأولى ١٣٥٧ه. وهناك خلاف بين مؤرخي السيرة العطرة في عدد غزواته الله في من يرى أنها سبع وعشرون ومنهم من يزيد والأحاديث تؤيد ما ذهب إليه الباحث والله أعلم. وانظر شرح إنارة الدجى في مغازي خير الورى، تأليف حسن المشاط، ج١ ص٢٨ و٢٩، ليس عليه تاريخ طبع ولا اسم مطبعة.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ١١١.

متكررة، ومع ذلك فحقيقته من الأمور التي لا تدرك إلا بإخبار من الله لأنها من متعلقات الروح التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنها من أمره: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّحِجُ قُلِ النَّرُحُ مِنْ أَسْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِلِمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الله الله الطبيعة التساؤلية في البشر جعلتهم يبحثون عن حقيقته فجاءت نظراتهم متباينة كما صور الراغب الأصفهاني (٢) حيث يقول: «النوم فسر على أوجه كلها صحيح بنظرات مختلفة، قيل هو استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد إليه وقيل هو أن يتوفى الله النفس من غير موت قال: ﴿ الله يَتُونَى ٱلأَنفُسَ ﴾ الآية، وقيل النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل».

وقد نقل السيد/ محمد رشيد رضا عن بعض فلاسفة الغرب المتأخرين أنهم يقولون بأن للإنسان نفسين تفارقه إحداهما عند النوم وتفارقه كلتاهما عند الموت<sup>(۳)</sup>. وقريب منه ما نقله ابن الصلاح وغيره (٤٠).

وهذه الأقوال المتعددة إنما هي تفسير وبيان للنوم بذكر آثاره وأسبابه لا بيان حقيقته كما تقدم وهي تظهر عجز العقول البشرية عن الوصول إلى الحقائق التي لم يجعل الله لها سبيلاً إلى الوصول إليها بوسائلها الخاصة، وتظهر رجاحة منهج السلف

سورة الإسراء: الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن، ص٥١٠، المرجع السابق، وقد نقل هذه النظرات الفيروز أبادي من الراغب دون أن يشير إليه. انظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج٥ ص١٤١، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار، ج٧ ص٤٧٩. والباحث إذ ينقل هذا القول لا يقره بل يراه من الباطل الذي يجب دفعه، ويستغرب نقل العلماء الأفاضل له، وإنما ذكر هنا من باب إيضاح مدى تخبط الناس في الحقائق التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.

<sup>(3)</sup> انظر فتاوى ابن الصلاح، ص٦ و٧، مكتبة ابن تيمية، القاهرة. وانظر مخطوطاً محفوظاً في دار الكتب المصرية تحت رقم ٣١١ مجهول المؤلف، ص٦٦ وفيه يقول صاحبه: ﴿فإذا نام الإنسان خرجت عنه نفسه وبقيت فيه روحه، بدليل أنه يتنفس ويتحرك وهو نائم، وإذا أراد موته قال للروح اتبعي النفس فيموت، وانظر فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ص٢١ و٢٢، مطبعة الحضارة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣م، نشر دار الوعي بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجى.

الصالح في الوقوف عند النصوص الشرعية في مثل هذه الحقائق صيانة للعقول وسلامة للفكر وسداداً للرأي. يقول الشوكاني (١) رحمه الله في حديثه عن حقيقة الموت: «والأولى أن هذا الأمر لا يعرفه إلا الله سبحانه»، ذلك أن إخبار الله سبحانه هو الصدق المطلق: ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ (٣) ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ (٣).

والاضطراب في التفسير والتأويل مشعر بضعف البشر ومؤد إلى استشعار عظيم من الله سبحانه حيث كشف لعباده من حقائق الغيب ما فيه راحة للبال وطمأنينة للنفس، ولكنهم مع ذلك ـ إلا من عصم الله ـ يظلون يبحثون عن هذه الحقائق في غير مظانها فيضلون ويضلون، ولو أنهم أيقنوا بصدق خبر الله وقنعوا به لما وصلوا إلى هذه النهاية.

وفي السورة التي ندرس صور الإخبار التي وردت فيها، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أشار فيها إلى حقيقة النوم في قوله تعالى: ﴿وَهُو الّذِى يَتَوَفَّنَكُم بِالنّبِلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنّبَارِ ثُمّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَنّی ثُمّ إليّهِ مَرْجِعُكُم ثُم يُنبِقِكُم بِهَا كُنتُم تعْمَلُونَ (إلى أن المراد بقوله بِهَا كُنتُم تعْمَلُونَ (إلى أن المراد بقوله تعالى: ﴿يَتَوَفَّنكُم بِالنّبِل ﴾ يُنيمكم ، وهو قول يشهد له ظاهر القرآن: ﴿اللّهُ يَتُوفَى الأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَالِّي لَم تَمْت فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْت وَيُرْسِلُ الْأَنفُس حِينَ أَمُولُ مُسَمّى إِنّ فِي ذَلِك الآينِ لَيْكُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن المراد بقوله تعالى: ﴿وَهُو الّذِي يَتَوَفِّكُمُ بِالنّبِلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنّبِلِ مُنْ اللّهُ إِلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) فتح القدير، ج٢ ص١٢٤، المرجع السابق.

٢) سورة النساء: جزء من الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: جزء من الآية ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر التحرير والتنوير، ج٧ ص٢٧٦. وانظر فتح القدير، ج٢، ص١٢٤. وانظر تفسير المنار، جـ٧ ص٤٧٨. وانظر الجامع لأحكام القرآن جـ٣ ص١٤٤١. وانظر روح المعاني. المجلد الثالث، ص١٧٣. وانظر تفسير أبي السعود ج ص٢٢٢. كلها مراجع سبقت الإشارة إليها. وانظر المنتخب في تفسير القرآن، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر: الآية ٤٢.

يَبْعَنُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَمَّى ﴾ همو قبض الأرواح عند النوم وردها عند اليقظة (١) ، أو إزالة الإحساس ومنع النفوس من التصرف في الأبدان (٢) ليس في رأيهم ما يعارض القول الأول وإنما وصف لكيفية النوم يشهد له قوله تعالى: ﴿فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ آجَلٍ مُسَمًّ ﴾ وبه تتضح حقيقة النوم من قول الله سبحانه وتعالى، وهي قبض الروح عند النوم وردها عند اليقظة.

ولا شك أن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن نفسه. ولازم هذا الإخبار هو الانقياد لله سبحانه وتعالى الذي بيده أرواح العباد يحبسها حيث شاء ويرسلها حيث شاء.

ونحن نعلم من واقع الحياة مبلغ شقاء أولئك الذين يحرمون نعمة النوم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده في قوله: ﴿وَهُوَ ٱلنِّي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ (٣). أي راحة لأبدانكم تستجم به من التعب والنصب من معاناة الحياة (٤). فهل من الحق في شيء أن تكفر نعم الله ولا تشكر؟، إن في هذا لبلاغاً

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الجلالين، ص١٧٥. وانظر جامع البيان عن تأويل أي القرآن، جـ١١ ص٤٠٤ ـ ٢٣٥، مطابع الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٨١ هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير المنار، ج٧ ص٤٧٩. وانظر تفسير النسفي، ج١ ص١٦. وانظر التفسير الحديث، ج١ ص١٥٠. وانظر مجلة «رابطة العالم الإسلامي» العدد الثامن/شعبان الحديث ج١ ص١٥٠. وانظر مجلة «رابطة العالم الإسلامي» العدد الثامن/شعبان الحديثة إلى هذه النتيجة. يقول الدكتور غريب جمعة: «ولعلك تعجب أيها القارئ إذا عرفت أنه إلى الآن لم تعرف طبيعة النوم، أي سر العمليات الكيميائية والميكانيكية والنفسية التي تجعل المخ ينصرف تماماً عما حوله ولا ينقل أية إشارة للعمل أو التفكير الواعي، وقد سجّل الباحثون التيارات الكهربائية التي يطلقها المخ بواسطة رسام المخ الكهربائي، وتبين هذه الرسوم موجات ثابتة في أوقات اليقظة وموجات بطيئة منبسطة في فترة النوم العميق وأنماطاً موجبة مختلفة عندما يخف النوم، ولكن على الرغم من ذلك لم تفسر تلك الرسوم ذلك السر ووضعت نظريات كلها ظنية، ولا حاجة بنا إلى ذكرها ما دامت لم ترق إلى درجة اليقين العلمي».

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: جزء من الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر المنتخب في التفسير، ص٥٣٧. المرجع السابق.

لَـقــوم عــابــديــن: ﴿ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضَّــلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ﴾ (١). وسبيل دوام النعم وزيادتها هو شكرها: ﴿ لَإِن شَكَّرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ ۖ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَاهِى لَشَدِيدٌ ﴾ (٢). عَذَاهِى لَشَدِيدٌ ﴾ (٢).

وإذا أدرك الناس قيمة هذه النعمة في حياتهم، فقد حقق الإخبار وظيفته بأن جعلهم يعلمون صدق ما أخبر الله به ودفعهم إلى العمل بمقتضى علمهم، وهو ما يريده الله منهم: ﴿ رُبِيكُ اللّهُ لِلْبَكِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ لَيْ اللّهُ يُبِيكُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ عَلِيمُ حَكِيمُ لَيْ وَاللّهُ يُبِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ عَلَيمُ صَور الشّهَهَوَتِ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهِ من تقصي صور الشّجهون أن يَيلُوا مَيلًا عَظِيمًا الله عن الله من تقصي صور الأخبار في هذه السورة الكريمة (٤).

# حقيقة الأجل (العمر)(٥):

<sup>(</sup>١) سورة يونس: جزء من الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: جزء من الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآيتان ٢٦ و٢٧.

<sup>(3)</sup> قرئ هذا المبحث على الشيخ عبد الرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة ليلة الجمعة ١٤٠٤/٥/١٥ ه في منزله بالرياض فأجاز مقتضاه وأقر كون حقيقة النوم من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما قرئ أيضاً على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة صباح يوم الخميس ١٤٠٤/٥/٢٧ ه بالجامع الكبير بالرياض فأقر مقتضاه وقرر أن كيفية النوم من حقائق الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وقد صرح بذلك ابن الصلاح بعد بيان الفرق بين قبض الروح عند الموت وقبضها عند النوم "ثم إن إدراك ذلك والوقوف على حقيقته متعذر فإنه من أمر الروح وقد استأثر بعلمه الجليل تبارك وتعالى "انظر فتاواه في التفسير والحديث والأصول، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) بهذا فسر الأجل معنى لا لفظاً حيث قال بعض المفسرين إنه ما بين أن يخلق الإنسان إلى أن يموت. انظر تفسير السنن، ج٢، ص٣. وانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١١ ص٢٥٦. وانظر تفسير المنار ج٧ ص٢٩٨. وانظر إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه، للجلال السيوطي، مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية برقم خاص ٥٤٨ وعام ٢٥٧ ه. وانظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود ـ مرجع سابق.

الأجل هو المدة المضروبة لحياة الإنسان (١)، وهو من الحقائق التي تدخل في نطاق علم الغيب، ولا يعرف بشر متى يموت ولا أين يموت: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْفَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْعَارِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِ أَرْضِ تَمُوتً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمً خَبِيرً ﴿ إِنَّ الله عِليمُ خَبِيرً ﴿ إِنَّ الله عِليمُ عَلِيمُ الله عِليمُ المِن العيلِيمُ الإنسان، وهي مع ذلك من أمور الغيب.

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الأجل في سورة الأنعام في ثلاث آيات هي قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَى آجَلاً وَآجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ اَتَمُرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِى يَنَوَفَنكُم بِالِيَّلِ وَيَعَلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَادِ تَعَلَّمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَادِ ثَمَّ يَبَعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إليه مرجعكُم ثُمَ يُنتِقَكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ثُمَّ يَبَعَثُ فَعَ يُنتِقَكُم فِيهِ لِيقَضَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَ إليه مرجعكُم ثُمَ يُنتِقَكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ فَيهِ لِيقَضَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَ اللهِ مرجعكُم ثُمَ يُنتِقَكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ وَقُوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُم جَيعًا يَنمَعْشَرَ الْجِينَ قَدِ اسْتَكَثَرَتُه مِنَ ٱلإِنسِ وَهَالَ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ مَوْلَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَا مَا شَاءً اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ فَيْكُمْ عَلِيمٌ فَهُمَ اللهِ اللهُ اللَّهُ النَّالُ النَّالُ مَوْلَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَا مَا شَاءً اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ فَيلِيمٌ فِيهَا إِلَا مَا شَاءً اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ فَاللَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِيَا فِيهَا إِلّا مَا شَاءً اللّهُ إِنْ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ فَيلًا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللهُ الللللللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللّ

وكما هو واضح من نصوص الآيات، فإن الإخبار عن هذه الحقيقة جاء في ثنايا الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فهو الذي حدد الأجل وهو الذي أجرى سنن الحياة لقضائه وتقرير هذه الحقيقة ـ وهي من ألصق الحقائق بالإنسان ـ بهذه الصورة القاطعة من شأنه إيقاظ الضمائر وبعث الهمم نحو استثمار العمر استثماراً رشيداً يعود على الإنسان بخيري الدنيا والآخرة، ولا يحصل ذلك إلا لمن يعقل عن الله

<sup>=</sup> وللمفسرين آراء مختلفة في المراد بالأجل يمكن النظر فيها في المدركين السابقين، وكذلك في التحرير والتنوير، ج٧ ص١٣٠٠. وانظر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية، ص٥٧، ليس عليه تاريخ طبع ولا اسم مطبعة.

<sup>(</sup>۱) انظر المفردات في غريب القرآن، ص۱۱. وانظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ص۱۰۸. وتفسير الجلالين، ج۱ ص۱۲۷. وانظر مجمع البيان الحديث لسميح عاطف الزين ص٦٥ و ٦٦، دار الكتاب اللبناني، ودار الكتاب المصري.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٢٨.

خبره اليقيني، فيقوده ذلك إلى التصديق والإذعان ومن ثم الإحسان في القول والعمل. وبذلك يحصل التغيير الذي استهدفه الإخبار فقد صح العقل واستقام التفكير وبان الطريق، وأشرقت الحياة بنور الهداية ذلك أن من شأن هذا الإخبار أن ينقل إلى القلب البشري اليقين بتدبير الله واليقين بلقاء الله فلا يتعلق بغير الله (1).

# ٤ \_ عن الملائكة:

الملائكة في اللغة جمع ملأك لكنهم تركوا الهمزة فقالوا ملك في الوحدان (٢). والملك أحد الأرواح السماوية (٣). والملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا (٤)، وقد خلقوا من نور. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله ﷺ: «خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم عليه السلام مما وصف لكم» (٥). وقد أخبر رسول الله عنه قال: رسول الله عنه قال:

<sup>(</sup>۱) الآيات المتعلقة بالإخبار عن هذه الحقيقة سبقت دراسة ثنين منها دراسة إعلامية. انظر ص ١٣٢، ٢٣٠ من هذا البحث. أما الآية الثالثة فدراستها في مكان لاحق إن شاء الله ضمن موضوعات الإخبار عن الغيب في المستقبل.

<sup>(</sup>Y) انظر لسان العرب مادة ألك. وانظر ديوان الأدب وزن فعل، وقيل إنه مشتق من المألك أي الرسالة (القاموس واللسان، المادة نفسها) لأن أصله مألك بتقديم الهمزة من الألوك ثم قلبت وقدمت اللام وتركت الهمزة لكثرة الاستعمال فقيل ملك فلما جمعوه ردوها إليه فقالوا ملائكة (تاج العروس مادة ملك) غير أن الراغب الأصفهاني نقل عن بعض المحققين أنه من الملك أي القوة قال: «والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له ملك بالفتح ومن البشر يقال له ملك بالكسر وكل ملك ملائكة وليس كل ملائكة ملكاً» (المفردات مادة ملك من باب الميم وانظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج٤ ص٤٢٥). وإلى هذا ذهب أبو حيان التوحيدي فيما نقله عن الزبيدي. وقال أن ميمه أصلية (تاج العروس مادة ملك). وانظر الجامع لأحكام القرآن، ج١ ص٢٢٥ و٢٢٠ حيث أورد القرطبي تلك الآراء جميعاً).

<sup>(</sup>٣) انظر المنجد في اللغة والأعلام، مادة ملك وانظر الرائد لجبران مسعود المادة نفسها.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري، جـ ١ ص٢١، المطبعة السلفية، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الرباني، جـ ٢٠ص١٧ طبع دار الشهاب بالقاهرة والحديث أخرجه مسلم كذلك.

«قال رسول الله على: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد»(١). ويمثل الإيمان بهم أحد أركان الإيسمان: ﴿ وَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ وَكُنُهِهِ وَرُسُلِهِ . . . . \* (٢) ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِدِ. وَالْكِتَبِ ٱلَّذِي آنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتِهِكَتِهِ. وَكُنُبِهِ. وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠٠ وهم كما وصفهم الله تعالى: ﴿عِبَادُ مُكْرَمُونَ ١ إِنَّ يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ. يَعْمَلُونَ ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَعَنَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ (٤) وقوله: ﴿عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةً عِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿(٥). وقـولـه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكَمِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۗ ﴿ إِنَّ ﴾ (٦). وقـولـه: ﴿ وَلَهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞﴾ (٧). وقىولىه: ﴿ وَمَا نَنَئَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَكُم مَا بَكْيَنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ﴾ (^). وقوله: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَائِمِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُكَعٌ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَأَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ١٩٠ وغير ذلك من النصوص القرآنية والأحاديث التي ذكرت فيها الملائكة باعتبارهم عالماً غيبياً يجب الإيمان به.

وقد ورد ذكر الملائكة في سورة الأنعام مصرحاً به جمعاً وإفراداً تارة كما ورد ذكرهم موصوفين بالحفظة ورسل الله تارة أخرى. وسيعرض الباحث لجميع النصوص

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في مسنده. انظر الفتح الرباني، ج١ ص١١ وج٠٠ ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: جزء من الآية ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: جزء من الآية ٢٦ والآيتان ٢٧ و٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة التحريم: جزء من الآية ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: الآية ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء: جزء من الآية ١٩ والآية ٢٠.

<sup>(</sup>A) سورة مريم: الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٩) سورة فاطر: الآية ١.

التي ذكرت الملائكة بكل حال حتى ولو كان النص غير مسوق في قالب إخباري، ذلك أن مجرد ذكرهم متضمن للإخبار عنهم، كما أن جميع الحقائق التي وردت في القرآن الكريم هي على سبيل الإخبار والإعلام لأن الرسول على مكلف بإبلاغها للناس.

وبتتبع سورة الأنعام اتضح أن الملائكة قد ذكروا فيها على نحو ما أشير إليه من قبل في سبع آيات تبدأ من قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۗ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَمَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ (أ) (١١). وهذا النص الكريم يرشد إلى حقيقة بالغة الأهمية في الدراسات الإعلامية هي أن مدار الإعلام يقوم على فعالية الاتصال، وذلك ما لا يتم إلا بوجود إطار دلالي مشترك بين المرسل والمستقبل يمكن المرسل من الوصول إلى عقل المستقبل ووجدانه ويمكن المستقبل من إدراك حقيقة الرسالة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال حد أدنى من التداخل بين مجال خبرة المرسل والمستقبل يؤدي إلى حصول فهم مشترك موحد لمعنى الرسالة الاتصالية ومن ثمّ حدوث اتصال حقيقي قائم على المعرفة التبادلية المشتركة تحقق فيه الرسالة أثرها المنشود(٢). وذلك ما يمكن استخلاصه من قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا ﴾ حتى يمكن الاتصال به والفهم عنه، ذلك أن البشر عموماً غير قادرين على رؤية الملائكة على هيئتهم الحقيقية ومن ثم إجراء اتصال ناجح معهم وتلك حقيقة يشير إليها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَمَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ إِلَّا ﴾. ولا شك أن التجانس والتقارب أو التوافق بين المرسل والمستقبل من الأمور المهمة في تحقيق اتصال فعال: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ . لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ ﴾ (٣). ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَئُ ﴾<sup>(٤)</sup>.

ثم إن النص كذلك يرشد إلى مذهب إعلامي يجري تطبيقه في الواقع

سورة الأنعام: الآيتان ٨ و٩.

<sup>(</sup>٢) انظر د. سمير محمد حسين ـ الإعلان ـ المداخل الأساسية ـ ص١٢٦، عالم الكتب ـ الطبعة الثانية/ ١٩٨٦م، القاهرة. وانظر مقدمة إلى وسائل الاتصال، بقلم ادوارد واكين ترجمة وديع فلسطين، ص٣، نشر شركة الكتاب الأمريكي ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٣) بسورة إبراهيم: جزء من الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: جزء من الآية ١٠٩.

الإعلامي في كثير من نظم الإعلام السائدة اليوم، وهو مبدأ دحض الشبه وتفنيدها بما يزيل أي أثر لها خلافاً لمن يذهب إلى أن تركها أولى. وعملاً بهذا التوجيه الرباني المتمثل في تفنيد شبه المعاندين لرسول الله على فإن عدم دفع الشبه وعدم التصدي لها لا يعد من مناهج الإعلام القويمة (١).

أما النص الثاني فهو قوله تعالى: ﴿قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ النّبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنّ مَلَكُ إِنّ أَتَبِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَإلْبَصِيرُ أَفَلًا تَنَفَكّرُونَ (إِنْ اللّهُ النص الكريم يظهر وظيفة الاعلام في التنوير والتبصير ودعوة صريحة إلى التدبر والتفكر، وهو كذلك سند للإعلام الموضوعي فلا إغراء ولا خداع ولا تحكم ولا تسلط وإنما هو التزام بالحق ودعوة إليه وعرض لتفاصيلة في موضوعية يتمتع معها كل من الداعي والمدعو بحرية كاملة (الله في الإعلام.)

أما النص الثالث فهو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِمِةٌ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَقَّة إِذَا جَلَة أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّا وَمع أَن هذا النص قد درس إعلامياً من قبل (٥) ، فإنه لا يد من الإشارة إلى ما في الإخبار بمضمونه من لطف الله بعباده إذ يخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه رقيب عليهم وإنه قد وكل بهم ملائكة هم أشرف خلقه يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض عي رؤوس الأشهاد يوم القيامة ، فذلك أبلغ في زجرهم وأدعى لاستقامتهم (٦) ، ويحقق الإخبار بذلك غايته في ترقية الحياة البشرية وترشيدها ،

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير سورة الأنعام للدكتور أحمد السيد الكومي والدكتور محمد سيد طنطاوي، ص٠٦ و ٢١، مطبعة السعادة، القاهرة ١٩٨٠/١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٥٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير سورة الأنعام للدكتور محمد البهي، ص٥٠، نشر مكتبة وهبة بالقاهرة،
 الطبعة الثانية ١٩٧٨/١٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٦١.

<sup>(</sup>٥) انظر ص١٦٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) انظر الكشاف للزمخشري ـ ج٢ ص٢٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأخيرة ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢م.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنِظِينَ ﴿ كِرَامًا كَنِينَ ﴿ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

أما النص الرابع فهو قوله تعالى: ﴿وَمَنَ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ الْحَبِينِ الْمَاتِينَ وَلَمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ مَنْ قَالَ سَأُولُ مِثْلَ مَا أَزْلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ اللّهِتِ وَالْمَلْتِكُمُ اللّهِ عَيْرَ ٱلْمَقِي وَكُنتُم عَنْ وَايَتِهِ تَسْتَكُمُونَ ﴿ اللّهُونِ مِمَا اللّهِ عَيْرَ ٱلْمَقِي وَكُنتُم عَنْ وَايَتِهِ تَسْتَكُمُونَ ﴿ اللّهُ عَيْرَ الْمَقِ وَكُنتُم عَنْ وَايَتِهِ مَسْتَكُمُونَ ﴿ اللّهُ وَالاحماء الإعلام وأخطرها أثراً في حياة الناس، الكذب والاختلاق والادعاء والتجح والاستكبار عن الحق، كما تضمن النص توضيحاً لمبلغ الإثم الذي يترتب عليها والجرم الذي يلازم مرتكبها والخزي والهون اللذين يجزى بهما من ربه جزاء وفاقاً: ﴿ اللّهُ مَ مُحَرَقُ كَ عَذَابَ ٱللّهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ ٱلْمَقِ وَكُنتُم عَنَ وَايَتِهِ وَفَاقاً: ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَيْرَ الْمُونِ عِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ ٱلْمَقِ وَكُنتُم عَنَ وَايَتِهِ وَقَاقاً: ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرَ الْمُونِ عِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمَقِية لا تصدر عن وفاقاً: ﴿ إِنّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرَ الْمُونِ عِمَا اللّه سبحانه مؤمن : ﴿ إِنّهُ كَانَ الكذب بصورة عامة قبيحاً وجريمة خلقية لا تصدر عن مؤمن: ﴿ إِنّهُ كَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ واللّهُ اللّهُ عَلَى المُعْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَى المُن الوعيد اللّه النقائص أو بعضها ينبغي أَبْصارهم بما يقدمون لهم من أعمال إعلامة فيها كل هذه النقائص أو بعضها ينبغي أَبْصارهم بما يقدمون لهم من أعمال إعلامية فيها كل هذه النقائص أو بعضها ينبغي

<sup>(</sup>١) سورة الأنفطار: الآيات ١٠ و١١ و١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ق: الآيتان ١٧ و١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: جزء من الآية ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: جزء من الآية ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: جزء من الآية ١٠٥.

أن يقفوا طويلًا عند هذا النص الكريم رهبة من وعيد الله الذي تضمنه، فهو جزاء من ارتكب هذه الجرائم الإعلامية على مر الدهور والعصور، وربما كان هذا النص سنداً شرعياً لمعاقبة مرتكبي جرائم الإعلام بما يتناسب مع ما ألحقوه بالآخرين من ضرر وأذى، ذلك أن الآثار المترتبة على هذه الجرائم قد لا تكون قاصرة على هذه الدنيا وذلك عندما تقود إلى الضلال والإعراض عن الحق بحيث يفقد الأمل في التقويم ما لم تحط عناية الله سبحانه كما في النص الخامس من سلسلة الإخبار عن الملائكة هنا وهو قوله تعالى: ﴿۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُلُّوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَعَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَا ذلك أن فطرهم قد فسدت وبصائرهم قد انطمست وفقدوا القلب الحي الذي يتلقى ويستجيب ويتأثر فلم تعد دلائل الحق تجدي معهم مهما تكاثرت وتنوعت(٢): ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ (٣). وهـــؤلاء الــــذيــــن يعرضون عن الحق لهذه الدرجة التي يشير إليها النص الكريم(٤) ماذا ينتظرون؟: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ أَوْ يَأْتِنَ رَبُّكَ أَوْ يَأْنِكَ بَعْضُ ءَايَكِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اَيْتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ النَظِرُوا إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (٥). إنه تهديد يخلع القلوب لقنه رسول الله ﷺ ليقذف به في وجه المكابرين والمعاندين، وبه نختم الإخبار عن الملائكة في السورة الكريمة ومنه تؤخذ أهمية اسلوبي التهديد والتلقين في مواجهة الخصم اللدود<sup>(٦)</sup>.

#### ٥ \_ عن الجن:

الجنّ لغة الستر(٧)، والجن في الشرع صنف من خلق الله مخاطب بالتكاليف

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١١١.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير سورة الأنعام للدكتور الكومي والدكتور الطنطاوي، ص٢١٣، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج: جزء من الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) وهذا النص قد درس إعلامياً من قبل انظر ص١٧٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) درس النص إعلامياً من قبل، انظر ص١٩٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٧) انظر المفردات للراغب، كتاب الجيم. وانظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزي

الشرعية، منهم أخيار وأشرار (١)، وسمُّوا جناً لاستجنانهم واستتارهم عن العيون.

والجن بهذا من العوالم الغيبية التي تتطلع النفوس إلى الوقوف على حقيقتها بما جبلت عليه من رغبة في معرفة المجهول، وتلك طبيعة قد تدفع إلى تجاوز حدود الحق والخوض في المسائل استناداً إلى الأوهام والخيال أو حتى الأساطير ممايؤدي إلى بلبلة الفكر واضطراب الحياة.

ومن ذلك ما راج بين الناس من قدرة الجن على معرفة الغيب وتسلطهم المطلق على الجنس البشري مما سمح بوجود مشعوذين يدّعون اتصالهم بالجن وقدرتهم على إيذاء الناس أو نفعهم عن هذا الطريق. ولئن كان هذا الفريق قد غالى وحاد عن جادة الحق فإن الذين ينكرون وجود الجن مخطئون عن الصراط ناكبون، ذلك أن نصوص القرآن المصرحة بوجودهم قد تكاثرت، والأخبار قد تواترت والآثار قد استفاضت فلم يبق لذي لب معتصم بحبل الله المتين إلا إثبات ما نص الشرع على إثباته وقضى العقل بجوازه (٢) ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لكنهم لا يعلمون الغيب ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. قال تعالى: ﴿ فَلُمّا قَضَيّنَا عَلِيم المُوتِ مَا دَهَم عَلَى مُوتِهِ إِلّا دَابَتُهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ عَلَى مُوتِهِ إِلّا دَابَتُهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ عَلَى مُوتِهِ إِلّا دَابَتُهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ الْمَا خَرّ بَيّنَتِ الْجِئُ أَن لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيثُوا فِي الْعَذَابِ ٱلمُهِينِ الله (٣).

وقد كشفت نصوص القرآن عن خلقهم وطبيعة نشاطهم، فهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة مأمورون ومنهيون (٤٠). قال تعالى: ﴿وَلَلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ

<sup>=</sup> للفيروز أبادي، ج٢ ص٣٥٤، مرجعين سابقين.

<sup>(</sup>١) انظر المرجعين، (المدركين نفسيهما).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب أحكام المرجان في أحكام الجان لبدر الدين بن عبد الله الشبلي، المنشور تحت عنوان (غرائب وعجائب الجان كما يصورها القرآن والسنة) تحقيق إبراهيم محمد الجمل، ص١٩٥ ـ ٢٥، مكتبة القرآن الكريم، القاهرة. وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تممة، ج٤ ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المرجعين السابقين: الأول ص٢١ والثاني ص٢٣٣ ـ ٢٣٧.

اَلسَّمُومِ ﴿ ﴾ ( ) . وقال تعالى : ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِن نَّارٍ ﴿ فَالَ اللَّهُ مِن طِينِ تَسَعِل مَا مَنَعَكَ اَلَا نَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ لَسَعِل مَا مَنَعَكَ اَلَا نَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴾ (٣) . وقال تعالى : ﴿ قُلْ أُوحَى إِلَىٰ أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِينِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ (٣) . عَجْبًا ﴿ إِلَى الرُّشِدِ فَتَامَنَا بِهِمْ وَلَن نُشْرِكَ مِرَنِنَا أَحَدًا ﴾ (١) .

والرسول ﷺ رسول للجن كما أنه رسول للإنس<sup>(۵)</sup>، قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

وقد صحت الأحاديث عن اجتماع الجن برسول الله على لله المسماع القرآن وتلقي أحكام الشرع وفض المنازعات بينهم، وبلغ عدد مرات اجتماعه بهم على ست مرات (٨). وهم في الاستجابة لأمر الله كالبشر منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم المؤمن ومنهم الكافر: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الجن: الآيتان ١ و٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٨٩ - ١٩٣ و١٤٥٠ نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، تصحيح وتعليق محمود عبد الوهاب فايد. وانظر دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج٣ ص ٢٣٠ - ٢٣٢، جمع وتحقيق د. محمد السيد الجلينيد، ط١ مطبعة الحلبي، القاهرة، نشر دار الأنصار. وانظر الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم، ص١٥٧ - ١٥٥، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث محمد بن سيدي بن الحبيب إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وانظر منهج الرسول على دعوة أهل الكتاب، ص٤٣، رسالة دكتوراه للباحث السابق، مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان: الآية ١.

<sup>(</sup>V) سورة الأنبياء: الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>A) انظر غرائب وعجائب الجن ـ المرجع السابق ص٧٥ ـ ٨٥ حيث خرج مؤلف الكتاب وهو فقيه محدث الأحاديث التي استشهد بها. وانظر الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم، المرجع السابق، ص١٥٥ ـ ١٦٠.

كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﷺ (''). ﴿وَأَنَا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْفَسِطُونَ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﷺ وَأَمَّا ٱلْفَلْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﷺ ('''). وهم يتناكحون ويتناسلون. قال تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ فَبَلَهُمْ وَلَا جَآنً ﴾ (''').

ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده فقد أرشدهم في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله ﷺ إلى سبل التخلص من شرهم. قال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة الجن: الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن: الآيتان ١٤ و١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن: جزء من الآية ٥٦. والآية ٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر أحاديث قرين رسول الله على التي أخرجها مسلم وأحمد. ومنها قول رسول الله على (فلا يأمرني إلا بحق) (فليس يأمرني إلا بخير). وانظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، المرجع السابق، ص١٩٤ ـ ١٩٧. وانظر كتاب غرائب وعجائب الجن للشبلي، ص٥١ - ٥٣ و٨٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر: الآية ٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الجن: الآية ٦.

<sup>(</sup>٨) سورة فصلت: الآية ٢٥.

ٱلشَّيَطُانِ نَزَعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ الْمَا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ الْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمُ

ومن عجب أن معظم الآيات التي تضمنت أخباراً عن الجن في سورة الأنعام ـ وعددها تسع كانت توضيحاً لهذه العلاقة. قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا إِذَ جَآءَهُم بَا اللّٰنعام ـ وعددها تسع كانت توضيحاً لهذه العلاقة. قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا إِنَّ جَآءَهُم وَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيَطِنُ مَا كَانُوا يَصْمَلُونَ ﴾ (\*) . وقال تعالى: ﴿ وَلَمَا يُسِيئَكَ الشَّيَطِنُ فَلا نَقَعُد بَعَدَ الذِّحْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِينَ ﴾ (\*) . وقال تعالى: ﴿ وَلَمَ أَنْدَعُوا مِن دُوبِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَعُمُرُنَا وَنُردُ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَ وَقَال تعالى: ﴿ وَلَمْ اللّهُ عَلَى الشّيطِينُ فِي الْأَرْضِ جَيْرانَ لَدُهُ أَصَحَبُ يَدْعُونَهُ إِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الل

والإخبار بهذه الصورة المكثفة الكاشفة عن طبيعة العلاقة القائمة بين الجنس البشري وهذا الصنف من الجن وطبيعة الأساليب والوسائل التي يستخدمها هذا العدو اللدود في محاربة بني الإنسان ضرب من الإعلام التحذيري يتفضل الله

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١١٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٢١.

<sup>(</sup>A) سورة الأنعام: الآية ١٤٢.

سبحانه وتعالى بإسدائه إلى الناس رحمة بهم ورأفة، والمؤمنون هم أولى الناس بالانتفاع بمضمون هذا الإخبار الكريم.

والاستهواء والتزيين والمجادلة بالباطل التي تشكل محور جهود الشياطين في صرف الناس عن الحق ودعوتهم إلى الغواية والضلالة بمقتضى هذه النصوص الكريمة هي عينها أسس الإعلام المنحرف اليوم وهي أسلحته التي يتذرع بها في الوصول إلى غاياته الفاسدة (١).

وإخبار الله سبحانه وتعالى هنا يكشف عن جملة الأساليب التي يتبعها الإعلام الشيطاني ويمد أصحاب الإعلام الحق بالمعرفة التي تمكن من إبطال مفعوله ونقض أسسه: ﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْمَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُمْ فَإِذَا هُو زَاهِقُ ﴾ (٢). وبذلك يكون الإخبار الكريم قد حقق غاياته وأدى وظيفته في تجنيب الأمة شرور الممارسات الإعلامية المنحرفة.

وورود المضمون التحذيري في الآيات الست يوحي بأهمية التكرار ويقرر أهمية التدعيم في تأكيد مضمون الرسائل الإعلامية (٣).

وقد تضمن إخبار الله عن الجن في هذه السورة الكريمة معتقد المشركين والكفار الفاسد في الجن وذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الجِن وذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الجِنَّ وَخَلَقَهُم وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمّا يَصِفُونَ ﴿ الله عَلَم الله سواء بصرف شيء من أنواع العبادة لهم أو بطاعتهم في المعبود وأشركوهم مع الله سواء بصرف شيء من أنواع العبادة لهم أو بطاعتهم في

<sup>(</sup>۱) انظر الإعلام الإسلامي - دكتور إبراهيم إمام، ص٢٦، ٤١، ٦٠ مرجع سابق. وانظر الإعلام الإذاعي والتلفزيوني - دكتور إبراهيم إمام، ص١٨٩، ١٩٩، ٢٣٣، مرجع سابق. وانظر الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية - النظرية والتطبيق، ص٣٢٧، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر بحوث ندوة الإعلام والشباب التي عقدتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ يناير ١٩٨٣م ص١٥٦. وانظر مائة سؤال عن الإعلام، طلعت همام، ص١٥٥، دار الفرقان، الأردن ومؤسسة الرسالة الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٠٠.

أمور شركية (١) ، مع أنهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً وعبادتهم تتنافى مع حقيقتهم وهي افتراء على الله ، وكذلك نسبة البنين والبنات إلى الله سبحانه وتعالى فرية عظيمة لا تستند إلى دليل نقلي ولا عقلي ولا يجوز أن ينسب إلى الله جل جلاله إلا ما قام الدليل على صحة نسبته إليه ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً (٢).

وبهذا الإخبار يصحح الاعتقاد في الجن وتتأكد أهمية الاعتقاد على البرهان والدليل في الإعلام، وتلك معاني إعلامية لا يصح إغفالها ولا التقليل من شأنها، بل إن تصحيح الاعتقاد من الوظائف الإعلامية الأساسية وكذلك التحذير من الاعتماد على مجرد الرأي والهوى في شؤون الفكر والمعرفة: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ المُهَنِّي مَن الله الله الله المهتدين.

وفي آخر نص من نصوص الإخبار عن الجن في السورة الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى اشتراك الجن والإنس في التكليف والتبعات وذلك قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر الخلاف حول كلمة الجن في النص الكريم في تفسير سورة الأنعام للدكتور أحمد السيد الكومي والدكتور محمد سيد طنطاوي، ص١٩٦، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير سورة الأنعام، المرجع السابق، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم. جزء من الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٢٨.

#### ٦ \_ حقيقة الرسالة:

الرّسل في اللغة الانبعاث على تؤدة، ومنه الرسول، والرسول يقال تارة للقول المتحمل وتارة لمتحمل القول والرسالة ويطلق على الواحد والجمع (٣). والرسالة اصطفاء واختيار: ﴿ اللّهُ يَصَمَطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَ اللّهَ سَكِيعٌ بَصِيرٌ (اللّهُ اللّهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ (٥).

والإيمان برسل الله وكتبه من أركان الإيمان الأساسية: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْدِلَ 
إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُ ءَامَنَ بِاللهِ وَمَلَتَهِكَيهِ وَكُنْهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن 
رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَ وَإِلَيْكَ الْمَعِيدُ ﴿ اللهِ اللهِ عَدم الإيمان 
برسول أو كتاب من كتب الله كفر بالله سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا 
بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْكِ الَّذِى نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْلِ الَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِالله 
وَمَلَتِهِ كَتِهِ وَرُسُولِهِ وَالْمُؤْمِدِ وَالْيُومِ الْلَاخِ فَقَد ضَلَ ضَلَكُ بَعِيدًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هو محمد بن عبد الله ﷺ وآخر

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) النصان الأخيران ستجرى دراستهما إعلامياً في نطاق الإعلام عن الغيب في المستقبل بإذن الله. انظر ص ٣٨١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن ـ كتاب الراء، ص١٩٥، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآيتان ٢٨٥ و٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: الآية ١٣٦.

كتب الله إلى الأرض هو القرآن العظيم المنزل على محمد علي المتعبد والإعجاز.

والإيمان بهذه الحقائق جملة مرتبط بالإيمان بالغيب، وتعرضنا لها هنا في الإخبار عن الغيب في الحاضر (۱)، لأن المخاطبين بالدعوة يوم بعث على كانوا مطالبين بالإيمان به وبالكتاب الذي أنزل عليه. ومع أنهم يشاهدون الرسول على ويستمعون للقرآن الذي نزل عليه فإن الذين لم يؤمنوا منهم بالغيب لم يؤمنوا به ويستمعون للقرآن الذي نزل عليه فإن الذين لم يؤمنوا منهم بالغيب لم يؤمنوا به على ﴿ وَكَدَّبَ بِهِ وَمُلُكُ وَهُو الْحَقُ مُلُ لَسَتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ فَلَ لِكُلِّ بَهُ مُستَقَرُ وَسَوْفَ مَلَمُونَ فَلَ اللهُ وَلَقَدَ كُذِبَت رُسُلُ مِن قَبِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَى النهم مَمرَا وَلا مُبَدِّلُ لِكَلِمَتِ اللهِ وَلَقَدَ جَاءَكَ مِن نَبَاعِي الْمُرسَلِينَ فَلَيْ (۳). وربما ظن أنه لا غيب بالنسبة للذين يشاهدون الرسول على ويسمعون القرآن الذي أنزل عليه، لكن عيب بالنسبة للذين يشاهدون الرسول على ويسمعون القرآن الذي أنزل عليه، لكن حقيقة الأمر أن هناك غيباً وعنصر الغيبية هنا يكمن في الوحي الذي يتلقاه على وقد درس من قبل (٤).

أما بالنسبة للرسل الباقين فإن عنصر الغيبية بالنسبة للذين لم يشاهدوهم هو من باب الغيب الإضافي الذي يتوقف على الإخبار المعصوم باعتبارهم بعثوا في أمم سابقة لا سبيل للوصول إلى أخبارها المحققة إلا من طريق الوحي: ﴿ يَلُّكَ مِنْ أَبُلُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

والآيات المتعلقة بالإخبار عنهم في السورة ستدرس بإذن الله في مبحث الإخبار عن الغيب في الماضي.

<sup>(</sup>١) المقصود بالحاضر هو وقت مبعثه ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآيتان ٦٦ و٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: جزء من الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٤) أي رؤية ملك الوحي والتلقي عنه. انظر تفسير المنار، ج٧ ص٤٢٣ وانظر ص٢١٨، ٢١٩ من هذا البحث. وانظر مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة للدكتور محمد على الجوزو، ص٨٤ دار العلم للملايين ط١ ١٩٨٠، بيروت.

<sup>(</sup>٥) سورة هود: الآية ٤٩.

## ٧ \_ سبب الإعراض عن الحق:

يختلف البشر في مبلع استجابتهم للحق، فالذين صفت نفوسهم واستقامت سريرتهم سرعان ما يقبلون عليه مذعنين خاضعين: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ سريرتهم سرعان ما يقبلون عليه مذعنين خاضعين: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رَبَّنَا وَامَنّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ وَمَا خَاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ وَمَا كَانَا لا نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنا مِن الْحَقِ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنا رَبُنا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ الْمَا اللّه الذين اجتالتهم الشياطين فطمست النور في نفوسهم فإنهم يعرضون عن الحق كائناً ما كانت دلائله وبراهينه إذا كان لا يناسب أهواءهم وأما إذا وافقها فإنهم يأتون إليه مذعنين: ﴿وَإِذْ قَالُواْ اللّهُمْ إِن كَانَ هَلَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنا حِجَارَةً مِن السَبِ الْعَرَابِ الْيِمِ الْمَا السبب المحقيقي لهذا الإعراض؟

تلك قضية يذهب الناس في تعليلها مذاهب شتى، وهم في حكمهم عليها ربما كان كثير منهم يقف عند الأسباب الظاهرة دون النفاذ إلى ما وراءها<sup>(٣)</sup>، فربما أعادوا ذلك إلى عدم ملاءمة الظرف الاتصالي أو عدم كفايته عند المرسل أو عدم ملاءمة وسيلة الاتصال أو قصور عند المتلقي أو عوارض متعلقة بالرسالة نفسها أو غير ذلك من معوقات الاتصال والعوارض الذاتية أو الخارجية (٤)، وهذا يعني أنه من الناحية الظاهرية قد يكون لقوة التبرير أثر على الناس، وقد يكون لحرب نفسية يشنها أعداء الحق عليه يوم يستعلن أثر في عدم وضوح الرؤية والتباس الأمر على فريق من الناس بما تحمله من تضليل وافتراء وتزوير للحقائق وتشويه لها وما تقوم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآيتان ٨٣ و٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ مناهج القرآن في التربية \_ محمد رشيد، ص٩١، مؤسسة الرسالة بيروت، ١٩١ه/ ١٩٨٢م.

<sup>(3)</sup> انظر - الإعلان، المداخل الأساسية - د. سمير محمد حسين، ص١٣٤ إلى ١٤٣، عالم الكتب، ط٢، ١٩٨٢م. وانظر - علم النفس الاجتماعي والإعلام - د. عبد الحليم محمود السيد، ص١١٩، دار الثقافة للطباعة والنشر عام ١٩٧٩م. وانظر - الاتصال ووسائله في الخدمة الاجتماعية - ص٢٥ إلى ٣١، المكتب الجامعي الحديث.

ومع أن من الأفعال ما قد ينبئ عن حقيقة الدوافع فإن الجزم بأن سبباً بعينه وراء الإعراض دون برهان من الله لا يخرج عن دائرة الظن والتخمين. ذلك أن سببه حقيقة من مكنونات النفوس التي لا يعلمها إلا خالق النفوس جل جلاله، ومن هنا عولجت حقيقته في نطاق الإخبار عن الغيب.

وما من شك في أن الرسول على جوبه بمواجهة شديدة يوم قام يدعو الناس إلى عبادة الله وحده من قبل مشركي مكة في مستهل دعوته، وتعرّض على لله لله نفسية ضارية وصف فيها بأنه شاعر حيناً وكاذب حيناً آخر، بل تجاوز الأمر ذلك إلى وصفه بالكهانة والجنون (٤). وهي حرب سجّل القرآن تفاصيلها بدقة، وتولى سبحانه وتعالى رد الافتراءات والشبه التي كانت مادة هذه الحرب وكشف عن زيفها وبطلانها في كثير من آي القرآن الكريم (٥).

<sup>(</sup>١) سورة ص: الآيتان ٦ و٧ وجزء من الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر معركة النبوة مع المشركين أو قضية الرسالة كما تصورها سورة الأنعام وبينها القرآن للدكتور إبراهيم الكيلاني، ص ٨ و٩، مكتبة الأقصى، عمان/الأردن، انظر الإعلام والحرب النفسية في ضوء معايير الإسلام، ص ٨٧ ـ ٩٦، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث فهمي قطب الدين النجار إلى المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض وانظر مناهج القرآن في التربية، ص ٢٧٩، المرجع السابق.

لا أرى ضرورة للاستشهاد على هذه القضية لظهورها وكثرة الشواهد عليها في السورة موضوع الدراسة.

وسورة الأنعام (موضوع هذه الدراسة) تصور عنف هذه الحرب وضراوتها وكان نزولها في أشد فترات الدعوة عنفاً وأكثرها صداماً مع المعارضين. فهي أصل في محاجة المشركين<sup>(1)</sup>، وهي في قوة حججها وتميز أساليبها تكشف عن مبلغ شدة الخصم وعتوه<sup>(۲)</sup>، وتلك حقيقة كشف الله عنها في قوله تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾<sup>(٣)</sup>. خصمون في الوقت الذي تتعاضد فيه آيات الله السمعية والعقلية العيانية والسماعية على صدق الرسول على وموافقة ما جاء به لموجب الفطرة التي فطر الله الناس عليها<sup>(٤)</sup>.

وقد ظل الإعراض عن الحق قضية تشغل بال الدعاة والمصلحين، وتوفروا على دراستها والبحث عن أسبابها كيما يحققوا اتصالاً ناجحاً وفعالاً يؤدي إلى قبول الحق والانسجام معه، وتلك هي قضية الإعلام بمفهومه الحقيقي. فلا غرو أن جاء الإخبار عنها في سورة الأنعام ملبياً حاجة نفسية إنسانية، وهو بالصورة التي ورد بها هدى للمؤمنين الذين ينشدون الحق وبرد اليقين، وهو بالتالي من مناهج الإعلام التي ينبغي أن تحظى بعناية المهتمين بالإعلام تنظيراً وتطبيقاً في أسلوبه أو مضامينه أو القالب الذي صيغ فيه، فهو هدى إعلامي عزيز.

وهذا الإخبار قد جاء في أربع عشرة آية تبدأ بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْنِيهِم مِّنَ اللَّهِم مِّنَ عَالَي اللَّهِم أَنْ مَا يَكُوْ مِنْ عَالَتُهُمُ أَلَيْكُوا مِنْ عَالَيْكُوا مِا لَكُوا مِنْ اللَّهُمُ أَلَيْكُوا مِنْ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُمُونَ (أَنْ عَنْهَا مُعْمِضِينَ (أَنْ عَنْهُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُمُونَ (أَنْ عَنْهَا مُعْمِضِينَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُمُونَ (أَنْ عَنْهَا مُعْمِضِينَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانُوا بِهِ عَيْسَتَهْزُمُونَ (أَنْ عَنْهُا مُعْمِضِينَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْهُ وَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُولُوا مِنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عُلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ

وافتتاح الإخبار عن هذه الحقيقة النفسية الغيبية بهذه الصورة التقريرية الهادئة يمثل البداية المثلى لقصة إخبارية تتكامل أجزاؤها وتتساوى حقائقها وتتآزر أساليبها على تنوير الرأي العام بما يحقق له الحصانة والمتانة.

والنص الكريم قد كشف عن مراحل الإعراض التي مر بها المعرضون فهم

<sup>(</sup>١) انظر تفسير سورة الأنعام، للسيدين الكومي والطنطاوي، ص٣٤، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير سورة الأنعام، للسيدين الكومي والطنطاوي، ص٣٦ و٣٧، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: جزء من الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآيتان ٤ و٥.

قد أعرضوا أولاً عن الحق لما جاءهم، وهذه مرحلة أخف ثم بعد ذلك كذبوا به وهذه أرفع درجة في الإنكار ثم هم في المرحلة الثالثة لم يكتفوا بالتكذيب بعد الإعراض بل تجاوزوا ذلك إلى أقصى غايات التطرف في الإعراض وهو الاستهزاء به (۱). وهناك مرحلة أسوأ وهي الصد عن الحق: ﴿ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَصَكُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْمَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْمَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وإدراك حقيقة مقاومة الاستجابة لدى جمهور بعينه، كما يرشد إليه هذا النص الكريم، قيمة إعلامية بالغة الأهمية لما يترتب عليها من تعديل في الموقف الاتصالى يتطلبه تغير حال المخاطبين.

وأسلوب الحصر في الآية يوحي بأن هذا الإعراض هو ديدن هذا الصنف من البشر وجزء من طبيعته، فهو معرض عن الحق مهما اتضحت معالمه وأسفرت حججه (۳). والنص من جهة أخرى يسجل وصول الحق إلى هؤلاء المعرضين وصدودهم عنه وذلك ما يعني أن الإعلامي المسلم ينبغي أن يكون دأبه تعميم الحق ونشره بين الناس من غير توقف عندما يصدر سلباً عن المستقبل إلا بالقدر الذي يرفع من كفاية أدائه وحسن بلاغه.

والنص الكريم كذلك يرشد إلى أهمية العرض الموضوعي في الإعلام بحيث يقوم على الدليل والبرهان إذ أنه يثبت أن الدين الإسلامي قائم على أساس الدليل والبرهان أن فكذلك الإعلام الذي يستند إليه لا بد أن يقوم على الأسس نفسها. ثمّ إن فاصلة النص الكريم: ﴿فَسَوَّفَ يَأْتِيهِمُ أَنبُتُوا مَا كَانُوا بِدِهِ يَسَّتَهْنِوُونَ ﴾ المتضمن لأسلوب التهديد والتخويف مشعرة بأهمية التلويح بأخطار المستقبل في العرض الإعلامي لما قد يؤدي إليه من تأثير على النفوس ودعوتها إلى التدبر والتفكر في المصير الذي ينتظرها.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير سورة الأنعام للسيدين الكومي والطنطاوي، ص٥٢، المرجع السابق. وانظر تفسير سورة الأنعام للدكتور أحمد السيد الكومي، ص٤٨ ـ ٥٠، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير سورة الأنعام للسيدين الكومي والطنطاوي، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير المنار، ج٧، ص٣٠٤، المرجع السابق.

أما النص الثاني فهو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبُا فِى قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَلِدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلَااً إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾ (١)، وهـو يكشف عـن طبيعـة هـذا الإعراض إنه التعنت وعدم الرغبة في التعرف إلى الحق.

ومع أن النص استمرار لأسلوب السرد التقريري الذي ابتدأ الله سبحانه وتعالى به الإخبار عن هذه القضية في السورة الكريمة، إلا أنه خطوة في بناء القصة الخبرية بما في النصين من تدرج في عرض الحقائق، فبعد بيان مراتب الإعراض في النص الأول يأتي الكشف عن طبيعة الإعراض ليمهد لحقيقة أخرى في مسار القصة الخبرية. فذلك أدعى لتمثل هذه الحقائق والاستفادة من منهج عرضها في الواقع الإعلامي لما فيها من وضوح وما أرشدت إليه من حقائق تشكل قاعدة أساسية في الإخبار لأن الله سبحانه وتعالى بين فيها أسباب الإعراض ومناشئه من طباع البشر وأخلاقهم واختلاف استعدادهم (٢)، وذلك ما يعني أن الإخبار لا بد أن يكون عميقاً وشاملاً بحيث يتناول أسباب الحوادث ودوافعها وأصولها وملابساتها إلى جانب تفاصيلها كي يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل.

والنص كذلك يرشد إلى حقيقة أهمية العامل النفسي في العملية الإعلامية ذلك أن إدبار كفار قريش عن الحق ومكابرتهم وعنادهم لم يكن عن نقص في أدلة الحق الذي جاءهم إنما كان عن نقص في الاستجابة للحق وعدم توجه لطلبه والاستماع إليه بعناية وتفكير (٣). وهذا يعني «أن الحجة مهما تكن ناهضة والشبهة مهما تكن داحضة فإن ذلك لا يستلزم الإيمان بما قامت عليه الحجة وانحسرت عنه غمة الشبهة إلا في حق من كان مستعداً له وزالت موانع الكبر والعناد أو التقليد عنه »(٤). وعلى هذا فالاستعداد النفسي له أثره في تلقي الحق وقبوله، ومن هنا كان لا بد من الاستفادة من هذا التوجيه الكريم ترشيداً لإعلامنا وتحقيقاً للاستجابة للحق.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير المنار، ج٧ ص٣١٠، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير سورة الأنعام للسيدين الكومي والطنطاوي، ص٥٧، مرجع سابق، واستمع إلى التفسير الصوتي، الشيخ المكي الناصري، حلقة الربع الأول من الحزب الرابع عشر.

<sup>(</sup>٤) محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج٧، ص٠٣١، مرجع سابق.

وفي النص الكريم تأييد لما انتهت إليه الدراسات الإعلامية من أن اشتراك أكثر من حاسة في تلقي الرسالة الإعلامية أدعى إلى إدراكها(١) وذلك قوله تعالى: ﴿ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ إذ أن اللمس مستلزم للرؤية أيضاً.

أما النص الثالث في الإخبار عن حقيقة سبب الإعراض عن الحق فهو قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ حَالِيَا الْمُعْمُ اللَّذِينَ حَالَيْنَهُمُ الْكِتَبُ يَمْ فُونَلُم كَمَا يَمْ فُونَ الْبَنَاءَهُمُ الّذِينَ خَيرُوا الْفُسَهُم فَهُمْ لا يُونِينَ السابقين كفار قريش أما في هذا النص فهم أهل الكتاب وهي حلقة أخرى في بناء هذه القصة الخبرية. وهو في تسجيله لهذا التنوع في الجمهور فإنه يكشف عن الوحدة النفسية التي جمعت بين النوعين في استجابة متماثلة لدعوة الحق، فهذا الفريق يعرف الرسول على والحق الذي جاء به كما يعرفون أبناءهم: ﴿ وَإِنَّ فَرِيفًا فَهُذَا الفريق يعرف الرسول عَلَيْ والحق الذي جاء به كما يعرفون أبناءهم: ﴿ وَإِنَّ فَرِيفًا وَتَمثلُ هذه الحقيقة من شأنه ترشيد الجهد الإعلامي الموجه لهذه الفئة من الناس وذلك من منطلق أنهم لا يقرون بما يعرفون.

أما النص الرابع في سياق الإخبار عن سبب الإعراض عن الحق فهو قوله تعالى: ﴿ وَيَنْهُم مَن يَسْتَعِمُ إِلَيْكُ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِم وَقُرُأ وَإِن يَرَوَا كُلُ مَايَةٍ لَا يُوْمِنُوا بِهَا حَقَى إِذَا جَاءُوكَ يُجُدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفُورًا إِنْ هَذَا إِلَا أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ كُفُرا إِلّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ الله أَسُطِيرُ ٱلْأُولِينَ وَهُمْ يَنهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ الله (٥٠). فسفي هذا النص حقيقة جديدة تضاف إلى الحقائق السابقة في نطاق هذه القصة الخبرية، وهي أن من هؤلاء المعرضين من يستمع إلى الحق لا ليتفهموه ويهتدوا به، وإنما التماسا لسبيل الطعن فيه والسخرية منه.

<sup>(</sup>١) انظر المدخل إلى وسائل الإعلام، د. عبد العزيز شرف، ص٢٦٥، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: جزء من الآية ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل: جزء من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآيتان ٢٥ و٢٦.

روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: «كنت قائماً عند رسول الله على فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله علي إن اسمى محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول الله عظية: أينفعك شيء إن حدثتك قال: أسمع بأذنى فنكث رسول الله على بعود معه فقال: سل فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله على: هم في الظلمة دون الجسر قال: فمن أول الناس إجازة قال: فقراء المهاجرين قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال: زيادة كبد النون، قال: فما غذاؤهم على أثرها قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال: فما شرابهم عليه قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاً قال: صدقت قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال: ينفعك إن حدثتك قال: أسمع بأذني قال: جئت أسألك عن الولد قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بأذن الله، وإذا علا منى المرأة منى الرجل أنثى بإذن الله قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول الله على لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله به»(١). وموطن الشاهد في هذا الحديث هو سؤال الرسول علي الينفعك شيء إن حدثتك وجواب اليهودي (أسمع بأذني) فهؤلاء جزاؤهم العادل حرمانهم من الانتفاع به وتحقق وعيد الله فيهم (٢).

وقد بلغ الصلف بهؤلاء حدا جعلهم يتجاوزون المجادلة بالباطل إلى البعد

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، مجلد ۲، ج٣ ص٢٢٦ ـ ٢٢٨، طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٢) انظر المنتخب في التفسير، ص١٧٥، مرجع سابق. وانظر المنشورات وعيون المسائل والمهمات للإمام النووي، ص١٦٧، الطبعة الأولى ١٩٨٢/١٤٠١، مطبعة حسان، القاهرة تحقيق عبد القادر أحمد عطا. وانظر كتاب من الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، عبد العزيز سيد الأهل، ص١٤٧، مطابع الأهرام التجارية، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٤٠٠/١٤٠٠.

عن سماع القرآن: ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِنْ عُنَهُ وَإِنْ يُهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُونَنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُونَنَ

والهلاك في الآية ينتظر حتى أولئك الذين يعرضون إهمالاً، وما أكثرهم اليوم فمن المسلمين من قد خلبت أبصارهم الحضارة المادية وسلبت أفئدتهم حيث سادت بينهم القيم المادية والأوضاع الجاهلية والفلسفات القومية والاشتراكية والوطنية، وشاهد الحال أصدق دليل<sup>(۲)</sup>.

والإخبار في هذا النص يضيف معلومة جديدة إلى الحقائق السابقة في القصة الخبرية عن حقيقة الإعراض عن الحق، فهو هنا يكشف من جهة عن شدة الإعراض وحدته كما يكشف عن قيام هؤلاء المعرضين بالعمل الإعلامي المضاد، ومعرفة مثل هذه الحقائق ضرورة لسلامة العمل الإعلامي وإحكامه. وهي بعينها موضع دراسات إعلامية كثيرة. ولئن كان النص هنا لم يكشف عن طبيعة ممارساتهم الإعلامية في الصد عن الدعوة فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً وقد بين الله سبحانه وتعالى فيه فعل فريقي المعرضين يومئذ مشركي مكة وأهل الكتاب فقال تعالى في حق مشركي مكة: ﴿وَقَالَ اللَّيْنِ كُفُرُوا لا شَمْتُوا فِلْكا الْقُرْءانِ وَالْمَوا فِيهِ فعل فريقي المعرضين يومئذ مشركي مكة وأهل الكتاب فقال تعالى في حق مشركي مكة: ﴿وَقَالَت طَابِهَةٌ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَكِ عَلَيْكُو تَقْلِبُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٢٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر النبوة والأنبياء في ضوء القرآن، أبو الحسن الندوي، ص٣٦، دار القلم بيروت،
 الطبعة الخامسة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٧٢.

قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَشِيراً وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُودِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُودِ اللهُ مُودِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومعرفة هذه الحقيقة موهنة لكيد الكافرين ومعينة للمؤمنين وحافز قوي لهم على مضاعفة الجهد في سبيل نشر دين الله ومواجهة خطط الأعداد بما يناسبها من إحكام في القول والعمل دفعاً لأضرارها ووقاية للأمة من شرورها التي يشير إليها قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحَرُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُم لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَ الظّالِمِينَ بِعَاينتِ الله يَجْمَدُونَ ( الله على الله عنها وهو الغم والحزن الذي قد يصيب أفراد الأمة من جراء افتراءات هؤلاء الأعداء وإساءاتهم.

والله العليم بخبايا النفوس يعرِّي نفوس هؤلاء المعرضين ويكشف في هذا النص عن السبب الحقيقي لأعراض أصحاب هذه النفوس المريضة ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّهُ نَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ والجحد هنا سببه الكبر كما هو صريح في نصوص قرآنية أخرى من مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَحَدُوا بِهَا وَاسْتَقَنَنَهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُونًا ﴾ (٣). وقوله: ﴿ الْيُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَعُلُونًا ﴾ (٣). وقوله: ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى اللّهُ وَيَعَمَدُوا اللّهُ عَنْ مَايَنتِهِ تَسَتَكُمِرُونَ ﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿ قُلُ الْرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ عِندِ اللّهِ وَكُفَرَمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَيْ إِسْرَهِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَنَامَنَ وَاسْتَكُمْرُمُ إِن كَانَ مِن عِندِ اللّهِ الطّالِمِينَ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ السّامِ الفرعون بهذه الحقيقة كما في قوله الطّالِمِينَ فَاللّهُ مُنَالًا فَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَمُولًا إِلّا رَبُ السّمَونِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَشُكُنُ الْمُتَوْتُ وَٱلّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبُ يَعْمَونُ النّهُ مُن اللّهُ مُن وَالّذِينَ عَانَيْنَهُمُ الْكِنْبُ السّامُ لَعْتُونَ وَالّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُن مَنْ أَن فِي الْمُعْلِي وَلِهُ عَلْمَ مُن اللّهُ مَن مَنْ اللّهُ عَن وَلِه عَلَى اللّهُ مَن مَنْ أَن قَلْ مَن وَلِكُ وَلَوْلُهُ عَلَى مِنْ اللّهُ مَن وَاللّهُ مَن مَنْ اللّهُ مُن مُنْ اللّهُ عَلَا تَكُونَنَ مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَن مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللمُ الللللللمُ الللللمُ اللل

وبهذا يرتقي الإخبار عن هذه الحقيقة درجة أخرى في تسلسل القصة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: جزء من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: جزء من الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء: الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: جزء من الآية ١١٤.

الخبرية، فهو في النصين تحديد لعلة الإعراض وتشخيص للداء، وهو مواجهة مباشرة مع هؤلاء المعارضين بدخيلة أنفسهم وفي ذلك تأثير بالغ على أنفسهم إذ أن الإخبار عن حقيقة نفسية بصورة تتفق مع ما يعلمه الإنسان من نفسه أمر يصعب تحمله حتى على ذوي النفوس المريضة ذلك أن معرفة الحق والاستكبار عن قبوله وجحده تعرض المتكبر لعذاب نفسي شديد(۱).

وتضمن الإخبار هنا لهذه الحقائق النفسية والنماذج البشرية التي فقدت توازنها النفسي ففقدت بذلك سلامة التصرف وحرمت نعمة الاستقرار النفسي دعوة إلى الابتعاد عن خصال الشر التي قادت إلى هذه الهاوية وتنفير منها، وهو مع ذلك إرشاد إلى أهمية مراعاة العوامل النفسية في العمل الاتصالي الإعلامي حتى تتحقق الاستجابة التي تكفل للفرد توازنا نفسياً واستقامة في السلوك<sup>(٢)</sup>. وهذا التوجيه الكريم يعطي التصور الحقيقي الذي يصحح النظريات الإعلامية الحديثة الساعية إلى المبالغة في الوصول بالإنسان إلى أقصى درجات التوتر النفسي كي تدفعه في الاتجاه الذي تريد حيث لا يكون الإنسان قادراً على السلوك السوي<sup>(٣)</sup> لأنه يفتقد الطمأنينة النفسية الناشئة عن الإيمان بالله والإستقامة على منهجه: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَعْلَمَهِنَ النَّهِ مَنْهُمُهُمْ بِذِكُم اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُمُ اللَّهِ وَالْإستقامة على منهجه: ﴿ اللَّذِي تحقق وَتَعْلَمَهُمُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ وَالْإستقامة على منهجه النَّاتِي تحقق

<sup>(</sup>۱) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية العبودية، ص١٠ تحقيق محمد حامد فقي طبع مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة، وانظر د. منير حجاب، نظريات الإعلام الإسلامي، المبادىء والتطبيق ـ ص١٩٨٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الإسكندرية عام ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>۲) انظر د. محمد على العويني، أصول العلوم السياسية، ص١٣٦، عالم الكتب بالقاهرة ١٩٨١. وانظر د. منير حجاب، نظريات الإعلام الإسلامي، المبادئ والتطبيق، ص١٩٨١، المرجع السابق. وانظر د. عبد القادر حاتم، الإعلام والدعاية ـ نظريات وتجارب، ١٦٨ و١٦٩، مكتبة لبنان، بيروت ١٩٧٣م. وانظر سيد قطب ـ تفسير سورة الشورى، ص٢٤ و٢٨، دار الشروق، وانظر رفاعي سرور، حكمة الدعوة، ص٢٨، مرجع سابق. وانظر د. مصطفى حسين كمال، الصحافة الإسلامية، المنهج والتطبيق، بحث منشور في مجلة «هذه سبيلى» العدد الخامس، ص١٨٥ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر د. منير حجاب ـ مبادئ الإعلام الإسلامي، ص٧٧، المطبعة العصرية، الإسكندرية عام ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: الآية ٢٨.

لصاحبها سعادة الدارين: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَنِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَثَابِ الصَّاحِنِ الْمَالَمَ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ اللَّهِ الْرَجِينَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَهْنِيَةً ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

وقد يستخلص من النص الكريم أهمية العناية بصف المؤمنين في كلّ الأوقات وعند التعرض لحرب نفسية بصورة خاصة كي يظل صفهم قوياً متماسكا، فها هو ربنا جل جلاله يواسي رسوله على ويسري عنه بهذا البيان الشافي بحقيقة هؤلاء المعرضين: ﴿ فَد نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ اللَّهِ يَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظّلِمِينَ الظّلِمِينَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ عَجْمَدُونَ اللَّهِ عَجْمَدُونَ اللَّهِ عَجْمَدُونَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وبعد الكشف عن حقيقة خبايا نفوس هؤلاء المعرضين يأتي دور الكشف عن أساليبهم في الجدل بالباطل حيث يظهرون بمظهر الباحث عن الحق المستند إلى برهان في الوقت الذي يبطنون فيه غير ذلك: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلا نُزِلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن رَبِعٍ قُلُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: الآيات من ٢٧ ــ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآيات من ١٠٩ إلى ١١١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٢٤.

وهذه التعرية النفسية في هذا الإخبار الذي ظهر فيه هؤلاء المعرضون على حقيقتهم يطلبون الآيات لا للإيمان والتصديق، وإنما يطلبونها تعنتاً وعناداً لأسباب صرفتهم عن النظر إلى الآيات نظر استدلال واستهداء بل جعلتهم يفقدون الاستعداد للنظر الصحيح في الآيات والدلائل الموصلة إلى الحق<sup>(۱)</sup>، ترشد إلى منهج أصيل في مواجهة أعداء الحق أينما وجدوا يقتضي تضييق الخناق عليهم ومحاصرتهم بالحقائق الدامغة، وهتك أستارهم مع التزام بالحق وأدب المناظرة.

والنص يذكر بأسلوب نشهده في الممارسات الإعلامية العدائية في الواقع الإعلامي اليوم هو أسلوب الضغط النفسي وكسب الوقت، ذلك أن مطالبتهم بآية تلو آية وهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن قصدهم هو الضغط على صاحب الرسالة وتعنيته والتأثير على أتباعه بإيهامهم بعدالة مطالبهم (٢). ولكن ماذا ينتظر هؤلاء: همّل يَنظُرُونَ إِلّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكٌ لَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ عَلَيْتِ رَبِّكٌ قُلُ النظرُوا وَيَت بَعْضُ عَلَيْت فِي إِيمَنها خَيراً قُلِ النظرُوا إِنّا مُنظرُونَ لَا مُنظرُونَ الله عن الحق في السورة يأتي في مكانه من وقائع هذه القصة الخبرية عن حقيقة الإعراض عن الحق في السورة يأتي في مكانه من وقائع هذه القصة (٤).

### ٨ ـ ما تكن الصدور:

ما تكن الصدور مما لا يعلمه على وجه التحديد إلا الله سبحانه وتعالى،

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمد البهي، تفسير سورة الأنعام، ص۸۹، مرجع سابق. وانظر سيد قطب، تفسير سورة الشورى، ص۲۷، مرجع سابق. وانظر محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج۸، ص٤، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) هذا مأخوذ مما ذهب إليه كثير من المفسرين من أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ موجه لأولئك المؤمنين الذين كانوا يعلقون أملاً على إيمانهم بعد مجيء الآيات. انظر تفسير المنار جم ص٢، مرجع سابق. وانظر تفسير سورة الأنعام للدكتور محمد البهي، ص٨٩، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) سبقت دراسة هذه الآية إعلامياً في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، انظر ص١٢٣ من هذا البحث.

وقد مدح الله نفسه بعلمه له: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ الشَّدُورُ ﴿ لَيْ السَّدُورُ ﴿ وَلا منافاة بين هذه الحقيقة وما قد تظهره أعراض جسدية أو تصرفات سلوكية إذ لا يعدو العلم بها أن يكون ضرباً من التخمين أو التقدير. ولا سبيل للقطع والجزم إلا من طريق الوحي، ولهذا جاءت أحكام الإسلام مبنية على الظاهر.

وقد ورد الإخبار عن الموضوعات التي تدخل في نطاقه إضافة إلى ما ذكر من قبل<sup>(۳)</sup> في ثماني آيات من سورة الأنعام تناولت الإيمان وعقيدة التوحيد المستقرة في النفوس والمشاعر والإرادات، وكان الإخبار فيها منصباً على ما في صدور الذين عاصروا تنزل الوحي على رسول الله على عموم اللفظ يشمل غيرهم، لهذا عولج في هذا الجزء من الدراسة.

وبما أن مراعاة ترتيب محدد في دراسة الآيات هنا قد لا يتوافق مع خط البحث، فإن الباحث سيتناولها وفق ما تقتضيه سلاسة السرد.

ولعل البدء بالفطرة أكثر مناسبة لطبيعة موضوع الدراسة هنا لشدة خفائها، وقد جاء الإخبار عنها في ثلاث آيات هي قوله تعالى: ﴿قُلُ أَرَءَيْتَكُمُ إِنَ أَتَنكُمُ وَقَد جاء الإخبار عنها في ثلاث آيات هي قوله تعالى: ﴿قُلُ أَرَءَيْتَكُمُ إِنَّ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدَعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدَعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن شَاءً وَتَنسَونَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُتِ اللَّهِ وَالبَحْونَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَتُفْيَةً لَيْنَ أَجَلنَا مِن هَذِهِ لَتَكُونَنَ مِن مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُتِ الْبَرِ وَالبَحْور تَدَعُونَهُ تَعَرُّعُ وَخُفْيَةً لَيْنَ أَجَلنَا مِن هَذِهِ لَتَكُونَ مِن مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُتِ الْبَرِ وَالبَحْور في النصين الكريمين جاء بصيغة السؤال والجواب الشريراً لمكانته واهتماماً به، والرسول عَلَيْ يتلقى نص السؤال كما يتلقى نص الجواب. من الله وذاك ما يضفى على هذه المحاورة السمو والقدسية.

<sup>(</sup>١) سورة النمل: الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) سبقت دراسة سبب الاعراض عن الحق وهو مما تكن الصدور لخصوصية سببه، انظر ص ٧٤٨ ـ ٢٥٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآيتان ٤٠ و٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٦٣.

ثم أن الرسول على حين يكشف لقومه في هذه المحاورة عن مكامن أنفسهم إنّما يجابههم بحقيقة فطرتهم حين تواجه بأس الله فتخلع عنها كل ما يحول بينها وبين معرفة ربّها حيث تظهر حقيقة التوحيد المستقرة في النفوس: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ الّهِ الّهِ فَطَرَ النّاسَ عَلَيّماً لا بُدِيلَ لِخَلِقِ اللّهِ ذَلِكَ اللّهِيثُ الْقَيْمُ وَلَاكِحَ أَكَثَرُ النّكاسِ لا فَطَر النّاسَ عَلَيّماً لا بُدِيلَ لِخَلقِ اللّهِ ذَلِكَ اللّهِيثُ الْقَيْمُ وَلَاكِحَ أَلْتَكاسِ لا يعلَمُونَ ﴾ (١) روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله على الله على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء "ثم قال أبو هريرة: "اقرأوا إن شئتم: فطرت الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله (٢٠). وفي رواية للترمذي (كلّ مولود يولد على الملّة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه. وراية للترمذي (كلّ مولود يولد على الملّة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه. قيل يا رسول الله فمن هلك قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين به) (٣). وذلك أدعى للقبول والانقياد لأنه يحدثهم عن حقائق وحوادث يتعرضون لها بصورة متكررة فلا يملكون لها دفعاً.

والإخبار في المحاورة يبدأ بقوله تعالى: ﴿ قُلُ ﴾ ذي الأركان الأساسية في الاتصال (٤) ثم يتبعها الاستفهام التقريري ذي الأثر الكبير في تنشيط الذهن وإلزام الخصم بما فيه من تقريع وتوبيخ وبما تضمنه من تعجب من سخافة عقول الذين يدركون هذه الحقائق من أنفسهم ثم لا يعملون بمقتضاها (٥).

وهذا الإخبار بحقائقه وأسلوبه حث وتحريض على خلع الشرك لضآلة شأنه

<sup>(</sup>١) سورة الروم: جزء من الآية ٣٠.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، المجلد الثامن، ج١٦، ص٧٠٧ ـ ٢٠٧، طبع دار الفكر للطباعة والنشر ١٤٠١هـ/١٩٨١م.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، المجلد الرابع، باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة ص٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) أشرنا إليها من قبل. انظر ص١٤٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ج٣ ص٢٠٧ ـ ٣١١ وص٢٦٨، ٢٦٩. وانظر محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج٧ ص٧٠٠ ـ ٤١١ وص ٤٨٧ ـ ٤٨٨. وانظر الشيخ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج٧/١، ص٠٢٨. وانظر الألوسي، روح المعاني، المجلد الثالث، ص١٤٨. وانظر د. البهي، تفسير سورة الأنعام، ص٤٤. وانظر السيدين الكومي والطنطاوي، تفسير سورة الأنعام، ص١٣٠ ـ ١٣١.

وخطورة أثره حالاً ومآلاً، حالاً حين يتعرض المشركون لبأس الله فلا يجدون نصيراً غير الله يهرعون إليه ضارعين خاشعين مخبتين. ويظهر لهم شركاؤهم في عجزهم المطلق عن مد يد العون والمساعدة في وقت تشتد حاجتهم إليها فيه، وهنا يحسن التنبيه والتذكير إذ "إن تصور الخطر وتذكر الهول قد يردان النفوس الجامحة ويرققان القلوب الغليظة ويذكران النفس لحظات الضعف والإنابة كما يذكرانها رحمة الفرج ونعمة النجاة (أ). أما مآلاً فهو أقل شأناً وأكثر ضآلة: ﴿وَقِيلَ الْمَدَانِ أَلَهُمْ كَانُوا بَهَنَدُونَ الله (٢).

وأسلوب المواجهة بحقائق النفس الإنسانية ومواقف الحياة منهج سديد في مخاطبة البشر، أرشد إليه في هذا الإخبار من خلال مخاطبة القوم بحقيقة المعرفة المستقرة في نفوسهم وتذكيرهم بمواقف الهول والفزع الذي يجلو النفوس ويعريها<sup>(٣)</sup>. وهو من الأساليب التي ينبغي أن تشيع في إعلامنا المعاصر لما له من سلطان على النفوس وبما يتضمنه من دحض لحجة الخصم وتعرية لها بانطلاقه من الحقائق في المجادلة والاقناع «فالله سبحانه وتعالى يتفضل فيعرف الإنسان بالخير ويبينه له ويدعوه إليه دعوة تأتيه من داخل نفسه ومن دلائل عقله ومن الآيات الكونية ومن الرسالات السماوية ولكنه يتركه بعد ذلك حراً أن شاء قبل هذه الدعوة شاكراً وإن شاء ردها كافراً» (٤)، وذاك مالا نجده كثيراً في إعلامنا المعاصر.

والإقناع هو سبيل الإيمان الذي يخبر عن حقيقته في هذا السياق باعتباره اعتقاداً بالجنان، وهو مقروناً بالإسلام أعمق في ارتباطه بكوامن الصدور ﴿ قَالَتِ

<sup>(</sup>١) سيد قطب، في ظلال القرآن، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر، سيد قطب، المرجع السابق، ص٢٠٨. وانظر منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام، د. محمد عبد الحميد، ص٥٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٤) انظر سيد قطب، المرجع السابق، ص٢٠٨. وانظر منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام، د. محسن عبد الحميد، ص٥٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

الأَعْرَابُ ءَامَنَا فَل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ اللّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴿ (١) روى الله عنه: «أن رسول الله على أعطى البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «أن رسول الله على رسول الله على وهطاً وسعد جالس فترك رسول الله على رجلاً هو أعجبهم إليّ فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال: أو مسلماً. فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال: أو مسلماً. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله على ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار»(٢).

والذين يعيشون في عصرنا هذا يعرفون قبل غيرهم قيمة هذا الوعد فالخوف والفزع يقضان مضجع الإنسانية اليوم لما يبث في أرجاء الأرض من وسائل الدمار والقلق والاضطراب يعصفان بالنفوس لما شاع بين الناس من غواية وانحراف. فالأمن والهداية هما هاجس البشرية اليوم. وقد كانا وسيظلان. يقول الله جل جلاله: ﴿ فَلْيَعْ بُدُوا رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ اللَّهِ بَن محصن قال: «قال مِن حديث عبيد الله بن محصن قال: «قال

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: جزء من الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري بحاشية السندي، ج١، كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإستسلام أو الخوف من القتل ص١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٤) فسر النبي ﷺ الظلم بأنه الشرك مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلْشُرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾. انظر البخاري بحاشية السندي، ج١ ص١٥، باب ظلم دون ظلم حديث عبد الله وبه يدفع تفسير المعتزلة للظلم بالمعصية. انظر الكشاف للزمخشري، ج٢ ص٣٣، طبع مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة، ١٣٩٢هـ. وانظر كتاب الاتصال فيما تضمن الكشاف من الاعتزال الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) سورة قريش: الآيتان ٣ و٤.

رسول الله على من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا»(١).

والإيمان الذي يحقق الأمن والطمأنينة مزيج من الخوف والرجاء ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ ذَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ ذَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ لَيْعَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَا لَيْكُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ (٢) \* ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ (٧) \* وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ (٧) \* (٤٠ أَلِينَ لَيْقُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَجِلَةً لَهُمُ إِلَى رَبِّهِمْ وَلِمُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، المجلد الرابع، كتاب الزهد، ص٧٤، المكتبة الإسلامية.

 <sup>(</sup>۲) انظر د. شاهیناز طلعت ـ الرأي العام، ۳۱٦ ـ ۳۱۷، مکتبة الأنجلو المصریة الامد.

وانظر د. عبد الله التركي، الأمن والإعلام، ص١، محاضرة ألقيت في ندوة مسؤولية المرافق الإعلامية الأمنية، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن: الآيتان ١٦ و١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر ص١٦٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال: الآية ٢.

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون: الآية ٦١.

وفي النص الكريم جملة أسس إعلامية لا بد من الوقوف عندها وإن كان قد مر بعض منها فيما سبق<sup>(٦)</sup>، وأول هذه الأسس هو أهمية الإعلام التحذيري في حياة الناس وهو هنا: «بيان كاشف كما أنه مؤثر موح، بيان يكشف لهم ما يتقونه

<sup>(</sup>١) سورة يوسف عليه السلام: الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ص٣٥٠، تأليف محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تصحيح عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ه/ ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٤) انظر تخريج الألباني للحديث في تحقيقه لمشكاة المصابيح، ج١، ص٥٠٦، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، بيروت.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآيتان ٥١ و٥٢.

<sup>(</sup>٦) انظر ص١٩٠ ـ ١٩٣ من هذا البحث.

ويستخلص من هذا أهمية ترشيد الجهد الإعلامي باتباع الأسلوب الذي يتناسب وطبيعة جمهور الإعلام وضعاً للأمور في نصابها وتوخياً لمقتضى الحكمة في البلاغ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٧ ص ٢٣٠، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) الألوسي ـ روح المعاني ـ ج٣ ص١٥٧، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ تفسير المنار \_ ج٧، ص٤٣١، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر، جزء من الآية ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة يس: الآية ١١.

<sup>(</sup>٦) سبق للباحث أن عرض رأيه بتفصيل في هذه القضية في مبحث حقيقة الوحي في هذا الجزء من الدراسة، انظر ص٢٢٦ ـ ٢٢٧. وانظر منهج الدعوة إلى الله لأمين أحسن إصلاحي، ص٦١، ترجمة سعيد الأعظمي ونور عالم الندوي، دار نشر الكتاب الإسلامي، الكويت، توزيع رئاسة إدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة.

ولعلَّ في كشف الله سبحانه وتعالى عن مشاعر الحزن التي انتابت الرسول على من جراء إعراض المستكبرين عن دعوته ما يشعر بمكانة هذا التوجيه الرباني وضرورة الأخذ به في الواقع الإعلامي المعاصر (١)، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ الْأَخْذ به في الواقع الإعلامي المعاصر (١)، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهِ يَجَحَدُونَ ﴿ (٢) والإخبار عن مشاعر الرسول على في هذه الآية هو آخر موضوعات الإخبار في هذا المبحث (٣). وهي كما نرى موضوعات تدخل في صميم اهتمامات الإعلام.

<sup>(</sup>١) انظر القضية تفصيلاً في مبحث حقيقة الوحى من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سبقت دراسة هذه الآية إعلامياً في مبحث سبب الإعراض عن الحق. انظر ص١٤٩ ـ ١٥٠ من هذا البحث.

## الفصل الثاني

## الإخبار عن الغيب الواقع في المستقل موضوعاته وأساليبه وآثاره

- ١ \_ حال الأمة في المستقبل.
  - ٢ \_ احتضار الكفار.
  - ٣ ـ النفخ في الصور .
    - ٤ \_ الحشر.
    - ٥ \_ الوعد والوعيد.
      - ٦ \_ يوم القيامة.
- ٧ ـ مصائر المكلفين وأحوالهم في الآخرة.

#### الفصل الثاني

# الإخبار عن الغيب الواقع في المستقبل موضوعاته وأساليبه وآثاره

#### توطئة:

المستقبل حلقة من حلقات الزمن المترابطة التي تؤلف دورة الحياة وهوالآتي بعد الحال<sup>(۱)</sup>، ولتصوره أثر على الحاضر<sup>(۲)</sup>، ومن المستقبل ما هو قريب ومنه ما هو بعيد<sup>(۳)</sup>.

ولأن ما يقع فيه لا يدخل في دائرة الحس، فهو من موضوعات الإخبار عن الغيب، وزمنه في هذه الدراسة ممتد من بعثته على إلى الآخرة (٤)، فهو يشمل الأحداث التي وقعت في تاريخ المسلمين والأحداث التي ستقع إلى جانب حقائق يوم القيامة ووقائعه وغير ذلك من الأمور التي وردت الإشارة إليها في السورة الكريمة.

واختلاف الناس في تصور المستقبل والحقائق المتصلة به يفضي إلى التباين في مظاهر الحياة وأنماط السلوك والخبرات والمواقف وما يترتب على ذلك من نتائج، فالمؤمن الذي يرجف فؤاده من أهوال يوم القيامة وهو يعلم أن النجاة فيه مرتبطة بتحقيق

<sup>(</sup>۱) انظر المنجد في اللغة والأعلام، ص ٢٠٧، ط٢١، دار الشروق، بيروت. ولم أعثر على تعريف له في معاجم اللغة كاللسان والقاموس.

 <sup>(</sup>۲) انظر د. عائشة عبد الرحمن ـ الشخصية الإسلامية ـ دراسة قرآنية، ص١٦٨، دار العلم للملايين، بيروت، ط٢، ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٣) القرب والبعد أمران نسبيان والمقصود بهما هنا هو الدنيا والآخرة، فكل ما يحدث في الدنيا قريب وكل ما يحدث في الآخرة بعيد بالنظر إلى الدنيا.

<sup>(</sup>٤) الزمن المعتبر في تقسيم الدراسة هنا هو زمن مبعثه ﷺ حيث تنزلت السورة عليه. انظر ص ٢١٢ من هذا البحث.

طاعة الله والعمل على نيل مرضاته لا شك يستقيم سلوكه ويحسن عمله وتزهو به الحياة وتورق، فهو شديد المثابرة حريص على الإتقان في العمل لأنه يستشعر رقابة الله وعظمة الوقوف بين يديه يوم القيامة للحساب والجزاء: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤَوُّونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوجُهُم وَجِلَّة وَعَمْم اللَّهِ وَعَظْمة الوقوف بين يديه يوم القيامة للحساب والجزاء: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤَوُّونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوجُهُم وَجِلَّة إِلَى رَبِّم رَجِعُونَ فِي أَوْلَكِكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَما سَنِقُونَ فَلَى اللَّهِ وَالكافر الذي لا يمتد نظره لأكثر من الحياة الدنيا لا محالة ينحرف سلوكه وتفسد به الحياة. ومبعث ذلك فساد اعتقاده وجهله بحقائق المستقبل الحق: ﴿وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَخَيَا وَمَا عُمُونَ وَمَا يُلْهُم فِي اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَمَا لَمُهُم فِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ومن هنا كان الإخبار عن الغيب في المستقبل ذا أهمية عظيمة في حياة المسلمين، فبه يصحح الاعتقاد وفي ظل الإيمان به تزدهر الحياة وبواسطته تنال السعادة الحقيقية سعادة الدار الآخرة، وهي كما يقول الإمام الغزالي: "بقاء بلا فناء ولذة بلا عناء وسرور بلا ذل" (على أو ذلك لعمر الله هو المستقبل الحق، لهذا كانت الدعوة إلى الإيمان بالآخرة ديدن الأنبياء والصالحين مستخدمين في ذلك أفضل المناهج وأزكاها إيمان ووجدان وشعور وعاطفة وعقيدة تملك على الإنسان مشاعره وتفكيره وتصرفاته (ق). وهذا البعد الغيبي في الطرح الإعلامي مما يميز الإعلام الإسلامي عن غيره من نظم الإعلام المطبقة في واقع الحياة اليوم فبه تتحقق الموازنة بين ما هو مادي وما هو معنوي وبه تتحقق أعلى درجات الإثارة النفسية لما يبعث في النفس من طموح وما يثير فيها من خوف ( $^{(7)}$ ) وما يقدمه من سعة في مدلول معنى الحياة .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآيتان ٦٠ و ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٤) كتاب ميزان العمل، ص٥، دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن الندوي ـ بعض سمات الدعوة المطلوبة في هذا العصر، ص٢٧، نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط١.

<sup>(</sup>٦) انظر مبادىء الإعلام الإسلامي، د. منير خجاب، ص٥٦ ـ ٥٤ المطبعة العصرية، ١٩٨٣م، الإسكندرية.

والإخبار عن الغيب في المستقبل هنا ضرب من الإعلام التحذيري والتبشيري معاً يتيح للناس فرصة الإعداد لمواجهة احتمالات المستقبل بما يكفل لهم سلامة المواقف ويحقق لهم الطمأنينة ويحفزهم على العمل المثمر، وبذلك ترقى الأخلاق وتزكو الحياة ويحقق الإخبار غاياته في بناء الحياة الإنسانية الكريمة في رشد ونماء.

وقد وقع الإخبار عن موضوعات الغيب في المستقبل في ثلاث وأربعين آية من سورة الأنعام البالغ عدد آياتها مائة وخمساً وستين آية شملت موضوعات عديدة. ودلالة ذلك على أهمية هذا الضرب من الإخبار في غاية الظهور. والمنهج الذي اتبع في دراسته هو تناول موضوعاته حسب الترتيب الزمني لوقوعها لأنه أقرب إلى المنطق وأدعى إلى تسلسل السرد وذلك بقدر الإمكان.

## ١ \_ حال الأمة في المستقبل:

ورد الإخبار عن حال الأمة في المستقبل في آيتين من السورة الكريمة أولاهما قوله تعالى: ﴿ وَلَلْ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْقَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٌ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوكَ ﴿ آَلَ اللَّهُ مَا لَا يَكُمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والإخبار هنا بلفظه ومضمونه إعلامي، فقد بدأ بقوله تعالى: ﴿قُلُ ﴾ الذي يدل مع احتوائه على أهم أركان الرسالة الإعلامية (٢) على مبلغ أهمية موضوع الإخبار، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر رسوله بأن يبلغ هذا المضمون بالصيغة التي تلقاها من الله جل جلاله. والمضمون الإخباري هنا هو تهديد هؤلاء المكذبين ومن سلك سبيلهم بعذاب الله المزلزل المجلجل الذي يصبّ صباً من فوق أو ينبع من أسفل، وتصور العذاب بهذه الصورة من المؤثرات النفسية التي تبعث على الخوف وتدفع إلى العمل للنجاة من هذا العذاب فهو أشد وقعاً عليها من تصوره قادماً من يمين أو شمال (٣)، وبه تتحقق للرسالة ضمانات الاستجابة وبه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ص١٦٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٢٦٩، مرجع سابق، واستمع إلى التفسير \_

يحقق الإخبار غايته، وهو بهذا من الإعلام التحذيري الإيجابي الذي يمكن من تقليل أخطار المستقبل. وقد كانت أولى الخطوات في هذا الطريق سؤال الرسول على ربّه أن يجنّب أمته ما تضمنه هذا الإخبار من وعيد شديد فقد روى الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قوله: «لما نزلت هذه الآية ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قوله: «لما نزلت هذه الآية ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ قال رسول الله على أن يُسِكُم شِيعًا وَيُذِينَ بَمَسَكُم بأسَ بَعْنِ ﴾ قال رسول الله على الله عنه رسول الله على الله عنه الله على أمتي عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم ولا ترسل على أمتي عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم ولا تلبسهم شيعاً ولا تذق بعضهم بأس بعض قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمد قد أجار الله أمتك أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم "(٢).

ولا شك أن الأمة المهتدية مقتدية برسولها على في إدامة التضرّع إلى الله سبحانه وتعالى بأن لا يعرّضها لمضمون هذا الإخبار ومنه عذاب الاستئصال، وعذاب الفرقة والاختلاف.

والنص صريح في الإخبار عن الغيب الذي يحدث في المستقبل، فقد سئل رسول الله على عن هذه الآية ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ ﴾ فقال: «أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد» (٣) وقد فسرت الآية بما حلّ بالأمة من التقتيل والتخريب على أيديها

<sup>=</sup> الصوتي، الشيخ المكي الناصري، حلقة الربع الثاني من الحزب الرابع عشر، مرجع سابق.

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح ـ كتاب التفسير ـ ج م ص٢١٩، رقم الحديث ٢٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير المنار، ج٧ ص٤٩٣ و٤٩٤، مرجع سابق. وقد جمع السيد محمد رشيد رضا بين هذه الأحاديث والأحاديث الأخرى التي تؤكد وقوع الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة بأن دعوته على إنما هي عدم إهلاك أمته كلها بما ذكر ووقوع شيء من ذلك في بعض أمته لا ينافي استجابة دعائه. المرجع نفسه ص٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد والترمذي وقد علق عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني بقوله: «وهذا يحمل أن لا يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن ونحوها»، فتح الباري، جم ص٢٩٣ مرجع سابق.

بسبب ما جرى فيها من الاختلاف والانقسام شيعاً وأحزاباً (١)، ذلك أن «أصل معنى اللبس التغطية كاللباس، وهذا التفرق والاختلاف بين الشيع كالغطاء يستر عن كل شيعة ما عليه الأخرى من الحق وما في الاتفاق معها من المصلحة والخير» (٢) وهذا التفسير المنقول أصله عن ابن عباس رضي الله عنه (٣) ينطبق تمام الانطباق على واقع الأمة اليوم (٤).

وعلى هذا فالإخبار في هذا النص الكريم يرتب على أجهزة الإعلام مسؤولية جسيمة وجليلة في آن واحد هي الدعوة إلى وحدة الأمة وتماسكها والسعي لخلق رأي عام موحد يحقق الانسجام والوئام بين فئات الأمة المختلفة ويمكن من مواجهة التحديات التي تواجهها بفعالية «ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع كلمة الأمة على رأي متبوع» (٥) بما تشيعه هذه الأجهزة في الأمة من حقائق الدين وما تقوم به من تبصير بأخطار التفرق وفداحة أثره في حياة الأمة وما تقدم من تفسير إسلامي للأحداث والوقائع مع تصحيح المفاهيم التي قد يكون لها أثر في بقاء حالة التفرق والتحرّب وإشاعة أسلوب الاستسلام والرضا بواقع لا يتفق مع

<sup>(</sup>۱) استمع إلى التفسير الصوتي، المكي الناصري، حلقة الربع الثاني من الحزب الرابع عشر، وانظر تفسير ابن كثير، ج٢ ص١٤٢ - ١٤٣، مرجع سابق، وانظر، التحرير والتنوير، ج٧/٢ ص٢٨٥ - ٢٨٥، مرجع سابق، وانظر تفسير سورة الأنعام، د. محمد البهي، ص ٥٨ مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) محمد رشيد رضا \_ المنار \_ ج٧ ص٤٩٠، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص٤٩١.

<sup>(3)</sup> انظر د. فاروق عبد السلام - أزمة الحكم في العالم الإسلامي - ص١١ - ١٢ مطبعة الفجالة ١٩٨١م. وانظر الإسلام والغرب والمستقبل، أرنولد توينبي، تعريب د. نبيل صبحي ص٢٩ - ٣١، دار العربية، بيروت، ط١ سنة ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م. وانظر إسماعيل الكيلاني، فصل الدين عن الدولة، ص١٠ وص٢١٥ وما بعدها، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م. وانظر الطريق إلى وحدة الأمة الإسلامية، أبو الأعلى المودودي، ص٢١ - ٢٢، دار الثقافة العربية للطباعة، ١٩٨١م. وانظر سيد قطب - في ظلال القرآن، ج٣ ص٢٧٠ - ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) الماوردي ـ الأحكام السلطانية ـ ص٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٨٦هـ/ ١٣٨٦هـ/ ١٩٦٦

الدين الذي يجمع قلوب الأفراد والشعوب بأقوى الروابط وأوثقها (١٠). ﴿ وَاعْتَصِمُوا يَعْبَلُ اللّهِ جَيِيعًا وَلَا تَقَرَّوُوا فِمْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُمُ أَعَدَاءٌ فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَّمْ عَنِهُ الشَّارِ فَانْقَذَكُم بِنَمُ كَذَلِك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْمَاتِمِ المَفاهِيم وكشف وجه الحق في النّبِهِ المنطوص الشرعية وظيفة إعلامية بالغة الخطورة، بها تعد الأمة لمواجهة احتمالات المستقبل لأن سوء فهم النصوص الشرعية يؤثر على مسيرة الأمة والكمال (٣) ـ ذلك أن الاستدلال بالنصوص الإخبارية عما سيكون في آخر الزمان والكمال (٣) ـ ذلك «أن الاستدلال بالنصوص الإخبارية عما سيكون في آخر الزمان وأشراط الساعة يكون باعتبار أنها ليست نصوصاً تكليفية وباعتبار أنها ليست سننا وليسوص التكليفية وباعتبار أنها ليست نصوصاً تكليفية وباعتبار أنها ليست سننا النصوص التكليفية فهي مدار هذا التأصيل (٤). وبذلك تسهم أجهزة الإعلام في تحقيق العزة والقوة للأمة حيث توفر لها العلم والحكمة اللذين بهما ترقى وبهما «تكون أصح افهاماً وأصوب أحكاماً وأكثر اعتباراً وإدكاراً وأحسن استفادة واستبصاراً (٥) ، فترتفع بذلك معنويتها وتقوى على مواجهة الأحداث.

وفي النص إرشاد إلى مبدأ إعلامي مهم هو ضرورة تنويع العرض الإعلامي: ﴿ اَنظُرَ كَيْفَ نُصَرِفُ ٱلْآينَتِ لَعَلَّهُم يَقَقَهُونَ ﴾. ذلك أن تصريف البيان وتنويع أساليب العرض والمعالجة مما يحقق الاستجابة للرسالة الإعلامية ويدفع

<sup>(</sup>۱) انظر محمد رشيد رضا ـ تفسير المنار ـ ج۸ ص٢١٧، مرجع سابق. وانظر الصحافة والإعلام النافع، د. أسعد علي، ص١٧، دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق ط١، ١٩٨١هـ/ ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير المنار عن آية الأنعام هذه حيث يبين محمد رشيد رضا رحمة الله عليه كيف أن فهم بعض الأحاديث التي فسرت بها الآية على غير وجهها كان سبباً في استمرار ما تعاني منه الأمة من إنهزام وتواكل وضعف، انظر المنار ج٧ ص٤٩٨ ـ ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) رفاعي سرور، حكمة الدعوة، ص٣٠، مكتبة وهبة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٥) محمد رشيد رضا ـ المنار ـ ج٧ ص٤٩٧. مرجع سابق.

عن مستقبليها السأم والضجر بل ويبعث في نفوسهم الرغبة في المتابعة لما فيه من تشويق وإقناع.

والقالب التذكيري التهديدي<sup>(1)</sup> الذي سيق فيه الإخبار في هذا النص الكريم يوحي بأهمية أسلوبي التذكير والتهديد في أي عمل إعلامي يهدف إلى جعل الأمة في حالة تأهب واستعداد لاستيعاب المتغيرات الموضوعية واحتوائها بما يتفق مع مثلها وقيمها، متى صدر هذا العمل عن إيمان صادق ومعرفة كاملة بالله وسننه في الكون والحياة لأنّه عندئذ سيذكي في النفوس جذوة الإيمان ويبعث فيها الطمأنينة برجاء الله والتوكل عليه ويدفع عنها اليأس والقنوط حيث تخف للعمل رغبة فيما عند الله ورهبة من مجازاته على التقصير فيما ندب إليه من بناء وإعمار، وبهذا يحقق الإخبار هنا وظيفة التنمية كما تعرف في الإعلام المعاصر، وهي أهم وأحدث ما ذكر من وظائف الإعلام<sup>(1)</sup> يبعث في النفوس من طموح وتطلع إلى الأفضل، وما يترتب على ذلك من شحذ للعزائم وإعلاء للهمم، وما ينشأ عن ذلك من مناخ صالح للتنمية الحقيقية الي يشكل الإنسان السوي حجر الزاوية فيها (<sup>9</sup>).

ولا يصرف الإخبار عن المعاني السابقة القول بشمول معنى الآية للمخترعات الحربية الحديثة (قاذفات القنابل والغواصات وغير ذلك من وسائل الدمار التي تقذف بحممها من أعلى أو أسفل»(٤)، فإنَّ التحذير من مخاطر هذه

<sup>(</sup>١) التذكير بقدرة الله والتهديد ببطش الله.

<sup>(</sup>۲) انظر ولبر شرام ـ أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية، ص١٧٤ ـ ١٧٥ ـ ١٧٦، ترجمة محمد فتحي ومراجعة يحيى أبو بكر، نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م. وانظر د. شاهيناز طلعت ـ وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية ـ ص٧٤ ـ ٧٦ و ٨٥ ـ ٨٦، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٠م. وانظر بحوث ندوة الإعلام والتنمية في الوطن العربي والمنعقدة في الرياض في الفترة من ٢٤ ـ ٢٦ جمادى الأولى ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجعين السابقين، المدركين نفسيهما. وانظر - دور الإعلام في التنمية - محاضرة للدكتور فريد عبد المحسن آل زيد، ألقيت في مؤتمر الخليج الأول لعلم النفس الذي نظمته جامعة الكويت، مطبوعة من غير نشر، ص٣.

<sup>(</sup>٤) انظر \_ المنار \_ ج٧ ص٤٩٢. وانظر مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية \_

المخترعات من الأهمية بمكان والدعوة إلى مواجهة الفكر التدميري الذي يقف وراءها أكثر إلحاحاً لأنه انحراف فكري ينبغي العمل إعلامياً على تقويمه وتحذير الأمة من أخطاره على الحاضر والمستقبل(١).

وقد نستخلص من النص الكريم توجيها إعلامياً يتمثل في ضرورة المبادأة بالإعلام وذلك من قوله تعالى: ﴿ وَلَى مطلع النص وصولاً للتأثير وتحقيقاً للقوة المادية والمعنوية التي أمرنا بها إذ أن المبادأة بالإعلام وهي تعلن بدء العمل الاتصالي فإنها تهيئ مناخاً نفسياً ملائماً لدى كل من المرسل والمستقبل وتلك حقيقة إعلامية مسلمة (٢) ، وربما كانت الحاجة إلى هذا التوجيه أشد في وقتنا الحاضر من أي وقت مضى ، فما يشيع في إعلامنا هو أسلوب الدفاع وموقع المدافع دون ريب أضعف من موقف المهاجم ، وآثار ذلك على الواقع الإعلامي ظاهرة لا تحتاج إلى بيان (٣) ، وربما كانت الفرقة والاختلاف من أسباب تكريس هذه الظاهرة ، والتحذير منها من موضوعات الإخبار هنا كما بين من قبل .

أما الآية الثانية في الإخبار عن حال الأمة في المستقبل فهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّةً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّعُهُم عَا كَانُوا يَفَعَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُمْ يَلَيْتُهُمْ عَا كَانُوا يَفَعَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُمْ يَلَيْتُهُمْ عَا كَانُوا يَفَعَلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ مُمْ يَلَيْتُهُمْ عَا كَانُوا يَفَعَلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ ال

والإخبار في هذا النص الكريم ظاهر الدلالة على شناعة التفرّق والاختلاف

لأحمد بن محمد الصديق الغماري، ص١٦ ـ ١٧، مكتبة القاهرة، ط٢، ١٣٧٩ه/ ١٣٦٥م، وانظر دليل المستفيد على كلّ مستحدث جديد ـ لعبد العزيز بن خلف، ج١، ص٢١١ ـ ٢١٢، المطبعة العصرية، دمشق، ط١، سنة ١٣٨٣ه/ ١٩٦٣م.

<sup>(</sup>١) انظر الأمن والإعلام، محاضرة للدكتور عبد الله التركي، ص٧، مرجع سابق.

<sup>(</sup>۲) انظر د. عبد القادر حاتم - الإعلام والدعاية - نظريات وتجارب، ص١٧٠، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) قارن بين أسلوب العمل الإعلامي للعدو الإسرائيلي وأسلوب العمل الإعلامي في العالم العربي. وانظر - أزمة الإعلام العربي - د. عبد الرحمن الزامل، ص٦٦، ٧٧، و ٩٤٠، ٢٥٠ و٢٥٦، الدار المتحدة للنشر ١٩٧٤م. وانظر الإعلام الصهيوني وسبل مواجهته - إبراهيم محمد العمر، رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض، ص١٤٦ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٥٩.

وهو في الوقت نفسه تحذير قوي من خطورته على الحياة الاجتماعية وذمّ للذين يسلكون طريقه، وهو وإن كان في أصله وصف لحال الكفّار يوم بعث رسول الله على فهو يشمل كلّ من اتصف به قبل وبعد (۱)، وقد أعاد محمد رشيد رضا اختلاف الأمة الإسلامية إلى أسباب كلية هي السياسة والتنازع على الملك، وعصبية الجنس والنسب وعصبية المذاهب في الأصول والفروع ودسائس أعداء هذا الدين وكيدهم له والقول في دين الله بالرأي، وذكر أن الأخير منها هو أصل لها وقال أنه: «ليس له حد يقف عنده وآراء الناس تختلف باختلاف الزمان والمكان وشؤون المعيشة وأحوال الاجتماع، والدين في عقائده وعباداته وفضائله وحلاله وحرامه وضع الهي موحى من الله تعالى ومن فوائده المدنية جمع قلوب الأفراد والشعوب الكثيرة بأقوى الروابط وأوثق العرى الثابتة والرأي يفرقها»(۲).

وهذا وصف صادق لحال الأمة اليوم، ولكن لا يعني ذم هذا الحال ذم جميع أنواع الاختلاف، فمن الاختلاف ما يكون من النظر في الدين بياناً وتعليلاً وما لم يفض إلى نزاع أو شقاق فهو ممدوح يثري الفكر ويصحح الفهم. يقول الشيخ ابن عاشور (٣) في تفسير هذه الآية الكريمة «والحاصل أن كل تفريق لا يكفر به بعض الفرق بعضاً ولا يفضي إلى تقاتل وفتن فهو تفريق نظر واستدلال وتطلب للحق بقدر الطاقة، وكل تفريق يفضي بأصحابه إلى تكفير بعضهم بعضاً ومقاتلة بعضهم بعضاً في أمر الدين فهو مما حذر الله منه (٤). وعلى هذا فالإخبار في النص الكريم إلى جانب أنه تحذير من عذاب اجتماعي يعصف بكيان الأمم وتهديد بعقاب الله هو في الوقت نفسه حث للأمة على الاعتبار بسنن الله في الاجتماع

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابن كثير ـ ج٢، ص١٩٦، مرجع سابق. وانظر المنتخب في التفسير، ص٢٠٢، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) المنار، ج٨، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير، ج٨/١ ص١٩٤، مرجع سابق. وانظر أسباب اختلاف الفقهاء، د. عبد الله التركي، ص٣٠٠ وما بعدها، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.

<sup>(</sup>٤) هذا غير مسلم على إطلاقه فمن التكفير ما يقوم على أساس صحيح كتكفير أهل السنة لبعض الشيعة وبعض المعتزلة وبعض الجهمية.

الإنساني ودعوة إلى الاتعاظ والانتفاع، فالاتفاق المؤدي إلى اجتماع الكلمة واتحاد الرأي مصلحة شرعية مقدمة على غيرها من المصالح وهو سياج الدين وحفاظه (١١).

وفي النص الكريم إرشاد إلى منهج إعلامي سديد تشتد حاجة المسلمين اليوم إلى الأخذ به في نظمهم الإعلامية، ذلك هو مبدأ المفاصلة والتميز بالتقوى، فقوله تعالى: ﴿ لَسَنَ مِنْهُمْ فِي شَيّعٌ ﴾ مؤذن ببراءة المسلمين من الكافرين وتميز الفريقين بصورة جلية، فأهداف المسلمين واهتماماتهم وأنماط سلوكهم وأنشطة حياتهم المختلفة ذات خصائص مميزة، فلا بد أن يكون نظام الإعلام الذي يخدمهم له نفس الخصائص والمميزات، ولا بد أن يكون التميز مفضياً إلى يخدمهم له نفس الخصائص والمميزات، والا بد أن يكون التميز مفضياً إلى العمل الإخباري الذي يشكل العمود الفقري للإعلام باعتباره أبعد أثراً وأكثر خطراً فلا يصح التماثل بين المسلمين وغيرهم في مصادر الإخبار وأساليب استقائها وعرضها وطرق تقويمها للاختلاف في المنطلقات والمسيرة والنتيجة (٣٠)، وتلك مسؤولية إعلامية كبيرة ينبغي التنبيه عليها وإثارة الإحساس بها بين العاملين في الحقل الإعلامي في بلاد المسلمين. ف «إيقاظ الشعور بالمسؤولية في كل ضمير هو الحق التي أجمعت عليها أقوال الحكماء والمربين (١٤) وهو أداء للأمانة ونصح الخطة التي أجمعت عليها أقوال الحكماء والمربين (١٤) وهو أداء للأمانة ونصح للأمة، المفاصلة لا بد مفضية إلى مواجهة وذاك ما ينبغي أخذه في الحسبان في خطة إعلامية توضع لمواجهة الحاجات الإعلامية للأمة أمع الثقة التامة

<sup>(</sup>۱) انظر محمد رشيد رضا ـ المنار ـ ج۸، ص٢٢٤، مرجع سابق. وانظر ـ الجهاد في سبيل الله أو واجب المسلمين أو السياسة الشرعية ـ الشيخ عبد الرحمن السعدي، ص١٠ ـ ١١، ط٣، مطابع مؤسسة الرياض.

<sup>(</sup>٢) انظر، سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٢٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر - وكالة الأنباء الإسلامية الدولية في الميزان - ص١٢٤ - ١٢٦، مرجع سابق. وانظر مصادر الإخبار في العهد النبوي، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث أحمد محمد المزعنن إلى المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض عام ١٤٠٤ه، ص٣٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر د. محمد عبد الله دراز ـ نخبة الأزهار وروضة الأفكار ـ ص٣٦، مطابع قطر الوطنية ١٤٠٠هـ/ ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام ـ رسالة ماجستير مقدمة من الباحث محمود كرم =

بنصر الله فذاك مقتضى سننه سبحانه وتعالى في المواجهة بين المؤمنين والكافرين.

والإخبار في هذا النص الكريم يوجه إلى استخلاص هذه السنة والانتفاع بها، فالنص القرآني إنما هو لمواجهة الواقع، وكذلك حقائقه إنما لتغيير الباطل فالقرآن الكريم للحياة به وله والواقع الذي يعمل فيه واقع حي وهو لضبط حركة الحياة وإحكام توجهها لله سبحانه وتعالى (۱): ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِمَ أَقُومُ الصياة وإحكام توجهها لله سبحانه وتعالى (۱): ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرَّانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِمَ أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْلَ كَبِيرًا لَيْ وَالَى وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الكريمة يقتضي براءة والمسلم من كل ما هو غير إسلامي (مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاع وأنظمة إلى يوم الدين (۱۳)، وبذلك يتحقق للمسلمين العزة والسيادة، فالتميز بهذا شعار الأقوياء وعلامة الصدق وحسن الاقتداء وتلك دعائم الإعلام القوي المؤثر لأنه يصدر عن أقوياء في الفهم والحجة صادقين في العرض محسنين في الأداء.

ومع أن الإخبار عن حال الأمة في المستقبل قد ورد في آيتين من السورة فإنّه جاء وصفاً صادقاً وشاملاً لمعاناتها الحقة وبلسماً شافياً لجرحها بما ورد فيه من تشخيص سليم لحالها وما أرشد إليه من مناهج وأساليب تخرج بها من حال التمزق والتفكك والضعف إلى الوحدة والتماسك والقوة والعزة، فذاك مقتضى الاستفادة من الإنذار الشديد الذي تضمنه ومؤدى التنفير من حال النموذج البشري المشار إليه فيه. يقول الشيخ ابن عاشور(1): «وجيء بالموصولية لتعريف المسند إليه لإفادة تحقق معنى الصلة فيهم لأنها تناسب التنفير من الاتصال بهم، لأن شأن الدين أن يكون عقيدة واحدة وأعمالاً واحدة والتفرق في أصوله ينافي وحدته، ولذلك لم

<sup>=</sup> سليمان للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض عام ١٤٠٤هـ، ص٣٣، ٣٤، ١٨٣، ١٨٢.

<sup>(</sup>١) انظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن، ج٣، ص٤٥٥، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآيتان ٩ و١٠.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب، المرجع السابق، ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير، ج٨/١ ص١٩٢، مرجع سابق.

يزل علماء الإسلام يبذلون وسعهم لاستنباط مراد الله من الأمة ويعلمون أن الحق واحد وأن الله كلف العلماء بإبانته وجعل للمصيب أجرين ولمن أخطأه مع استفراغ الوسع أجراً واحداً وهذا يعني أن الإخبار في النص الكريم قد حقق جملة وظائف إعلامية تمثلت في التعليم والإرشاد والتوجيه إضافة إلى وظيفة الإخبار ذاتها وأن أساليبه قد تنوعت لتحقق هذه الأغراض جملة فمن سرد للواقع إلى مفاصلة إلى تنفير، إلى تهديد ووعيد شديد بالوقوف بين يدي الله للمجازاة والحساب باعتباره أبلغ في الإنذار وأزجز. وهنا يكون الإخبار قد حقق غاياته ولزم أن يستفاد من ذلك في الواقع الإعلامي للمسلمين اليوم وغداً أملاً في صلاح منتظر بإذن الله رغم أنف اليائسين والقانطين والمستخذيين وأولئك الذين يرون استحالة قيام نظام إسلامي في الوقت الحاضر لسيادة الفكر العلماني في حياة المسلمين (1).

#### ٢ \_ احتضار الكفار:

مشهد الاحتضار يتكرر كثيراً في حياة الناس، لكنه قد لا يستوقف بعضهم رغم ما فيه من عظات وعبر، ورغم ما يثير من مشاعر تختلف باختلاف الأشخاص. وهو حالة معاناة ينتظرها كل إنسان وغالباً ما تكون مقرونة بآلام بدنية ونفسية تلاحظ بعض أعراضها ولا تدرك حقائقها دون نص شرعى معصوم (٢).

ووقت الاحتضار وكيفيته من الأمور الغيبية التي تحدث في مستقبل الإنسان ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن استحضار هذا الوقت وتخيل مشهد الاحتضار مثير لمشاعر الخوف باعث على التدبر والتفكير لمن كان له قلب، ومن هنا والله أعلم أخبر عن احتضار الكفار في سورة الأنعام بصورة مرعبة مفزعة كأسلوب البلاغ التي عرضت بها السورة حقيقة التوحيد ودلائله، إذ أن هذا الأسلوب قد يكون أنجع الأساليب وأجداها مع المفترين المستكبرين.

<sup>(</sup>۱) انظر وحيد الدين خان ـ المسلمون بين الماضي والحاضر والمستقبل ـ ص٥٠، المختار الإسلامي، القاهرة، الطبعة العربية الأولى، سنة ١٩٧٨م، ترجمة ظفر الإسلام خان، مراجعة د. عبد الحليم عويس.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز خطاب، رحلة الآخرة في القرآن الكريم ص من ٤ ـ ١١، مطبعة القاهرة الجديدة.

فأساليب الإنكار والتوبيخ والتهديد التي سيق بها هذا الإخبار رغم أنه لم يتجاوز آية واحدة هي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى يَتجاوز آية واحدة هي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَيْ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظّللِمُونَ فِي غَمَرَتِ إِلَى وَلَمْ يُوحِ إِلَيْهِ مَنَ قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظّللِمُونَ فِي غَمَرَتِ اللّهُونِ بِمَا كُنتُم اللّوتِ وَالْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوا آيدِيهِم أَخْرِجُوا أَنفُسَكُم اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُم تَعْوَلُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمُؤْنِ بِمَا كُنتُم عَنْ ءَاينِهِم تَنْ مَاينِهِم مَنْ أَيْلِيهِم اللّه واستحضار مشهد نزع الملائكة لأرواحهم من أجسادهم (٢) وتبشيرهم بعذاب الهون الذي ينتظرهم.

وبذلك يكون الإخبار قد ضم مجموعة من الأساليب النفسية المؤثرة المؤدية إلى الاقتناع والاستجابة وهي من أكثر الأساليب شيوعاً في القرآن الكريم (٣). وقد بين الرسول على وقائع مشهد الاحتضار فيما روى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب أن النبي على قال: "إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم، جـ٢ ص١٥٧، وانظر ـ تفسير المنار ـ ج٧، ص٦٢٦. وانظر ـ في ظلال القرآن ـ جـ٣ ص٣٠٧، وانظر التحرير والتنوير جـ٧/ ص٣٧٧، ٣٠٧. واستمع إلى التفسير الصوتي، حلقة الربع الثالث من الحزب الرابع عشر من المصحف الكريم.

<sup>(</sup>٣) انظر منهج الدعوة في سورة المدثر، بحث مقدم من الباحث أحمد فهمي سلامة لنيل درجة الماجستير في الدعوة من المعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض ص٨٧، ٨٩.

إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربّ أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده فينتزعه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا تفتح له، ثم قَسِراً رسسول الله ﷺ: ﴿لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبَوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّ يَلِجَ ٱلجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ﴾ فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلي فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ: ﴿ وَمَن يُشْرِك بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربّك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح

الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول ربّ لا تقم السّاعة»(١). فهذا البيان النبوي بما تضمن من حقائق المشهد وتفاصيل وقائعه يضفي على الموقف جوا من الرهبة والجلال مع ما في المقارنة بين مشهدي احتضار المؤمنين والكافرين من تنفير وترغيب، تنفير في حال الكافرين وترغيب في حال المؤمنين.

ثمّ إن الجرائم التي توعد<sup>(۲)</sup> عليها بهذا الإخبار المفزع تمثل جرائم القول الأساسية (جرائم الإعلام) ـ الافتراء والكذب والإدعاء ـ وذاك توجيه ربّاني كريم بضرورة التخلص من هذه الجرائم التي ستظل نقائص شنيعة في الإخبار<sup>(۳)</sup>، ولو حوكم واقعنا الإعلامي إلى هذا التوجيه الإعلامي الرشيد لاستبان لذي عينين حقيقة الداء وسهل وصف الدواء، وتحقق لإعلام المسلمين التأثير والتمكين في حياتهم.

## ٣ ـ النفخ في الصور:

الصور في اللغة القرن (٤)، وهو في لسان الشرع كذلك، عن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «الصور قرن ينفخ فيه» (٥).

والنفخ في الصور حدث غيبي جسيم يجمع بين انتهاء الحياة في الدنيا وبدء الحياة في الأخرى (٦). قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي

<sup>(</sup>۱) انظر المسند، ج٤ ص٢٨٧، ٢٨٨، دار صادر، بيروت وبهامشه منتخب ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال.

<sup>(</sup>٢) الإخبار هنا ضرب من الوعيد أفرد عن غيره لخصوص سببه، انظر ص ٣٢٥ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) سبقت دراسة هذه الآية إعلامياً من قبل. انظر ص٢٣٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان مادة صور وانظر المفردات للراغب الأصفهاني كتاب الصاد، ص٠٢٩.

 <sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وأبو داود والدارمي. انظر مشكاة المصابيح بتحقيق ناصر الدين الألباني،
 ج٣، ص١٥٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جـ٣ ص٢٤٥٦. وانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، جـ١ ص٤٦٢. وانظر الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة، لمحمد  $_{\underline{\phantom{0}}}$ 

## ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآهَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ بَنُظُـرُونَ ﴿ ﴿ (١).

أخرج الشيخان في بيان ما بين النفختين أن أبا هريرة قال: قال رسول الله على: «ما بين النفختين أربعون قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبيت قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً هو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»(٢).

والعاقل المصدق لخبر الله جل جلاله وخبر رسوله على يفزعه استحضار هول هذا الحدث وعنفه من التنعم في الدنيا ويدفعه إلى المبادرة إلى كل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول رسول الله على: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فقالوا: يا رسول الله وما تأمرنا قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل»(٣).

وهذا الحدث الغيبي الضخم قد جاء الإخبار عنه في سورة الأنعام في آية واحدة هي قوله تعالى: ﴿وَهُو الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُومَ يَقُولُ واحدة هي قوله أَلْحَقُ وَلَهُ الْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِّ عَلِهُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةً وَهُو كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ الْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِّ عَلِهُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةً وَهُو الْمُكَاتِيمُ الْخَبِيرُ فَي الْمُعَالِقِ الله الله المنافود في نطاق الإخبار عن هذا الحدث الجلل جاء في نطاق الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وذلك ما يحقق له الأثر الإعلامي المنشود

<sup>=</sup> صديق حسن، ص١٧٧، مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة ودار الكتب العلمية، بيروت 18٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>١) سورة الزّمر: الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر مشكاة المصابيح، بتحقيق ناصر الدين الألباني، جـ٣ ص١٥٣٠ وقد فسر المحقق قول أبي هريرة رضى الله عنه (أبيت) بأنه لا يعلم أيها الصواب.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر المرجع السابق، ص١٥٣١. وانظر موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحفاظ الهيثمي، ص١٣٧، طبع دار الهلال، بيروت تحقيق محمد محمد عبد الرزاق حمزة.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٧٣.

لما للنفوس من تشوف إلى معرفة ما له صلة بالله سبحانه وتعالى (١).

وهذا الحدث رغم أنه غيب من حيث الماهية والتوقيت والكيفية فإنّه يمكن المجزم بأنه ليس من جنس الأحداث التي شاهدها البشر أو تصوروها، وهو من الغيوب التي يقتصر الحديث عنها على ما جاء في الوحي صفة وأثراً، وتجاوز ذلك القدر لا أمان فيه ولا يقين (٢)، والذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله على المراد بالصور في الآية الكريمة القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام (٣).

والإخبار عن هذا الحدث المهول بالصورة التي ورد بها هنا مفض إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وهو مدعاة إلى إخلاص العبادة لله وحده الذي بيده الملك يومئذ.

#### ٤ \_ الحشر:

الحشر لغة الجمع (٤) أو الجمع في سوق (٥) أو هو جمع وبعث (٦) وهو شرعاً جمع الناس وسوقهم إلى مكان الحساب (٧)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين واثنان على

<sup>(</sup>١) سبقت دراسة هذه الآية إعلامياً في فصل الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. انظر ص١٧٠ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر في ظلال القرآن، جـ٣ ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرآن العظيم ـ ج٢ ص١٤٦. وانظر تفسير المنار، ج٧ ص٥٣١، ٥٣١. وانظر الجامع لأحكام القرآن ـ ج٣ ص٢٤٥٦ وانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١١، ص٤٦٣، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب، مادة حشر.

<sup>(</sup>٥) مقاييس اللغة ـ أحمد فارس بن زكريا ـ باب الحاء والشين وما يثلثهما مادة حشر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م الطبعة الثانية بتحقيق وضبط عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٦) انظر المفردات في غريب القرآن ـ كتاب الحاء، وانظر تفسير المنار، ج٧ ص٣٩٧.

 <sup>(</sup>٧) انظر د. أحمد أحمد غلوش ـ الدعوة الإسلامية، أصولها ووسائلها ـ ص٢٤ نشر دار
 الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، مطبعة نهضة مصر، القاهرة ١٩٧٩م.

بعير، وأربعة على بعير وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث أمسوا»(١).

وقد جاء الإخبار عن الحشر في سورة الأنعام في ثلاث آيات ندرسها حسب ترتيب ورودها في السورة الكريمة، وهي تبدأ بقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا تَرْتِب ورودها في السورة الكريمة، وهي تبدأ بقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِيْمِ مِن اللّهِ عِبْنَاحَيْدِ مِن اللّهِ أَمُم أَمْثَالُكُم مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن اللّهِ أَكُم لَكُ رَبِّهم يُحْشَرُونَ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكريمة سيق في قالب تقريري مؤثر موح بالقصد والتدبير والحكمة (٣)، ومقتضاه: «صرف الأذهان إلى الاعتبار بنظام الخلق الذي أودعه الله في كل نوع» (٤). وفي ذلك إرشاد إلى البحث في طبائع الأحياء لنزداد علماً ومعرفة وإيماناً ونرقى بذلك في مدارج الحكمة والحضارة ونحقق لأمتنا الكمال والعزة والسؤدد (٥)، وفيه توجيه إلى الرفق بالحيوان (٢).

والإخبار عن حقيقة الحشر (٧) بهذا التأكيد والشمول (٨) من شأنه تقليل الشحناء وتحقيق الوئام والانصراف إلى العمل، وبذلك يسود السلام ويعم الرخاء ويصان الجهد البشري عن الضياع والتبدد (٩).

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه، انظر مشكاة المصابيح بتحقيق ناصر الدين الألباني، ج٣ ص١٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر في ظلال القرآن، ج٣ ص١٩٨.

<sup>(</sup>٤) الشيخ أبن عاشور ـ التحرير والتنوير، جـ٧/ ١ ص٢١٧.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير المنار، ج٧، ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) انظر التحرير والتنوير، ج٧/١ ص٢١٨. وانظر المنار ج٧ ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) هناك خلاف بين المفسرين حول المراد بالحشر في الآية هل هو حشر الموت أو حشر البعث، ولكن الراجع هو ما ذهب إليه الباحث. انظر تفسير القرآن العظيم، جـ٢ ص١٣٦. وانظر تفسير سورة الأنعام، للدكتور الكومي، ص٩٦. وانظر معاني القرآن للفراء، جـ١ ص٣٣٧، عالم الكتب، بيروت ط٢، ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>A) هناك خلاف بين العلماء حول حشر البهائم والدواب، ولكن الراجح وقوعه للقضاء بينها. انظر الجامع لأحكام القرآن، المدرك السابق والباحث يميل إلى ما أثبت وإلا فالأقوال الثلاثة لها وجاهتها.

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير سورة الأنعام للدكتور البهي، ص٤٢.

وربما استخلص من النص الكريم أن الإهتمام بالحياة جملة وتفصيلاً مبدأ إعلامي رشيد وذلك من قوله تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّو ﴾. فالقرآن العظيم (١) قد حوى كافة ضروب الهداية وأصول الدين وقواعده وأحكامه وأرشد إلى استخدام القوى العقلية والبدنية تحقيقاً للانتفاع بالتسخير ومراعاة لسنن الله في خلقه، وبذلك يتحقق الكمال العقلي والبدني (٢).

وعلى هذا يكون الإخبار في الآية قد أرشد إلى جماع غايات الإعلام المهتدى ووظائفه.

أما الآية الثانية التي تضمنت إخباراً عن واقع الحشر فهي قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرَ بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوا إِلَى رَبِّهِم لِللَّهِ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، وَلِنٌ وَلا شَفِيعٌ لَمَلَهُم يَلَّقُونَ لِيهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوا إِلَى رَبِّهِم لَيسَ لَهُم مِّن دُونِهِ، وَلِنٌ وَلا شَفِيعٌ لَمَلَهُم يَلّقُونَ الإندار إذ أن مدار الإعلام على التبشير والنذر وتركيز الإنذار وحصره في فئة ذات خصائص وفضائل نفسية محددة تؤهلها للانتفاع بمضمون الإنذار الذي يكشف لها عن صنوف المخاطر والمحاذير ويدفعها إلى التوقي والحذر (٤) هدى إعلامي ربّاني له شأن عظيم في رشد الإعلام وسداده (٥)، ولا منافاة بينه وبين البلاغ العام فهو تخصيص بعد تعميم تنويهاً وتشريفاً (٢).

والإخبار هنا بما تضمن من أساليب الأمر والتعليل والمدح والتعريض مرشداً إلى مكانة هذه الأساليب الإعلامية وموح بأهمية مراعاة العوامل النفسية في العملية

<sup>(</sup>۱) هناك خلاف بين المفسرين حول المقصود بالكتاب، هل هو اللوح المحفوظ أو القرآن أو علم الله المحيط. انظر تفسير المنار، ج٧، ص٣٩٤ ـ ٣٩٥. وانظر الجامع لأحكام القرآن، المدرك السابق والباحث يميل إلى ما أثبت وإلا فالأقوال الثلاثة لها وجاهتها.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير المنار، ج٧ ص٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر في ظلال القرآن، ج٣ ص٢٣٠، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٥) انظر ص٢٥٢ من هذا البحث، حيث بسط القول بما يرى الباحث في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٦) انظر المنار، ج٧، ص٤٣١، مرجع سابق.

وانظر تفسير سورة الأنعام للسيدين الكومي والطنطاوي، ص١٠٩ مرجع سابق.

الإعلامية كلها(١). ولا شك أن الذين يعرضون عن مضمون هذا الإخبار لا يعرفون «أن مدار سعادة الدنيا والآخرة على تزكية النفس وطهارتها بالإيمان الصحيح والأخلاق الكريمة وما يلزمها من الأعمال الصالحة التي يترتب عليها رضا الله لا بأمر خارجي (٢). وذاك هو جماع الدين باعتباره وضعاً إلهيا يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات (٣). وهو مقتضى الآية الثالثة في نطاق الإخبار عن حقيقة الحشر: ﴿وَأَنَّ أَقِيمُوا الْفَكَاوَةُ وَاتَّقُوهُ وَهُو اللَّذِي إِلَيْهِ المسلام وخضوع لله رب العالمين، وحقيقة الحشر المخبر عنها فيه من الحقائق الأساسية في العقيدة وتصورها موح بالاستسلام في المبدأ إذ لا مفر من الاستسلام في المصير (٥).

وإثبات الحشر بالأساليب التي سيق بها الإخبار هنا فيه دفع إلى الإيمان به وتعريض بآلهة المشركين وتذكير للمؤمنين (٢)، وكلها وظائف إعلامية بالغة الأهمية نوه عنها بأساليب الأمر والحصر وتقديم المعمول والتعريض والتحريض.

وفي إثبات الحشر بما ورد عنه من إخبار في السورة الكريمة هدم لمعتقد باطل كان عليه المشركون، وذاك ما يعني إعلامياً ضرورة التصدي للواقع الفاسد والسعي لتغييره بإثبات بطلانه وتقديم البديل الصالح، ومنهج الهدم والبناء من المناهج والأساليب التي يرشد إليها القرآن الكريم هدى وذكرى (٧).

<sup>(</sup>١) انظر التحرير والتنوير، ٧/٧ ص٢٤٥ ـ ٢٤٥. وانظر تفسير سورة الأنعام للدكتور البهي ص٠٥. مرجعين سابقين.

<sup>(</sup>٢) محمد رشيد رضا \_ تفسير المنار \_ ج٧ ص٤٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد عبد الله دراز ـ الدين ـ ص٣٣، دار القلم، الكويت، ط٢ ١٣٩٠هـ/ ١٣٩٠م.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٧٢. سبقت دراسة هذه الآية إعلامياً، انظر ص١٧٠ من هذا المحث.

<sup>(</sup>٥) انظر في ظلال القرآن، ج٣ ص٢٨٣، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٦) انظر التحرير والتنوير، ج٧/٢ ص٣٠٦. وانظر ـ المنار ـ ج٧ ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٧) انظر الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث محمد محمود سيد أبات للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض، ص٤٥ و٤٦.

## ٥ \_ الوعد والوعيد:

الوعد لغة ترجية بقول<sup>(۱)</sup> ويكون في الخير والشر<sup>(۱)</sup>، أما الوعيد فهو تهديد<sup>(۳)</sup> ولا يكون إلا في الشر خاصة<sup>(٤)</sup>. وعلى هذا فهما ضدان من وجه. فالوعيد والإيعاد تخويف وتهديد وهما فيما يحظر ويخاف، والوعد والعدة ترغيب وتشويق وهما فيما يرغب ويشتاق إليه<sup>(٥)</sup>.

والوعد شرعاً بيان أن عملاً معيناً سبب في ثواب معين، والوعيد شرعاً بيان أن عملاً معيناً سبب عقاباً معيناً سبب عقاباً معيناً معيناً معيناً بيان أن عملاً معيناً سبب عقاباً معيناً معيناً معيناً ويشترط في حصول الوعد خلوص العمل وعدم حبوطه بالردة عياذاً بالله، كما يشترط للحوق الوعيد العلم بالتحريم أو إمكانه، وقد يتخلف لموانع كالتوبة والاستغفار والحسنات وبلاء الدنيا ومصائبها وشفاعة شفيع مطاع (٧) ورحمة الله قبل ذلك (٨).

ومذهب أهل السنة والجماعة في الوعيد إمرار نصوصه دون تأويل وهم يرجعون كل معصية دون الشرك والكفر المخرج عن الملة إلى مشيئة الله(٩).

<sup>(</sup>١) انظر مقاييس اللغة ـ باب الواو والعين وما يثلثهما، ج ٦ ص١٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر - اللسان - مادة وعد ومقاييس اللغة في المدرك نفسه. وانظر مفردات الراغب كتاب الواو، ص٥٢٦. وانظر أساليب القرآن، محمد عبد الخالق عضيمة، ج٢ من القسم الثاني، ص٠٢، طبع جامعة الإمام محمد.

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس المحيط، مادة وعد.

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان والمقاييس والقاموس والمفردات وأساليب القرآن، المدارك السابقة.

<sup>(</sup>٥) انظر التحفة المهدية ـ شرح الرسالة التدمرية ـ فالح بن مهدي آل مهدي ج٢، ص٩٥، مطابع الرياض، الطبعة الأولى ١٣٨٦هـ.

<sup>(</sup>٦) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ـ ص٥٧ ـ ٥٨ ـ ١٠٦، توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، طبع مؤسسة مكة للطباعة، الطبعة الخامسة ١٣٩٦هـ، مكة المكرمة.

<sup>(</sup>٧) المقصد هنا الشفاعة المثبتة وهي التي يتوفر فيها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. انظر كشف الشبهات من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص٣٢، مؤسسة النور للطباعة والتجليد، الرياض.

<sup>(</sup>٨) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ص٥٠ - ٥٠.

<sup>(</sup>٩) انظر شرح فتح المجيد، الشيخ عبد الرحمن بن حسين، ص٢٧٧، نشر مكتبة النهضة \_

ونصوص الوعيد تثبت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى إذ المطلوب اعتقاد يقين أو ظن غالب (١)، ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا أو توعد فاعله بالعقوبة المجملة أو اعتقاد أن الله حرّمه أو توعده عليه بعقوبة معينة حيث أن كلاّ منهما إخبار عن الله تعالى فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني» (٢) وما شاع بين الفرق الأخرى من إفراط أو تفريط في العمل بنصوص الوعيد معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، وهو من أسباب الضلال والانحراف عن صراط الله المستقيم (٣). فدراسة الإخبار عن الوعد والوعيد في نصوص سورة الأنعام على هذا من صميم الوظائف الإعلامية البنائية، لما قد يترتب عليه من سلامة في فهم النصوص الشرعية وما ينشأ عنه من تصحيح للمفاهيم وشيوع للمذهب السديد بين الناس، وهنا يصح الرأي ويستقيم السلوك، ذلك أنها دراسة قائمة على نصوص القرآن مما يحقق لها مزايا ركيزة المصدر الاتصالية من حيث أن علو المصدر يؤدي إلى تصديق المحتوى الاتصالي وسرعة سريانه في قنوات الاتصال، وتلقيه بالقبول ثقة تصديق المحتوى الاتصالي وسرعة سريانه في قنوات الاتصال، وتلقيه بالقبول ثقة تصديناناً (٤)، وذاك شأن كل طرح إعلامي تتوفر فيه هذه الخصائص.

وهناك صلة وثقى بين تحقق مضمون الوعد والوعيد وأحداث المستقبل وتلك خاصية إعلامية أخرى أن النفوس مجبولة على استشفاف ما يأتي به القدر حقيقة نفسية تهيئ للإخبار الصادق فرصة الذيوع والانتشار.

العلمية السعودية بمكة المكرمة طبع دار مصر للطباعة، القاهرة. وانظر شرح الرسالة التدمرية، ص٩٥، ١١٤، ١١٤، المرجع السابق. وانظر منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية، ابن تيمية، ج١ ص١٧٣، نشر مكتبة الرياض الحديثة. وانظر شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل هراس، ص١١١ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، مراجعة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الثالثة.

<sup>(</sup>١) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ص٧٠، ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) شيخ الإسلام ابن تيمية، المرجع السابق، ص٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق، ص١٢٩ ـ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر د. زيدان عبد الباقي ـ وسائل وأساليب الاتصال ـ ص١٥٧ ـ ١٥٨ مرجع سابق.

<sup>(</sup>٥) انظر د. إجلال خليفة ـ علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العملية في وسائل الاتصال بالجماهير ـ جا ص٥، الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى، ١٩٨٠م، القاهرة.

وقد وقع الإخبار عن الوعد والوعيد في السورة الكريمة في إحدى عشرة آية، روعي في دراستها ترتيبها الطبيعي في السورة، وأول آية هي قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كُذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُم فَم فَسَوْفَ يَأْتِيهِم أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِدِه يَسْتَهْزِهُونَ ﴿ ) ( ) . وهذه الآية على وجازتها قد جمعت أطراف الإعلام، فالإخبار فيها وعد من الله بنصر المؤمنين وإظهار الإسلام على الدين كله وإنذار للكافرين المكذبين في الوقت نفسه بسوء العاقبة (٢) والبشرى التي حملها النص إلى المسلمين وهم يومئذ مستضعفون (٣) لا تقتصر على الوعد بتحقق النصر والعزة والغلبة ولكنها تضم إلى ذلك بشرى بسوء عاقبة أعداء الله المكذبين فهي بشرى مزدوجة، وهذا الضرب من الإعلام التبشيري يمكن قياس أثره في الحياة من خلال ما يتحقق به من رفع للمعنويات وتقوية للعزائم وشحذ للهمم، هذا في جانب المؤمنين أما في حق الكافرين فالإخبار في الآية تهديد ووعيد شديد لهم على تكذيبهم بالحق(1) بأنه لا محالة مصيبهم ما وعدوا به من العذاب(٥)، فعاقبة التكذيب حلول مصداق الأخبار العظيمة التي كذَّبوا بها عندما يتحقق مضمونها بتعذيبهم وخذلانهم في الدنيا وهلاكهم في الآخرة بدخولهم النار عياذاً بالله(٦)، وهذا العذاب المتوقع في كل لحظة الذي لا يعرف نوعه ولا موعده تهديد مرهب مرعب سيق للتأثير في النفوس الجامحة، وحين يكون التكذيب والاعراض عن قصد وإصرار وبعد تبين الحقائق وقيام الحجة فإن التهديد بالبطش قد

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر التحرير والتنوير ج٧/ ١ ص١٣٥، وانظر المنار، ج٧ ص٣٠٣، مرجعين سابقين.

 <sup>(</sup>٣) يلاحظ أن السورة نزلت في مكة، والمسلمون في مكة كانوا يلاقون صنوف الأذى من مشركي مكة.

<sup>(3)</sup> هناك خلاف بين المفسرين حول المراد بالحق المكذب به، فقيل هو القرآن، وقيل محمد على وقيل الدين. انظرالتحرير والتنوير ج٧/١ ص١٣٥٠. وانظر جامع البيان عن تأويل القرآن ج١١، ص٢٦٢. وانظر تنوير المقياس من تفسير ابن عباس، للفيروز آبادي، ص٩٩، مطبعة المشهد الحسيني، الطبعة الثانية، القاهرة، مراجعة عبد العزيز سيد الأهل وانظر الجامع لأحكام القرآن، ج٣ ص٢٣٨٠. وانظر المنار، ج٧، ص٢٠٠٨. والخلاف في نظر الباحث لفظي إذ المكذب بأي منها مكذب بالآخر.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير القرآن العظيم، ج٢ ص٢٢٤، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٦) انظر التحرير والتنوير، ج ٧/١ ص١٣٦. وانظر المنار، ج٧ ص٣٠٣.

يحدث في النفس هزة تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر والعناد(١١).

والإخبار هنا وإن كان دعوة لهؤلاء المكذبين إلى التيقظ والانتباه إلى ضخامة الحقائق المعروضة عليهم. وتحذير لهم من مخاطر استمرار موقف الإعراض والتكذيب الذي يقفونه منها، فإنه فتّ في عضدهم وتحطيم لروحهم المعنوية وإيتًاس لهم من أي أمل في المستقبل، وبذلك يحقق الإخبار في النص الكريم غرضين إعلاميين كبيرين للمؤمنين. فهو من جهة تقوية لجبهة الحق بما تضمن من بشرى وهو من جهة أخرى إضعاف لجبهة الباطل بما تضمن من وعيد وإنذار (٢). وأسلوبا التقرير والتهديد اللذين سيق بهما الإخبار في الآية الكريمة كفيلان بأن يحدثا في النفس السوية من الأثر ما يجعلها تستجيب لمقتضى الإخبار، وهنا يأتي دور الآية الثانية في سياق الإخبار عن الوعد والوعيد في السورة الكريمة: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا يَمَشُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَي تَأْكِيد وتعزيز لمضمون الإخبار في الآية الأولى من حيث إنها بيان حاسم للمصير الذي ينتظر المكذّبين(٤)، وذاك في حد ذاته بشرى للمؤمنين كيف ومفهوم المخالفة يؤكد نجاتهم وسلامتهم بل ونصرهم لاستجابتهم للحق وعملهم بمقتضاه، وعلى هذا فهي تحذير وتبشير سيقا في قالب تقريري تهديدي هدى ورحمة «ومتى كان الخبر وعداً أو وعيداً فإلى الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع»(٥)، وذلك مقتضى قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ نَبُر مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الشَّالَةُ فِي نطاق الإخبار عن الوعد والوعيد في سورة الأنعام ومعناها أن "لكل شيء ينبأ عنه ـ في القرآن ـ مستقراً تظهر فيه حقيقته ويتميز فيه حقه من باطله فلا يبقى مجال للاختلاف فيه، وسوف تعلمون مستقر ما أنبأ به القرآن الذي كذبتم به من وعد

<sup>(</sup>١) انظر الظلال، ج٣ ص١٢٩ ـ ١٣٠، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) حلّت بالمكذبين صنوف من العذاب الدنيوي فكان منه القحط والتقتيل يوم بدر وغيرها من أيام الله. انظر المنار، ج٧، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الظلال، ج٣، ص٢٢٠، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٥) شيخ الإسلام ابن تيمية \_ الإكليل في المتشابه والتأويل \_ ص٢٩، مطبعة دار التأليف، القاهرة.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية ٦٧.

ووعيد»(۱). فالآية بهذا إخبار شامل لعذابي الدنيا والآخرة سيق بهذه الصورة التقريرية التهديدية تحقيقاً للوعيد وتفويض زمانه لعلم الله( $^{(7)}$ ), باعتباره من أمور الغيب التي أمرنا أن نؤمن بها دون الدخول في تفاصيل حول نوعه وقدره ووقته من غير سند شرعي  $^{(7)}$ .

ومع أن الإخبار في النص موجه لمن كانوا يمارون الرسول على ويجادلونه في الحق بعد ما تبين فإن «من أنباء القرآن ما هو خاص بأولئك القوم ومنه ما هو عام يشمل أموراً تأتي في أزمنة مختلفة فيحصل في كل زمن منها ما يثبت لمن فقه حقيقة القرآن» (٤) وفي معرفة تلك الحقيقة تنمية لملكة اليقظة والترقب التي تعين الرأي العام على مواجهة المواقف المستجدة والأوضاع المتغيرة في سداد وحكمة.

وما دام شأن النبأ<sup>(٥)</sup> في القرآن صدق في المضمون وتحقق في الواقع، فإن ذلك يضفي على وظيفة الإخبار في الإعلام الإسلامي أهمية خاصة من حيث أثرها في حياة الأمة بناء وإعداداً سيما إذا صدرت الممارسة فيها عن هدى من الله، ذلك أن النبأ هو جوهر هذه الوظيفة فعنه تتفرع كافة الأنشطة الإعلامية الأخرى<sup>(١)</sup> وبه تتابع الأحداث التي تحظى باهتمام إنساني عام<sup>(٧)</sup>، ومن خلاله تحقق وظائف الإعلام جميعاً<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) محمد رشيد رضا ـ المنار ـ ج٧، ص٠٢، مرجع سابق.

<sup>(</sup>۲) انظر التحرير والتنوير ـ ج٧/ ٢ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨. وانظر ـ المنار ـ ج٧ ص ٥٠٢٠. وانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ ج١١، ص ٤٣٤. وانظر الجامع لأحكام القرآن، جـ٣ ص ٣٤٤٧. وانظر المنتخب في التفسير، ص ١٨٣، وتفسير الجلالين، جـ١ ص ١٧٢، مراجع سابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ الإكليل في المتشابه والتأويل ـ ص١٧، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) محمد رشيد رضا ـ المنار ـ ج٣، ص٥٠٣، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٥) النبأ خبر له شأن عظيم. انظر ص١١٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) انظر ص١١٩ من هذا البحث. وانظر مصادر الأخبار في العهد المدني، ص٥٦. مرجع سابق.

<sup>(</sup>٧) انظر الخبر الإذاعي، إبراهيم وهبي، ص٦، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة سنة ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٨) انظر المدخل في فن الحديث الصحفي ص١٣٣ ـ ١٥٠، د. محمود أدهم، مطبعة داري

أما الآية الرابعة في سياق الإخبار عن الوعد والوعيد في السورة الكريمة فهي قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَلِهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقَتَرِفُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقَتَرِفُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقَتَرِفُونَ اللهِ اله

فالإخبار فيها قد تضمن وعيداً شديداً على ارتكاب المعاصي سرها وعلنها أو ما كان منها بالقلوب وما كان بالجوارح (٢) إذ «الإثم في الشرع كلّ ما حرّمه الله وهو لم يحرم على العباد إلا ما كان ضاراً بالأفراد في أنفسهم أو أموالهم أو عقولهم أو أعراضهم أو دينهم أو ضاراً بالجماعات في مصالحهم السياسية أو الاجتماعية (٣)، وغيرها وعلى هذا فالإخبار في النص الكريم يمكن أن يصدر عنه في حظر كافة النشاطات الإعلامية التي تضر بمصالح الأفراد والجماعات أو تلك التي تسيء إلى الأخلاق الفاضلة والآداب العامة من الممارسات الإعلامية الآثمة التي تشيع في الواقع الإعلامي المعاصر (٤).

وتحريم الإثم<sup>(٥)</sup> بهذا الاعتبار معيار يمكن أن يكون من الضوابط الإعلامية التي يمتاز بها نظام الإعلام أو قاعدة أساسية من قواعد الممارسة الإعلامية بالتزامها

<sup>=</sup> الثقافة، القاهرة من غير تحديد للتاريخ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٢٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر ـ تفسير القرآن العظيم ـ ج۲ ص١٦٨. وانظر تفسير سورة الأنعام للسيدين الكومي والطنطاوي، ص٢٢٦، مرجعين سابقين.

<sup>(</sup>٣) محمد رشيد رضا ـ المنار، جم ص٢١، مرجع سابق.

<sup>(3)</sup> انظر الأمن والإعلام - د. عبد الله التركي، محاضرة، ص ۱۰، وانظر الإعلام ومناهج التفكير، زين العابدين الركابي، محاضرات لطلاب المعهد العالي للدعوة الإسلامية في الرياض، ص وع. وانظر الإعلام الإسلامي، د. إبراهيم إمام، ص ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، مرجع سابق. وانظر الإعلام الإسلامي، والعلاقات الإنسانية النظرية والتطبيق، ص ٣٢٧، مرجع سابق. وانظر - موازين الإعلام في القرآن، عز الدين يليق، ص ١٤٠٥، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٥) من المفسرين من ذهب إلى أن المقصود بالإثم في الآية الزنا ولكن الباحث يرى أن الراجع هو ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من أنها عامة في الوعيد على المعصية سرها وعلنها نقلاً عن مجاهد. انظر تفسير القرآن العظيم، ج٢ ص١٦٨٠.

تحفظ الأسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يرتكز عليها كيان الدولة ويقوم عليها بنيان المجتمع كما تحرس عقائده وأخلاقه وقيمه وبها تقام الحواجز في وجه الفساد وتمنع عوامل الهدم والتخريب وتصان الحقوق والأعراض وتحقق الكرامة الإنسانية، وتلك مقاصد سامية حثت الشريعة على اعتبارها وتوعدت المعتدي عليها(۱) وبذلك تتاح للناس فرصة تزكية النفوس وتحقيق ذواتهم وفق خصائص مميزة.

والإخبار في الآية الكريمة بأسلوبه السردي التهديدي إلى جانب كونه إنذاراً للعصاة بعقاب محقق الوقوع دائم الأثر هو كذلك إعذار للمأمورين جميعاً وإقامة للحجة عليهم، فليس منهم بعد هذا البيان من يستطيع أن يزعم أن عاقبة السلوك المنحرف لم تبلغه في وضوح وجلاء (٢). وبذلك يسقط كل تعلل ويكشف أمر المعرضين عن الهدى فيحق عليهم وعيد الله وعذابه الشديد كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُم مَايَةٌ قَالُوا لَن نُوقِينَ حَقَى نُوقَى مِشْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ الله الله الله عَن كُول مِن الله عَن الوعد والوعيد في يَمْكُونَ الله عَن الوعد والوعيد في سورة الأنعام (٤).

وفي مواجهة هذا الصنف الآثم من البشر يوجد المؤمنون الصالحون ألَّذين

<sup>(</sup>۱) انظر - ضوابط الإعلام في الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية - د. يوسف محمد قاسم، ص٤٣ - ٤٦، طبع دار عكاظ، جدة، نشر عمادة شؤون المكتبات بجامعة الرياض سابقاً ١٣٩٩هـ/١٣٩٩م. وانظر المسؤولية الإعلامية في الإسلام - د. محمد سيد محمد، ص٢٧٤ - ٢٧٧، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م. وانظر - نظريات الإعلام الإسلامي - المبادىء والتطبيق، ص٩٧ - ٩٨، مرجع سابق. وانظر عبد الله ناصح علوان - حكم الإسلام في وسائل الإعلام - ص٦، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. الطبعة الثانية ١٩٨٠/١٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج ١/٨ ص٣٨. مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام. الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) درست هذه الآية إعلامياً من قبل، انظر ص٢٤٦ من هذا البحث.

وهذا الإخبار بما حمل من رؤية واضحة لمعالم مستقبل هذه الفئة وما أقام بينه وبين واقعها العملي من روابط يكشف بوضوح عن دائرة العمل الإعلامي من وجهة النظر الإسلامية ويحصرها في نطاق السعي الحثيث لبناء واقع جديد مشرق مع تحسين وتنمية الواقع الموجود عن طريق تنمية العقول واعلاء الميول والتسامي باتجاهات الناس. وبذلك يتحقق التوازن والاستقرار في المجتمع وتظهر قوى الخير والبناء وهذا يعنى مغايرة بينة لما عليه الإعلام الوضعي من تركيز على اللحظة الحالية

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير المنار ج ٨ ص٨٣، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) انظر - الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، النظرية والتطبيق - ص٣٢٥ - ٣٢٦، مرجع مرجع سابق. وانظر الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم، ص٥١ - ٥١، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) انظر \_ تفسير القرآن العظيم \_ ج٢ ص١٧٦، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ التحرير والتنوير، ج٨/١ ص٦٥. مرجع سابق.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ١٠٥.

والاحتفاء بأخبار الحروب والأزمات والمشاكل والإثارة حيث القلق والرعب وعدم الاستقرار والفوضى وغير ذلك من المظاهر التي نشاهدها في عالم اليوم(١).

ووضوح الرؤية المستقبلية في هذا الإخبار مما امتاز به نظام الإعلام في الإسلام لما فيه من سعة في الأفق وإشراقة في الأمل انطلاقاً من صدق الإخبار وتحقق وقوعه، ولأنه ليس ضرباً من الإخبار عن مستقبل يقوم عل الأحلام أو الأوهام أو الخيالات(٢).

والربط في الإخبار هنا بين العمل والجزاء الأخروي المترتب عليه دعوة إلى استقامة السلوك وإتقان العمل وفتح لباب التناقس في ميادين العمل الصالح، وهذا مما لا تحفل به كثيراً نظم الإعلام الوضعية قصراً على الدنيا وقصوراً على الآخرة، وهو مما امتازت به النظرة الإسلامية للإعلام (٣).

وهذا النوع من الإعلام يوقظ الضمائر ويقوي العزائم ويعين على مقاومة الشر ويربي في النفس ملكة المحاسبة ويستجيش كوامن الخير في النفس الإنسانية، وبذلك يتحقق الاستقرار والتوازن للفرد والمجتمع (١٤)، ذلك أن الأعمال الموصلة إلى دار السلام (٥) أعمال لا شك ابتُغِي بها وجه الله وتمت وفق شرعه (٦) فكانت دعامة النفس المطمئنة في الاستقرار والثبات، كما كانت وسيلة النفس اللوامة في التغلب على نوازع الشر وشق طريقها إلى الإطمئنان والرضا وتلك ظروف نفسية لا بد من مراعاتها وملاحظة تأثيرها في العملية الإعلامية انطلاقاً من المعرفة الكاملة لحقائق

<sup>(</sup>١) انظر مبادىء الإعلام الإسلامي، د. منير حجاب، ص٦٤، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق، المدرك نفسه.

 <sup>(</sup>٣) انظر - نظريات الإعلام الإسلامي، المبادئ والتطبيق - د. منير حجاب، ص٩٦، ٩٧،
 مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٥) سميت الجنة بدار السلام إيذاناً بسلامتها من العيوب وسلامة أهلها من جميع المنغصات والكروب، وذلك من إضافتها إلى الله جل جلاله (المنار ص ٨٣).

 <sup>(</sup>٦) تلك هي شروط قبول العمل استناداً إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِهِ
 فَلْيَمْمَلَ عَمَلًا صلِحاً وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادِةِ رَبِّهِ أَجَداً﴾ (الكهف: آية ١١٠).

النفس(١) البشرية التي أرشد إليها الله جل جلاله في كثير من آي الكتاب العزيز.

والجزاء العظيم الذي فاز به المؤمنون في هذا الإخبار قد يعزز نظرية المنفعة الذاتية في الإعلام الحديث (٢) ويحقق قاعدة إعلامية مهمة هي إثارة الرضا في النفوس بقول القائم بالاتصال، كما يؤكد مبدءاً إعلامياً له تطبيقات تختلف قوة وضعفاً باختلاف أنظمة الإعلام السائدة اليوم، وهذا المبدأ هو دفع الباطل ودحضه بالحجة والبرهان ونقض أصوله، ذلك أن الآية الكريمة تضمنت إثبات القدر إلى جانب قدرة الإنسان وإرادته (٣) من حيث أسندت العمل للمؤمنين وأناطت الجزاء بهذا العمل فأبطلت بذلك قول منكري القدر والقول بالجبر (٤) وبذلك يكون الإخبار فيها قد أرشد إلى وظيفة إعلامية بالغة الخطورة في حياة المسلمين قديماً وحديثاً هي وظيفة تصحيح الاعتقاد وتنقيته من الشوائب. وهي بأسلوبها السردي التبشيري وظيفة تصحيح الاعتقاد وتنقيته من الشوائب. وهي بأسلوبها السردي التبشيري وإيجازها البليغ وإيحاءاتها الإعلامية العديدة صورة من صور الإعلام المعجز في القرآن الكريم ودعوة إلى تلمس الهدى الإعلامي في هذا الكتاب العزيز، ونظيرها قوله تعالى: ﴿وَيَلْكُ لَلُمَنَّةُ الَّقِيَّ أُولِقَتُمُوهَا بِمَا كُنتُر تَعْمَلُون ﴿ وَيَلْكَ الْمَاتُ الْمَاتِ العزيز، ونظيرها قوله تعالى: ﴿ وَيَلْكَ اللَّمَاتُ الْمَاتِ العزيز، ونظيرها قوله تعالى: ﴿ وَيَلْكَ الْمَاتُ الْمَاتِ الْمَاتِ العزيز، ونظيرها قوله تعالى: ﴿ وَيَلْكَ الْمَاتُ الْمَاتِ العزيز، ونظيرة قوله تعالى: ﴿ وَيَلْكَ الْمَاتُ الْمَاتِ الْمَاتِ

ومع أن البشرى التي حملها النص الكريم للمؤمنين محققة الوقوع وفي غير حاجة إلى تأكيد، فإن الآيتين اللتين وقعتا بعدها في سياق الإخبار عن الوعد والوعيد في السورة الكريمة، جاءتا نصاً في ذلك وهما قوله تعالى: ﴿إِنَ مَا

<sup>(</sup>١) انظر الإعلام الإسلامي، د. إبراهيم إمام، ص٣١ مرجع سابق.

<sup>(</sup>۲) انظر الرأي العام، د. شاهيناز طلعت، ص۲۷ ـ ۳۳، ۱۱۵، ۱۱۰، مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة ۱۹۸۳. وانظر د. وليام الميري ـ الأخبار، مصادرها ونشرها ـ ص۱۰۱ ـ ۱۹۲۳، الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى عام ۱۹۲۸. وهذا عند التعميم (أي شمول مصالح الدنيا والآخرة).

<sup>(</sup>٣) اتساع القول بالجبر ونفي القدر ظهرا في البيئة الإسلامية أثر شيوع الترجمة وانتشار الثقافات الدخيلة على الإسلام وظهور علم الكلام القائم على الجدل والمنطق الصوري مما أدى إلى انحرافات فكرية عديدة امتد أثرها حتى اليوم وذلك إبان العهد العباسي الأول.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير المنار ـ ج ص٦٤. مرجع سابق.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف: الآية ٧٢.

نُوعَدُونَ لَا تَتُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِنِينَ ﴿ قُلْ يَنَوْدِ اعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِي عَامِلًا فَسَوْفَ تَمْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ الدَّارِّ إِنّهُ لَا يُعْلِحُ الطّلِلمُونَ ﴿ اللّهِ فَالإِخْبَارِ فَيهِمَا إِلَى جَانِب كُونِه تأكيداً لتحقق وعد الله ووعيده فإنه قد تضمن أيضاً تهديداً شديداً ووعيداً أكيداً (٢)، ومع أنه شديد الوقع على الظالمين، فهو تثبيت وطمأنة للمؤمينن (٣)، وتظهر هذه المعاني بوضوح في التعقيب بفاصلة الآية الأخيرة: ﴿ فَسَوْفَ تَمْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنّا لَمُ لَا يُغَلِحُ ٱلطَّلِلمُونَ ﴾ ، وهو تعقيب له إيحاء عميق وتأثير على القلوب كبير (٤).

وتحقق مضمون الوعد والوعيد في الدنيا بحيث يراه المخاطبون أعينهم دليلاً على صدق الوعد والوعيد في أمر الآخرة، وشمول الإخبار هنا للأمرين معاً هو ما ذهب إليه جمع من المفسرين، وقد حقق الله وعده لرسوله على أكابر مجرمي مكة ثم على سائر مشركي العرب ونصر أصحابه من بعده على أعظم أمم الأرض يومئذ ملكاً وأكثرها جنداً فارس والروم وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين (٥).

واليوم وقد ظلم المسلمون أنفسهم بالبعد عن منابع الهدى والنور، فإن التذكير بوعد الله بالنصر والتمكين للمؤمنين الذين ينصرون الله ورسوله من المهام الإعلامية الأساسية التي لا ينبغي التهاون فيها ولا التقليل من قيمتها في تحقيق أسباب النصر معنوية كانت أو مادية، ذلك أن بيان سنن الله في النصر والخذلان والتركيز عليها في الإداء الإعلامي اليوم من شأنه أن يرسخها في النفوس ويبعث في الأمة روح الجد والمثابرة فتأسس بنيانها على تقوى من الله ورضوان وتقيم شتى روابط المجتمع وعلاقاته وأهدافه وسياساته على ما جاءها من البينات والهدى

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيتان ١٣٤ و ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم، ج٢ ص١٧٨، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) انظر في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٣٩، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص٣٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير المنار، جم ص١٢٠. وانظر تفسير القرآن العظيم، ج٢ ص١٧٨، ١٧٩. وانظر التحرير والتنوير، ج٨/١ ص٩٣، مراجع سابقة.

فتعز بذلك وتفوز إذ أن أحوال الأمم مرتبة على أعمالها من عقائدها وصفاتها النفسية (١). وهنا يحقق الإخبار في النص الكريم غايته في انتشال الأمة من حالة الضعف والخور التي تعيشها بما بث في النفوس من يقين وتصديق: ﴿ وَلَيَنهُ رَا اللّهُ مَن يَنهُ رُمُّ لَنَا اللّهُ لَقَوْتُ عَزِيرٌ ﴾ (٢). ﴿ إِنّا لَننكُ رُمُّلَنا وَالّذِيكَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّينَا وَيَوْمَ يَقُومُ اللّهَ هَلَا الوعد فيه رفع لمعنويات الدُّينَا وَيَوْمَ يَقُومُ اللّهَ هَلَدُ اللّهِ الذي معها وثقة بنصر الله وثبات على المبدأ مما يجعلها قادرة على المجابهة والتحدي في عزة وإباء أسوة برسول الله على المبدأ والتضحية والفداء.

والنص الذي بين أيدينا يكشف عن هذه المعاني جملة في وضوح: ﴿ وَأَلَّ يَتَوَرِّ اَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِي عَامِلُ فَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَامِلُ فَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُعْلَمُ لَا يُعْلِمُ الذي يصدر عن أمة بهذه الصفات لا بد إعلام قوي فعال لأنه يحمل خصائصها الذاتية والنفسية، فهي شديدة الثقة بنفسها عميقة الإيمان برسالة ربها قوية التمسك بها غاية في الإعتزاز بها موقنة بحسن العاقبة دنيا وأخرى، وتلك خصائص تؤثر إيجاباً على طرفي الإتصال المرسل والمستقبل (٤٠).

وفي النص جملة توجيهات إعلامية تحسن الإشارة إليها في مقدمتها أهمية مراعاة المداخل النفسية في العملية الإعلامية ومكانة الاستمالة العاطفية وذلك من قوله تعالى: ﴿ يَلَقَوْمِ ﴾ ، لما فيه من تعبير صادق عن حب الداعية للمدعو وحرصه على ما ينفعه بباعث الفطرة والتربية والمنافع المشتركة (٥) ، ويشمل هذا القول الكريم التوجيه إلى أهمية أسلوب النداء في العملية الإعلامية . وقد كان مثل هذا

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير المنار، جم ص١١٩. وانظر تفسير سورة الأنعام، د. البهي ص١٠٣٠، مرجعين سابقين.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: جزء من الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: الآية ٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر - نظريات الإعلام الإسلامي، المبادىء والتطبيق - د. منير حجاب، ص١٥٠ - ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ المنار ـ ج٨ ص١١٩. مرجع سابق.

النداء شديد الوقع على نفوس العرب مما يعين على حسن الإصغاء والتأمل لما فيه من دعوة إلى الاهتمام بما سيقال وجذب لانتباه المنادى<sup>(١)</sup>، وتلك كلها خصائص إعلامية عزيزة.

والنص بما تضمن من مضامين إيمانية وخصائص ذاتية ونفسية لشخص الرسول على ومواقفه الحاسمة في المواجهة والمفاصلة وما سيق به من أساليب سردية وتلقينية تهديدية يرشد إلى ضرورة الاستمساك بالحق والثبات على المبدأ في الأداء الإعلامي، كما يوجه إلى مراعاة الأدب الجم في المناظرة والمجادلة، يقول الزمخشري في شرح قوله تعالى: ﴿قُلُ يَنَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَيْكُم إِنِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ الزمخشري في شرح قوله تعالى: ﴿قُلُ يَنَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَيْكُم إِنِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُقَلِحُ الطَّلِمُونَ اللَّهِ يقول: «وهذا طريق من الإنذار لطيف فيه إنصاف في المقال وأدب حسن مع تضمن شدة الوعيد والوثوق بأن المنذر محق والمنذر مبطل»(٢). وتلك كلها خصائص إعلامية كما أسلفت من الحق أن تشيع في واقعنا الإعلامي اليوم كي يستعيد الثقة فيه ويقوم بوظيفته في الإبلاغ تبشيراً وإنذاراً حماية للأمة وتحصينا لها في وجه الغزو الفكري الذي تتعرض له(٣).

<sup>(</sup>١) انظر ـ تفسير المنار ـ ج٨ ص١١٩. وانظر التحرير والتنوير ـ ج٨/١ ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف، جـ٢ ص٥٦، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دون إشارة لتحديد سنة الطبع.

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل انظر ـ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ـ من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد في الرياض عام ١٣٩٦هـ بدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طبع ونشر الجامعة نفسها سنة ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م. وكتاب ـ الغارة على العالم الإسلامي ـ تأليف أ.ل. شاتيله، ترجمة مساعد اليافي ومحب الدين الخطيب، منشورات العصر الحديث، الطبعة الثانية، ج٥ ـ ١٣٨٧هـ وكتاب ـ أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ـ د. علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.

إِنْكُونِنَا وَمُحَدَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مِّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا اللهِ العمل في قوله تعالى: إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَصَفَهُم عَلِيمٌ وَصَفَهُم عَلِيمٌ وَصَفَهُم عَلِيمٌ وَصَفَهُم عَلِيمٌ وَصَفَهُم عَلِيمٌ وَصَفَهُم عَلَيْهِ عَنها محمد رشيد رضا<sup>(٦)</sup> في قوله: الولكن تعبير الكتاب لا يكون إلا لنكتة عالية في البلاغة وهي عندنا الإيذان بأن الجزاء لما كان أثراً لما يحدثه العمل في النفس من تزكية أو تدسية كان كأنه عين العمل، فإن النفس تنعم أو تعذب بالصفة التي تطبعها فيها الأعمال، وبهذا يتجلى لك هنا معنى جعل جزاء المفترين على الله في التشريع وصفهم ولا سيما إذا جعل الوصف هنا عقب الصفة التي هي حالة النفس وصورتها. ومعنى الجملة مع تعليلها سيجزيهم الله بمقتضى حكمته في الخلق وعلمه بشؤونهم وأعمالهم ومناشئها من صفاتهم بأن يجعل عقابهم عين ما يقتضيه وصفهم ونعتهم الروحي» وذلك نهاية الوعيد.

وهذا النص من نصوص الوعيد في السورة الكريمة التي جاءت وصفاً حياً لفساد الحياة الإجتماعية يوم بعث على لما فيه من تعداد لرذائل أفعال المشركين وتوضيح لمعتقداتهم وتصوراتهم وتقاليدهم وهيمنة المفسدين على الخلق وتوجيههم للحياة وجهة الضلال والفساد حيث تنفذ سنة الله في التغيير والتبديل (3).

والإخبار في النص الكريم يكشف عن حقائق الحياة العربية يومئذ وانحرافاتها الفكرية والسلوكية بهذه الصورة التفصيلية، وفي هذا القالب السردي التهديدي هدى إعلامي يرشد إلى ضرورة مواجهة الناس بحقائق حياتهم ويجعل التصدي للواقع الاجتماعي الفاسد من الوظائف الأساسية للإعلام إلى جانب التنوير

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيتان ١٣٨، ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) للمفسرين آراء في المقصود بهذا النص الكريم يمكن الرجوع لها في تفسير الطبري والقرطبي، لكن الباحث يميل إلى ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) تفسير المنار، ج٨، ص١٣٠، مرجع سابق. وانظر محاضرة للشيخ الجزائري بعنوان - العلم ضرورة حياتية - ألقيت في موسم حج عام ١٤٠٢هـ. وانظر صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم الشيخ عبد الرحمن الدوسري ج١ ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر - الظلال - جـ٣ ص٤٠٣ وتفسير سورة الأنعام، د. البهي، ص١٠٩، وتفسير سورة الأنعام للسيدين الكومي والطنطاوي، ص٢٥٨، مراجع سابقة.

والتبصير باستخلاص العبر من خلال التحذير من مخاطر المستقبل الذي يحدد معالمه واقع حياة الناس، وهو كذلك تحذير وتنفير من الكذب والافتراء ـ وأعظمه الكذب على الله ـ باعتباره سبباً في الوبال والدمار وسوء العاقبة كما أنه نقيصة شنيعة في الإخبار والإعلام.

وقد كان الافتراء ولا يزال وسيلة لترويج مذاهب المبطلين قديماً وحديثاً، لكنه اليوم أكثر خطورة وأشد تأثيراً بما تهيأ له من وسائل فائقة السرعة واسعة الانتشار كثيرة التنوع(١).

والدراسة الإعلامية للنص الكريم تقتضي عقد مقارنة بين استمساك عرب الجاهلية بعقائدهم وأعرافهم الباطلة كما بينت في النص رغم ما تجلبه عليهم من عنت وإرهاق وبين واقع كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم من حيث سيادة مفاهيم وأوضاع اجتماعية مبتوتة الصلة بالإسلام تعنت الناس وتشتد وطأتها على جمهرتهم ويذعنون لها في طواعية واستسلام (۱)، أداء لوظيفة إعلامية بالغة الخطورة في تكوين الرأي العام هي وصف الدواء بعد تشخيص الداء أو بيان وجه الحق وتحديد سبل الخلاص تصحيحاً للمفاهيم وتقويماً للسلوك وهو هنا يكمن في السعي لإقناع الأمة بكل السبل الإعلامية الممكنة بالعودة إلى الدين الواضح والميزان الثابت الذي نصبه الشارع الحكيم لضبط مسار الحياة الإسلامية (۱۳).

والإخبار في النص الكريم يكشف كذلك عن منهج إعلامي سديد في التصدي والمجابهة قوامه الرصد الفكري لقوى الشر في مرحلة التخطيط للمجابهة الإعلامية، كي تتصف المجابهة بالوعي. والشمول والمنطق العلمي، ذلك أن الله

<sup>(</sup>۱) انظر الشيخ عبد الرحمن الدوسري ـ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ـ ج١ ص٣٥ ـ ٣٦، مكتبة دار الأرقم، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٨١هـ/١٩٨١م.

<sup>(</sup>۲) انظر - الظلال - ج٣ ص٤٠٣ - ٤٠٤. وانظر تفسير سورة الأنعام للسيدين الطنطاوي والكومي، ص٢٥٨ - ٢٥٩. وانظر تفسير المنار، ج٨ ص١٢٨، مراجع سابقة. وانظر د. محمد أمين المصري - المسؤولية - ص٣٤ - ٣٥، دار الأرقم، الكويت، الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٤٠٣، مرجع سابق.

سبحانه وتعالى كشف لرسوله على وللمؤمنين عن حقيقة الواقع الفكري لمشركي العرب في هذا النص (١١)، فدل ذلك على مكانة هذا المنهج الإعلامي.

ونحن اليوم إذا ما أردنا الانتفاع بهذا المنهج الإعلامي السديد في الواقع الإعلامي فإن ذلك يعني أننا مطالبون بحصر المذاهب الفكرية التي يعج بها عالمنا المعاصر وتحديد أساليب معتنقيها في الترويج والانتشار حتى نحصل على خريطة فكرية عالمية تصنف فيها المذاهب وتحدد عليها أماكن انتشارها وصلة كل منها بالعالم الإسلامي ومن ثمّ تحديد الأثر الذي أحدثه هذا المناخ الفكري العالمي المملوث على العالم الإسلامي وذلك قبل وضع خطة للمواجهة الإعلامية مع المذاهب المتعددة في العالم الخارجي وخطة إعلامية لحصر الآثار المترتبة على الغزو الفكري الذي تعرض له العالم الإسلامي واجتثاثها من أصولها، ذلك أن من مجتمعاتنا الإسلامية من اعتنق الأفكار الهدامة (إلحادية ومادية) ومنها من يصدر في مجتمعاتنا الإسلام عن مذاهب فكرية وضعية. وبذلك يتحقق لإعلامنا صفة المعاصرة دون التخلي عن الأصالة، ولا ينبغي أن نصرف عن المجابهة بشعارات السلام ومعايشة لواقع الحياة من سنن الله في الإجتماع البشري: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينَ إِلّا مَن ومعايشة لواقع الحياة بما يحقق الحضور الإعلامي والرصد الفقال(٢٠). فأين نحن من هذا التوجيه الكريم الذي يحقق الحضور الإعلامي والرصد الفقال(٢٠). فأين نحن من هذا التوجيه الكريم الذي يحقق العطمي المفة الأداء العلمي المؤثر؟.

إن الأخذ بهذا التوجيه الرباني أخذ بالحكمة التي أمرنا بتوخيها في البلاغ وهي هنا تتمثل في «حسن التقدير وحسن الأداء والقراءة الصحيحة للظروف

<sup>(</sup>١) انظر \_ الجامع لأحكام القرآن \_ ج٣ ص٢٥٣٢، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: جزء من الآية ١١٨ وجزء من الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر نص مقترح قدم لجهات مسؤولة في المملكة العربية السعودية عام ١٤٠٢هـ من الشيخ عبد الله المحفوظ ولد بيه (وزير موريتاني سابق وأستاذ زائر في جامعة الملك عبد العزيز بجدة) قدمه حول فكرة إنشاء مركز إسلامي للرصد الفكري والتنسيق. وانظر محاضرة للشيخ مناع القطان بعنوان ـ مقومات الحضارة الإسلامية ـ ألقيت في المعهد العالى للدعوة الإسلامية عام ١٤٠٢ه.

والتعامل معها، إنها وضع الأمور بمواضعها ووزن الأشياء بموازينها الأ

والنكير في الإخبار هنا على الذين يمنحون أنفسهم حق التشريع من دون الله والذين يطيعونهم يقضي بأن يصدر في التشريعات الإعلامية عن الشرع الحنيف حتى لا يكون الإعلام صوت نشاز في مجتمع تحكم حياته شريعة خالدة، وما لم تنل هذه القضية حظها من العناية فإن العواقب قد تكون وخيمة.

وآخر آية في الإخبار عن الوعد والوعيد في السورة الكريمة هي قوله تعالى: ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْكِ لَكُنَا ۖ أَهْدَىٰ مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةً مِن تَبِكُمُّ مَن وَهُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً فَنَنْ ٱلْلَاِنَ يَصْدِفُونَ عَنْ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنّا لَّ سَنَجْزِى اللَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنّا لَّ سَنَجْزِى اللَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنّا لَمُ سَنَجْزِى اللَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنّا لَمُ سَنَجْزِى اللَّذِينَ يَصْدِفُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ

فالإخبار في النص الكريم قد تضمن بياناً شافياً لموقف قريش من دعوة الرسول على النص الكريم قد تضمن بياناً شافياً لموقف قريش من دعوة الرسول على فهم ليسوا مكذبين فحسب بل يسعون لصد غيرهم عنها، هذا ما يمكن استخلاصه وفهمه من الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: ﴿فَنَنَ أَظْلَمُ مِثَن كَذَّبَ بِعَايَتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنّاً ﴾ (٣).

والصد باعتباره مرتبة فوق التكذيب عمل إعلامي مضاد قام به أعداء الله للحيلولة بين الناس وبين أسباب الهداية، فاستحقوا بذلك هذا الوعيد الشديد (٤).

والإخبار هنا كشف كذلك عن حقيقة وظيفة القرآن في الحياة البشرية فهو هـدى ورحـمـة: ﴿ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِكُمْ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ ﴾. ﴿ إِنَّ هَاذَا الْفُرُوانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ كَ أَقُومُ ﴾ (() . وفي مقدمة ذلك الدلالة على توحيد الله ومعرفته وبيان سبل طاعته، وبذلك تزكو الأنفس وتطهر من دنس الشرك والرذيلة (٢) . ﴿ فَدَ

<sup>(</sup>١) الشيخ محمد الغزالي - مشكلات في طريق الحياة الإسلامية - ص٩، كتاب الأمة، الطبعة الثالثة، مطابع الدوحة الحديثة. وانظر مقدمة كتاب - حول إعادة تشكيل العقل المسلم، ص١٦، كتاب الأمة، الطبعة الأولى، د. عماد الدين خليل.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير المنار، ج٨، ص٢٠٥ ـ ٢٠٦، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) انظر المنتخب في التفسير، ص٢٠١، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: جزء من الآية ٩

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير المنار، ج٨، ص٢٠٤. وانظر صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن\_

جَاةَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ التَّبَعَ رِضَوَاكُمُ سُبُلَ السَّكَنِ وَيُغْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَنَةِ إِلَى النُّودِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ إِلَى النُّودِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهِ اللهُ (١).

والقرآن كذلك رحمة بما اشتمل عليه من تشريعات سمحة يسيرة وثقت صلة المسلمين بأسباب رحمة الله في الدنيا والآخرة فانداحت ظلالها الوافرة لتشمل غير المسلمين ممن يخضعون لأحكامه لما يحقق لهم من أمن وحرية ونقاء وطهر من خلال معاشرتهم للمسلمين وتمتعهم بالعيش في البيئة الإسلامية النظيفة (٢).

وذلك ما يعني أن المهام الأساسية للإعلام في الإسلام متركزة في هذين الأصلين الكبيرين الهداية والرحمة وهما يشملان جملة وظائف الإعلام (الاخبار والتوجيه والإرشاد والتربية والتعليم) وتحقيق ذلك يتطلب عناية بالتوجيه الديني السليم والتربية الأخلاقية الفاضلة والزاد الفكري الرفيع والأداء الجمالي الهادف، ويتطلب حثاً على الخير وبياناً لسبله وتحذيراً من الشر وبياناً لأسباب الوقاية منه في غير تملق ولا إسفاف (٣)، أو باختصار شديد الدعوة إلى التوحيد والمبادئ والقيم الإسلامية الفاضلة ربطاً بين الدين وكافة أوجه النشاط البشري وبعثاً للفكر الإسلامي الأصيل من خلال العودة إلى منابعه الأصيلة (٤). وبذلك يكون الإعلام نصيراً للحق بطرق الحق لقيامه على الأسس الربانية في البلاغ والتوجيه والإرشاد (٥) مضموناً بطرق الحق لقيامه على الأسس الربانية في البلاغ والتوجيه والإرشاد (٥)

العظيم للشيخ عبد الرحمن الدوسري، جـ١ ص٥٠٠ وانظر العلم ضرورة حياتية،
 محاضرة للشيخ أبو بكر الجزائري، مراجع سابقة. ولعل صواب التسمية لغة (العلم ضرورة من ضرورات الحياة).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: جزء من الآية ١٥ والآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر التحرير والتنوير، ج٨/ ١ ص١٨٢. وانظر تفسير المنار، ج٨، ص٢٠٦، مرجعين سابقين.

<sup>(</sup>٣) انظر - الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية - ص٣٦٣. وانظر الصحافة في الحجاز - د. عبد الرحمن التاج، ص٨٨ - ٧٧، الطبعة الأولى، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م، دار الأمانة، بيروت، وانظر - وسائل وأساليب الاتصال - د. زيدان عبد الباقي، ص٢٧٨ - ٢٧٩، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٤) انظر - الإعلام الإسلامي - د. إبراهيم إمام، ص٤٨، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٥) انظر مجلة «الفيصل» العدد ٣ ص٦٩ ـ حوار مع الدكتور مهدي عبود حول الإعلام الإسلامي.

ووسيلة وأسلوباً.

والإخبار في النص الكريم يرشد إلى أهمية البرهنة والاستدلال في الجدل الإعلامي ﴿ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَهُ ﴾ هي القرآن المبين للحق بالحجج والدلائل (١) وبيان ذلك أن القرآن العظيم خطاب للعقل والفكر يعتمد على الدليل والبرهان ودعوة إلى النظر والتدبر وحض على اليقين والإستدلال وهو في كل ذلك يطاول الخصوم ويطالبهم بالحجة (٢): ﴿ قُلْ هَا تُوا بُرَهَنَكُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِيكَ ﴾ (٣) فالدين قائم على الدليل والبرهان، والإعلام الذي لا يتخذ من هذا المنهج وسيلة إلى الإقناع يقل نفعه ويفقد تأثيره وقد يكون سبباً في ضياع الدين وصيرورته مجهولاً في نفسه عند كثير من الناس (٤).

وإلى جانب العناية بالبرهان والدليل احتفاء بالعقل وتنويها بوظائفه فإن النص الكريم قد جاء محققاً لغرض إعلامي مهم آخر هو شحذ الذهن وإيقاظه وصولاً إلى الفهم الصحيح والعمل السديد من خلال أسلوب التلقين: ﴿أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَنَا ٱلْكِتَنَا ٱلْكِتَنَا ٱلْكِتَا أَهْدَىٰ مِنْهُم ﴾. يقول الشيخ ابن عاشور (٥): «ومن الإعراب عن هذا الاعتلال منهم تلقين لهم وإيقاظ لأفهامهم أن يغتبطوا بالقرآن ويفهموا ما يعود عليهم به من الفضل والشرف بين الأمم».

ومن كل ما تقدم يكون الإخبار عن الوعد والوعيد قد جاء شاملًا لأهداف الإعلام الإسلامي ووظائفه مع ما حمل من تشجيع للمؤمنين وخذلان للكافرين إلى جانب كونه من العوامل المؤثرة في النفس البشرية بما يبعث فيها من أمن

<sup>(</sup>۱) انظر \_ النبوة والنبوات \_ شيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٤٥. وانظر \_ تفسير المنار ج٨ ص٥٠٦ \_ ٢٠٦. وانظر \_ التحرير والتنوير \_ ج٨/١ ص١٨٢، مراجع سابقة. وانظر مناهج الجدل في القرآن الكريم \_ د. زاهر عواض الألمعي، ص٩، ١٠، مطابع الفرزدق التجارية. وانظر \_ خطوات إلى اليقين \_ ص١٨١، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، ص١٨١، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: جزء من الآية ١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر \_ تفسير المنار \_ ج٧، ص٣٠٥، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير ـ جـ//١ ص١٨١، مرجع سابق.

وخوف<sup>(۱)</sup> لما جاء فيه من نصوص تدفع إلى الطمع في عفو الله ومغفرته ورجاء مثوبته ونصوص أخرى تقوي دافع الخوف منه سبحانه وتعالى.

## ٦ \_ يوم القيامة:

يوم القيامة حقيقة غيبية يمثل التصديق بها أحد أركان الإيمان وأطلق عليه في القرآن الكريم أسماء متعددة منها يوم الدين ويوم الفصل إلى جانب يوم القيامة.

والإيمان به على الوجه الصحيح مفض إلى سلامة النفس ورشد التصور واستقامة السلوك ورقي الحياة، وهو ضمان ليقظة القلب وعلو الهمة واستعلاء النفس وترفعها في مراقبة تورث الإحسان وتحقق إنسانية الإنسان، ولتصبح أهداف الحياة أعلى من ضروراتها(٢) تطلعاً إلى التمايز الحق بين الناس: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِنِ أَعْلَى مَن ضروراتها أَلَيْنَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا العَمَالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحَبَرُونَ فَي وَأَمَا النَّيْنَ وَلِقاتِي النَّخِرَةِ فَأُولَتهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْفَمُونَ اللَّهِ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر ـ وسائل وأساليب الاتصال ـ د. زيدان عبد الباقي، ص٢٨٣، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) انظر اليوم الآخر في ظلال القرآن، ص٦ - ٢٠ جمع وإعداد أحمد فائز، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة ١٤٠١ه/١٩٨١م.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: الآيات ١٤، ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: الآيتان ١، ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٢ (درست من قبل)، انظر ص١٣٢ من البحث.

فِيدً اللَّذِي خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن يوم القيامة جاء في ثنايا الإخبار عن الله سبحان وتعالى وفي نطاق محاورة الرسول على لقومه تقريراً لحقائق العقيدة الأساسية مما يشعر بمكانة يوم القيامة بين هذه الحقائق.

وصدر الإخبار بكلمة ﴿ قُلْ ﴾ ذات الدلالة الإعلامية العميقة وسيق بأساليب متعددة، أسلوب السؤال والجواب ﴿ لِمَن مَا فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَا مَا السرد ﴿ كَنَبَ عَلَى وَالسلوب التقرير أو السرد ﴿ كَنَبَ عَلَى وَالسلوب التقرير أو السرد ﴿ كَنَبَ عَلَى نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ لَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَا رَيّبَ فِيمٍ اللّذِينَ خَسِرُوا الفَسُولِ ( الفَسُولُ الفَسَهُم فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ولا ريب أن تعدد الأساليب وتنوعها أدعى للانقياد والقبول ( النص يُؤْمِنُونَ ﴾ ولا ريب أن تعدد الأساليب وتنوعها أدعى للانقياد والقبول ( النص طدر النص طدر النص الأول بكلمة ﴿ قُلْ ﴾ ذات الأركان الإعلامية الأساسية ( النص النول بكلمة ﴿ قُلْ إِنِ آلْمُونُ اللّهُ إِنَّ عَمَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ النَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ من الاستمرار يعمل غيره على الفوع يوم الجزاء ( الى وهو في الوقت نفسه للإنذار والتحذير من الاستمرار في الكفر، بل هو غاية التحذير لأن خوف الرسول المتلاء به على الفزع. وهو كذلك دعوة غير مباشرة إلى الاقتداء به على الفزع. وهو كذلك دعوة غير مباشرة إلى الاقتداء به على الفاع وعلو ثقة المرسل به .

وإضافة العذاب إلى يوم عظيم في النص الكريم قد يكون والله أعلم من باب تعظيم الأمر، ومثل هذا الأسلوب يثير لدى العرب مخاوف مألوفة، فهم قوم قد ارتبطت الأحداث الجسام في حياتهم بالأيام (٧). وهذا الانسجام في الإطار الدلالي

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) هذه الآية درست إعلامياً من قبل. انظر ص١٣٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر ص١٤٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآيتان ١٥ و ١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير سورة الأنعام، د. محمد البهي، ص٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير سورة الأنعام، للسيدين/الكومي والطنطاوي، ص٦٤ ـ ٦٩.

من مقومات العمل الاتصالي (١) والتعبير في قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ أَخَاتُ إِنَّ عَصَيَّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ( اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَظِيمِ ( اللهُ عَلَى عَذَابَ عَظِيمِ ( اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ثم أن تكرر ﴿ فَلْ ﴾ أمراً للرسول على النصين الكريمين بهذا الأسلوب الإنذاري التلقيني مشعر بنصر الله وتأييده لرسوله على فهو يلقنه الحجج التي تزلزل كيان المشركين وتجتث أصول دعواهم، وهو ضرب من تنويع أساليب البلاغ استفاض في هذه السورة خاصة، وفي كتاب الله عامة، به تدفع السآمة والملل عن المتلقي ومن خلاله تبسط الحجج وتعرض وصولاً للعقول على مختلف مداركها ومراعاة هذه القاعدة (قاعدة تنويع الأساليب) بما يناسب مقتضى الحال في الممارسات الإعلامية في الوقت الراهن أمر يتطلبه الأداء الإعلامي الجيد.

<sup>(</sup>١) انظر التحرير والتنوير، ج٧/١ ص١٦٠ ـ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) درس هذا النص إعلامياً من قبل، انظر ص١٤١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير المنار، ج ٧ ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير سورة الأنعام للسيدين/ الكومي والطنطاوي، ص٦٩. وانظر تفسير المنار، ج ٧ ص٣٢٣ ـ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٦) درس هذا النص إعلامياً من قبل، انظر ص١٦٤ من هذا البحث.

أَوْلَكُكُ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن حَبِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ وَالْكِلَ الَّذِينَ الْمَصَالِقِينَ مِع التذكير بالقرآن والتحذير من نقمة الله وعذابه يوم القيامة (٢)، والأمر بتركهم أما للتقليل من شأنهم وتهديدهم أو ترك معاشرتهم وملاطفتهم (٣).

والإخبار في النص الكريم تقرير لرابطة الدين وفصم ما ينافيها ومفاصلة الناس على ذلك وإهمال شأن الذين يتخذون دينهم هزواً ولعباً بالقول أو الفعل «فالذي لا يجعل لدينه وقاره واحترامه باتخاذه قاعدة حياته اعتقاداً وعبادة وخلقاً وسلوكاً وشريعة وقانوناً إنما يتخذ دينه هزواً ولعباً»(٤). وبذلك لا تزكو نفسه ولا يتهذب خلقه ولا يحقق عمله مصلحة فردية ولا اجتماعة (٥).

وفي النص إبطال لأصل من أصول الوثنية هو تعليق النجاة في الآخرة بفدية أو شفاعة شفيع وتقرير لأصل الدين الحق وهو أن النجاة هناك لا تحصل إلا بما شرع الله من الإيمان والإسلام<sup>( $\tau$ )</sup>، وفيه تعريض بهمهم حيث جعلوا الحياة الدنيا غاية لا وسيلة للحياة الحقة (الحياة الأخرى)<sup>( $\tau$ )</sup> وذاك كله داخل في صميم النشاط الإعلامي.

ويستخلص من النص إعلامياً إضافة إلى ما سبق ضرورة الوقاية من الإعلام المضاد وضرورة إعلان الحق في كل الظروف لما قد يترتب عليه من تأثير إيجابي مع ضرورة ترشيد الجهد الإعلامي (٨) والأخذ بمبدأ الإلحاح الإعلامي بالتذكير المستمر، وفيه كذلك إرشاد إلى أهمية تصحيح المفاهيم والآراء وضرورة التصدي

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن العظيم، ج٢ ص١٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير المنار، ج٧ ص٥١٩. وانظر تفسير سورة الأنعام للسيدين/ الكومي والطنطاوي، ص١٣٠. وانظر تفسير سورة الأنعام للدكتور البهي، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير المنار، ج٧، ص٥١٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص٥٢١٠.

<sup>(</sup>٧) انظر التحرير والتنوير، ج٧/٢ ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٨) سبق أن عرض الباحث رأيه مفصلاً في هذه القضية. انظر ص٢٢٦ من هذا البحث.

للأفكار المنحرفة، وفيه كذلك رفض للمواقف الإعلامية التي قد تؤدي إلى إقرار للباطل أو شهادة ضد الحق أو مهانة للدين أو القائمين عليه (١٠). وعلى هذا فإن علاقة المسلمين اليوم بوسائل الإعلام غير الموثوقة ينبغي أن تحكم بهذا المعيار.

كما يستخلص من النص ضرورة الاستغناء عن الممارسات الإعلامية التي لا تخرج في قيمتها عن إضاعة الوقت والجهد، وذلك من تعريض الله بالذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً (٢).

وقد وردت الإشارة إلى يوم القيامة في آيات أخر رؤي أن تكون دراستها في الأماكن المناسبة لها من البحث وهي قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَيِمًا ثُمُ اللَّهِينَ الشَرِكُواْ أَيْنَ شُرَكُاوُكُمُ اللَّذِينَ كُنتُمْ نَرْعُمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ( \* وقوله تعالى: ﴿ وَهَلَا كِتَلُبُ الْمَرَىٰ أَشْرُكُواْ أَيْنَ شُرَكَاوُكُمُ اللَّذِينَ كَيْتُم وَلَيْنِذَرَ أَمَّ القُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَما وَاللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَنْ اللَّهُ مَنَا مَلَائِم مُعَافِطُونَ ﴿ ﴾ ( \* ). وقوله جل وعلا: ﴿ وَلا تَسَبُوا اللّه عَدَوا بِغَيْرِ عِلْمِ كُذَلِكَ زَيِّنَا لِكُلِ أَتَهُ عَلَهُمُ اللّهِينَ يَتْمُونَ يَعْنِي عِلْمِ كُذَلِكَ زَيِّم مَرْجِعُهُمْ فَلَيَتِعُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ ( \* ). وقوله تعالى: ﴿ وَلِنصَغَىٰ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّهُ عَدَوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ ( \* ). وقوله تعالى: ﴿ وَلِلْصَغَىٰ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّهُ عَمْلُونَ ﴿ ﴾ ( \* ) . وقوله تعالى: ﴿ وَلِلْصَغَىٰ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّهُ عَمْلُونَ ﴿ ﴾ ( \* ) . وقوله تعالى: ﴿ وَلِلْصَغَىٰ اللّهِ فَيَسُبُوا اللّهُ عَمْلُونَ ﴿ ﴾ ( \* ) . وقوله تعالى: ﴿ وَلِلْصَغَىٰ اللّهِ فَيْسُبُوا اللّهُ عَمْلُونَ ﴿ وَلَيْقَرَوْنَ اللّهُ مَ مُعْتَرَفُونَ ﴿ وَلِيَعْمَوْهُ وَلِيقَتَرِفُوا مَا هُم مُعْتَرَفُونَ ﴿ وَلِلْكُونَ اللّهِ فَيُسُمُونُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) انظر في ظلال القرآن، ج٣، ص٢٧٧.

 <sup>(</sup>۲) فسر اتخاذهم دينهم لعباً ولهواً تفسيرات مختلفة يمكن الرجوع لها في تفسير المنار،
 ج۷ ص٥١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٢٢، درست في مباحث هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٩٢. درست من قبل، انظر ص١٧٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٠٨. مكان دراستها في الباب الثالث من هذا البحث، ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية ١١٣. مكان دراستها في الباب الثالث من هذا البحث.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: الآية ١٥٠. مكان دراستها في الباب الثالث من هذا البحث ص٣٧٩.

رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّمَا أَشَهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم عِمَا كَانُوا يَنْهُمْ وَكَانُوا شِيَمَا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْمُ فِي اللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم عِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ثُمَّ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْيَئُهُم عِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَنْهُ وَهُو رَبُّ كُلِ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ جَل نَفْسِ جَل جَلاله : ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ اللَّهِ أَنْهُ إِلَى اللَّهِ أَنْهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ مَنْهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُهُ مِنَا كُنتُم فِيهِ إِلَا عَلَيْهُ وَلَا تَكُسِبُ كُلُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُوا مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ مَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ مَنْ اللَّهُ وَلَا تَكُسِبُ كُلُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكُسِبُ كُلُ مَنْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا تَكُسِبُ كُلُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُسِبُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَكُسِبُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُسِبُ عَلَيْتُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

## ٧ \_ مصائر المكلّفين (٤) وأحوالهم في الآخرة:

التصديق بحياة أخرى غير التي نحياها من عقائد المؤمنين الأساسية، وتفاصيل هذه الحياة ووقائعها من أمور الغيب التي لا سبيل إلى معرفتها على الوجه الصحيح إلا بنقل معصوم. وقد استفاضت نصوص الكتاب والسنة بذلك.

ومقتضى الإيمان بتلك النصوص التقيد بدلائلها ومن ذلك الإيمان بأنها حياة روحية وجسدية معاً (٥).

ولازم الإيمان بالآخرة على هذا الوجه يجعل المؤمن يراعي وحدة حياته بطوليها وانبناء آخرها على أولها، فذاك ما يميزه عن الكافر حالاً ومآلاً: ﴿أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَا يَسْتَوُن لَي أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِلُوا الصَّنلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَسْمَلُونَ فَي وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّالُ كُلُمَا أَرَادُوا أَن

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام: الآية ١٥٤. اكتفى بدراسة النصوص الخاصة بالكتاب العزيز لشدة المشابهة بين هذا النص وتلك النصوص من حيث المضمون والخصائص الأسلوبية. انظر ص١٧٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٥٩. درست من قبل، انظر ص٢٧٦ من البحث.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٦٤. درست من قبل، انظر ص٢٠١ من البحث.

<sup>(</sup>٤) اتجه الباحث إلى استخدام كلمة المكلفين بدلاً من الناس أو البشر لشمولها للجن.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الطحاوية، ص٣٩٥، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي بدمشق. وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج٤ ص٢٨٤. وانظر الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام أيضاً ص١١ - ١٣، مكتبة الأنصار، القاهرة. وانظر العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حبنكة الميداني، ج٢ ص٣٤٧ ـ ٣٤٨، الطبعة الأولى ١٣٨٥هـ/١٩٦٦م.

وتباين مصائر المكلّفين وأحوالهم في الآخرة تبعاً لدرجاتهم في الإيمان والكفر في غير حاجة إلى بيان لاستفاضة الإخبار عنها في نصوص الكتاب والسنة (٤)، وهي مقدرة أزلا، فَعَنْ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «دعي رسول الله عنها قالت: عنائلة إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبي لهذا عصفور من عصافير الجنّة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال: أو غير ذلك يا عائشة! إنّ الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم أحاديث أثبت الشيخ ناصر الدين الألباني صحتها (٥) وقد علّق عليها بما يدفع شبهة الجبر أو توهم في ناصر الدين الألباني صحتها (٥)

<sup>(</sup>١) سورة السجدة. الآيات من ١٨ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص١٨٠ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: الآيتان ١٥ و١٦.

<sup>(</sup>٤) على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿وَلِكُلُّ دَرَجْتُ مِمًا عَمِلُوا﴾ الأنعام جزء من الآية ١٣٢، بل إن في السنة ما «يدل على أن كل باب من أبواب النار السبعة لعمل من الأعمال السيئة، كما أن أبواب الجنة الثمانية كل باب منها لعمل من الأعمال الصالحة» (ابن رجب الحنبلي، التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، ص٨٤، مراجعة وتعليق محمد حسن الحمصي، دار الرشد، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في صحيحه، المجلد الثامن، ج١٦ ص٢١٢، طبع دار الفكر ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م، باب كل مولود يولد على الفطرة وحكم موتى أطفال الكفار والمسلمين.

<sup>(</sup>٦) انظر الأحاديث رقم ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٥٩، ٥٠ في الجزء الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، المكتب الإسلامي، لم يذكر تاريخ الطبع ولا مكانه.

الفوضى، وخلاصة كلامه أن حكم الله الأزلي مبني على علمه وعدله حيث علم سبحانه ما سيصدر منهم من إيمان يستلزم الجنة أو كفر يستلزم النار، أما الكفر والإيمان فهما اختياريان لا يكره الله أحداً عليهما(١).

والإيمان الجازم بأنه ليس أمام الإنسان في الآخرة إلا إحدى دارين ـ دار السلام ودار البوار ـ باعث على الرغبة والرهبة وبهما تتحقق الإيجابية والفاعلية في الحياة .

واستلهاماً لقول الله تعالى: ﴿ وَفِى ٱلْآخِزَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانُّ وَمَا لَخُيوَةُ الدُّنِيَّ اللهِ وَرَضْوَانُّ وَمَا اللهِ عَنْ اللهِ وَرِضْوَانُّ وَمَا اللهُ اله

وقد بلغ مجموع الآيات التي تحدثت عن مصاير المكلفين وأحوالهم في الآخرة في سورة الأنعام ثنتي عشرة آية نبدأها بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ غَسْتُمُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ نَقُولُ اللَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَّاً وَكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ نَزْعُمُونَ ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُمَّا مُشْرِكِينَ ﴿ النَّارَ كَيْنَ كُنتُم كَذَبُواْ عَلَى النَّارِيمَ وَصَلَ عَتْهُم اللَّهِ النَّالَةِ كَذَبُواْ عَلَى النَّامِيمِ وَصَلَ عَتْهُم اللَّهُ النَّالَةِ كَذَبُواْ عَلَى النَّامِيمِ وَصَلَ عَتْهُم اللَّهُ اللَّهُ

فالنص الكريم كما نرى مشهد حي بحال هؤلاء المشركين في موقف من مواقف يوم القيامة فيه «جعل حالهم المتحدث عنها بمنزلة المشاهد لصدوره عمن لا خلاف في إخباره، فلذلك أمر سامعه أو أمر رسول الله على النظر إليه كأنه مشاهد حاضر ه(٤).

ومواجهة المشركين بمصيرهم في هذه الصورة الشاخصة النابضة فيه فضح لهم وتشهير بهم وتعجيب من حالهم، وهو في الوقت نفسه مظهر إعزاز وتكريم

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق، ص٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: جزء من الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآيات ٢٢، ٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج ١/٧ ص١٧٧.

للمؤمنين (١): ﴿ فَالْيُومُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ﴿ هَلَ الممواد من الاستفهام ثُوبُ الْكُفّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ إنما هو التوبيخ والتقريع والتيئيس في قوله تعالى: ﴿ أَيْنَ شُرَكَا وُكُمُ اللَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ إنما هو التوبيخ والتقريع والتيئيس من الآخرة وأن المشهد كله سيق لتنبيه هؤلاء في الدنيا إلى ضلالهم وفساد طريقتهم علهم يرعوون (٣)، وفي ذلك رحمة بهم ودعوة إلى الانتفاع بفرصة التوبة المفتوحة أمامهم: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَّطُتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّنَخِرِينَ أَمُا مُرَابِعُ مِن الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ مِن الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ اللَّهُ مَدَنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَدَنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَدَنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُعْسِنِينَ فَي اللَّهُ مَا فَرَابُ لَوْ أَنْ كُنتُ لَمِنَ اللَّهُ مَدَنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُعْسِنِينَ فَي اللَّهُ مَا فَرَابُ لَوْ أَنْ كُن لَيْ اللَّهُ مَدَنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُعْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَرَابُ لَوْ أَنَ لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والنص الكريم بإثباته للحشر وإبطاله للشرك (٥)، يهدم عقائد فاسدة ويقيم بدلاً منها أسس الاعتقاد الصحيح وذلك ما يعني أن بناء فكر الأمة بناءاً صحيحاً هو في مقدمة مهام الإعلام الأساسية، فبه تحصن الأمة من أساليب الغزو الفكري والاغتصاب العقلي، وبه يصان المجتمع من مظاهر الانحراف الذي ينشأ من فساد الاعتقاد.

وأسلوب الهدم والبناء من أساليب الإعلام الأساسية التي يمكن ادراك أثرها من شيوعها في كتاب الله. ومشهد الحشر والمساءلة في النص الكريم فيه تذكير بيوم القيامة وإعلام بوقائعه المفجعة، وذلك باعث من بواعث الاستجابة العقلية.

ومواجهة القوم بحقيقة قيلهم (٦) في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَائُهُمْ إِلَّا أَن

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القاسمي - ج٦ ص٤٨٨، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨ه/ ١٩٧٨م. وانظر التحرير والتنوير، ج٧/ ١ ص١٧٣. وانظر في ظلال القرآن، ج٣ ص١٦٦. وانظر تفسير سورة الأنعام للسيدين/ الكومي والطنطاوي، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين: الآيات ٣٤، ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القاسمي، جـ٦ صـ٤٨٨. وانظر تفسير المنار، جـ٧، صـ٣٤٤. وانظر التحرير والتنوير، جـ٧/، صـ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الزّمر: الآيات ٥٦، ٥٧، ٥٨.

<sup>(</sup>٥) الشرك اعتراف لغير الله بشيء من خصائص الألوهية من حيث الاعتقاد أو السلوك أو التلقى وتختلف مظاهره وأشكاله باختلاف المشركين زماناً ومكاناً.

<sup>(</sup>٦) هناك تفسيرات عديدة لقوله تعالى: ﴿ لَمْ تَكُنْ فِغْنَتُهُمْ ﴾ أرجحها في نظر الباحث ما أثبت

قَالُوا وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴿ الذي يمثل منتهى الفجيعة وتنصلهم المزري من شركائهم في الآخرة المعروض أمامهم الآن في هذا المشهد المثير قد يحدث لديهم حالة من التناقض النفسي تؤدي بهم إلى مراجعة لموقفهم مضافاً إلى ذلك ما في إبهام العقاب في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيِمًا ﴾ من تخويف وتهويل (١)، وبذلك تتعاضد المؤثرات في النص الكريم لتحقق الإستجابة المثلى.

والأمر في قوله تعالى: ﴿ اَنْفُرْ كَيْتُ كَذَبُواْ عَلَىٰ اَنفُسِمٍ مِّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ الله للتدبر والتفكير من أثر في العملية الإعلامية ، للتدبر والتفكير من أثر في العملية الإعلامية ، فالإعلام الذي لا يكون وليد تدبر وتفكر إعلام لا يمكن وصفه بالسداد والرشاد إذ أن القاعدة الأساسية أن يفكر أولا ثم يعلم ثانياً ، ولهذا صح أن يقال : «إن الشأن الأعظم في الإعلام إنّما هو التفكير السليم الرشيد» (٣) ومجافاة هذه القاعدة في واقعنا الإعلامي اليوم ربّما كان سبباً في عدم تأثيره وقلة فاعليته .

وننائج الكذب والافتراء التي أوصلت هؤلاء الخاسرين إلى الموقف المخزي الذي بينه النص الكريم أقل ما يمكن أن يستخلص منها أن الصدق والموضوعية من مقومات العمل الإعلامي الأساسية وأن الكذب والافتراء نقائص إعلامية شنيعة تقضي على كل أثر مرتقب للعمل الإخباري، وبذلك تبرز قاعدة أساسية أخرى هي ضرورة التروي والتثبت في الروايات الإخبارية لئلا يهدم العمل الإعلامي من أساسه، ذلك أن الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه كذب وإن كان المخبر لا يعلم مخالفته للحقيقة (٤). ولو حوكم إعلام العالم الإسلامي اليوم إلى هذه القاعدة لما قامت له

ويمكن الرجوع إليها في تفسير القرآن العظيم، ج٢ ص١٢٧، وتفسير القرآن الحكيم،
 ج٧ ص٣٤٥.

<sup>(</sup>١) ليس ذلك قاعدة مطردة، بل قد يكون التفصيل الذي يحصل بكل جزء منه تخويف أشد تخويفاً وأكثر تهويلاً. انظر التحرير والتنوير، ج٧/١، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير سورة الأنعام، للسيدين الكومي والطنطاوي، ص٨٠.

<sup>(</sup>٣) الشيخ زين العابدين الركابي ـ مذكرة في الإعلام ومناهج التفكير ـ معدة لطلاب الدراسات العليا في الإعلام بالمعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض عام ١٣٩٨ه، ص٧.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القاسمي، ج٦ ص٤٩١.

قائمة ولظهر أن الأصل هو عدم الأخذ بها إلا من عصم ربك وقليل ما هم (١).

والنص يصور الموقف وكأنه مشهود الآن بكل ما فيه من هول. وقد حققت خصائص النص الأسلوبية عوامل الإثارة المطلوبة للاستجابة، فحذف جواب (لَوْ) في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِنُواْ عَلَ النَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُكَنَا ثُرَدُّ وَلَا كَلَيْبَا ثُرَدُ وَلَا كَلَيْبَا ثُرَدُ وَلَا كَلَيْبَا ثُرَدُ وَلَا كَلَيْبَا وَذَاك يَكَلَيْبَ مِنَ الْمُورِينَ فِي فيه تفخيم للأمر وتعظيم لشأنه وذاك أقوى تأثيراً في حصول الخوف(1). وحكاية قولهم بصيغة الماضي في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَلِيَنَا لُرَدُ وَلَا نَكَذَبُ (٥) فِايَتِ رَبِّنَا ﴾ إعلام بتحقق إيقافهم على تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَلِيَنَا لُرَدُ وَلَا نَكَذَبُ (٥) فِايَتِ رَبِّنَا ﴾ إعلام بتحقق إيقافهم على

 <sup>(</sup>۱) لا يرى الباحث أن أحداً قد يختلف معه في هذا الحكم فالتدقيق في الواقع يوصل إليه في يسر وسهولة، ولو أن باحثاً ذهب لتأصيل هذا الحكم علمياً لما وجد مشقة كبيرة، والله أعلم
 (۲) سورة الأنعام: الآيتان ۲۷ و ۲۸.

<sup>(</sup>٣) انظر في ظلال القرآن، جـ٣ ص١٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القاسمي، جا ص٤٩٥. وانظر تفسير المنار، جا ص٠٥٥.

 <sup>(</sup>٥) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلاَ نُكَذُّبُ﴾ أوجه يمكن الرجوع إليها في تفسير المنار ج٧
 ص ٣٥١، ٣٥١.

النار وطلب الرجعة مع مبالغة في التأكيد(١١).

وبيان حال الكفار يوم القيامة بهذا الوضوح والكشف عن سجاياهم وحقيقة أنفسهم (٢) في قوله تعالى: ﴿ بَلَ بَدَا لَمُهُم مَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوَ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَلِقَهُمْ لَكَانِدُونَ فِي قوله تعالى: ﴿ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوَ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَانِدُونَ فَي اللهِ عَاية التحذير والتخويف.

وقد يستخلص من النص الكريم أن الإعلام الذي يصدر عن نظر ودليل أثبت في النفس وأبقى أثراً من الإعلام الذي يقوم على مجرد الحس، وذلك من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ . . . . ﴾ حبث يظهر بوضوح مدى الترابط بين المؤثر الحسي واستمرار أثره. يقول الشيخ ابن عاشور (٤٠): «وفي هذا دليل على أن الخواطر الناشئة عن عوامل الحس دون النظر والدليل لا قرار لها في النفس ولا تسير على مقتضاها إلا ريثما يدوم ذلك الإحساس فإذا زال زال أثره».

ومما تقدم يكون الإخبار في النص الكريم بمضامينه وخصائصه الأسلوبية وقالبه شاهداً على أن الإنذار والتحذير من وظائف الإعلام الأساسية.

أما النص الثالث في سياق الإخبار عن مصائر المكلفين فهو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيّ أَقَالَ فَذُوقُوا الْهَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ الْقَيْسَ هَذَا بِالْحَقّ قَالُوا بَلَى وَرَيّناً قَالَ فَذُوقُوا الْهَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ فِي قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّهِ حَقَّ إِذَا جَآةَتُهُمُ السّاعَةُ بَقْتَةً قَالُوا يَحَسَرُننَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآةً مَا يَزِرُونَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآةً مَا يَزِرُونَ اللهُ وَلَا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق، ص٥١٠.

<sup>(</sup>۲) فهم كاذبون في هذا التمني والوعد بالإيمان إذ الكذب الذي تعودوه في الدنيا أصبح سجية من سجاياهم وحقيقية من حقائق أنفسهم. انظر التحرير والتنوير، ج٧/ ١ ص١٨٦. وانظر تفسير سورة الأنعام للدكتور محمد البهي، ص٣٣. وانظر التفسير القيم لابن القيم، ص٣٣٠، جمع محمد أويس الندوي، وتحقيق محمد حامد الفقي، دار العلوم الحديثة، لبنان لم تذكر الطبعة ولا سنة الطبع.

 <sup>(</sup>٣) في تفسير هذه الجملة أقوال متعددة يمكن الرجوع إليها في تفسير المنار، ج٧ ص٣٥٣.
 كما يمكن الرجوع في مناقشة تلك الأقوال إلى التفسير القيم، ص٢٣٤ ـ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير، ج٧/١ ص١٨٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآيتان ٣٠، ٣١.

هذا مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة المثيرة يكشف عن معاناة الكفار يومئذ (عياذا بالله من حالهم) ويجسد مبلغ الخزي والبوار الذي لحق بهم من جرّاء تكذيبهم بلقاء الله يوم الدين، ويصوّر حالهم تصويراً دقيقاً شمل كل دقيقة في الموقف بدأ بسؤال الله لهم سؤال توبيخ وتقرير وتقريع (۱): ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَيِّ قَالُوا بَنَى وَرَبِنَا ﴾، وانتهاء بالحكم عليهم بالخسران المبين في «عالم ظهور الحقائق بآثارها دون موانع» (۲) ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللهِ ﴾ ومروراً بحالة الندم الشديدة التي انتابتهم يوم جاءتهم الساعة بغتة (۳) ﴿ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ فهم بين تلهف على التفريط في الأعمال الصالحة والإيمان وبين معاناة العذاب على الأوزار التي اقترفوها» (٤).

فالإخبار في النص الكريم ضرب من الإعلام التحذيري صيغ في أساليب متعددة ومتنوعة، فمن أسلوب التعجب في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَكَ إِذْ وُقِقُوا عَلَى متعددة ومتنوعة، فمن أسلوب السوال والجواب في قوله جلّ جلاله: ﴿ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَكُ وَرَبِنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ﴾ فأسلوب السرد التقريري: ﴿ قَدْ خَسِرَ اللّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَلَو اللّهِ ﴾ وأسلوب النداء في قوله تعالى: ﴿ يَحَسَرُنَنَا عَلَى مَا فَرَطَنَا فَي عَلَى الله فَي قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَعْمِلُونَ فِي عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى النفس في النفس في قوله تعالى: ﴿ وَاللّه مَا يَرْدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القاسمي، جـ٦ ص٤٩٨. وانظر تفسير سورة الأنعام للسيدين الكومي والطنطاوي، ص٨٧، وانظر التحرير والتنوير، ج٧/١ ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٧/١، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٣) البغتة \_ مفاجأة الأمر من غير ترقب ولا إعلام ولا ظهور بوادر - انظر التحرير والتنوير، جا/ ١ ص١٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق. ص١٩١.

<sup>(</sup>٥) قد ورد في السنة المطهرة تجسيم المعاني والأعمال في الآخرة كما في الغلول والمال الذي لا تؤدى زكاته وقد فسر به القول الكريم. انظر تفسير المنار، ج٧ ص٣٦٧. وتفسير ابن كثير، ج٢ ص١٢٩، وتفسير القاسمي، ج٦ ص٥٠٣. وتفسير سورة الأنعام للسيدين/ الكومي والطنطاوي، ص٨٩.

ويستخلص من ذلك أن العرض الإعلامي لا بد أن يجمع بين الإثارة والإمتاع، بأن يحوي من أدوات التأثير ما به يحقق شد المتلقي ومتابعته في الوقت الذي يستمتع فيه بتنوع أسلوب العرض وجدته. ذلك أن النص الذي بين أيدينا بما حوى من أساليب من شأنها حمل المتلقي على الاستجابة يرشد إلى ذلك كله، فتعاقب الأساليب بالصورة التي عرضت من قبل يسد على المتلقي كل أبواب السأم ويحقق له الإثارة الذهنية الضرورية للانتباه والمتابعة والاهتمام بما يعرض، وذلك فضلاً عن مكانة الأساليب نفسها في التأثير، فكل منها مثير للاهتمام وداع إلى المتابعة والعناية، وذلك غاية ما يطمح إليه المرسل من إحكام رسالته لتحقق النفاذ والتأثير وتحظى بالقبول والتفاعل.

فالبدء في النص الكريم بالتعجب في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذَ وُقِفُواْ عَلَى َ وَهِمُ ۚ فَيه لفت للانتباه وتهويل للموقف به تتحقق البداية المثيرة والتنبيه بالسؤال والجواب مما يوقظ الذهن ويشحذه حيث يأتي دور السرد الهادئ إقراراً للحقائق في النفس ومن ثمّ يأتي النداء زيادة في التنبيه والتذكير مع تجسيم المعاني وإظهارها على هيئة المحسوس ليختم النص بالجملة التعقيبية المبدوءة بألا الاستفتاحية مثيرة للاهتمام بما بعدها وموجهة ذهن المتلقي إليه مبالغة في تقريره وتأكيد مضمونه ودعوة إلى الاعتبار به وتعريضاً بالذين لم ينتفعوا به وإنشاء لذمهم (۱).

ويستخلص من النص الكريم أهمية المضمون الحق في الاتصال الإعلامي الرشيد، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلَيْسَ هَلَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّناً قَالَ فَذُوقُوا الْمِسَد، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلَيْسَ هَلَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّناً قَالَ فَذُوقُوا الْمَاكُنا فَا اللهُ عَلَا اللهُ ال

ويقدم هذا الهدي الإعلامي الرباني حلولاً إيجابية لمشكلات إعلامية ذات صلة مباشرة بمخاطر بشرية، فهو يكشف عن جوهر ثمين يحقق للرسالة الإعلامية التأثير والاستجابة ناتج عن توافق مع الفطرة البشرية السوية التي تنجذب إلى الحق لما بينها وبينه من نسب إضافة إلى أنه يزيل العقبات والحواجز النفسية التي قد تحول بين الرسالة الإعلامية وبين إحداث التأثير المطلوب، وهو في الوقت نفسه

<sup>(</sup>١) انظر ـ تفسير المنار ـ ج٧ ص٣٦٢. وانظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٧/ ١، ص١٩٢.

تنبيه إلى خطر محدق بالبشرية يتمثل فيما يبث من أجهزة الإعلام اليوم من باطل من حيث أنه قد يعرّض البشرية للمصير الذي انتهى إليه المعرضون عن الحق في السنص الكريسم: ﴿وَمَا أَمَلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كُنَا ظَلِمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله .

وما لم يصدر في الإعلام عن هذه القاعدة فلن يكون له من التأثير والقبول نصيب، إذ الإعلام الحقيقي هو القائم على الحق بياناً وبلاغاً (٢). وعن طريق الانتفاع بهذا الهدي الربّاني يمكن أن تتحقق لإعلامنا أسباب القوة والتأثير أصالة واستعلاء، وحسبنا أن يتأسس إعلامنا على الحق وأن يتركز الحق في إعلامنا لنكون أداة التغيير التي يبدل الله بها أمر الناس من حال إلى حال فيتحوّلون من الغي إلى الرشد ومن الضلال إلى الهدى (٣) فتحقق بذلك الوظيفة الإنسانية للإعلام الإسلامي أداء للأمانة ورغبة في المثوبة ورهبة من العقوبة: ﴿وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنَهُم لِم يَغِطُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهلِكُهُم أَوَ مُعَذّبُهُم عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُم وَلَعَلَهُم يَنْقُونَ النّا ﴾ (١٤).

وبذلك يكون الإخبار في النص الكريم قد حقق بمضامينه وأسالبيه غاية التنفير من حال الكافرين التي حمل تفاصيلها مشهد العرض على الله في خزي وهوان وحسرة وندامة عياذاً بالله بما يكون عظة واعتباراً لمن يرغب عن موقف الخزي هذا الذي خسر فيه أصحابه كل شيء: ﴿قَدْ خَيرُوا النَّهُمُ وَصَلَّ عَنَّهُم مّا كَانُوا يَفْتَرُون ﴾ (٥)، حيث تسموا نفوسهم وتقوى عزائمهم وبذلك تظهر أهمية الإعلام التحذيري (١) في الحياة البشرية، فالمؤمن الذي انتفع بمضمون هذا الإخبار

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء. الآيتان ٢٠٨، ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر حواراً أجرته مجلة الفيصل مع د. مهدي عبود في العدد الثالث، ص٦٩.

<sup>(</sup>٣) تلك هي وظيفتنا الأساسية التي ينبغي أن لا يصرفنا عنها صارف. انظر تذكرة الدعاة للبهي الخولي، ص٣٢ ـ ٨٢، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة السادسة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: جزء من الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٦) الإعلام الإرشادي والإعلام التحذيري من صميم وظيفة الإخبار، وبينهما عموم وخصوص \_

وانقاد للحق يعوض طمأنينة في القلب ونعيماً في الآخرة وقدرة على تحمّل المصاعب ومواجهة الشدائد، وتنشأ عنده حساسية مرهفة تصده عن اللهو والعبث والضياع الذي تمثله حياة الكافرين وتشرق في جنبات نفسه نوازع الخير والفضيلة فتزهو الحياة به وتزدهر، فيسعد في الحياة وتسعد به الحياة.

والنص الرابع في سياق الإخبار عن مصير المكلفين وأحوالهم في سورة الأنعام هو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ جِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلَنكُمُ وَلَاءَ ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَتْمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةُ أَلَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَتْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَةُ أَلَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَرَاءَ خُلُهُ مِن كُنتُم تَرَعْمُونَ اللَّهُ اللهِ (١١).

والنص الكريم تضمن مشهداً آخر من مشاهد يوم القيامة يظهر فيه الكافرون في صورة تهز النفوس البشرية هزاً عنيفاً، فهم بين يدي الله فرادى قد تجردوا من أسباب المحول والطول: ﴿إِذْ تَبَرَّا اللَّيِنَ التَّبِعُوا مِنَ اللَّينِ التَّبَعُوا وَرَأَوُا الْمَدَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ المحول والطول: ﴿إِذْ تَبَرَّا اللَّينَ اللَّيعُوا مِنَ اللَّينَ والعمل الصالح الذين يرجون الأسبابُ (((الله علم يكونوا من أهل الإيمان والعمل الصالح الذين يرجون رحمة الله فهم في موقف لا يحسدون عليه، ومشهدهم هذا بكل أبعاده وظلاله باعث على الخوف والرهبة (((الله علم على الشرك (الله على الشرك (الله على الشرك (الله على الشرك وضعهم على هذا النحو من شأنه إثارة التردد في نفوسهم، وقد يدفعهم إلى مراجعة موقفهم (((الله والله والله والله والعمل الصالح ((الله والله و

من وجه فالإعلام الإرشادي يوجه الناس إلى ما ينفعهم من خلال ما يقدم لهم من معلومات وحقائق في شؤون الحياة المختلفة، ولكنه لا يتخذ من غريزة الخوف مدخلا طبيعياً في مخاطبتهم بينما يتخذ الإعلام التحذيري من إثاره المخاوف وبيان المخاطر وسيلة لتوجيه الناس إلى تجنب المخاطر وتحقيق المنافع، وكلّ منهما يهدف إلى تحقيق الخير للإنسان.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر في ظلال القرآن، ج ٣ ص ٣٠٨. وانظر تفسير سورة الأنعام للسيدين الكومي والطنطاوي، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير، ج٢ ص١٥٧. وتفسير سورة الأنعام السابق ص١٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير سورة الأنعام، د. محمد البهي، ص٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظرتفسير سورة الأنعام، للسيدين/الكومي والطنطاوي، ص١٨٢.

والنص الكريم هدم لقواعد الأديان الوثنية (الفداء والشفاعة)(1) وهو بأسلوبه السردي التصويري ومضمونه المخيف موح بأهمية الإعلام التحذيري في حياة الناس ومرشد إلى القوالب الإعلامية التي يمكن أن يصاغ فيها ليحدث التأثير المنشود، ذلك أن من خصائص أسلوب التصوير ـ وهو من الأساليب الشائعة في كتاب الله والسنة النبوية المطهرة ـ بث الحياة في القلب والحركة في العقل حيث تنشأ الحياة ويحدث التأثير (٢).

ويلفت النظر حقاً أن معظم النصوص التي ورد فيها الإخبار عن مصائر المكلفين وأحوالهم في سورة الأنعام قد صيغت في هذا الأسلوب من مثل ما مر ومن مثل النص الخامس في هذا السياق، وهو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعُا يَنْمَعْشَرَ الْجِيْنِ قَدِ اسْتَكَثَرْنُد مِن الْإِنِينَ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمْ مِن الْإِنِينِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْشُنَا يَنْمَعْشَرَ الْجِيْنِ وَيَهَا إِلَا مَا شَاءً اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا آجَلَنَا اللَّذِي آجَلَتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَا مَا شَاءً اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ مِنْكُمْ عَلِيدً فَيها إِلَا مَا شَاءً اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ مَكِيدُ عَلِيدً فَيها إِلَا مَا شَاءً اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ مَكِيدُ عَلِيدً فَي يَعْمُونَ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُمْ يَعْمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْإِنِينَ الْمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

فالنص كما نرى تصوير لحال المجرمين في موقف من مواقف يوم القيامة يعرض فيه شياطين الإنس والجنّ الذين أمضوا حياتهم في تعاون على الإثم والعدوان والإغواء والإضلال في مشهد شاخص نابض بالحياة والحركة مليء بالمناقشة ما بين توبيخ وإنكار وتقرير وتأنيب واعتراف واستسلام وترقب(٤).

وقد سيق الإخبار في النص الكريم في أساليب متنوعة تجمع أسباب الإثارة

انظر تفسير المنار، ج٧ ص٦٢٨. والمقصود الشفاعة بالمفهوم الشركي وليس الشفاعة الشرعية التي تتم بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له.

<sup>(</sup>٢) انظر \_ تذكرة الدعاة \_ للبهي الخولي، ص٤٤، ٥٩، ٦٢. وانظر \_ حكم الإسلام في وسائل الإعلام \_ للدكتور عبد الله ناصح علوان، ص٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام. الآيتان ١٢٨ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر في ظلال القرآن، ج ٣ ص٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٧، ٣٨٨. وانظر تفسير سورة الأنعام للسيدين/الكومي والطنطاوي، ص٢٣٩. وتفسير القاسمي ج٦ ص٢١٤، ٧١٥. وانظر التحرير والتنوير، ج٨/١ ص٦٨ ـ ٧٣.

الذهنية وعوامل استجاشة المشاعر، هي أسلوب النداء في قوله تعالى: ﴿ يَكُمّ عَشَرَ الْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَّهَ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُنْرَتُم مِنَ ٱلْإِنِسِ أَلَمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمُ مَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ إِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنذاً قَالُوا شَهِدْنا عَلَى آنفُسِناً ﴾. وأسلوب السرد التقريري في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيعًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيعًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَعَنَّ مَهُمُ الْمُنْفِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ ، وقد مرّ من قبل بيان أهمية هذه الأساليب في الاتصال الإعلامي.

ثم إن الإخبار في النص الكريم مع أنه تحذير بليغ وتخويف شديد من الحال التي أوصلت هؤلاء الكفار إلى المصير المرعب الذي بينه الله هنا في قوله تعالى: ﴿ قَالَ النَّارُ مَثُونكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ فإن فيه تسجيلاً لعظيم جريمة الإغواء سواء ممن تزعم الانحراف ومن أطاع تأنيباً وتبكيتاً وتحسيراً وهو كذلك إعلام للمشركين بأنهم مأمورون بحقائق الدين وأن أولياءهم من شياطين الإنس والجن غير ناجين من المؤاخذة يوم القيامة على نبذ الإسلام (۱).

والإخبار عن خزي الكافرين وخذلانهم هم وأعوانهم رفع للروح المعونة للمؤمنين وتقوية لجبهة الحق مما يقضي على آثار الحرب النفسية التي يشنها أعداء الحق عليه.

وفي النص إرشاد على خطورة الإغواء بزخرف القول<sup>(٢)</sup> ومعسول الكلام وتوجيه إلى غاية الحذر منه باعتباره من أسلحة الإغواء والإستهواء الفتاكة. والذين يتعرّضون لخطر هذا السلاح اليوم يدركون أكثر من غيرهم قيمة هذا التوجيه الكريم.

والنص يرشد كذلك إلى أن الإخبار بأصول الإيمان ومكارم الأخلاق وحسنات الأعمال من الوظائف الأساسية للإعلام التي يترتب عليها صلاح الحال وسلامة المآل (٣)، وذلك من قوله تعالى: ﴿ ٱلّذِ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>۱) انظر ـ في ظلال القرآن ـ جـ٣ صـ٣٨٥. وانظر التحرير والتنوير، جـ١/٨ ص٧٧ ـ ٧٩. وانظر تفسير سورة الأنعام للبهي ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القاسمي، ج٦ ص٧١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ تفسير المنار ـ ج٨، ص١٠٧.

اَيْنِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلَاً ﴾ إلى جانب أهمية التذكير بيوم القيامة عن طريق الإعلام بوقائعه وأحداثه الجسام وما فيه من حساب وجزاء للعظة والاعتبار، من جنس ما في هذا النص الكريم الذي يصوّر مشاهد القيامة وكأنها تعرض الآن<sup>(۱)</sup>. وبذلك يكون الإخبار في النص الكريم قد جمع أس وظائف الإعلام المتمثلة في البشارة والإنذار وأرشد إلى أهمية أداء هذه الوظائف على الوجه الأكمل قطعاً لعذر الكافرين والمعاندين وإقامة لحجة الله البالغة (٢).

والإعلام التحذيري في النصوص السابقة التي كشفت عن مصير مفزع ينتظر الكافرين في الآخرة عقابله إعلام تبشيري بمصير مبهج ينتظر المتقين في الآخرة ، كذلك يفصل هنا في نصوص تحرك القلوب وتحدو النفوس وتثير العزائم وتبعث الهمم العليا<sup>(٦)</sup> وكفى بذلك أثراً للأخبار أولها قوله تعالى: ﴿ الله لَمُ دَارُ السَّلَا عِندَ رَبِّمَ وَهُو وَلِيَّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله الله النص قد تضمن بياناً شافياً لطبيعة المصير الذي ينتظر المتقين الذين استجابوا لربهم وانتفعوا بما فصل لهم من الآيات إعلاماً وتذكيراً فاستحقوا بذلك داراً سلمت من العيوب وسلم أهلها من المنغصات خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً ، فنعم أجر العاملين . وحسبك إضافة مقرهم إلى ربهم تشريفاً وتنويهاً والإعلام بولاية الله لهم نصراً وتأييداً (٥) .

وفي النص الكريم إعلام بعظيم منة الله على المؤمنين الذين يذكرون كي يقابلوها بالشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى فتزكو نفوسهم وتسمو أهدافهم وترقى حياتهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر \_ تفسير المنار \_ ج٨، ص٦٥. وانظر \_ في ظلال القرآن، ج٣، ص٣٨٨.

<sup>(</sup>۲) انظر \_ تفسير القاسمي \_ ج٦ ص٧٢٣، ٧٢٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر ابن قيم الجوزية ـ حادي الأرواح ـ ص٢٤، مطبعة محمد على صبيح، القاهرة،
 الطبعة الرابعة ١٣٨١ هـ/ ١٩٦٢ م.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/ ١ ص٦٣ ـ ٦٥. وتفسير المنار، ج٨ ص٦٣. وتفسير سورة الأنعام للسيدين/الكومي والطنطاوي، ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/١، ص٦٥٠.

وبقدر ما يحقق الإخبار هنا البشر والسرور للمؤمنين بقدر ما يغيظ الكافرين ويخزيهم، وفي ذلك رفع لمعنويات المؤمنين وخذلان للكافرين.

والنص هنا بأسلوبه السردي الهادئ وخصائصه البيانية العالية يكشف عن خصائص النفس المؤمنة المطمئنة الهادئة المستقرة بما امتازت به من توازن في الاعتقاد والسلوك أثمر هذا القرار الهانئ الوادع، وأبان عن علاقة وثقى بين مكنونات النفس وبين مظاهر الحياة وأظهر الانسجام بين مراحل حياة المؤمن الذي خلصت له الحقائق في جوهرها الصريح وسلمت له الحرية في لبابها الصحيح ونمت عاطفته نمواً ينشئ حياة إيجابية في الظاهر والباطن (۱).

والإخبار في النص الكريم تأكيد لمعنى الخلود الذي تتطلع إليه النفوس الزكية، وتصحيح لمفاهيم عصف الخطأ فيها بحياة البشر من مثل الوجودية والعبثية والدهرية، وهو بذلك هدم لعقائد الدهريين والملحدين على السواء، كما أنه في الوقت نفسه قطع لمخاوف الإنسان، وصيانة لجهده وترشيد لحياته.

والاعتقاد الصحيح الذي ورد به النص الكريم يمد المؤمن بقوة نفسية كبيرة تنشأ عنها قدرة فائقة على التأثير في الأحداث والأشياء، واستعداد لمواجهة ظروف الحياة المختلفة (٢)، بما يضمن من عدل في الجزاء وضخامة في العوض ونفاسة تهيء النفس للبذل في سبيل الخير والصلاح، وما يؤدي إليه من سعة في التصور وارتقاء في العقل والعمل (٣). وإذا ما أضيف إلى النص الكريم قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَا إِلّا لَمِبُ وَلَهُو وَلَلدًّارُ الْلاَخِرَةُ خَيْرٌ لِلدِّينَ يَنَقُونُ أَفَلا تَمْقِلُونَ (١٠٠٠)، حصل بذلك من التأكيد ما به ترسخ تلك المعاني وتقوى في النفوس بسبب ما تقدمه فاصلة الآية ﴿أَفَلا تَمْقِلُونَ ﴾ من حث على التدبر والتفكر والموازنة بين لذات

<sup>(</sup>١) انظر \_ تذكرة الدعاة \_ ص١٨٥ \_ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر. د عماد الدين خليل ـ في النقد الإسلامي المعاصر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢م.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣ ص٣١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٣٢.

عاجلة فانية في الدنيا وبين نعيم مقيم في الآخرة (١١)، يتصف بالكمال في ذاته وفي دوامه وثباته وكونه غير مشوب بالمنغصات ناهيك بما فيها من نعيم لقاء الله ورضوانه والنظر إلى وجهه الكريم (٢).

وكشف حقيقة الدنيا بهذا الحصر فيه تحذير للمؤمنين من مظاهرها وزخرفها وحث على بعد النظر وتنمية لملكة التدبر والتفكر مع ما فيه من تعريض بالمشركين ودعوتهم مجدداً إلى الإيمان والتقوى (٣).

والجزم بأن الآخرة خير للذين يتقون بشرى للمؤمنين وتيئيس للمشركين وكلاهما دعامة وحصانة للروح المعنوية في الصف المؤمن.

وهذه المعاني التي يوحي بها النص الكريم قد سيقت في أساليب تحقق لها النفاذ والقبول، حيث صيغ الإخبار فيه بأساليب الحصر والتوكيد والاستفهام وجاء ترتيبها محققاً للإثارة الذهنية الضرورية للانتباه والتفاعل، الحصر أولاً في قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَا إِلَّا لَمِبُ وَلَهُو ﴾ والتأكيد ثانياً في قوله تعالى: ﴿وَلَلدَّالُ اللَّهُ فَي قوله تعالى: ﴿وَلَلدَّالُ اللَّهُ فَي قوله تعالى: ﴿وَلَلدًالُ اللَّهُ فَي قوله تعالى: ﴿أَفَلا تَمْقِلُونَ ﴾ والاستفهام ثالثاً في قوله تعالى: ﴿أَفَلا تَمْقِلُونَ ﴾ .

ومن خلال ما سبق يتضح أن الإخبار عن الغيب الواقع في المستقبل قد وجّه إلى العناية بمستقبل الإنسان وضرورة تركيز النظر إليه تحقيقاً للحياة الكريمة.

<sup>(</sup>١) انظر \_ تفسير سورة الأنعام \_ للسيدين/الكومي والطنطاوي، ص٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير المنار ـ ج٧، ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ التحرير والتنوير ـ جا/١، ص١٩٢ ـ ١٩٦.

## الفصل الثالث

# الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره

- ١ \_ الأحداث.
- ٢ \_ الأشخاص.
- ٣ \_ المواقف والأحكام.
  - ٤ \_ عبر وعظات.

#### الفصل الثالث

# الإخبار عن الغيب الواقع في الزمن الماضي<sup>(۱)</sup> موضوعاته، أساليبه، آثاره

#### توطئة:

يعالج هذا القسم من الدراسة موضوعات كبيرة الأثر في حياة النّاس، ذلك أن فيه أخباراً عن خلق الكون والإنسان، وفيه أخبار عن أجيال بشرية تعاقبت على إعمار الأرض وفق سنن الله في الاجتماع البشري، وفيه بيان لقصة الصراع بين الحق والباطل من خلال كفاح الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لقيادة البشرية في طريق الهدى والنور(٢)، وفيه بيان لمواقف بشرية وأحكام بحقها وما في ذلك من عظات وعبر.

والحقائق التي تدرس من خلاله باعتبارها صادرة عن الله سبحانه وتعالى تكفل سلامة الفكر واستقامة الحياة وتقدم إجابات يقينية عن تساؤلات فطرية تعرض للبشر فيما يتعلق بالنشأة الأولى، وهي قاعدة أساسية لمنهج التفكير العلمي لما تقوم عليه من علم صحيح يحفظ الفكر الإنساني من ضلالات الفكر الوثني الأسطوري والفكر الوثنى الإلحادي (٢).

 <sup>(</sup>١) قامت التقسيمات الزمنية للدراسة على أساس أن زمن مبعث الرسول ﷺ هو الزمن الحاضر.
 انظر ص٢١٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ذلك أن فيه اسم ثمانية عشر رسولاً من بين خمسة وعشرين رسولاً يجب الإيمان بهم تفصيلاً. انظر فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن، آدم عبد الله الألوري، ص٩٧، دار التوفيق النموذجية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م. وانظر النبوة والأنبياء، محمد على الصابوني، ص ١٢، الطبعة الثانية، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد رشاد خليل ـ المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ ـ ص ٨٦، الطبعة الأولى عام ١٤٠٢ هـ/١٩٨٣م. وانبظر محمد قطب، ـ دراسات قرآنية ـ ص ٤٨٩، دار \_

ولئن كانت موضوعات هذا الفصل يوماً واقعاً مشهوداً، فإن تقادم الزمن يجعلها في نطاق الغيب الذي لا سبيل للوصول إلى حقائقه إلا بإخبار من الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَلْكَ مِنَ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن مَبّلِ هَلَا أَنْ وَلا قَوْمُكَ مِن مَبّلِ هَذَا فَاصَيِرٌ إِنَّ الْعَيْقِينَ الْهَنْقِينَ اللهُ ال

وربما كان هذا القسم من الدراسة ألصق الموضوعات بالتفسير الإسلامي للتاريخ بما تضمن من حقائق يقينية حول أحداث الماضي وما جاء فيه من بيان عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم الذين حملوا إلى البشرية منذ نشأتها الأولى مشاعل الهداية والنور، وما كشف فيه من مواقف بشرية متباينة أوضحت طبيعة الصراع بين الحق والباطل، أبان الله بها طريقاً قويماً لفهم التاريخ فهماً صحيحاً يؤدي استثماره في الأمة المسلمة إلى العزة والسؤدد باعتباره بياناً شافياً عن مسيرة موكب الإيمان، ذلك أن بناء مستقبل مشرق عزيز يتطلب فهماً سليماً للماضي إذ هو مادة الحاضر وأساس المستقبل (٤).

وقد بلغت الآيات التي تضمنت إخباراً عن الغيب في الماضي خمساً وعشرين آية ندرسها حسب مادة الإخبار دون مراعاة لترتيبها في السورة.

الشروق، الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م. وانظر د. محسن عبد الحميد ـ منهج التغيير
 الاجتماعي في الإسلام ـ ص١٢١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>١) سورة هود: الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر د. محمد رشاد خليل، المرجع السابق، ص ١٦٠. وانظر د. إسماعيل علي سعد \_ الاتصال والرأي العام \_ ص١٩٤، نشر دار المعرفة الجامعية، طبع مطبعة التقدم بالإسكندرية، الطبعة الثانية ١٩٨١م. وانظر سيد قطب \_ في التاريخ فكرة ومنهاج \_ ص٥٧، دار الشروق، عام ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤م. وانظر محمد قطب \_ دراسات قرآنية \_ ص٩٨،

والموضوعات التي شملها الإخبار عن الغيب في الماضي في السورة هي الأحداث والأشخاص والمواقف والأحكام والعبر والعظات.

#### ١ \_ الأحداث:

الأحداث في اللغة جمع حادث والأحداث غلمان حدثان. وحدث أمر أي وقع وأحداث الدهر نوبه واحدها حادث وأحدثه الله فحدث(١).

وهي في الاصطلاح الإعلامي لا تخرج عن المعنى اللغوي، وتشمل ما يجري في جوانب الحياة المختلفة، وتختلف حجماً ونوعاً باختلاف مصادرها وبواعثها ومسبباتها وآثارها على الحياة، وهي محور أساسي من محاور الإعلام لما يصاحب رواية تفاصيلها وتفسيرها من تأثير في الرأي العام وتربية الأفراد (٢).

وقد ورد ذكر أحداث وقعت في الماضي في ثلاث آيات من سورة الأنعام أولها قوله تعالى: ﴿ اَلْمَا مَدُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

والإعلام بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور، إعلام عن حدث كبير هو إيجاد هذا الكون الواسع العريض به

<sup>(</sup>١) انظر \_ اللسان والقاموس المحيط \_ و \_ مختار الصحاح \_ مادة حدث.

<sup>(</sup>۲) انظر د. إبراهيم إمام - الإعلام والاتصال بالجماهير - ص۲۱۶، ۳۱۰ وانظر د. جلال الدين الحمامصي - من الخبر إلى الموضوع الصحفي - ص۱۰۱ وانظر د. محمد عبد القادر حاتم - الرأي العام - ص۸۶ - ۵۰. وانظر د. عبد العزيز شرف - فن التحرير الإعلامي - ص۱۰۳.

وانظر د. إحسان عسكر - الخبر ومصادره - ص٤٨. وانظر ص من هذا البحث. وانظر محمد قطب - منهج التربية الإسلامية - ص٢٥٥ - ٢٦٤، دار القلم، القاهرة الطبعة الثانية دون ذكر للتاريخ. وانظر علي خليل أبو العينين - فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم - ص٢٤٧ - ٢٤٩، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى ١٩٨٠م. وانظر د. عبد العزيز شرف - العربية لغة الإعلام - ص٣٣، دار الرفاعي، جا عام ١٤٠٣ هـ. وانظر د. محمد عبد القادر حاتم - الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، ص٨٤ - ٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١.

تدفع كل الأباطيل والترهات التي رددها المبطلون حول نشأة الكون (١).

وتقرير هذه الحقيقة في ثنايا الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وفي أول آية من السورة الكريمة (٢) برهان ساطع على مكانتها وأهميتها في استقامة الفكر والحياة باعتبارها نقطة انطلاق يقوم عليها نظام الإقناع الإيماني في القرآن الكريم ومدخلاً أساسياً للدعوة إلى الله خالق الكون ومبدعه جلّ جلاله (٣).

وأسلوب الإجمال الذي وردت به هذه الحقيقة باعث على التدبر والتفكر للوصول إلى حقائق أخرى يقود إليها الإيمان بهذه الحقيقة، ومولد للرغبة في

<sup>(</sup>١) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية - الفتاوي - ج١٨ ص٢١١ - ٢٤٣ تصوير الطبعة الأولى. وانظر وحيد الدين خان ـ الدين في مواجهة العلم ـ ص١٢ ـ ٧٩، ترجمة ظفر الإسلام خان، مراجعة عبد الحليم عويس، دار النفائس، بيروت ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م. وانظر كتاب ـ الله يتجلى في عصر العلم ـ ص٥ ـ ١٠، تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين، ترجمة د. الدمرداش عبد المجيد سرحان مراجعة د. محمد جمال الدين الفندي، نشر مؤسسة الحلبي بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة، طبع دار الاتحاد العربي للطباعة، الطبعة الثالثة ١٩٦٨م وانظر محمد متولي شعراوي \_ المعارك الإيديولوجية في تاريخ الإسلام \_ محاضرة منشورة ضمن بحوث الندوة العالمية للشباب الإسلامي تحت عنوان (قضايا الفكر الإسلامي المعاصر) ص٣٩٦ -٣٩٩، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م. وانظر محمد الأمين الشنقيطي ـ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام - ص٤٩ - ٥٢، دار الشروق، جدة الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م. وانظر د. محمد البهي ـ الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي ـ ص٣٧٨، ٣٧٩، دار الفكر، الطبعة الخامسة، لبنان. وانظر محمد الخضر حسين - الهداية الإسلامية \_ ص٧٥ \_ ٧٧، جمع تحقيق على الرضا التونسي، المطبعة التعاونية ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م. وانظر د. محمد رشاد خليل ـ المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ ـ ص٧٦ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) درست هذه الآية إعلامياً من قبل. انظر ص١٢٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد عبد الله دراز - مدخل إلى القرآن الكريم - ص٧٧ - ٧٤، وانظر محمد متولي شعراوي، المرجع السابق، ص٣٩٩، ٤٠٠. وانظر سعيد حوى - جولات في الفقهين الكبير والأكبر - ص٣٠، نشر مكتبة وهبة طبع دار التراث العربي، الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١م وانظر عبد الرحمن الباني - القلم القرآني - ص٤ - ٦ وص٣٩، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن كيفية هذا الخلق مما يبعث الحيوية والنشاط في الذهن وينشئ الحركة والفاعلية في العقل، وتلك معان إعلامية يوجه لها النص الكريم.

والله سبحانه وتعالى مبدع الكون وبارئ النسمات الذي تفضّل على خلقه بالإعلام بهذه الحقائق ذات التأثير الكبير في حياتهم كشف لعباده عن تفاصيل خلقه للسموات والأرض بياناً لما أجمل في هذا النص الكريم، وذلك في قوله سبحانه: للسموات والأرض بياناً لما أجمل في هذا النص الكريم، وذلك في قوله سبحانه: فَلَ أَيِنّكُمْ لَتَكَفّرُونَ بِاللّذِي خَلَقَ اللّزَيْنَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعْمُلُونَ لَهُ وَ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَدُلُكَ فِيها وَقَدَّر فِيها أَقْوَاتُها فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَلَهُ لِلسَّالِمِلِينَ فَي وَحَعَلَ فِيها رَقِيعَةً أَوْرَبَها أَقْوَاتُها فِي أَرْبَعَةِ أَيَامٍ سَوَلَهُ لِلسَّالِمِلِينَ فَي عُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاةِ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَما وَللأَرْضِ انْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرُها قَالَتا أَنْينا طَآبِعِينَ وَجَعَلُ فِيها وَقَرَى فِي كُلِ سَمَاةٍ أَمْرَها وَزَيّناً السَّمَاةِ الدُّينَا بِمَصَدِيحَ وَجِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ( ) وليس بعد بيان الله بيان.

والإخبار في النصّ الكريم مادة وأسلوباً مرشد إلى الاهتمام بوظيفة البناء الفكري في النظام الإعلامي الذي يؤسس على هدى وتقوى.

أما النص الثاني في سياق الإخبار من أحداث الماضي فهو قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهِ مَا النص الثاني في سياق الإخبار من أحداث الماضي فهو قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللللَّالِمُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وهذا النص وإن كان إخباراً من الله سبحانه وتعالى عن نفسه وبياناً لقدرته وحكمته في الخلق والإيجاد فإنه تسجيل لحدث ضخم في حياة البشر وإعلام بأن هذا الوجود مرهون بأجل مقدر ومعلوم لله سبحانه وتعالى يموت البشر عنده وأجل مقدر عنده لبعثهم (٣)، وذلك عرضاً لدلائل وحدانيته ودعوة للنفوس إلى إفراده بالعبادة والتوجه إليه وحده في صدق وإنابة رغبة ورهبة في غاية وجودها (٤).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: الآيات ٩ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ تفسير القرآن العظيم ـ ج٢ ص١٢٣.

<sup>(</sup>٤) درست هذه الآية من قبل أيضاً، انظر ص١٣٢ من هذا البحث.

أما النص الثالث في سياق بيان الأحداث التي وقعت في الماضي فهو قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ بَرُوْمِ مَا لَدُ نُمَكُنَ مِن قَبْهِم مِن قَرْنِ مَكَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَدُ نُمَكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السّمَاة عَلَيْهِم مِدَوَارًا وَجَمَلْنَا الْأَنْهَلَ مَجْرِى مِن تَعْيِم فَاهَلَكُنهُم بِدُوْمِهِم وَأَنشَأَنَا مِن بَعْدِهِم قَرْنَا السّته السّماة عليه الله بها أمما سابقة إنفاذاً لستته عاجَرِن ﴿ (٣) وهو إخبار مجمل عن حوادث أفنى الله بها أمما سابقة إنفاذاً لستته في الاجتماع البشري، وقد فصل هذا الإجمال في مواضع كثيرة من كتاب الله نضرب منها مثلاً بقوله تعالى: ﴿ وَلَمّا جَآءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ مَنْ فَي اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة ص. الآيات من ٧١ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) ليس هذا مقام البسط في هذه القضية، لأن النص القرآني المستشهد به إنما سيق تفصيلاً لما أجمل في النص الأساسي في البحث.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٦.

آلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّحْفَ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمَ جَنِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَد تَبَيِّنَ لَكُمُ مِن مَسَكِنِهِمْ وَزَيِّن لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ وَعَادًا وَثَكُمُودًا وَقَد تَبَيِّن لَكُمُ مِن مَسَكِنِهِمْ وَزَيِّن لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبَصِرِينَ ﴿ وَقَدُونَ وَفِرَعُونَ وَهَلَمَن وَلَقَد جَآءَهُم مَن مُسَكِنِهِمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبَصِرِينَ ﴿ وَقَدُونَ وَفِرَعُونَ وَهَلَمُن وَلَقَد جَآءَهُم مَن مُوسَى وَلَا كَانُوا سَيِقِينَ ﴿ وَيَعْدَى اللَّهِ الْمَذَن بِدَلُهِمْ مَن أَمْرَف وَمِن وَلَا كَانُوا سَيِقِينَ ﴿ وَلَي فَلَا مَن خَسَفَى بِهِ الْأَرْض وَمِنَهُم مَن أَخْرَقَنا وَيَنْهُم مَن الْمَدَى اللَّهُ لِيَعْلَمُ مَن خَسَفَى بِهِ الْأَرْض وَمِنْهُم مَن أَخْرَقَنا وَمُا كَانُوا سَلِيقِيمَ اللَّهُ الْفَلَامُ وَمِن اللَّهُ لِيَعْلِمُ وَلَا كَانُوا اللَّهُ الْمُعْرَى اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

ومضمون هذا الإخبار أن التمكين في الأرض ورغد العيش وبهجة الحياة ليس دليل رضى من الله ولكنه قد يكون ابتلاء يعرّض الله عباده له ليظهرهم على حقيقتهم كما جاء على لسان نبي الله سليمان عليه السلام: ﴿قَالَ هَنَا مِن فَشَلِ رَبِي لِبَلُونِ ءَأَشَكُرُ أَمَ أَكُفُرٌ وَمَن شَكَر فَإِنّما يَشَكُرُ لِنَقْسِةِ وَمَن كَفَر فَإِنّ رَبِي غَنِي كُرِيم ﴿٢). وغالباً ما يكون السقوط نتيجة هذا النوع من الابتلاء كما في النص الذي بين أيدينا حيث يحل عذاب الله عند كفران النعم وتكذيب الرسل (٣).

ومقتضاه التعريض بكفار قريش وإنذارهم بأن ما حلّ بأولئك الذين كانوا أوسع سلطاناً وأرغد عيشاً وأحسن متاعاً قد يحل بهم حيث يهلكون وينشئ الله قرن (٤) المؤمنين (٥): ﴿ أَكُونُ خَيْرٌ مِنَ أُولَتِهِكُو أَمْ لَكُمُ بَرَاءَةٌ فِي الزَّبْرِ (١) الشادا ونصحاً ، وهو في الوقت نفسه بيان لسنة الله في الاجتماع الإنساني يشكل قاعدة أساسية ومنهجاً قويماً في تفسير التاريخ من وجهة نظر إسلامية تفسيراً يقوم على قاعدة عقدية ويتصف بالشمول والجدية والصدق والواقعية إذ يراعي جميع الاعتبارات والعوامل

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت: الآيات من ٣١ ـ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: جزء من الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ تفسير المنار \_ ج٧ ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) هناك أقوال مختلفة في معنى القرن وأرجحها في نظر الباحث أنهم أهل عصر معين. انظر تفسير المنار، جـ٧، ص٣٠٦. وتفسير سورة الأنعام للسيدين/ الكومي والطنطاوي، ص٥٣٠. وانظر التحرير والتنوير، ج٧/١ ص١٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير سورة الأنعام، المرجع السابق، ص ٥٣ ـ ٥٥. وانظر التحرير والتنوير، ج٧/١ ص١٤٠.

<sup>(</sup>٦) سورة القمر: الآية ٤٣.

المؤثرة في الحياة ولكنه يؤكد أن قدر الله وراء كل شيء ولا يغفل أثر التغير الداخلي في النفوس والسلوك الواقعي ولا العنصر الأخلاقي أو المادي متى جعلها الله سبباً في التأثير (١)، وبهذا المنهج يكون التاريخ مادة الحاضر وأساس المستقبل (٢). ذلك أن قيام المجتمعات البشرية في الماضي والحاضر والمستقبل محكوم بهذا الناموس الإلهي، فليس من سبيل يضمن لأمة ما بقاء وعزة ورخاء ويدفع عنها شقاء وحرماناً سوى سبيل الإيمان بالله وحده والعمل بهدايته، وإذن فلا مكان للغرور والزهو الذي نرى اليوم صوره ونماذجه في كثير من المجتمعات البشرية المعاصرة (٣).

والإخبار في النص الكريم برهان على أن تفسير الأحداث والوقائع من منظور إسلامي له أثر كبير في تكوين الرأي العام في الأمة المسلمة (٤)، مع ما فيه من أساليب تثير الاهتمام وتوقظ العزائم حيث جاء مفتتحاً بأسلوب الاستفهام: ﴿أَرَّ مَنْ أَمَّلَكُنّا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ ﴾ ذي الأثر الكبير في لفت الانتباه وشحذ الذهن ثم أسلوب السرد التقريري الهادئ: ﴿مَكَنَّهُم فِي الْأَرْضِ مَا لَمَ نُكِرِّ لَكُم وَأَرْسَلنا السَّمَاة عَلَيْهِم مِدْرَارا وَجَعَلنا الْأَنْهَار تَجْرِى مِن تَحْيِم فَأَهَلكناهُم بِدُنُوبِهم وَأَنشَأنا مِن بَعْدِهِم قَرْنا عَلَيْهم أَلْدَي يجعل النفوس تستقبل الحقائق المعروضة من خلاله بما تستحق من الاهتمام والعناية. وهو بما تضمن من بيان وتذكير وإنذار وتصحيح للمفاهيم يرشد إلى أهمية ذلك كله في تحقيق الوظائف الأساسية للإعلام.

### ٢ \_ الأشخاص:

الأشخاص(٥) ركيزة إعلامية أساسية فعنهم تصدر الرسائل الإعلامية وإليهم

<sup>(</sup>۱) انظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص١٣١ ـ ١٣٣. وانظر د. عماد الدين خليل ـ في التاريخ الإسلامي، فصول في المنهج والتحليل ـ ص٢٠٦ ـ ٢٠٧، المكتب الإسلامي، دمشق وبيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ/١٩٨١م.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٣١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير سورة الأنعام، د. محمد البهي، ص١٦ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٤٣ ـ ٤٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) الشخص في اللغة جماعة شخص الإنسان وغيره والجمع أشخاص، والشخص سواد الإنسان من بعيد، ويطلق ويراد به الإنسان. (انظر ـ لسان العرب والقاموس المحيط \_

توجه، ومن أفكارهم وآرائهم تتكون مادة الرسالة الإعلامية وفيما بينهم تجري عمليات الاتصال المختلفة، فهم محور الإعلام دراسة وتطبيقاً، وبدونهم لا تقوم له قائمة، وهم مع ذلك متفاوتون من حيث الأهمية والتأثير تبعاً لمكاناتهم الاجتماعية ومراتبهم العلمية ومزاياهم الشخصية (۱).

وقد جاء الإخبار عن الأشخاص في نطاق الإخبار عن العيب في الماضي في شماني آيات من سورة الأنعام هي قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجّنُنَا ءَاتَيْنَهُمَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهُ نَوْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاهُ إِنَّ رَبُكَ حَكِمُ عَلِيمٌ ﴿ وَهَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَقَ وَيَعْفُوبَ فَوْمِهُ وَهُومَى وَهُومًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ حَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَلِكَ جَرِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُرَيّنَهِ مَا وَيُكُلِّ وَيُعْمَلُونَ وَلِيكُالِسُ كُلُّ مِن السَّلِحِينَ وَهُولُكُ وَقَرَيّنَا مِن قَبْلُ وَلَوْلًا وَكُولًا وَكُولًا وَكُولًا وَعَيْنَ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشُ كُلُّ مِن السَّلِحِينَ فَي وَالْمَاشُ وَلُولًا وَحُكُلًا وَصُكُلًا فَضَالَنَا عَلَى الْمَالَمِينَ اللهِ وَمِنْ وَالْمَاسُ وَلُولًا وَحُكُلًا وَصُكُلًا فَصَالَنَا عَلَى الْمَالَمِينَ اللهِ وَمِنْ وَالْمَاسِينَ اللهِ وَمِنْ وَلَوْلًا وَحُكُلًا وَصُكُلًا فَصَالَعُونَ وَالْمَاسُونَ وَلَوْلُكُونَ اللّهُ مِن عَبَادِهِ وَلَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ فَي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ

ومختار الصحاح، مادة شخص) والمعنى الأخير هو المقصود في هذه الدراسة لأنه هو الشائع في الدراسات الإعلامية (انظر على سبيل المثال د. إبراهيم إمام - الإعلام الإسلامي ص٣٦، ٥١، ٥٥). وانظر د. جيهان أحمد رشتى - الأسس العلمية لنظريات الإعلام - ص١٢١ - ١٧٦. وانظر د. عبد اللطيف حمزة - الإعلام في صدر الإسلام - ص٧٠ - ٧١. وانظر د. فتح الباب وزميله - وسائل التعليم والإعلام - ص٩٦ - ٧١. وانظر د. عبد العزيز شرف - العربية لغة الإعلام - ص٣٢، ٢٤. وانظر د. محمد عبد القادر حاتم - الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية - ص١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>۱) انظر د. منير حجاب ـ نظريات الإعلام الإسلامي، ص ٥٦ ـ ٦٢. وانظر محمد بهجت كشك ـ الاتصال ووسائله في الخدمة الاجتماعية ـ ص ٢٥، ٢٦، وانظر د. أحمد بدر ـ الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية ـ ص ٥٤، وانظر د. إبراهيم إمام ـ الإعلام والإتصال بالجماهير ـ ص ١٠٦ ـ ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآيات من ٨٣ ـ ٩٠.

فالنص الكريم حديث عن موكب عظيم من صفوة الخلق ضمّ ثمانية عشر رسولاً وما اجتبى الله من آبائهم وذّرياتهم وإخوانهم يمثلون نماذج للإيمان في تاريخ البشرية، وقد صنّفوا على مجموعات لمعان جامعة اجتهد المفسرون في الكشف عن سرّها دون سند من نقل(۱).

ومن بين ما قالوا أن نوحاً وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ذكروا في سياق واحد لأنهم يمثلون أصول الأنبياء (٢). أما داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون فقد جمعوا في سياق واحد لأنهم جمعوا بين الملك والإمارة والحكم والسيادة والنبوة والرسالة، أي أنهم جمعوا بين نعم الدنيا ورياستها بالحق وهداية الدين وإرشاد الخلق، وجمع بين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس في سياق واحد لما امتازوا به من زهد في الدنيا وإعراض عنها، وجمع بين إسماعيل واليسع ويونس ولوط في سياق واحد لعدم الخصوصية، وجاءت تذييلات النص مطابقة لحال من ضمهم السياق (٣).

وهذا النموذج البشري ذي الخصائص الإيمانية والأخلاق العالية والسلوك القويم والسيرة العطرة تشتد حاجة البشرية إلى التذكير به وبمواقفه لتنتفع بذلك في مسيرتها كيف وقد أمر الرسول والمسيرة أن يقتدي بهم فيما يتناوله كسبه وعمله (٤) مما بعث به من تبليغ الدعوة وإقامة الحجة والحرص على الإيمان بالله والصبر على مشاق الدعوة إليه (٥) على سبيل التأسي بهم في طرق البلاغ وأساليب الإعلام بدين الله وما هدوا إليه في مسيرتهم جماعات وفرادى، ذلك أنهم أقاموا حياتهم

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير المنار ـ ج۷ ص٥٨٦، ٥٨٧. وانظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٧/٢ ص٣٤٧. وانظر محاسن التأويل ـ ج٤ ص٦١٣، ٦١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ للسيدين الكومي والطنطاوي، ص١٦٥. وانظر محاسن التأويل، المدرك السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ تفسير المنار \_ ج٧، ص٥٨٧، ٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) هناك تفسيرات مختلفة لقوله تعالى: ﴿ أَقَتَدِةً ﴾ يمكن الرجوع إليها في تفسير المنار، ج ٧، ص ٥٩٨، ٥٩٩.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ د. البهي، ص ٧١. وانظر ـ تفسير المنار ـ ج٧ ص٥٩٧.

على الحق الموصّل إلى سعادة الدنيا والآخرة (أأ أقاموها على هدى الله).

والإخبار في النص الكريم - إلى جانب ما ذكر - يؤكد حقائق أساسية يؤدي استحضارها والعمل بمقتضاها إلى رقى الحياة وسلامتها هي:

۱ ـ حصر الهدى فيما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا يعني أن الحواس والعقل والوجدان وحدها لا تغني من الحق شيئاً، وذاك أساس إعلامى مكين ومنطلق إعلامى رشيد.

٢ ـ إن الدين الحق يحمل سلطان الله على النفوس والأمور، ومعنى ذلك إعلامياً أن مخاطبة النفوس من خلاله من موجبات الاستجابة الحقيقية.

٣ ـ إنّ الشرك بالله خطر عظيم (٢) يهدد سلامة البشرية، وبالتالي فإن مقاومته واستئصال جذوره بالحجة الناصعة والبرهان القوي من المهام الأساسية للإعلام الإسلامي.

٤ ـ إن دعوة الرسل واحدة وهي إفراد الله بالعبادة والامتثال لأمره في الشعيرة والشريعة. ونصوص الكتاب والسنة قد تظاهرت بذلك، وهذا إعلامياً من شأنه بث الطمأنينة في نفوس المؤمنين وترسيخ إيمانهم بما هم عليه من حق وتأكيد بطلان ما عليه غيرهم من أمم الكفر مجتمعة (٣)، وهو في الوقت نفسه تصحيح لمفهوم ساد في الدراسات الإنسانية الحديثة وهو أن الهدى أمر طارئ على الحياة البشرية، فموكب رسل الله في هذا النص يقضي على هذا المفهوم ويقرر أصلا ضرورياً لاستقامة المناهج الفكرية والعلمية، وهو أن الهدى صاحب البشرية منذ أبيها آدم: ﴿ مُنَّا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا أَيْهُ عَلَى التَفَاهُم والاتصال : هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) انظر \_ محاسن التأويل \_ ج٤ ص٦١٤. وانظر \_ تفسير المنار \_ ج٧، ص٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ تفسير القرآن العظيم ـ ج٢ ص١٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة طه: الآية ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: الآية ٣٧.

﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِقَهُم بِأَسْمَآءِ مِنْ فَلَمَا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآءِ مِنْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّبُوَتِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ الللّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الل

إن القرآن العظيم كتاب هداية ورحمة فيه ذكرى وموعظة للعالمين، تذكير لكافة البشرية لا يختص به قوم دون قوم، وهذا يعني ضرورة استشعار تبعات إيصاله لمن هو ذكرى لهم: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ ۚ وَسَوْفَ تُسْتَنُونَ (إِنَّهَا ﴾ (٣).

٦ - كمال السعادة في الصفات الروحية والسمو النفسي وليس في الصفات الجسمية (٤).
 وذلك ما يتطلب التركيز إعلامياً.

٧ - إن القصص الإيماني فيه تسرية عن النفس وتخفيف من معاناتها وتلك وظيفة إعلامية جعلت منها الممارسات الإعلامية في الواقع الإعلامي مفتاح شركير(٥).

٨ ـ أهمية النموذج البشري الصالح للاتصال الناجح باعتباره قدوة أو مثلاً حسناً يدفع إلى الرغبة في الاتصال به مما يساعد على سرعة الإقناع وحصول التأثير وتلك حقيقة ترسخت من ممارسات المسلمين عبر التاريخ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر مقولتهم في كتاب ـ النظرة الإسلامية للإعلام ـ ص٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير سورة الأنعام للسيدين/الكومي والطنطاوي، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان ـ الترويح الإسلامي ـ ص١، بحث مقدم لندوة الترويح الإسلامي المنعقدة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة بالتعاون مع الرئاسة العامة للشباب والندوة العالمية للشباب الإسلامي، الفترة من ١٥ ـ ١٧ جمادى الثانية ١٤٠٢ هـ. وانظر أحمد موسى سالم ـ قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح ـ ٣٣٩ ـ ٣٣٠، دار الجيل، بيروت ١٩٧٨. وانظر أحمد حسن محمد أحمد ـ البرامج الإسلامية في تلفاز المملكة العربية السعودية ص١٩١ ـ ٢٠١، رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض. وانظر عبدالخبير عطا ـ وسائل الإعلام ـ مرجع سابق، ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر د. منير حجاب ـ نظريات الإعلام الإسلامي ـ ص١٨٢ ـ ١٨٣، وانظر د. محيي الدين \_

٩ ـ إن أسلوب السرد الهادىء هو أنسب الأساليب لعرض الحقائق عندما
 تكون النفس مهيئة لقبولها فقد جاء هذا النص في أعقاب محاورة إبراهيم لقومه
 محاورة تروض النفوس وتذللها للحق.

والنص كذلك حوى مجموعة من الخصائص الأسلوبية التي يؤدي استثمارها إعلامياً إلى سمو الأداء ورفعته. فهو قد ضم تذييلات تجمل المعنى وتركزه وتدفع إلى تطلع نحو استجلاء أسرارها وتلك خصال إعلامية وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿كُلُّ مِن السَّلِحِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَكُلَا لِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ . ﴿قُل لا آسَعُلُكُمْ مِن السَّلِحِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَكُلاً فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . ﴿قُل لا آسَعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُورًا إِلَّا ذِكْرَى لِلْمَلَمِينَ ﴾ ثم إن الإبهام في قوله تعالى: ﴿مَن يَشَاهُ عِبَادِهِ مَن شأنه بعث الهمة إلى التطلع إلى طلب الهدى والتعرض يَقَاه لنفحات الله، وهذا باعث عقلى يحقق استجابة مثلى للرسالة الإعلامية .

وأسلوب الأمر في نهاية السرد الخبري يوجه إلى استخلاص العبر واستثمار نتيجة القص ﴿ أَفَتَ لِهُ ﴾ مع ما في كلمة ﴿ وَلَلْ ﴾ من خصائص إعلامية. وهذا يعني أنَّ من أساليب الإرشاد والتوجيه صياغة الحقائق في أسلوب الأمر رغبة في توجيه الانتباه إليها وزيادة الاهتمام بها. ولولا أن مقام الرسل يجل عن أن يوصفوا بأنهم قادة الرأي لقلنا إن النص يرشد إلى مكانة قادة الرأي في التأثير وتلك من الحقائق الإعلامية المسلمة اليوم (١).

عبد الحليم - الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية - ص١٦٠ - ١٦٢. وانظر د. عمارة نجيب - الإعلام في ضوء الإسلام - ص١٨٠. وانظر د. منير حجاب - مبادئ الإعلام الإسلامي - ص٥٥ - ٥٧. وانظر د: زيدان عبد الباقي - علم النفس الاجتماعي في المجالات الإعلامية - ص٢٠٢.

<sup>(</sup>۱) د. علي عجوة - العلاقات العامة والصورة الذهنية - ص٦٦ - ٦٨، عالم الكتب - القاهرة الطبعة الأولى ١٩٨٣م. وانظر د. سعيد سراج - الرأي العام، مقومات وأثره في النظم السياسية المعاصرة - ص١٢٧ - ١٣٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة مي النظم السياسية د. أحمد بدر - الرأي العام - ص١٤٧، مكتب غريب، القاهرة. وانظر د. محمد عبد القادر حاتم - الرأي الغام وتأثره بالإعلام والدعاية - ص١١٠ - ١١٠.

# ٣ \_ المواقف<sup>(١)</sup> والأحكام<sup>(٢)</sup>:

يتخذ الناس عادة من أي أمر جديد مواقف تتباين باختلاف الدوافع والبواعث والأهداف والأفكار والمعتقدات ومناهج التفكير، ومن ثمّ مثل سلوك الناس الأحداث الجارية في الحياة اليومية سعياً وراء إشباع حاجاتهم الأساسية (٣).

والمواقف في الاصطلاح الإعلامي حالات تثير سلوكاً معيناً لدى جماهير الناس وهي في الوقت نفسه ضروب من سلوك هؤلاء الناس تجاه الأحداث أو القضايا أو المسائل تتسم بالتأييد أو المعارضة أو الحياد أو التردد أو غير ذلك من الصفات السلبية أو الإيجابية (3).

وهذه المعانى قد لا تفهم بهذا الوضوح من الوضع اللغوي لكلمة مواقف في

<sup>(</sup>١) الموقف محل الوقوف والواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكّث في شيء. انظر اللسان والقاموس المحيط ومعجم مقاييس اللغة ومختار الصحاح مادة وقف. وقال في اللسان في معرض شرح قول الشاعر:

أحدث موقف من أم سلم تصديبها وأصحابي وقوف قال: «إنما أراد أحدث مواقف هي لي من أم سلم أو من مواقف أم سلم» وهذا الاستعمال قريب من المعنى المقصود إعلامياً. انظر د. زيدان عبد الباقي ـ علم النفس الاجتماعي في المجالات الإعلامية ـ ص١٨٨، ١٨٩، ١٩٥، مكتبة غريب القاهرة.

<sup>(</sup>٢) الحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا ألزمت غيرك أم لم تلزمه انظر المفردات في غريب القرآن ـ كتاب الحاء مادة حكم والحكم والحكمة والقضاء. انظر مختار الصحاح مادة حكم.

<sup>(</sup>٣) انظر د. زيدان عبد الباقي ـ علم النفس الاجتماعي في المجالات الإعلامية ـ ص١٨١ ـ ٢٠٠. وانظر د. شاهيناز طلعت ـ الرأي العام ـ ص١١١ ـ ١٣٦ ـ ١٣٦ ـ ٣١٤. وانظر د. أحمد بدر ـ الرأي العام ـ ص١٠٤ ـ ١١٢. وانظر د. محمد عبد القادر حاتم ـ الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية ـ ص ١٢٩ ـ ١٦٨.

<sup>(3)</sup> انظر د. شاهيناز طلعت ـ المرجع السابق ـ ص٩، ٥١ ـ ٥٤، ٦٨، ٦٩، ٩٢، ٩٠، ٩٠ ـ ٩٠، ٩٠ م ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ م ١٩٠ و انظر د. ٢٢٦ ، ٢٢٧، وانظر د. محمد عبد القادر حاتم ـ المرجع السابق ـ ص١٥٣، وانظر د. محمد سفر ـ الإعلام موقف ـ ص٩١، ٩٩، وانظر سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص١٢٩، ١٣٠.

الاستعمال الفصيح إلا بضرب من التجوز، لكن شيوعها بين الدارسين الإعلاميين بل والمثقفين عموماً جعلها في حكم المصطلح الذي يصعب فهم معناه من غيره، وذلك ما فرض استخدامها في هذه الدراسة التأصيلية التي يحرص فيها على صحة اللفظ كما يحرص فيها على أصالة المعنى (١).

وأول نص ورد فيه الإخبار عن مواقف الماضين في السورة الكريمة هو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدِ اَسَنُهُزِئَ بِرُسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِاللِّينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسَنَهُزِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَا لللهُ لللَّهُ الكريم بحقائق أساسية تقوي النفس وتشحذ العزم وتعين على تبعات البلاغ، في مقدمتها أن ما يعانيه من عنت في طلب الآيات ليس من باب الاستبصار واستبانة الحجة وإقامة الدليل ولكنه من باب السخرية والاستهزاء، وهو عين الأسلوب الذي درج أعداء الله على اتباعه مع رسل الله إليهم خلفاً عن سلف (٥) حيث كان عذاب الله ينزل بهم وما هو من

<sup>(</sup>١) لعل استخدام سيد قطب لها بالمعنى الشائع إعلامياً مما يخفف المعاناة وذلك لسلامة لغته وإدراكه لمصطلحات العصر.

<sup>(</sup>٢) سورة الذّاريات: الآيتان ٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر د. عبد الوهاب الديلمي ـ معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم ـ رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض عام ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م، ج١ ص٢٦٨م.

الظالمين ببعيد فتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنته تحويلاً\(^\), ورصد وتلك بشرى بنصر الله وحسن العاقبة دنيا وأخرى تثبيتاً وتسرية \(^\), ورصد الأحداث الكبرى في تاريخ البشرية خير شاهد على هذه الحقيقة \(^\), وفي ذلك تخويف للمخاطبين بهذا النص واستخدام لحقائق التاريخ، مداخل طبيعية لإيقاظ الفطرة وتحريك القلوب وصولاً للاستجابة المثلى \(^\), وذاك منهج إعلامي ينبغي أن لا يغفل عنه، ثم إن النص مرشد إلى أن البشرى والتثبيت والتسرية وظائف إعلامية جوهرية تلبي حاجات أساسية في حياة الأمة من شأنها رفع روحها المعنوية وتخفيف معاناتها وبث الطمأنينة في نفوس أفرادها وتحريض لها على المضي قدماً في مواجهة أعدائها بكل عزيمة وإصرار ثقة في نصر الله وتأييده.

والنص الكريم يكشف عن تلك الحقائق ويحقق تلك الأغراض جملة في أسلوب سردي هادئ يكشف عن مدى استجابة النفوس السوية لها.

أما النص الثاني في هذا السياق فهو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ كُذِبَتَ رُسُلُ مِن قَبْلُ مِن مَا النص الثاني في هذا السياق فهو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ جَاءَكَ مِن قَبْلُ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَقَّ آئلهُمْ نَصْرُنا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللهِ وَلَقَد جَاءَكَ مِن بَيْلِي اللهُ سَبحانه وتعالى عن مواقف الأمم السابقة من رسلهم بأن كذبوهم وآذوهم وموقف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من هذا التكذيب والأذى المتمثل في الصبر الجميل والثقة في نصر الله، وهو كذلك بيان عن سنة الله في الرسل مع أقوامهم وإرشاد إليها وتذكير بها، كما أنه

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير المنار - ج ۷ ص ٣٢١. وانظر محمد صادق عرجون - سنن الله في المجتمع من خلال القرآن - ص ٥٦، ٥٣، منشورات العصر الحديث، جدة، الطبعة الأولى عام ١٣٩١ هـ/ ١٩٧١م.

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسير القرآن العظيم ـ ج۲ ص١٢٤. وانظر ـ محاسن التأويل ـ ج٦ ص٤٦٨.
 وانظر تفسير سورة الأنعام للسيدين/الكومي والطنطاوي ص٦١. وانظر ـ في ظلال القرآن ـ ج ٣ ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد البهي ـ سورة الأنعام ـ ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر سيد قطب، المرجع السابق، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٣٤.

تسلية لرسول الله ﷺ ووعد له بالنصر وإيعاد لمخالفيه بالخذلان والهزيمة (١)، وفي ذلك تأكيد للتسرية عنه ﷺ إذ أن عموم البلية قد يهوّنها بعض تهوين والتسلية والتأسي يخففان ما بالنفس من الحزن والألم (٢)، وقد كان ﷺ يحزن لما يلاقيه من قومه ﴿قَدَّ نَعْلَمُ إِنّهُ لِيَحْرُنُكُ النّبِي يَقُولُونَ فَإِنّهُم لا يُكَذّبُونَكَ وَلَكِنَ الظّلِمِينَ بِعَايَنتِ اللهِ يَجْمَدُونَ (١٠٠٠). ودفع الأسى وإن كان أسى بحق وللحق يقوي النفس ويبعث فيها النشاط، والتأسي يحدث أثراً محموداً في هذا السبيل جرياً على مقتضيات الطبع البشري.

وقد كرر الأمر في النص الكريم للرسول على به إرشاداً إلى هذا المعنى والله أعلم وبياناً بأن الحزن والأسى اللذين كان يعرضان له على من شأنهما أن يتكررا بتكرر سببهما(١٤).

<sup>(</sup>۱) انظر \_ تفسير المنار \_ ج ۷ ص ٣٧١ \_ ٣٧٩. وانظر تفسير سورة الأنعام للسيدين/ الكومي والطنطاوي، ص٩٣ \_ ٩٠٠ وانظر \_ التحرير والتنوير \_ ج٧/ ١ ص ٢٠٠ \_ ٣٠٢. وانظر محاسن التأويل \_ ج٦ ص ٥٠٨ ، و١٠٥ وانظر \_ تفسير القرآن العظيم \_ ج٢، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ تفسير المنار ـ ج٧ ص٣٧١. وانظر ـ محاسن التأويل ـ ج٦، ص٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر \_ تفسير المنار \_ المدرك السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص١٩٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الصّافات. الآيات ١٧١ ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) سورة غافر: الآيتان ٥١، ٥٢.

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِنَ إِنَ اللَّهَ فَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ ﴾ . (١) ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَهَامُوهُم بِالْبَيْنَاتِ فَانْفَصْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

فاستحضار تلك الحقائق مذك لروح التضحية والبذل ودافع لأسباب اليأس، والذين يريبهم ما يرون من عدم نصر الله من يدّعون الإيمان اليوم ينبغي أن يتذكروا أن الإيمان الصادق وحده هو الذي يكون سبباً حقيقياً من أسباب النصر المعنوية (٣).

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الرّوم: الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ تفسير القرآن الحكيم \_ ج ٧، ص ٣٨٠.

(1) وَالله جَعَلَ لَكُرُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (1) لِتَسَلَكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (10). وهـو نص في غاية الوضوح والدلالة على مبلغ مكافحة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ممثلين في نوح عليه السلام وصبرهم وتنوع أساليبهم وأصالتها ورعايتها للمداخل النفسية للمدعوين في سمو وعفة، لكنهم مع ذلك يقابلون من أقوامهم بالصلف والإعراض.

والنص إلى جانب ما تقدم مرشد إلى أهمية التوجيه المعنوي ومظهر مكانته بين وظائف الإعلام الرشيد وذلك من خلال ما حمل من بشرى لرسول الله ﷺ وما تضمنه من تسرية عنه وخذلان لأعدائه: ﴿ أَنَّهُمْ نَصَّرُنّاً وَلَا مُبُدِّلَ لِكَلِمَاتِ (٣) اللَّهِ ﴾ بالإضافة

<sup>(</sup>١) سورة نوح: الآيات من ١ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>۲) سورة يس: الآيات ۱۳ ـ ۲۷.

 <sup>(</sup>٣) للمفسرين آراء مختلفة في تفسير كلمات الله، لكن الباحث يميل إلى ما أثبت، ويمكن
 الرجوع إلى تفسير سورة الأنعام للكومي والطنطاوي للوقوف على تلك الآراء.

إلى تأكيد قيمة الإخبار الصادق في رفع الروح المعنوية للأمّة: ﴿ وَلَقَدَّ جَاءَكَ مِن نَبَائِ الْمُرْسِلِينَ ﴾ إذ مقتضاه أن إعلام الله لرسوله ﷺ بتفاصيل أنباء الرسل السابقين وما حلّ بأممهم نتيجة تكذيبهم لهم فيه ما يكشف عن ملامح مستقبل مكذبيه وذاك دون ريب معين له على تحمل الأذى والصبر حتى النصر: ﴿ وَكُلَّا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء الرُسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ وَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الرُّسُلِ مَا أَنْكَا الرّسُل مَا أَمُهُم بلفظ نبأ التي تعني الإخبار عن أمر عظيم (٢) يوجه إلى ترشيد سياسة الإخبار بحيث تحصر دائرته في نطاق ما يحقق الصالح العام ويضفي على الجهاز الإعلامي قدراً من الوقار يسمو به عن الإسفاف بله الانحطاط.

ومجيء النص في أسلوب سردي توكيدي ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتْ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَ ﴾ ﴿ وَلَا مُرَدِّ النص في أسلوب التوكيد في صياغة الأخبار متى تطلب الموقف الإعلامي ذلك ولكن من غير إسراف وفي الحدود التي ترسمها حاجة المتلقى.

ومثل هذا التوجيه الإعلامي ينبغي أن يشيع في الأداء الإعلامي اليومي لقيامه على أسس نفسية قوامها مراعاة حال المتلقي بحيث يكون التوكيد وجوداً وعدماً مرتبطاً بحاجته إلى ما يحقق له اليقين ويدفع عنه الشك والريب ويحمله على تصديق الخبر من جنس ما شاع عند البلاغيين في الدراسات العربية بأضرب الخبر ")، أو ما يمثل عند الإعلاميين أساس التفسير الإعلامي للموقف الإتصالي العام (3). وبذلك يحد من معوقات الاتصال ويتسنى للرسالة

<sup>(</sup>١) سورة هود: الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١١٨ من هذا البحث. وانظر عبد العزيز سيد الأهل ـ من الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ـ ص٣٩، ٤٠، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة.

<sup>(</sup>٣) انظر د. شوقي ضيف ـ البلاغة تطور وتاريخ ـ ص٣٣٨، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية. وانظر على الجارم وزميله ـ البلاغة الواضحة ـ ص١٥٣ ـ ١٥٦، دار المعارف بمصر. وانظر د. عبد القدوس وزميله البلاغة (علم المعاني والبديع) ـ ص٣٧ ـ ٤٠، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر د. إبراهيم إمام - الإعلام والاتصال بالجماهير - ص٣١٨ - ٣٢٠ الأنجلو المصرية، ط ٣، ١٩٨١ م. وانظر د. عبد العزيز شرف - العربية لغة الإعلام - ص٣٠٠ - ٣٤ - ٤٨.

الإعلامية تحقيق التأثير المنشود(١).

وهذا النص كما نرى بيان لطبيعة المجابهة التي قامت بين أبي الأنبياء إبراهيم عليه عليه السلام وبين أبيه وقومه إثباتاً للتوحيد ودحضاً للشرك، فيه ظهر إبراهيم عليه السلام في موقف من مواقف الشدة مع أبيه عندما أظهر تصلباً في الشرك(٣).

<sup>=</sup> وانظر د. عبد المنعم خفاجي ود. عبد العزيز شرد ـ التفسير الإعلامي للأدب العربي ـ ص ٣٥ ـ ٣٧ وص٧٧، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى ١٩٨٠ م. وانظر د. حسين محمد علي ـ العلاقات العامة في المؤسسات الصناعية ـ مفاهيم ووظائف ـ ص٥٦ ـ ٩٦، الأنجلو المصرية. ط ٢، ١٩٨٠ م.

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد العزيز شرف ـ المرجع السابق ـ ص٤٨، وانظر د. محمد علي العويني ـ دور التكنيك في الإعلام الدولي ـ ص١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآيات ٧٤ - ٨٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر - التحرير والتنوير - ج٧/٢، ص ٣١٢. وقد بينت نصوص قرآنية أخرى مواقف يدعو فيها أباه في ألطف عبارة وأرقها: ﴿ يَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيئاً \* يَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْمِلْم مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِغْنِي أَهْدِكَ صِراطاً \_

والإخبار في النص الكريم سيق لتقرير حقيقة التوحيد من خلال واقع تاريخي ظهر فيه نبي الله إبراهيم وهو يعلن التوحيد ويناظر (١) في إبطال الشرك بالحجة الدامغة والبرهان الساطع متصدياً في ذلك لأقرب الناس إليه معلناً براءته منه ومما يعبد من دون الله، مخلصاً وجهه لخالقه سبحانه وتعالى أمر الرسول على ببيانه لقومه تذكيراً وتنبيها إلى التماثل بين هذا النموذج التاريخي الذي عرض من خلال النص الكريم وبين الواقع الذي كان يعايشه الرسول على وكذلك طبيعة الدعوة التي جاء بها كل منهما، وطبيعة المواقف التي تعرضا لها(٢).

وقد كشف النص الكريم عن حقائق مهمة للدعوة والإعلام تتمثل في أن:

١ - التصدي لشبهات المبطلين وأعداء الحق وإبطالها وتفنيدها مما اعتمده الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بياناً للحق وإعلاء له.

٢ ـ اختلاق الشبهات وتشويه وجه الحقيقة ديدن أعداء الله غرساً للريب في نفوس الخلق وحملاً للرأي العام على الوقوف في وجه الحق.

٣ ـ عجز أعداء الحق عن مواجهته بالحجة والبرهان حصر وسائلهم للسيطرة على النفوس في الشبهة والشهوة، وهما عماد الدعاية والحرب النفسية اليوم وأسسها في الاستهواء والاستحواذ.

٤ ـ شجاعة الحق ونصاعة الحجة وصدق المبلغين واستقامتهم وسائل فعالة

<sup>=</sup> سَوِياً \* يَأْبَتِ لاَ تَمْبُدُ ٱلْشَيْطُنَ، إِنَّ ٱلْشَيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًا \* يَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلْرَّحْمٰنِ فَتَكُونَ لِلشَيْطْنِ وَلِيّاً ﴾ مريم ٤٢ ـ ٤٥. وانظر إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - ص١٣٠، دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر، الاسكندرية ط١، ١٩٨١/١٤٠١. وانظر محمد المجذوب - نظرات تحليلية في القصة القرآنية، ص٨٢، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٣٩١ه/١٣٩١م.

<sup>(</sup>۱) اختلف المفسرون هل كان إبراهيم عليه السلام في مقام نظر أم مناظرة والحق ما أثبتنا. انظر تفسير القرآن العظيم - ج٢، ص١٥١. وانظر د. محمد الطيب النجار - تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية - ص٩٨، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م. وانظر إسماعيل بن كثير، المرجع السابق،

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرآن الحكيم - ج٧ ص٥٣٣. وانظر - التحرير والتنوير - ج٧/٢ ص٠١٠.

في إبطال الشبه ومقاومة الشهوات وطريق قويم للإقناع والقبول، وتلك هي دعائم الإعلام القوي.

٥ ـ ضرورة الاستعلاء على الدوافع الذاتية والمصالح الشخصية بالصدع بالحق، فذاك هو سبيل القوة التي لا تتحكم فيها الأهواء والنزوات وبه يظهر الحق ويعلو كره الناس أم أحبوا(١).

٦ - أهمية أسلوب التدرج في الإعلام الإقناعي لما فيه من استمالة للخصم وجذب لاهتمامه من خلال مراعاة مداخله النفسية (٢).

٧ ـ مكانة الأسلوب الحواري في الإعلام وأثره في تحقيق الإقناع والإمتاع (٣).

أثر أسلوب الاستفهام في إثراء الحوار واستمراره (٤).

٩ ـ الوصول عن طريق التدبر في ملكوت الله إلى معرفة الله قد يكون مرشداً إلى أن الحس الرشيد أساس من أسس الإعلام<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد الوهاب الديلمي ـ معالم الدعوة في قصص القرآن ـ ج ۱، ص ۳۱۳، ۳۱۶، ۳٤٠.

<sup>(</sup>۲) انظر د. جيهان أحمد رشتى ـ الأسس العلمية لنظريات الإعلام ـ ص٤٨٦ ـ ٤٩٨ وانظر محمد أبو زهرة ـ المعجزة الكبرى، القرآن ـ ص٣٨٦، دار الفكر العربي ـ القاهرة، وانظر محمد أحمد جاد المولى ـ قصص القرآن ـ ص٤٤، ٤٥، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨م . وانظر د. محمد الطيب النجار، المرجع السابق، ص٩٧، ٩٨.

وانظر عفيف عبد الفتاح طبارة، مع الأنبياء في القرآن الكريم ـ ص١١٧، دار العلم للملايين، بيروت. وانظر سميح عاطف الزين ـ مجمع البيان الحديث ـ قصص الأنبياء في القرآن الكريم ـ ص٢٠٦ ـ ٢٠٨، دار الكتاب اللبناني، ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠م. وانظر عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ـ مبادئ في الأدب والدعوة ـ ص١٦، ١٢، دار العلم، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٢ه/ ١٨٨٨م. وانظر محمد المجذوب، المرجع السابق ـ ص٨٠، ٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٨٠، ٨٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر د. إبراهيم إمام - الإعلام الإذاعي والتلفزيوني - ص٦٤ - ٧٠، دار الفكر العربي، القاهرة. وانظر د. محمود أدهم - المدخل في فن الحديث الصحفي - ص٩٣ - ٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ابن حنبلو - عبد الرحمٰن بن نجم - كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم - ص٧٣ - \_

١٠ ـ الأمن المنبعث من الإيمان الصادق أساس من أسس الإعلام (١٠).
 ١١ ـ كثرة الدلائل وتوافقها وتطابقها من مورثات اليقين.

١٢ ـ التكرار في تنوع ذو أثر في شيوع المعلومات وانتشارها(٢).

- ٧٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م، بتحقيق د. زاهر عواض الألمعي. وانظر د. عماد الدين خليل ـ تهافت العلمانية ـ ص١١ ـ ١٣، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٣ هـ/١٩٨٩م. وانظر د. محمود محمد سفر ـ التجربة والمشاهدة ـ مقال في جريدة الشرق الأوسط ليوم السبت ١٤٠٤م. وانظر د. عبد العليم عبد الرحمن خضر ـ المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم ـ عبد العالم عبد الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤م. وانظر صابر طعيمة ـ المعرفة في منهج القرآن الكريم ـ ص١٦٠ ـ ١٩٠، دار الجيل، بيروت. وانظر محمد الصادق عرجون ـ سنن الله في المجتمع من خلال القرآن ـ ص١٦٠ ـ ١٩٠ وانظر مد الشرباصي ـ من أدب القرآن ـ ص١٢٠، دار المعارف بمصر. وانظر د. أحمد الشرباصي ـ من أدب القرآن ـ ص١٢٠، دار المعارف بمصر. وانظر د. محمد فاضل الجمالي ـ الفلسفة التربوية في القرآن ـ ص٢٦ ـ ٢٩، دار الكتاب الجديد، لبنان ط١ عام ١٩٦٦م. وانظر د. منصور حسب النبي، الكون والإعجاز العلمي للقرآن ـ ص١٣٠ و ما بعدها، دار الفكر العربي القاهرة.
  - (١) انظر ص ٣٤٠ من هذا البحث.
- انظر عفيف عبد الفتاح طبارة مع الأنبياء في القرآن الكريم ص٢٠، ٢٠. وانظر أسامة محمد علي العويني دور التكنيك في الإعلام الدولي ص٢٠، وانظر أسامة يوسف شهاب وسائل الاتصال الجماهيري في الإسلام ص٣٠، وانظر د. زيدان عبد الباقي وسائل وأساليب الاتصال ص٤١٣. وانظر د. عبد اللطيف حمزة الإعلام والدعاية ص١٦٤، الطبعة الثانية ١٩٧٨م، دار الفكر العربي. وانظر د. محمد عبد الله دراز المختار من كنوز السنة ص٢٢، ٤٢. وانظر د. أحمد سويلم العمري في مجال الرأي العام والإعلام ص١٩٧٠. الهيئة المصرية للكتاب، عام ١٩٧٥م. وانظر د. عائشة عبد الرحمن التفسير البياني للقرآن جـ١ ص٦٨، دار المعارف، الطبعة الخامسة١٩٧٥هـ/ ١٩٧٧م. وانظر إبراهيم محمد سرسيق أصول الإعلام الحديث وتطبيقاته المجلد الرابع من بحوث مؤتمر الدعوة الأول بالجامعة الإسلامية بالمدينة، ص١٦، ٦٢، ١٤. وانظر سليمان محمد عثمان الصحافة الإسلامية، خصائصها وأهدافها ص٢٥، ٥٠، رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض عام ١٤٠٠، ه. وانظر محمد المنتصر الريوني الإعلام الإسلامي، منطلقات وأهداف ص١٩، بحث مقدم للمؤتمر الأول للإعلام الإسلامي في جاكرتا. وانظر د. فتح الباب وزميله وسائل التعليم والإعلام ص٢٤٠.

17 ـ تعدد فرص عرض الحقائق وأهمية ذلك في الإعلام، فحقيقة التوحيد في النص مثلاً عرضت من خلال الكون والواقع التاريخي وحقائق النفس الإنسانية فزادت بذلك رسوخاً واستقراراً في النفس (١).

١٤ ـ أهمية التخطيط في العمل الإعلامي السليم وضرورة بنائه على أسس مرحلية (٢).

١٥ ـ ضرورة القدوة الحسنة للإعلام الناجح (٣).

١٦ ـ محورية الأفكار والتركيز على ذلك في الوسائل الإعلامية.

١٧ ـ الثبات على الحق والاستمساك به في العملية الإعلامية ضرورة من ضرورات الحياة الإسلامية.

والأخذ بهذه الحقائق في واقعنا الإعلامي قد لا يوجد من يخالف في أهميته، كما أن مراعاة الأساليب التي سيق بها الإخبار في النص الكريم مما يحقق القبول والانتشار لما فيها من جذب للاهتمام وشد للمتلقي وإثارة للذهن والعقل معا بها تحقق الرسالة أثرها المنشود في المتلقى (3).

فالنص الكريم بدأ بقوله تعالى: ﴿وَإِذَ ﴾ للدلالة على الماضي، استحضاراً لمشهد المحاورة بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، وهو مشهد تخلله حوار قوي قائم على الحجة والبرهان أثبت فيه إبراهيم عليه السلام وحدانية الله عن طريق إثبات عجز مخلوقاته (٥)، وسلك فيه مسلك المتدرج الذي يساير خصمه حتى

<sup>(</sup>۱) انظر محمد قطب ـ دراسات قرآنية ـ ص ۱٤٦، ۲٦٠، ۲٦٠، ٢٦١. وانظر د. محمد الطيب النجار، المرجع السابق، ص ٢٦، ٢٧، وانظر ـ في ظلال القرآن ـ جـ٣ ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر د. إبراهيم إمام ـ الإعلام والإتصال بالجماهير ـ ص٣١٠ ـ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٤١ من هذا البحث. وانظر د. نبيل السمالوطي ـ بناء المجتمع الإسلامي ونظمه ـ ص١٢٧. وانظر د. محمد منير مرسي ـ التربية الإسلامية ـ ص ١٣١ ـ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ص٣٢٠ و ٣٢١ من هذا البحث. وانظر د. محمد فاضل الجمالي ـ الفلسفة التربوية في القرآن ـ ص٥٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر المنتخب في التفسير - ص١٧٤.

يدحض حجته، فذاك أدعى للفت نظره إلى ما في حجته من خلل وأقوم سبيلاً في إقناعه لما فيه من نصفة وهدوء (١).

وقد كان قوام هذا الحوار القول حيث أسند فيه فعل قال إلى إبراهيم عليه السلام ثماني مرات هي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِمُ ﴾ ﴿قَالَ هَلَا رَبِيُّ ﴾ ﴿قَالَ لاَ السلام ثماني مرات هي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِمُ ﴾ ﴿قَالَ هَلَا رَبِيُّ ﴾ ﴿قَالَ لَاَ أَجُبُ الْآفِلِينَ ﴾ ﴿قَالَ هَلَا رَبِي لَلْهُ وَقَالَ هَلَا رَبِي لَلْهُ وَقَالَ مَلَا رَبِي كُلُونَ ﴾ ﴿قَالَ المُعَلَّمُونَ فِي فَقَالَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ وَقَدُ هَدَانًا لَهُ وَقَالَ اللهُ عَلَامُ (٢).

وكما كان القول قوام هذا الحوار كان الاستفهام أداته الأساسية وتكرر فيه خمس مرات في صيغ مختلفة هي قوله تعالى: ﴿ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ ۗ ﴾ ﴿ أَتُحَكَّجُونِي فَم اللَّهِ وَقَدْ هَدَائِنَ ﴾ ﴿ وَكَيْفُ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُم وَلا تَخَافُونَ أَنْكُمُ أَشْرَكُتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُم اللَّمَائِنَا ﴾ ﴿ أَفَلا تَنَذَكُرُونَ ﴾ ﴿ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّمِ اللَّهِ مَا كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ فَأَنَّى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ لِن اللَّهِ مَا كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ .

وشكل أسلوبا التقرير والنفي دعامة أساسية من دعائم هذا الحوار فجاءت الجمل التقريرية في أحد عشر موضعاً هي قوله تعالى: ﴿إِنِّ أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ الْجَمِل التقريرية في أحد عشر موضعاً هي قوله تعالى: ﴿إِنِّ أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴾ ﴿وَكَذَالِكَ نُرِى إِبَرَهِيمَ مَلكُوتَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ السُوقِينِينَ ﴿﴾ مُنكنًا أَفَل ﴾ ﴿فَلَمّا رَمَا الْقَمَر ﴾ ﴿فَلَمّا أَفَل ﴾ ﴿فَلَمّا رَمَا الْقَمَر ﴾ ﴿فَلَمّا أَفَل ﴾ ﴿فَلَمّا رَمَا الشّمَس ﴾ ﴿فَلَمّا أَفَل ﴾ ﴿إِنّي بَرِى " مِمّا تُشْرِكُونَ ﴾ ﴿إِنّي وَجّهتُ وَجَهِى لِلّذِي نَظَرَ السّمَونِ وَالْأَرْضَ كَنِيفًا ﴾ ﴿إِنّي مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ دقائق التفسير ـ ج٣، ص١٧٦، ١٧٧ جمع وتحقيق د. محمد السيد الجليند، نشر دار الأنصار بالقاهرة، الطبعة الأولى، مطبعة الحلبي، القاهرة حيث وصف مجادلة إبراهيم قومه بأنها (علم الأقوال).

وجاءت جمل النفي في خمسة مواضع هي: ﴿لَاۤ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴾ ﴿وَمَاۤ أَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿وَمَاۤ أَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿وَلَا تَغَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُم بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّرَكُتُم بِاللَّهِ مَا لَمُ يُؤَلِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّلَطُكُمُ الشَّرَكُتُم بِاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ الشَّلَطُكُمُ الشَّلِكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ الشَّلِكُ اللهِ عَلَيْكُمُ الشَّلِكُ اللهِ عَلَيْكُمْ السَّلَطُ اللهُ اللهُ

ودخل أسلوب التوكيد في مواضع من الحوار هي قوله تعالى: ﴿إِنِّ أَرَكُ ﴾ ﴿لَأَكُونَ ﴾ ﴿إِنِّ بَرِى ۗ ﴾ ﴿إِنِّ وَجَّهْتُ ﴾ ﴿وَقَدْ هَدَسْنً ﴾ ﴿لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُهْمَدُونَ ﴾.

وبين النص الكريم أسلوب إبراهيم في الإقناع حيث سلك مع قومه أسلوب التدرج والاستدراج في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ فَلَمَّا رَهَا الْقَمَرَ التدرج والاستدراج في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْقَوْدِ الضَّالِينَ ﴿ فَلَمَّا رَهَا الْقَمْرَ وَلَى الْفَوْدِ الضَّالِينَ ﴿ فَلَمَّا رَهَا الشَّمْسَ بَاذِعْكَةً قَالَ هَلَا رَبِي هَلَا آ أَحَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَوْدِ إِنِي بَرِئَ \* مِتَا تُشْرِكُونَ ﴿ الشَّمْسِ اللهُ وَجَهَتُ وَجَهِى لِلّذِى فَطَرَ السَّمَونِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا السَّمَونِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

وجاء أسلوب النداء عند إعلان إبراهيم مفاصلة قومه على التوحيد والبراءة من الشرك محققاً بذلك قمة الإثارة الذهنية والعقلية مع غاية التلطف وذلك في قوله تعالى: ﴿يَكَوَّرِ إِنِي بَرِيَ مُ مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾. ثمّ جاء أسلوب الاستثناء في ألطف موضع وأحسنه في السياق الكريم بياناً لأدب إبراهيم عليه السلام الجم مع ربّه جل وعلا في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِي شَيِّئاً ﴾.

وأوحت المزاوجة والمراوحة بين هذه الأساليب بضرورة مراعاة عوامل الجذب والاهتمام للرسالة الإعلامية جمعاً بين تنشيط الذهن للمتابعة و تحقيق المتعة العقلية والوجدانية للمتلقى وفاء بحاجاته النفسية (١).

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمد على العويني ـ دور التكنيك في الإعلام الدولي ـ ص ١٥. وانظر د. فتح الباب وزميله ـ وسائل التعليم والإعلام ـ ص ٢٣٣، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية، عام ١٩٧٦م. وانظر د. سعيد إسماعيل علي ـ نشأة التربية الإسلامية ـ ص ١٧٠، ١٧١، عالم الكتب، القاهرة ١٩٧٨م. وانظر د. محمد فاضل الجمالي ـ الفلسفة التربوية في القرآن ـ ص ٧٥، ٢١، دار الكتاب الجديد، بيروت، الطبعة الثانية الفلسفة التربوية في القرآن ـ ص ٧٥، ٢٥، دار الكتاب الجديد، الأساسية في تجاوب \_

وفي ذلك كله إرشاد إلى مكانة هذه الأساليب في الأداء الإعلامي الراقي إضافة إلى ما أومأت إليه من تعريض بالكافرين وإنكار لفعلهم وتذكير لهم بالفطرة المغروزة في نفوسهم، وما صاحب ذلك من تهيئة نفسية تحقق التلقي الأمثل وما تضمنته من بيان لما في دعوة الحق من مقومات تحقق كرامة الإنسان فضلاً عما أدخلت في نفوس الكافرين من شك وريب في معتقداتهم الوثنية الباطلة (١).

وجاء الإخبار في النص الكريم بياناً قاطعاً بأن الحق يقيناً هو ما جاء به رسل الله وأنه السبيل الوحيد للهداية والطريق الذي يحقق لسالكه أسباب الأمن والرخاء: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَرّ يَلْبِسُوا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِكَ لَمُهُم الْأَمْنُ وَهُم مُهمّتَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَالرخاء: ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَرّ يَلْبِسُوا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِكَ لَمُهُم الْأَمْنُ وَهُم مُهمّتَدُونَ ﴿ وَلَلْكُ هي فاصلة الحوار القوي الشجاع الذي أدار به إبراهيم عليه السلام معركة الصراع بين الحريم محققاً بذلك نصراً وعزة واستعلاء لدين الله وموجها إلى مكانة قضية الصراع بين الكفر والإيمان في الإعلام من حيث تصدرها لقضايا الإعلام ومحدداً لأبعادها فهي ليست صراعاً بين طبقات أو معسكرات أو فنانين إنما هي صراع بين مؤمنين وكافرين (٢) ومرشداً إلى مكانة علم معسكرات أو فنانين إنما هي صراع بين مؤمنين وكافرين (٢) ومرشداً إلى مكانة علم الإعلام نفسه في الذود عن الدين وتحقيق منافع المسلمين (٣)، وإلى أسلوب الحوار وأثره في تحقيق غايات إعلامية وتربوية متنوعة (١٤).

المدعو للدعوة \_ من بحوث الندوة العالمية للشباب الإسلامي، المنشورة تحت عنوان \_ الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، النظرية والتطبيق \_ ص٨٨ \_ ٩٠. وانظر محمد أبو زهرة \_ المعجزة الكبرى، القرآن \_ ص٨٨.

<sup>(</sup>۱) انظر - تفسير سورة الأنعام - للسيدين/الكومي والطنطاوي، ص١٤٧ - ١٤٩، ١٥٥. و محاسن وانظر تفسير الجلالين - ج١، ص١٧٧. وتفسير المنار - ج٧، ص٥٥٩. و - محاسن التأويل - ج٦، ص٥٨٨. واستمع إلى التفسير الصوتي، حلقة الربع الثالث من الحزب الرابع عشر من المصحف الشريف. وانظر د. إجلال خليفة - الوسائل الصحفية وتحديات المجتمع المعاصر - ص١٩٤، مكتبة الأنجلو المصرية، ص١، عام ١٩٨٠ م.

<sup>(</sup>٢) انظر الشيخ زين العابدين الركابي ـ محاضرات لطلاب الإعلام في المعهد العالي للدعوة الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) انظر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ دقائق التفسير ـ ج٣، ص١٧٦، ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر محمد رمضان لاوند ـ السياسة الإعلامية في القرآن بين التاريخ والمعاصرة ـ ضمن بحوث \_

وتضمن الإخبار أحكاماً قاطعة على المواقف من حيث الرشد والغي، وحصر المراحل الأساسية للإعلام في الاتصال ثم عرض الدعوة ثم المحاورة من خلال النص كله ثم استخلاص النتائج (١) في قوله تعالى: ﴿ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ فَأَى الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَوْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْدٍ أُولَتِكَ كُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهتدُونَ ﴿ فَا لَه السية .

## ٤ \_ عبر وعظات:

الدعوة إلى استخلاص العبر والعظات من أحداث التاريخ البشري مع ما فيها من حفاوة بالعقل وتوجيه إلى مزاياه أسلوب فطري مارسه رسل الله صلواته وسلامه عليهم في دعوتهم لأممهم: ﴿وَيَنَعَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ عليهم في دعوتهم لأممهم: ﴿وَيَنَعَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ عَليهم في دعوتهم لأممهم: ﴿وَيَنَعَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنتَكُمْ بِبَعِيدِ ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ

الندوة العالمية للشباب الإسلامي ـ الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية ـ النظرية والتطبيق ـ ص ٢٢١ ـ ٢٢٦، ٢٤٦ ـ ٢٤٦. وانظرمحمد رمضان لاوند ـ من قضايا الإعلام في القرآن ص ١٧٦ ـ ١٩٣. وانظر يوسف مرزوق ـ المدخل إلى حرفية الفن الإذاعي ـ ص٨٧ ـ ٩٥، الأنجلو المصرية، القاهرة. وانظر د. زيدان عبد الباقي ـ أساليب ووسائل الاتصال ـ ص ٣٠٩، ٣١١، ٣١١، وانظر عبد الرحمن النحلاوي ـ أصول التربية الإسلامية وأساليبها ـ ص١٨٥ ـ ٢١٠، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ/ ١٩٩٩ م. وانظر د. محمد منير مرسي ـ التربية الإسلامية ـ ص١٤٠ ـ ١٢٧، عالم الكتب، القاهرة ١٩٨١م. وانظر د. نبيل السمالوطي ـ بناء المجتمع الإسلامي ـ ص١٤٦، ١٤١ هـ/ ١٩٨١م.

<sup>(</sup>۱) انظر د. سمير حسين ـ الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام مرجع سابق، ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: جزء من الآية ٦٩.

وهذا الضرب من الأساليب يتيح للعقول البشرية على مختلف مستوياتها فرصة الانتفاع بأحوال الأمم السابقة عظة وعبرة. وهو أسلوب يفتح القلوب ويقنع العقول تقل تطبيقاته السديدة في الواقع الإعلامي اليوم.

وقد مرّ في مباحث هذا الفصل من الوقائع والأحداث وآلاء الله وأيامه ما يحقق هذه الغاية استنباطاً واستنتاجاً (٤).

ومقتضى هذا البيان أن يخافوا بطش الله وعذابه فيجنبوا أنفسهم أسباب سخطه ونقمته ونفاذ سنته في خلقه (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر مبحثى الأحداث والمواقف.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة القمر: الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٧) سبقت دراسة هذا النص من قبل. انظر ص ٣٣٥ من هذا البحث.

أما النص الثاني في هذا السياق فهو أمر صريح لرسول الله ﷺ باستخدام هذا الأسلوب مع قومه بعد بيان مواقف الأمم السابقة من رسل الله إليها وما حل بهم من نكال الله وعقابه نصحاً وتذكيراً وتحذيراً (() ﴿ قُلُّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ اَنظُرُوا صَيْرَا لله وعقابه نصحاً وتذكيراً والمراد بالسير في الأرض سير نظر وتذبر كيف كان عَلِقبَهُ الله كلّة بِينَ الله () والمراد بالسير في الأرض سير نظر وتذبر حثا على الاتعاظ والاعتبار بمصير الأمم التي كذبت قبلهم، ودعوة إلى مراجعة أحداث التاريخ بوعي وفكر وتبصر استخلاصاً لعبر وعظات توصل إلى إيمان وتعين على استقامة سلوك (").

وقد كشف الله سبحانه وتعالى صنوف الدمار التي ألحقها بالمستكبرين المكذّبين في مواضع مختلفة من القرآن الكريم نذكر منها قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسَتَكْبُرُا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِي وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُوَةً أُولَدَ بَرُوا أَنَ اللّهَ الّذِي عَلَقَهُم هُو أَشَدُ مِنَا عَلَيْم رِيعًا صَرْصَرًا فِي خَلَقهُم هُو أَشَدُ مِنْهُم قُونً وَكَانُوا بِتَايَنِنَا يَجْحَدُونَ فِي فَأَرْسَلْنَا عَلَيْم رِيعًا صَرْصَرًا فِي أَلْمَامٍ غَيْسَاتٍ لِنَذِيقَهُم عَذَابَ الْجِزِي فِي الْحَيَوةِ الدُّنَيُّ وَلَمَدَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَيْنُ وَهُم لَا يُصَرُونَ فَي وَلَم الله الله الله وَمَن الله الله وَمَن الله الله وَمَن الله الله وَمَن الله الله والمؤلِق الله الله والله الله والمؤلِق الله الله والله والله والمؤلِق الله والله والله والله والمؤلِق الله والله وال

والسير في الأرض بهذا الهدف وهذا الوعي منهج تربوي معرفي وإعلامي في

<sup>(</sup>۱) انظر \_ تفسير أبي السعود \_ ج۲، ص١٩٥، ١٩٦، نشر مكتبة الرياض الحديثة، طبع مطبعة السعادة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) انظر - المنتخب في التفسير - ص١٧٢. وانظر - تفسير سورة الأنعام - للكومي والطنطاوي، ص٦٣. وانظر - تفسير سورة الأنعام - للدكتور محمد البهي، ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت: الآيات ١٥ ـ ١٧.

الوقت نفسه، به يتمكن الناس من ملاحظة سنن الله مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها كي يبنوا تصوراتهم للمقدمات والنتائج على ضوئها، ولكي يحصلوا على تفسير إسلامي صحيح للتاريخ من خلاله يقوم الحاضر ويبنى المستقبل، وهومنهج تحليلي تكويني يحدد الترابط بين الأحداث كما يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج وبين المراحل والأطوار(١).

فبذلك تحدث رواية التاريخ في النفوس أثراً وتقيم في الضَّمائر وازعاً حيث تجلي من الوقائع والحوادث ما يكشف عن عبرة ويرشد إلى موعظة إذ المقصود هو التحذير من معصية الله والبشارة برضوان الله وبيان آثار ذلك كله على الحياة البشرية (٢).

والنص كله صيغ بأسلوب الأمر ﴿ فَلْ ﴾ ﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ ﴿ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ المُكَذِينَ ﴾ ، مما يوحي بأهمية هذا الأسلوب في المضامين الإعلامية ذات القيمة الكبيرة في حياة الناس ، ويعلي من شأن وظيفة الإرشاد والتوجيه في النظام الإعلامي السوي .

وقد افتتح النص بكلمة ﴿ قُلْ ﴾ ذات الخصائص الإعلامية الجوهرية لوروده مورد المحاورة (٣) وذاك أبلغ في الإعلام والتأثير.

أما النص الثالث في سياق الإخبار عن العظات والعبر فهو قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن ثَيَّةٍ كَذَالِكَ

<sup>(</sup>١) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر - جار الله بن سليمان الخطيب - قصص القرآن - ص١٨، مطابع الرياض. وانظر عفيف عبد الفتاح طبارة، المرجع السابق، ص٢٦. وانظر أنور الجندي - تاريخ الإسلام في مواجهة التحديات - ص٢٧٢ - ٢٩٢، دار الاعتصام. وانظر محمد قطب - منهج التربية الإسلامية - ص٢٣٦ - ٢٣٨، دارالشروق. وانظر أبو الحسن الندوي - النبوة والأنبياء في ضوء القرآن - ص٨٦ - ١٠١، دار القلم، دمشق، الطبعة الخامسة ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠م. وانظر محمد المجذوب - مشكلات الجيل في ضوء الإسلام - ص٩٩ - ١٠١، دار الاعتصام، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م. وانظر د. محمد الطيب النجار، المرجم السابق، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٧/ ١، ص١٤٩.

كُذَّبَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنَ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَنْبِعُونَ إِلّا الطّفَلَ وَإِن أَنتُمْ إِلّا عَرْصُونَ اللهِ الله الله الله الله الله الله الكفار هذه تعالى: ﴿ كَذَالِكَ كُذَّبَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا ﴾. وشبهة الكفار هذه قديمة جديدة بها موّه مجادلو الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ويتشبث بها متبعو الأهواء ولو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه، وذاك هو البرهان العقلي الذال على على على صدق الرسل وبطلان الشبهة، وقد طالبهم الله بعده بتقديم دليل علمي على زعمهم وبيّن أنهم لا يملكون سوى الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئاً، وهذا العدول عن اليقين إلى الحدس والظن هو منهج المبطلين في كلّ زمان ومكان: ﴿ شَنَابَهُتَ قُلُوبُهُمُ قَدْ بَيّنًا الْآيكِتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ (٢).

والخلط بين قدر الله الكوني وأمره الشرعي ونهيه مزج بين حقيقتين متغايرتين لكلّ منهما منهج نظر خاص لا يصح تناول الأخرى به فقدر الله غيب لا يعلمه إلا الله وأمره ونهيه فصلتهما الرسل تفصيلاً كاملاً يحقق اتّباعه رضوان الله والإعراض عنه سخطه، والذين يخلطون بين الأمرين حجتهم داحضة وعليهم غضب (٣). فالأول تصريف التكوين والثاني تصريف التكليف (٤)، ولكنّ المكذبين بآيات الله يجحدون.

وبأس الله الذي حلّ بالسابقين غير بعيد عمن يسلك سبيلهم من اللاحقين، وذاك هو موطن الاعتبار والعظة: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُمْتَرَك وَلَئِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﷺ وَلَكُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: جزء من الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ تفسير القرآن العظيم ـ ج٢، ص ١٨٦. وانظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ للكومي والطنطاوي، ص ٢٨٦. وانظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص ٤١٦، ٤١٧. وتفسير ـ القرآن الكريم ـ ج٧ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/١ ص١٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف: الآية ١١١.

والإخبار في النص الكريم من حيث المضمون تصحيح للاعتقاد وتصحيح لمنهج الفكر والنظر (١)، وتلك وظائف إعلامية أساسية، وهو كذلك إرشاد إلى الأسس الفكرية التي يقوم عليها نظام إعلام المبطلين ﴿إِن تَنَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ وَإِن الشّرَةِ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴾، ثم هو من حيث الأسلوب قد جمع من أساليب السرد التقريري ﴿سَيَقُولُ الّذِينَ أَشَرَوُا لَوَ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا حَرَّمُنا مِن شَيَّ اللهُ عَنْ أَشْرَكُوا لَوَ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنا وَلا حَرَّمُنا مِن شَيَّ فَاللهِ كَذَب اللهِ الله المنطن ﴿حَقَى ذَاقُوا بَأْسَناً ﴾ فأسلوب الأمر (قُل) ذات الدلالة الإعلامية الأصيلة ثم أسلوب الاستفهام التهكمي فأسلوب الأمر (قُل) ذات الدلالة الإعلامية الأصيلة ثم أسلوب المجزم والقطع بباطل الخصم ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِنْ أَنتُد إِلّا غَرْصُونَ ﴾ وكلها أساليب إعلامية يؤدي استثمارها إلى الارتفاع بمستوى الأداء الإعلامي إضافة إلى ما تحققه المراوحة والمزاوجة بينها من تأثير ومتعة.

ويلفت النظر في النصوص الثلاثة تدرّج التهديد فيها ﴿ أَمْ يَرُوا كُمْ أَهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِ مِن قَرْنِ ﴾ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ﴾ ﴿ كَذَبُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِن قَرْنِ ﴾ ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ﴾ ﴿ كَذَبُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَقَى الأول أخف درجة من الثاني إذ أن مقتضاه توجيه الأنظار إلى استخلاص العبرة من إهلاك الله للقرون الأولى وفي معناه قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ عَلَى اللَّهِ فَكَاقَ بِالمصير نفسه (٢).

والتهديد في النص الثاني أخف منه في الثالث مع ما فيه من قوة الأمر وصراحته بضرورة الاتعاظ والاعتبار بعاقبة المكذّبين ذلك أن الثالث تلويح بالتعرّض لبأس الله وبطشه، فهو يشبه الإعلام بغضب الله وسخطه والأمر عندئذ عظيم والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٤١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) هذه الآية درست في مباحث هذا الفصل، وهي من النصوص التي أشير إليها في مقدمة هذا المبحث. انظر ص٣٤٤.

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية أن التوجيه الربّاني باستخدام هذا الأسلوب إنّما جاء لتحقيق حاجات نفسية واجتماعية، وذلك حيث يقول: «ويبينه أن الله سبحانه لم يقص علينا قصة في القرآن إلاَّ لنعتبر، وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الأول بالثاني، فلولا أن في النفوس ما في نفوس المكذّبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بما لا نشبه قط»(٤).

وعلى هذا يكون الإخبار في النصوص الكريمة قد وجه إلى وظائف ومهام أساسية لنظام إعلامي يجعل همه تحقيق مصالح الأمة وتلبية حاجاتها الأساسية (٥٠): ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر شیخ الإسلام ابن تیمیة ـ الفتاوی ـ جـ۱۶، ص۲۲۷، ۳۲۱، ۳۲۲. مطابع الریاض، الطبعة الأولى، عام ۱۳۸۲ هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآيتان ١٧٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق. ص٢٢٧.

انظر د. منير حجاب ـ الإنسان بين نظريات الإعلام المعاصر والنظرية الإسلامية ـ بحث غير مطبوع، ص١٤ و١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر: جزء من الآية ٢.

# الباب الثالث الإخبار عن عالم الشهادة (واقع الحياة)

الفصل الأول:

الإخبار عن الأشخاص:

نماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي.

الفصل الثاني:

الإخبار عن الحقائق والأفكار:

صنوفها وأساليب عرضها.

الفصل الثالث:

الإخبار عن مظاهر الحياة ووقائعها.



# الباب الثالث الإخبار عن عالم الشهادة (واقع الحياة)

#### توطئة:

لقد تبين من دراسة نصوص الإخبار في سورة الأنعام إعلامياً في البابين الأول والثاني أن السورة قد تضمنت إجابة شافية لكافة التساؤلات التي تثار عادة حول أسس فلسفة الإعلام سواء من حيث طبيعة التصور الاعتقادي أم من حيث طبيعة المعرفة أم من حيث طبيعة الإنسان وارتباطاته المختلفة أم من حيث طبيعة الوجود من حوله أم من حيث مركزه فيه.

وعلى ذلك فيمكن التقرير في هدوء أن السورة قد تضمنت تحديداً بيّناً للأسس الفكرية والأصول الاعتقادية التي يقوم عليها نظام الإعلام في الإسلام.

ومعلوم أن اختلاف المذاهب الإعلامية ينشأ عن اختلاف النظرة إلى تلك الأسس والأصول<sup>(١)</sup>.

ففي السورة الكريمة بيان للحقائق الكبرى التي يتعامل معها الإنسان (حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية) وهما موضوع العقيدة ـ موضوع السورة الأساسي وأس

<sup>(</sup>۱) انظر د. عبد اللطيف حمزة \_ الإعلام له تاريخه ومذاهبه \_ ص ۲۸ \_ ۳۰ ، ٤٧ \_ ٤٩ ، ١٧١ . ١٧١ وانظر الشيخ زين العابدين الركابي \_ الإعلام ومناهج التفكير، ص ٤٠ وانظر وليام ل. ريفرز وزملاءه \_ وسائل الإعلام والمجتمع الحديث \_ ص ٨٩ \_ ١٢٧، ترجمة د. إبراهيم إمام، نشر دار المعرفة، القاهرة ١٩٧٥م. وانظر د. إبراهيم إمام \_ الإعلام الإذاعي والتلفزيوني \_ ص ٤، ٥، ١٢.

الإعلام (١). «فقد جمعت كل العقائد الصحيحة وعنيت بالاحتجاج لأصول الدين وتفنيد شبه الملحدين وإبطال العقائد الفاسدة وتركيز مبادىء الأخلاق الفاضلة»(٢).

ولئن كانت الدراسة في البابين الأول والثاني تأصيلاً فكرياً إسلامياً للدراسات الإعلامية فإن دراسة الإخبار عن واقع الحياة في الباب الثالث تطبيق لذلك التأصيل يقوم على أسس إسلامية من حيث مصادره ومن حيث كونه رصداً لواقع إسلامي موج بالحركة والحيوية ويتفاعل مع ما حوله. والنصوص فيه عرض للعقيدة من خلال أحوال الناس الواقعة والمتوقعة وبيان للصراع بين الحق والباطل بكل ظروفه ومعاناته وطبيعة المحركة والاهتمامات لدى المؤمنين والكافرين "، وحول هذا الصراع تدور كافة قضايا الإعلام.

ومعنى ذلك بوضوح دعوة المسلمين اليوم إلى التأسي بالمسلمين يوم مبعث الرسول على، وحثهم على بناء الإسلام في نفوسهم ونفوس الناس من حولهم وإقامته في حياتهم وحياة الناس من حولهم كذلك، فطبيعة المعركة واحدة وواقع العالم اليوم يشبه الواقع الذي واجهته السورة الكريمة من حيث انتشار الفساد اعتقاداً وسلوكاً(٤)،

<sup>(</sup>۱) انظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣ ص٩٨. وانظر \_ الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، النظرية والتطبيق \_ ص١٥٦. وانظر محمد المنتصر الديسوني \_ الإعلام الإسلامي منطلقات وأهداف \_ ص١٨٨. وانظر سليمان عثمان \_ الصحافة الإسلامية خصائصها وأهدافها \_ ص٧٨، رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض عام ١٤٠١ هـ. وانظر المجلد الرابع من بحوث المؤتمر العالمي الأول للدعوة وإعداد الدعاة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ص٧١. وانظر د. إبراهيم إمام \_ الإعلام والاتصال بالجماهير \_ ص٢١٦ \_ ٢١٧. وانظر د. جيهان أحمد رشتى \_ نظم الاتصال (الإعلام في الدول النامية) \_ ج١ ص١٢٤، دار الفكر العربي. وانظر أسامة يوسف شهاب \_ وسائل الاتصال الجماهيري في الإسلام \_ ص٤٤. وانظر د. محمود محمد سفر \_ الإعلام موقف \_ ص٧٤.

 <sup>(</sup>۲) تفسير سورة الأنعام للسيدين/الكومي والطنطاوي، ص٧، نقلاً عن كتاب (سورة الأنعام ـ الأهداف الأولى للإسلام ـ للشيخ محمد المدني).

<sup>(</sup>٣) انظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣، ص٩٢، ٩٣، ٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر د. محمدالبهي ـ تفسير سورة الأنعام ـ ص١٠. وانظر سيد قطب ـ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ـ ج١، ص٢٤، دار إحياء الكتب الدينية، القاهرة، الطبعة الثانية عام ١٩٦٥م.

وطبيعة الحياة البشرية من حيث هي تفاعل الإنسان مع ما حوله من مخلوقات الله من خلال الروابط والعلاقات التي تحدد طبيعة سلوكه واحدة كذلك (١). لذلك رأينا في الفصل الأخير من الباب الثاني أن الإخبار عن الأمم الماضية قد حوى المرتكزات التي تقوم عليها روابط الحياة وأسس تفاعل الإنسان مع ما حوله (٢).

واستلهاماً لنصوص الإخبار في السورة الكريمة باعتبارها أجمع سور القرآن الكريم لأحوال العرب في الجاهلية وأشدها جدالاً لهم واحتجاجاً على سفاهتهم(٤).

وسورة الأنعام بيان لحكم الله في الوقائع والأقوال ووصف لمن تصدر عنهم وهي أصل في محاجة المشركين (٥).

وقد كشفت نصوص الإخبار في السورة الكريمة عن تلازم بين طبيعة الاعتقاد وبين طبيعة واقع الحياة البشرية وذلك ما يؤكد ما سبق تقريره من أن نظام الإعلام كغيره من أنظمة المجتمع انبثاق من عقيدة (٢). وقد جاء التلازم كذلك بين تصحيح

<sup>(</sup>١) انظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣، ص٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٣١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد سالم محيسن ـ تاريخ القرآن ـ ص٥٤ ـ ٥٥، نشر مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، طبع دار الأصفهاني بجدة. وقد ذكر أن سبب التسمية يقوم إما على اعتبار زمن النزول أو مكانه أو المخاطبين.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٧/١، ص١٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر \_ تفسير القرآن الحكيم \_ ج٧، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) انظر - في ظلال القرآن - ج٣ ص٩٢، ٩٣. وانظر - خصائص التصور الإسلامي ومقوماته - ص٥٣. وانظر الشيخ عبد الرحمن الدوسري - الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة - ص٥٠ - مكتبة دار الأرقم، الكويت الطبعة الأولى عام ١٤٠٢ه/١٩٨٢م. وانظر المراجع في هامش رقم (١) من ص ٣٦٨ من هذا البحث.

الاعتقاد وبين تصحيح الواقع الذي يقوم عليه في نصوص الإخبار في السورة أيضاً حيث تمثل الاعتقاد الصحيح الذي جاء في السورة في واقع بشرى يمثله تمثيلاً صادقاً مما يكشف عن أهمية التطابق بين الأمرين في التوجيه والإعلام (١١).

والسورة الكريمة وهي تواجه واقعاً فاسداً مضلاً يستند إلى مرتكزات فكرية ضالة ومنحرفة بما يهز قوالبه الثابتة التي تحيط بالناس ويخرجهم منها حيارى يبحثون عن بديل تطمئن إليه نفوسهم ويستجيب لفطرهم السوية إنّما ترشد إلى أساس مكين من أسس التهيؤ لتلقي الأفكار تشتد الحاجة إليه في الدعوة والإعلام (۲)، وتوجه إلى أن مدار البلاغ إنما هو على اليقين وليس الظن، وتؤكد أنه «ليس من دلائل الحق إيمان الناس به فمنهم من لا يستجيب له مهما كانت البراهين (۳)، وفي ذلك كله تقوية لعزيمة الإعلاميين الصادقين والدعاة المخلصين، وبذلك يكون الإخبار في الباب الثالث قد جاء إضافة علمية في سبيل الوصول إلى فلسفة إعلامية نابعة من مصادر الإسلام الأصيلة وقائمة على منهج واضح المعالم تحدد طبيعته أصول الدراسة وطرائق مثلى لهذا الإعلام وصولاً بالمسلمين إلى الحياة الكريمة (3).

وسنعالج موضوعات الباب ـ بتوفيق من الله ـ في فصول ثلاثة هي: الفصل الأول:

الإخبار عن الأشخاص (نماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي).

#### الفصل الثاني:

الإخبار عن الحقائق والأفكار (صنوفها وأساليب عرضها).

#### الفصل الثالث:

الإخبار عن مظاهر الحياة ووقائعها.

<sup>(</sup>١) انظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣ ص٩٥. و \_ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته \_ ص٤.

<sup>(</sup>٢) انظر د. سيد دسوقي، المرجع السابق، ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) هذا النص مستفاد من الشيخ مناع القطان أثناء دراسة تفسير السورة عليه.

<sup>(</sup>٤) انظر د. سيد دسوقي حسن، المرجع السابق، ص٧.

## الفصل الأول

# الإخبار عن الأشخاص: نماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي

- ١ ـ الإخبار عن الرسول ﷺ.
  - ٢ \_ الإخبار عن المؤمنين.
  - ٣ \_ الإخبار عن المشركين.
- ٤ \_ الإخبار عن زعماء المشركين.
  - ٥ \_ الإخبار عن أهل الكتاب.

#### الفصل الأول

## الإخبار عن الأشخاص<sup>(۱)</sup> نماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي

بينا فيما سبق أن الأشخاص من ركائز الإعلام الأساسية (٢). وبينا كذلك أن الحياة التي ندرس تفاصيل واقعها من نصوص الإخبار في سورة الأنعام إنما هي تفاعل الأشخاص مع ما يجري حولهم من أحداث وأفكار وآراء وأشياء (٣).

وأوضحنا كذلك أهمية النموذج البشري في تحقيق اتصال إعلامي أمثل<sup>(٤)</sup>، وبيّنا أهمية التعرف على فئاتهم المختلفة في إحكام الاتصال<sup>(٥)</sup>.

وقد ظهر من دراسة واقع الحياة في نصوص الإخبار في سورة الأنعام أن الإخبار عن آحاد الناس وجماعتهم قد جاء في ثلاث وعشرين آية منها تسع تضمنت حديثاً عن رسول الله على وخمس تضمنت حديثاً عن المسلمين والمؤمنين وخمس تضمنت حديثاً عن المشركين عموماً وثنتان عن زعمائهم وثنتان عن أهل الكتاب.

ومن ذلك يتضح أن القاعدة الأساسية للتصنيف إنما هي العقيدة أو الإيمان والكفر وليس غيرها مما يجري التصنيف على أساسه في الدراسات الإعلامية، ذلك أن قواعد مخاطبة المؤمنين غير قواعد مخاطبة الكافرين بغض النظر عن الفئات التي تندرج في كل من الفريقين مع أهمية التعرف عليها في مخاطبة هذا الفريق أو ذاك<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر في التعريف اللغوى والاصطلاحي لكلمة شخص ص٣٣٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٣٧ و ٣٣٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٦٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٤٣ و ٣٥٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٦٩ ـ ٧٤ من هذا البحث.

ثم إن عدد الآيات في نصوص الإخبار هنا يرشد إلى سياسة إعلامية قويمة تحظى القيمة المعنوية للأمة فيها بالمرتبة الأولى، والعناية بالأشخاص فيها إنما تكون قدر تمثيلهم لهذه القيمة، وهو توجيه قل من يأخذ به في الواقع الإعلامي اليوم، بل إن التركيز على الأشخاص لاعتبارات أخرى لا تحكمها معايير الإيمان هو القاعدة الأساسية في كثير من أنظمة الإعلام المطبقة في دول العالم الإسلامي اليوم(١).

وهذا الاستخلاص إنما أوحى به كثافة الإخبار عن رسول الله ﷺ في نصوص الإخبار في هذا الفصل وهو من هو فيما يتعلق بالقيمة المعنوية للأمة المسلمة.

وذلك ما يجعل البدء بدراسة الآيات التي ورد فيها إخبار عنه ﷺ أمراً طبيعياً.

### ١ \_ الإخبار عن رسول الله ﷺ (٢).

شخصية الرسول على الشخصية الأولى في حياة المسلمين وهي المثل والقدوة والكشف عن حقائقها مما يحقق الاستجابة لدعوة الحق.

وقد جاء الإخبار عنها في نصوص الإخبار عن واقع الحياة في سورة الأنعام في تسع آيات مجلياً معالمها ومحدداً طبيعة الرسول على البشرية وحقيقته النبوية

<sup>(</sup>۱) الواقع أصدق شاهد على ذلك فلندقق فيه لنصل إلى هذه النتيجة دون عناء. وانظر أيضاً: عبد الخبير محمود عطا، وسائل الإعلام والتنمية السياسية في الدول النامية، مرجع سابق، ص ٢٣٤ \_ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وما فوق عدنان مختلف فيه لكن الإجماع منعقد على أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. انظر مختصر سيرة الرسول على لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ص ٣٩. وانظر - الأعلام لخير الدين الزركلي، ج٦ ص٢١٨، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة عام لخير الدين الزركلي، ج١ ص١٩٨، دار العلم للملايين، عروت، الطبعة التراث الإسلامي، القاهرة طبع دار الخليل للطباعة ١٩٨٢م.

وانظر ـ خلاصة السيرة المحمدية وحقيقة الدعوة الإسلامية وكليات الدين وحكمه ـ محمد رشيد رضا، ص١٦٨ ، ١٩٨١ م.

ومبيّناً مهمته ومنهجه وأسلوبه في البلاغ، ومبرزاً مشاعره وآماله وتطلعاته وكاشفاً عن أهدافه وما مده الله به من نصر وتأييد وحفظ ورعاية، وما لقنه من حجج يقذف بها جنود الباطل وأعداء الحق أثناء قيامه بالبلاغ عن الله والإعلام بحقائق دينه، فجاء الإخبار عنه في نصوص الآيات التسع صورة صادقة لشخصيته بلا تزيد ولا تكلّف ولا مغالاة، فهو بشر لكنه بشر صنعه الله على عينيه وعلّمه ما لم يكن يعلم فكان رسوله ومجتباه (۱).

ولئن كانت الاستجابة للدعوة تتأثر إلى حد كبير بعناصر شخصية الداعية (٢). فإن شخصية الرسول على قلام قد جمعت الفضائل الخلقية والمكارم الإنسانية الرفيعة، وهي قبل ذلك شخصية متعبدة خاشعة متصلة بالله آناء الليل وأطراف النهار (٣)، كشف الإخبار عنها هنا في أبعادها النبوية والبشرية (٤).

واستخلاص حقائق شخصية الرسول على من نصوص الإخبار هنا يتلاقى مع الدعوة إلى الاعتماد على القرآن والسنة الصحيحة فيما يتعلق به على دفعاً للأذى ومنعاً لأي طعن يصدر عن مغرضين حاقدين قد يجدون في روايات للسيرة مبتوتة الصلة بهذين المصدرين سنداً ومدخلالاه.

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمد علي الهاشمي ـ شخصية الرسول في القرآن الكريم ـ ص ۲۲، دار الأصمعي، حلب، الطبعة الأولى، عام ۱۳۹۷ هـ/۱۹۷۷م.

<sup>(</sup>۲) انظر دلائل النبوّة للبيهقي، جا ص٤، دار النصر للطباعة، القاهرة عام ١٣٨٩هـ/١٩٦٩م. وانظر ـ عظيم قدرته ﷺ ورفعة مكانته عند ربه عز وجل ـ للدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر، ص١٢، دار القبلة طبعة خاصة، جدة، الطبعة الخامسة عام ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد علي الهاشمي، المرجع السابق، ص ٢٣١. وانظر شرح الشفاء في شمائل صاحب الاصطفاء لنور الدين القاري، ص ٣٤٨ إلى ٣٥١ و ص ٥٤١ إلى ٥٤٣ لما تحقيق حسنين محمد مخلوف، مطبعة المدني، القاهرة ١٣٩٨ هـ. وانظر فقه السيرة ـ د. محمد سعيد رمضان البوطي ص١٠، دار الفكر، الطبعة الخامسة ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢م.

 <sup>(</sup>٤) انظر محمد الخضر حسين ـ محمد رسول الله ـ ص ١٦٣ ـ ٢٢٥، نشر علي رضا التونسي عام ١٣٩١ هـ/١٩٧١م.

<sup>(</sup>٥) انظر \_ حياة محمد \_ محمد حسين هيكل، ص١٤ \_ ١٨، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة عشر ١٩٦٨م.

وهو أيضاً يحقق الإقبال على سيرته العطرة لما في حديث القرآن عنه وعن إخوته صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً من تدفق بالحياة وفيض بالبشر وحب وإيثار وتشعب واتصال وتنوع به يدفع السأم وتتحقق المتعة واللذة ومن خلاله يكشف عما للنبوة من أثر عميق على الحياة البشرية وتأثير على العقول والنفوس (١). فهي أصل من أصول الدين ورابطة بين الله وبين عباده (٢).

ومراعاة لهذه المكانة فإن الباحث سيدرس نصوص الإخبار عن شخصية الرسول على في هذا المبحث حسب ترتيب ورودها في السورة الكريمة.

وأول نص يطالعنا في هذا السياق هو قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنِّ آخَافُ إِنْ عَصَيّتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ( المصوغ في قالب حواري والمصدر بقوله تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ ذات الشعب الإعلامية الأساسية (٤)، يكشف الله فيه لخلقه حقيقة مشاعر الرسول ﷺ وفزعه من عذاب يوم القيامة وخضوعه المطلق لربه جل جلاله.

والإخبار عن مشاعر الرسول على بهذه الصورة الحاسمة الجازمة من شأنه إدخال الرعب والفزع إلى النفوس، ذلك أن خوف الرسول على يعني بالضرورة خوف غيره من باب أولى، ثم أنّ الأساليب القوية الشديدة التي ورد بها تساند المضمون في تحقيق الاستجابة المطلوبة، فهو قد جمع على قصره جملة أساليب قوية هي أسلوب الأمر في قوله تعالى: ﴿قُلْ ﴾ ثم أسلوب السرد التوكيدي في قوله: ﴿إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ ثم أسلوب التهويل في وصف عذاب يوم القيامة بأنه عظيم، كل ذلك يحدث في النفس من الأثر ما به تتحقق الاستجابة المثلى (٥).

والإخبار في هذا النص بهذه الصورة يهيء النَّفس لتقبل الحقائق التي وردت

<sup>(</sup>١) انظر أبو الحسن الندوي ـ النبوة وألأنبياء في ضوء القرآن ـ ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر \_ مختصر السيرة \_ المرجع السابق، ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ص١٤٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) سبقت دراسة هذه الآية إعلامياً من قبل. انظر ص١٤٠ من هذا البحث.

ويكفي في الدلالة على مكانة هذا النص بمضامينه الإيمانية وأساليبه القوية في مقارعة رسول الله على مكانة هذا الناصعة والمحاورة العميقة الممتعة الوقوف عند الأساليب التي ورد بها هذا الإخبار وهو أسلوب الأمر وأسلوب الاستفهام وأسلوب التقرير وأسلوب النفي، ثمّ أسلوب الحصر فالعطف ثم التوكيد، ولا يقتصر الأثر على تعددها بل في تعاقبها والمزاوجة بينها تحقيقاً للإثارة الذهنية والمتعة الوجدانية ودفعاً للسأم والملل(٢).

ثم بعد هذا الجهد الإعلامي الكبير من قبل رسول الله على ومعاناته الشديدة من شدة مجادلة قومه وأعراضهم عن دعوته رغم استبانة الحق وظهور أماراته يكشف الله عن دخيلة أنفس هؤلاء المعرضين ببيان السبب الحقيقي لإعراضهم تسلية لرسول الله على وتسرية عنه في نصّ غاية في العذوبة والرقة: ﴿ مَّذَ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ الطَّلِمِينَ بِعَايَلِتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ومع أن الغرض الأساسي للإخبار في النص الكريم إنما هو بيان الحقيقة النفسية وراء إعراضهم فإنه قد تضمن إخباراً عن مبلغ حزن الرسول على وأسفه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سبقت دراسة هذا النص إعلامياً في نطاق الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، انظر ص ٢١٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٣٣.

على عدم إيمان قومه مما يعني أن المشاعر من الموضوعات التي ينبغي أن تنال حظها من العناية إخبارياً(١).

ويماثل هذا النص من حيث الإخبار عن مشاعر الرسول على قوله تعالى: 
﴿ وَإِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغَى نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَآءِ

فَتَأْتِيهُم بِاللَّهُ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَ مِن الْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

والاختلاف في الاستعدادات والمواهب الذي يكشف عنه في هذا النص تمثل معرفته والوقوف على حقيقته أحد مقومات النجاح في الرسائل الإعلامية (٢)، مع ما فيه من توجيه إلى ترشيد الجهد الإعلامي حتى يكون أكثر استجابة لحاجات المتلقي وأكثر مواءمة لمواهبه واستعداداته وتطلعاته (٧).

<sup>(</sup>١) سبقت دراسة هذا النص في مبحث سبب الإعراض عن الحق. انظر ص ١٤٩ من هذا البحث. وانظر د. محمد على الهاشمي، المرجع السابق، ص٦٣ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرآن الحكيم، جـ٧ صـ٣٨١، ٣٨٢ ومحاسن التأويل، جـ٦، صـ٥١٠. وتفسير سورة الأنعام، ص ٩٥ وتفسير سورة الأنعام للبهي، صـ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر محاسن التأويل ـ ج٦، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر في ظلال القرآن ـ ج٣ ص١٩٥٠.

 <sup>(</sup>٦) انظر د. على عجوة ـ الأسس العلمية للعلاقات العامة ـ ص١٦٠. عالم الكتب،
 القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٧) سبق للباحث أن عرض وجهة نظره في هذا الأمر. انظر ص٢٢٦ و٢٢٧ من هذا البحث.

وفي النص خصائص بيانية يرشد إلى مكانتها في العملية الإعلامية مثل قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بعد كلمة نفق لإفادة المبالغة في العمق مع استحضار وتصوير حالة الاستطاعة ثم حذف مفعول المشيئة في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآهُ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلَّهُدَىٰ ﴾ للبيان بعد الإبهام والتمييز بين المؤمنين والكافرين بالصياغة الخاصة في قوله تعالى: ﴿ لَجَمَّعُهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئَّ ﴾ والفاصلة التذييلية المحرضة على استحضار العلم (١). وفي ذلك إعلاء لجملة الأساليب التي سيق بها الإخبار في النص الكريم من مثل أسلوب التصوير وأسلوب البيان بعد الإبهام ثم أسلوب الصياغة الخاصة مراعاة للمعنى وأسلوب التذييل فأسلوب الشرط وجوابه في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ﴾ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ ﴾ ﴿ فَتَأْتِيهُم بِنَايَةً ﴾ وأخيراً أسلوب النهي في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ (٢) المبين لشخصيته البشرية، وذاك هو موضوع النص التالي في سياق الإخبار عن شخصه ﷺ، وهو قوله تعالى: ﴿قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَنَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنْفَكُّرُونَ ﴿ (٣) . وقد كانت بشرية الرسول التي يؤكد عليها في هذا الإخبار مثار شبهة الكفار في عهده على والقرون الأولى من قبله جهلاً بقيمة البشرية وكرامتها على الله(٤). ومن هنا تظهر أهمية الإخبار عنها هنا في نطاق الإخبار عن شخص الرسول ﷺ بياناً لحدود معرفته وطاقاته وقدراته وتنصلاً من كل ما لا يدخل في هذه الحدود وإعلاماً بأنه بشر رسول.

ومعرفة هذه الحقائق عن شخصيته على بهذه الصورة الجلية الواضحة أداة الصحة الفهم واستقامة الفكر ونضج المعرفة وتلك مسائل مهمة في بناء الرأي العام

<sup>(</sup>١) انظر التحرير والتنوير ـ ج٧/ ٢ ص٢٠٥ ـ ٢٠٧.

<sup>(</sup>۲) الباحث يميل إلى ما ذهب إليه محمد رشيد رضا من أن الجهل المقصود هنا هو ضد العلم أي العلم بما يتوقف علمه على الوحي ولا يكون جهل الرسول به قبل نزوله عليه عيباً بذم به، بل أنه بهذا المعنى ضروري لإثبات بشرية الرسول وعدم علمه بالغيب إلا بوحي من الله وتلك من حقائق شخصيته الأساسية. انظر \_ المنار \_ ج٧، ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر د. محمد على الهاشمي، المرجع السابق ص١٢ ـ ٢٢.

وقوته وتماسكه ووظيفته من وظائف الإعلام جاء الإخبار عنها هنا في محاورة الرسول على للمسول عليه السلام فيه إلا إبلاغه بنصه ومضمونه وأساليبه (١٠).

يلي هذا البيان في سياق الإخبار عنه على قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّ وَكَذَّبُدُ بِهِ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ يَقُصُ الْحَقُ وَهُو خَيْرُ الْفَكُمُ إِلَّا بِللهِ يَقُصُ الْحَقُ وَهُو خَيْرُ الْفَنْصِلِينَ ﴿ قُلُ قُلُ اللَّهُ وَقُوفَ عند بشريته والطّالِينَ اللهُ ا

وهذا الوضوح والصرامة والقوة والعزة تجعل من الإعلام الذي يصدر عنها قوة شديدة التأثير وواقعنا الإعلامي اليوم أشد ما يكون حاجة إليها فحالة الاستخذاء التي تعيشها الأمة انعكست بوضوح على هذا الواقع<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبقت دراسة هذا النص إعلامياً من قبل. انظر ص٣١٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآيتان ٥٧، ٥٨.

<sup>(</sup>٣) درس هذا النص إعلامياً من قبل. انظر ص١٦٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) يرى محمد رشيد رضا أن الذين طلب إليهم إحضارهم للشهادة لا بد أن يكونوا جماعة من أهل العلم الذين تتلقى الأمم عنهم الأحكام وغيرها بالأدلة الصحيحة التي تجعل النظريات كالمشهودات أو كالرسل الذين يتلقون الوحي من الله، وقد يكون هذا التفسير مناسباً لقوة المجادلة لأن غير هؤلاء لا يؤبه عادة لشهادتهم في مثل هذه المواقف والله أعلم بالصواب انظر تفسير المنار، جم ص١٨٢.

ما افتروا على الله إنّما هي ضرب من التحدي والإعجاز وإلزام الحجة (۱) ، وبيان أن من يكذّب بالآيات التي جاء بها الرسول على إنما هو صاحب هوى وضلال لا صاحب علم وحجة (۲) ، وهو تفنن في إبطال قولهم من كل وجه (۳) والأمر بمجانبة مسلك هؤلاء المفترين القائم على الهوى والضلال ، ليس لأنه يعرّض سالكه لمخاطر الحيرة والاضطراب والقلق ، بل لأنه فوق ذلك يضاد الصراط المستقيم (۱) صراط الله ـ وعدم الشهادة معهم يعني ضرورة الجهر بالحق وأن السكوت عن الباطل يرقى إلى مرتبة الشهادة به (۵) ، وذلك سند شرعي لضرورة الإعلام بالحق .

والهدى والضلال باعتبارهما من أسس الإعلام المنحرف يقابلهما العلم والحجة من أسس الإعلام السوي.

والإخبار في النص الكريم يعلي من قيمة المشاهدة الإعلامية باعتبارها قوالب تحقق للرسالة الإعلامية قسطاً كبيراً من النفاذ والقبول، كما يقوم شاهداً على مكانة الاتصال المباشر في الاتصال الإعلامي.

والجمع في النص الكريم بين ﴿ فُلْ ﴾ و ﴿ هَلُمُ ﴾ بما فيهما من خصائص إعلامية متميزة يوحي بأهمية استجماع عناصر الإثارة الذهنية في أي اتصال إعلامي إلى جانب أهمية تخير الأساليب في الموقف الاتصالي، كما في هذا النص وغيره من النصوص التي جرت دراستها من قبل. فقد ضمّ النص جملة من الأساليب تناسب في قوتها وجزالتها موقف المواجهة والمجابهة الذي يكشف عنه النص الكريم هو أسلوب الأمر ﴿ فُلْ ﴾ وأسلوب الدعوة ﴿ هَلُمُ ﴾ وأسلوب العطف ﴿ فَإِن شَهِدُوا ﴾ و ﴿ وَلَا تَنَبِعُ ﴾ و ﴿ وَالذِّينَ لَا يُؤمِنُونَ إِلَا لَا خِرَةِ

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير سورة الأنعام للكومي والطنطاوي، ص٢٨٣. وانظر تفسير المنار، المدرك السابق. وانظر في ظلال القرآن، ج٣ ص٤١٨. وتفسير سورة الأنعام للبهي، ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير سورة الأنعام للكومي والطنطاوي، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر التحرير والتنوير، ج١/٨ ص١٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير سورة الأنعام للبهي، ص١١٩.

٥) انظر تفسير المنار، جه ص١٨٢.

وَهُم بِرَبِهِم يَعَدِلُوك ﴾ ثم أسلوب النهي ﴿ فَلَا تَشْهَدَ مَعَهُمُّ وَلَا تَنَبِعٌ ﴾ وأسلوب الوصف المقتضي للتنفير ﴿ اللَّذِينَ كَلَّبُوا بِعَايَنِتَنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِم للوصف المقتضي للتنفير ﴿ اللَّذِينَ كَلَّبُوا بِعَايَنِتِنَا ﴾ وأسلوب يعّدِلُوك ﴾ ثم أسلوب الإظهار في مقام الإضمار ﴿ اللَّذِينَ كَلَّبُوا بِعَايَنِتِنَا ﴾ وأسلوب التشهير المتمثل في إعادة اسم الموصول ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ (١). كل ذلك يؤكد أهمية حشد الأساليب الإعلامية في المواقف الاتصالية الحاسمة.

وبهذا النص الكريم يختم الإخبار عن شخص رسول الله على وهو بالصورة التي عرضناها كشف عن شخصية تولّى الله إعدادها روحياً وعقلياً وخلقياً ونفسياً فإذا هي شخصية داعية حكيمة لبقة تواجه مشكلات الحياة وأحداثها بحلول مُرْضية مقنعة تتمتع بالصبر والثبات والإقدام في ثقة بنصر الله فتغدوا القدوة المثلى للمسلمين (٢).

#### ٢ ـ الإخبار عن المؤمنين:

وقع الإخبار عن المؤمنين في خمس آيات من نصوص الإخبار عن الأشخاص في واقع الحياة وجاء الإخبار منصباً على ما خصهم الله به من فضائل نفسية زكية وخلال خلقية كريمة من مثل الإيمان والخوف من الله والمداومة على طاعته وعبادته ابتغاء وجهه الكريم. وتركزت موضوعات الإخبار في أهدافهم واهتماماتهم ومشاعرهم وأسلوب حياتهم. وجاءت أساليبه في تنوعها وتعددها محققة لغايته في التعريف بهم والكشف عن حقائقهم وخصائصهم.

وأظهر الإخبار مدى مطابقة أفعال المؤمنين لأقوالهم ومعتقداتهم وأبرز شخصيتهم المعنوية في صورة مشرقة مضيئة.

وقد كشفت دراسة نصوصه عن قواعد أساسية للإخبار يمكن على ضوئها وضع سياسة إعلامية تحقق لإعلامنا الأصالة والتميز تتمثل في أن الإخبار ينبغي أن ينصب على الشخصية العامة للأمة وبما يدعم مبادئها وقيمها ويحقق أهدافها ويظهر مشاعرها الخيرية وتطلعاتها المشروعة وأن يستوعب كافة أنشطتها المختلفة في الحياة محكومة بشرع الله من غير أن يكون لفرد معين أو فئة معينة حق الاستئثار به

<sup>(</sup>١) انظر التحرير والتنوير، جم ص١٥٤، ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر د. محمد على الهاشمى، المرجع السابق، ص٢٣٤.

دون غيره من بقية أفراد الأمة، وبذلك تقوى الروابط وتتشابك المصالح، وتزول أسباب البغضاء والإحن ويحقق الإعلام للأمة أسباب الوحدة والانسجام والتماسك ويؤدي وظائفه الاجتماعية والسياسية بفاعلية وتأثير.

ويستخلص من هذا الإخبار كذلك أن النشاطات التي لا تتسم بتلك الخصائص لا ينبغي أن يركز عليها في الإخبار الموسوم بالرشد، ومن باب أولى الانحرافات الفكرية والسلوكية والخلقية.

وقد يكون في الأخذ بما استخلص من نصوص الإخبار من المؤمنين حسم لقضية إعلامية ثار حولها جدل إعلامي طويل هي كيفية التعامل إعلامياً مع إخبار الجريمة وغيرها من مواد الإخبار التي تمثل دعائم مدرسة الإثارة في الإعلام (١١).

والأمر لرسول الله على في نصوص الإخبار عن المؤمنين بإنذارهم وتبشيرهم يؤكد ما يذهب إليه كثير من الباحثين من أن وظائف الإعلام جملة يمكن إرجاعها إلى أصلين كبيرين هما البشارة والنذر(٢).

وتكشف نصوص الإخبار عن المؤمنين هنا عن أهمية الإعلام في إصلاح الحياة وترقيتها، فقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول التقوى على القيام بوظيفة الإنذار في أول نص منها: ﴿وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ لَمَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيَسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ لَمَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَأَنذِر اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمد فريد عزت ـ بحوث في الإعلام الإسلامي ـ ص ۸٥ ـ ۱۱۹ ، ۱۲۷ ـ ۱۲۷ ما قاسم ـ ضوابط الإعلام في الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية ـ ص ۱۶ ـ ۱۲۷ وانظر أنور الجندي الصحافة والأقلام المسمومة ـ ص ۱۱ ـ ۸۷ ، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الأولى ۱۲۰۰ ه/ ۱۹۸۰م. وانظر محمد فتحي ـ عالم بلا حواجز في الإعلام الدولي ـ ص ۱۳۱ ـ ۱۳۸، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۸۲ م. وانظر د. ر. مانيكان ـ تدفق المعلومات بين الدول المتقدمة والنامية ـ ص ۳۷، دار العلوم، الرياض عام ۱۲۰۲/۱۹۸۳، ترجمة فائق فهيم، وانظر د. محمد كمال الدين إمام ـ النظرة الإسلامية للإعلام ـ ص ۲۱۰ ـ ۲۱۶، دار البحوث العلمية، الكويت، الطبعة الثانية ۱۶۰۳ ه/۱۹۸۳م.

<sup>(</sup>٢) انظر ص٦٦ ـ ٧٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٥١.

ففي هذا النص الكريم إخبار عن أخص خصائص المؤمنين ـ الخوف من الله والإيمان بلقائه يوم البعث والنشور. وأمر الله لرسوله بأن ينذر بالقرآن من يخافون الحشر له الذين ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في تحديد بين للخصائص المثلى للموقف الاتصالي لما تضمنه من توجيه إلى الحقائق النفسية والخصائص الاجتماعية والحضارية التي تجب مراعاتها في الاتصال الإعلامي كي يحدث أثره (١).

وربما كان في هذا الاستخلاص دعم لما «يسمى بالنظرية الوظيفية للإعلام التي تقول إن المضمون الإعلامي يعمل من خلال عناصر ومؤثرات وعوامل وسيطة» (٢). وقريب من هذه النظرية ما ذهب إليه ابن قيم الجوزية (٣) في حديثه عن العوامل التي تحقق الانتفاع بالقرآن حيث اشترط لتمام التأثير وجود مُؤَثِّرٍ مقتض ومحل قابل وانتفاء المانع (٤).

وعلى هذا يكون النص الكريم قد أرشد إلى الخصائص الضرورية لعناصر العملية الاتصالية جملة وما يشترط في كل منها على حدة حتى يحدث التأثير المطلوب<sup>(٥)</sup>. ووجه إلى مكانة الأساليب التي صيغ بها وهي أسلوب الأمر وأسلوب النفي ثم أسلوب الترجي لما بينها وبين المضمون من تناسب<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر د. إبراهيم ـ إمام ـ الإعلام الإذاعي والتلفزيوني ـ ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق - ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر - موارد الضمآن لدروس الزمان - لعبد العزيز السمان، ص٣٩٣، الطبعة الحادية عشر، عام١٤٠٢ هـ، نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مطابع الخالد بالرياض.

<sup>(</sup>٤) يقول رحمه الله: ﴿إِذَا أُردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من يتكلم به منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله ﷺ قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَىٰ ٱلسَّمْعَ لَسان رسوله ﷺ قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَىٰ ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَذَلَكُ أَن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر انتفاء المانع الذي يمنع منه تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه على المراده.

<sup>(</sup>٥) انظر د. شاهيناز طلعت ـ وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية ـ ص١١ ـ ٤٢، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى عام ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>٦) هذا النص سبقت دراسته إعلامياً من قبل. انظر ص٢٦٥، ٢٨٧ من هذا البحث.

وخصائص المؤمنين التي أخبر عنها في هذا النص الكريم جعلتهم أهلاً لتكريم الله وثنائه العطر عليهم في قوله جلّ جلاله: ﴿وَلَا تَظَرُو الّذِينَ يَتَعُونَ رَبَّهُم التكريم الله وثنائه العطر عليهم في قوله جلّ جلاله: ﴿وَلَا تَظَرُو الّذِينَ يَتَعُونَ رَبَّهُم إِلَّا لَمَدُوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن أَلْطُلِيبِكَ أَلْكُونَ مِنَ الظَّلِيبِكَ أَلْكُونَ مِنَ الظَّلِيبِكَ أَلْكُونَ مِنَ الظَّلِيبِكِ أَلْكُونَ مِنَ الظَّلِيبِكِ أَلْكُونَ مِن الظَّلِيبِكِ أَلْكُونَ مِن الطَّلِيبِكِ أَلْكُونَ مِن الطَّلِيبِكِ أَلْكُونَ مِن الطَّلِيبِكِ أَلْكُونَ مِن المؤمنين وأفعالهم الظاهرة ثناء دونه كل ثناء ، النص الكريم عن تطابق دخيلة أنفس المؤمنين وأفعالهم الظاهرة ثناء دونه كل ثناء ، وهو توجيه ربّاني كريم إلى مكانة مطابقة الأفعال للأقوال في النظام الإعلامي دفعاً للتناقض وإحكاماً للبلاغ وإزالة لمعوقات الاتصال(٢).

وهؤلاء المؤمنون الصادقون كما كانوا أهلاً لثناء الله عليهم لفضائلهم النفسية الزكية وخلالهم الكريمة هم أيضاً أهل لأن يكون لهم نظام مخاطبة خاص قوامه الزكية وخلالهم الكريمة هم أيضاً أهل لأن يكون لهم نظام مخاطبة خاص قوامه البشر والسرور: ﴿وَإِذَا جَآءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنْتِنَا فَقُلْ سَكَمُّ عَلَيْكُمُ عَلَى البشر والسرور: ﴿وَإِذَا جَآءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنْتِنَا فَقُلْ سَكَمُ عَلَيْكُمُ عَلَى البشر والسرور: ﴿وَإِذَا جَآءَكُ ٱلَّذِينَ مُورَا اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ وَعَلَمَ وَاللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ وَعَلَمَ وَحَاجَاتُهم وَحَاجَاتُهم الإعلامية غير حاجات الآخرين فهم متميزون فكرياً وسلوكياً وخلقياً ومتميزون استعداداً واستجابة، فجاء توجيه الله سبحانه في هذا الإخبار مرشداً إلى أهمية مراعاة خصائص الجمهور في مخاطبة الرأي العام (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٢) درس هذا النص إعلامياً من قبل. انظر ص ٢٦٥ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سبقت دراسة هذا النص إعلامياً من قبل بما يكشف عن حقيقة هذا الاستنتاج انظر ص١٦٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٩٢.

وفي ذلك تأكيد على أهمية تصديق الأعمال للأقوال لما في المطابقة بينهما من دلائل الصدق وأسباب التأثير (١٠).

وعقد موازنة بين حال المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول وحال الكافرين الذين أعرضوا في مثل شاخص حي يحقق الغاية الأساسية من الإخبار عن الأشخاص لما فيه من دواعي الاقتداء بالمؤمنين الصادقين وأسباب النفور من الكافرين المعرضين به يختم الإخبار عن المؤمنين، وذلك قوله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَمَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَثْلُمُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ عِنْ مَثْلُمُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ عِنْ مَثْلُمُ فِي الطَّلُمَاتِ لَيْسَ عِنْ مَثْلُمُ فِي الطَّلُمَاتِ لَيْسَ عِنْ مَنْ مَثْلُمُ فِي الطَّلُمَاتِ لَيْسَ عِنْ مَنْ مَثْلُمُ فِي الطَّلُمَاتِ لَيْسَ عِنْ مَنْ مَثْلُمُ فِي الطَّلُمَاتِ اللَّهِ فَيْنَ مِنْ مَنْ اللَّهُ فَيْنَ اللَّهُ فَيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فقد ضرب الله في هذا النص الكريم مثلاً يتبين به الفرق بين المؤمنين المهتدين وبين الكافرين الضالين، فجاء بياناً لحال المؤمنين الحسن وتنويهاً به ووصفاً فظيعاً لحال الكافرين السيء تحقيراً وتنفيراً حتى يتقرر بالمقابلة بين الحالين الجزم بنفي المساواة بينهما تحقيقاً للتمايز الكامل بين الفريقين (٣).

والمثل الذي جُسم به المعنى إيصالاً للحقيقة المخبر عنها هنا في صورة موحية مؤثرة إنما هو حقيقة روحية وفكرية تذاق بالتجربة. فالعقيدة الصحيحة تنشئ في القلب حياة بعد موت وتبث نوراً بعد ظلمات وتقيم في النفس موازين ومعايير للحكم والتذوق والتصور والتقدير (٤٠).

فالإيمان اتصال بالله واستمداد منه واستجابة له وتفتح ورؤية وإدراك واستقامة وإنشراح ويسر وطمأنينة فهو نور وحياة به تحقق الحياة غايتها ويكون لها طعم ومذاق وهو ثراء في الوشائج والروابط ومن خلاله يحدث الاتصال أثره في توثيق

<sup>(</sup>١) سبقت دراسة هذا النص إعلامياً من قبل. انظر ص١٧٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرآن الحكيم، جم ص٢٩، ٣٠. وانظر التحرير والتنوير، جم/ ١ ص٤٣. وانظر تفسير القرآن العظيم، ج١ ص١٧٣. وانظر محاسن التأويل، ج٦ ص٧٠٨. وانظر تفسير سورة الأنعام للكومي والطنطاوي، ص٢٢٩. وتفسير سورة الأنعام للبهي، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٣٧٣، ٣٧٤.

الروابط والصلات وتحقيق التفاعل المستمر في الحياة البشرية (۱)، وهو أصل مكونات الرأي العام ذلك أن مجتمع المسلمين مجتمع تنبع أخلاقه وصلاته وروابطه ونظمه من عقيدته (۲). أما الكفر فهو انقطاع عن الحياة الأبدية وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فهو موت وظلمات (۳).

وقد أظهر الإخبار في النص الكريم أهمية أسلوب ضرب الأمثال في الاتصال الإعلامي وكشف عن خصائصه في التوصيل والبلاغ ووجه إلى أهمية التعريف بمحاسن الأمم كأسلوب في التعارف والتواصل وحدد معايير التمييز بين الحق والباطل وبين أن الشرك يحول دون استبانتها ويصرف صاحبه عن السعي إلى ما فيه خيره ونجاته (٤).

وبذلك يكون الإخبار في النص الكريم قد أرشد إلى أهمية بناء فكر الأمة كوظيفة أساسية من وظائف الإعلام(٥).

وقد ضم النص مجموعة من الأساليب الإعلامية المؤثرة مثل أسلوب الاستفهام الإنكاري وأسلوب التشبيه والتجسيم ثم أسلوب التصوير إضافة إلى أسلوب ضرب الأمثال وأسلوب التذييل<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر المرجع السابق ص٣٧٤، ٣٧٥، وانظر د. إبراهيم إمام ـ وسائل الإعلام ودورها في نشر الدعوة ـ ص ٣، بحث مقدم للمؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية المنعقد في المخرطوم في الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ جمادى الأولى عام ١٤٠١ هـ الموافق ٢٨ مارس إلى أول أبريل عام ١٩٨١م.

<sup>(</sup>٢) من محاضرات في الرأي العام الإسلامي للباحث ألقيت على الدارسين بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بكل من الرياض والمدينة عام ١٤٠٤ هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج ٣ ص ٣٧٤، ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر \_ التحرير والتنوير \_ ج٨/١ ص٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر د. محمد كمال الدين إمام ـ النظرة الإسلامية للإعلام ـ ص١٨١ ـ ١٩٢، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٦) سبق للباحث أن بين خصائص كل أسلوب من هذه الأساليب في ثنايا البحث مما أغنى عن الإعادة هنا. انظر ص٣٢٠، ٣٢١ من هذا البحث.

مما سبق يتضح أن الإخبار عن المؤمنين في هذا الفصل قد أبان عن الخصائص العامة للمجتمع المثالي<sup>(۱)</sup>، فأظهر بالتالي أهمية النموذج البشري الذي يجسد الفكرة ويجعلها واقعاً محسوساً يقنع بإمكانية التطبيق العملي ويكون صورة من صور الإعلام المقنع<sup>(۲)</sup>.

## ٣ \_ الإخبار عن المشركين:

لقد رأينا في مبحث الإخبار عن المؤمنين كيف أن الإخبار انصب على خصائصهم العامة وسماتهم الأساسية ورسم لهم صورة ذهنية مشرقة مضيئة تدعو إلى الاقتراب منهم والأنس بهم وتدفع إلى تقمص شخصياتهم إعجاباً بها وتقديراً.

وهذا المنهج في الإخبار - منهج التركيز على الشخصية العامة للأمة - ظهر اطراده من خلال الإخبار عن المشركين في نصوص الإخبار عن الأشخاص في واقع الحياة في سورة الأنعام حيث تركز الإخبار حول السمات العامة لهم بما يكشف عن حقائقهم النفسية وخصالهم الذميمة ويرسم لهم صورة ذهنية جد قاتمة موحشة تورث الاشمئزاز والنفور فهم نموذج بشري غير سوي فقد خصائص جوهره الإنساني - العقل والفهم والتدبر - ففقد خصائص الحياة وأضحى في عداد الموتى . فشكلت هذه الصورة الذهنية مرشحاً نفسياً مكن المسلمين يوم بعث وإلى ما شاء الله من التعرف على حقيقة واقع المشركين وتفسيره التفسير الصحيح، ومن ثمّ الحكم عليه في ثقة واطمئنان بما يمكن من التعامل معه وفق مقتضيات هذه المعرفة الدقيقة (٣).

وقد يكون في الإخبار هنا توجيه إلى ما انتهت إليه الدراسات الاتصالية من

 <sup>(</sup>١) انظر د. عبد الله شحاتة ـ الدعو الإسلامية والإعلام الديني ـ ص ٣٧٤ ـ ٣٧٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٢) زهير الأعرجي ـ الشخصية الإسلامية: مؤسسة إعلامية ـ (بيروت، دار التعاون للمطبوعات، د. ت) ص ١٤٣ ـ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر د. علي عجوة \_ العلاقات العامة والصورة الذهنية \_ ص٢٢، عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى، عام ١٩٨٣م.

اهتمام بالصورة الذهنية لما في حسنها من أثر في تهيئة المناخ النفسي الملائم للاتصال في مستوياته المختلفة وما يترتب على ذلك من عمليات اتصالية لتحسين الصورة أو تدعيمها أو تشويهها(١).

ولئن كان الإخبار عن المؤمنين قد ختم بمثل يجسم شخصيتهم العامة بعد أن عرضت تفاصيل سماتها تحقيقاً للاقتداء فإن الإخبار عن المشركين قد بدأ بتشبيه يلخص سماتهم الأساسية ويجسم شخصيتهم العامة تحقيقاً للتنفير منها.

وهذا التغاير في أسلوب العرض ينسجم تمام الانسجام مع غرض الإخبار في الحالين، ذلك أن الدعوة إلى الاقتداء تتطلب التشويق والترغيب أولاً ثم التركيز والتلخيص في الختام، أما التنفير فإنه يتحقق في صورة مثلى بأسلوب تقديم الصورة المجسمة المنفرة التي تهيئ النفس للنفور والاشمئزاز، وفي هذا إرشاد إلى منهج إعلامي سديد في العرض به يتحقق للأداء الإعلامي صفة الانسجام بين المضمون والشكل.

والنص الذي جسم الشخصية العامة للمشركين وبدأت به نصوص الإخبار عنهم هنا البالغة خمس آيات هو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا يَسْتَجِبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونً وَ الْمَوْقَى يَبْعَهُمُ اللّهُ ثُمّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ في الوقت نفسه تحريض على الإيمان الذي يباعد بين صاحبه وبين حالهم ". كما أن المقابلة بين حالهم وحال المؤمنين تلخص بين صاحبه وبين حالهم وأب الناس به رسول الله على يوم بعث، فهم فريقان فريق لديه أجهزة استقبال حية مفتوحة تستجيب للحق فور سماعه، وفريق ميت الفطرة قد تعطلت أجهزة الاستقبال لديه فلا يسمع ولا يستجيب، ليس عن نقص في أدلة الحق ولكن عن نقص في حياة الفطرة (٤)، فهؤلاء أموات بالنسبة للإنسانية، أماتت

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق، ص، ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٧/ ١ ص٢٠٨. وانظر ـ محاسن التأويل ـ ج٦ ص٥١١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص١٩٦٠.

الاعتقادات الفاسدة والأخلاق الرديئة قلوبهم فكانوا أبعد عن الانتفاع من موتى الجسوم والأبدان (١).

وقرن الاستجابة في النص الكريم بسماع الفهم والتدبر (٢) فيه توجيه إلى ضرورة مراعاة شرائط العمل الاتصالي وصولاً للموقف الاتصالي الأمثل بما تفرض من معرفة أساسية بخصائص الاتصال في المرسل والمستقبل والرسالة وظروف الاتصال والعوامل الوسطية التي يحدث بها الاتصال أثره (٣). وكلها قد تحققت في شأن الاتصال الذي كان يتم بين رسول الله على وبين المؤمنين الذين استجابوا له في طواعية ورضا بعد أن استمعوا في تحقق وتمتعوا بحرية كاملة في الاختيار وكانوا هم أنفسهم يملكون أسباب الاستجابة الفطرية بما وهبوا من خصائص ذاتية تمثلت في حرية الفكر و العقل والرغبة الصادقة في التعرف على الحق وحسن الاقبال على الاستماع (٤). أما المشركون فقد فقدوا مزايا المستقبل الجيد فجاءت نتيجة الاتصال بهم إعراضاً وكفراً عياذاً بالله.

ثمّ إن في قوله تعالى: ﴿ثُمُّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ تهديد ووعيد شديد يوجه إلى أهمية استمالات التخويف في تحقيق الاستجابة (٥)، ويرشد إلى العناية بمثيرات الباعث الشعوري في الأداء الإعلامي.

ويوجه النص الكريم كذلك إلى أهمية المواءمة بين أساليب الإقناع وموضوع

<sup>(</sup>۱) انظر - محاسن التأويل - جـ۲، ص١١٥. وانظر - تفسير القرآن الحكيم - جـ٧، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>۲) السماع يطلق بمعنى إدراك وبمعنى فهم ما يسمع من الكلام وهو ثمرة السماع ويطلق بمعنى قبول ما يفهم من القول والاعتبار به والعمل بموجبه وهو ثمرة الثمرة (انظر \_ تفسير المنار \_ ج٧، ص٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٨٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير سورة الأنعام للبهي، ص٣٩. وانظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ ج٧ ص٣٨٥. وانظر ص٣٨٣، ٣٨٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر د. منير حجاب ـ العروة الوثقى ـ ص١٠٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسكندرية عام ١٩٨٢م.

الإعلام وجمهوره ووسيلته (۱) بما ضم من أساليب تحقق هذه الغاية هي أسلوب الحصر في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونً ﴾ وأسلوب السرد التقريري في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ ثم أسلوب العطف في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ فأسلوب التشبيه ﴿ وَٱلْمَوْتَى ﴾ وأسلوب التذييل في قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ وكل من هذه الأساليب له خصائصه ومزاياه في الاتصال الإعلامي (٢).

أما النص الثاني في سياق الإخبار عن المشركين هنا فهو قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا النص الثاني في سياق الإخبار عن المشركين هنا فهو قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن رَبِيِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَى آن يُنزِّلَ ءَايَةُ وَلَكِكَنَ آَكُوُهُمْ لَا يَمْلُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا يَعْلُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

فالإخبار في النص الكريم يكشف عن عناد المشركين وجهلهم بالله وخصائص النبوّة، ومنه تستخلص أهم معوقات الاتصال الأساسية من جهة المستقبل، وبه تبرز مكانة الحوار في الاتصال الإعلامي، وتتضح القيمة الإعلامية فيما يتعلق بخصائص المستقبل (3). وهي في جوهرها بالنسبة للمشركين تتمثل فيما أخبر الله به عنهم في هذا النص وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِكَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فَي الظُّلُمنيُّ مَن يَشَا الله يُصَالِلهُ وَمَن يَشا يَجَعَلُهُ عَلَى صِرَالٍ مُستَقِيمٍ (إلى الله وي الظُّلُمنيُّ من يَشا الله يُصَالِلهُ وَمَن يَشا يَجَعَلُهُ عَلَى صِرَالٍ مُستَقِيمٍ (إلى الله وي الظُّلُمنيُّ من يَشا الله الله الله هذا الوصف الفظيع، وبهذا الأسلوب فخصائصهم التي أهلتهم لأن يصفهم الله هذا الوصف الفظيع، وبهذا الأسلوب التصويري الذي يجسم المعاني ويبرزها في قالب حسي حتى تكاد تلمس يكشف عن طبيعتهم وحقيقة حالهم، فهم صم عن التلقي بكم عن الاسترشاد وعمي عن التبصر في الطريق، فهم في ضلال عن الاهتداء لما جاء عن الله وعن التأمل والتفكر فيه تحيط بهم الظلمات ـ ظلمات الشرك والجهل والكبر والعناد ـ من كل مكان هذا المثل نموذجاً لشخصيتهم العامة «مثلهم في جهلهم وقلة مكان "، فكان هذا المثل نموذجاً لشخصيتهم العامة «مثلهم في جهلهم وقلة مكان "، فكان هذا المثل نموذجاً لشخصيتهم العامة «مثلهم في جهلهم وقلة

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق، ص٩٨، ٩٩.

<sup>(</sup>٢) سبق إيضاح هذه الخصائص في ثنايا البحث. انظر ص٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سبقت دراسة هذا النص إعلامياً. انظر ص١٤٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٢٠٦. وانظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٧/١، ص٢١٩ \_

علمهم وعدم فهمهم كمثل الأصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا يتكلم وهو مع ذلك في ظلمات (۱). وقد كثر وصفهم في القرآن الكريم بهذه الخلال مما يؤكد تأصلها في نفوسهم وعدم كفايتهم اتصالياً لانسداد باب الفهم والتفهيم لديهم لانصرافهم الإرادي عن الحق وتعطيلهم لأجهزة الاستقبال ـ السمع والبصر والفؤاد (۲).

والإخبار عن خلال المشركين تشبيهاً يحقق غاية النفور من شخصيتهم المجسدة فيه ويوحي بأهمية أسلوب التصوير في الأداء الإعلامي الجيد لما له من تأثير على المتلقى.

ولئن كان الإخبار في النص الكريم قد كشف عن سنة الله في الارتباط بين الأعمال البدنية والعقائد والوجدانات النفسية فإنه مع تحقيقه لغاياته الأساسية جاء حثاً على استخدام وسائل المعرفة التي وهبها الله للإنسان في التعرّف على الحق والاعتراف به والعمل بمقتضاه (٣) تجنباً لما تعرض له المعطلون لها من ذم وتحقير في هذا الإخبار الذي سيق في قالب تقريري هادئ.

أما النص الرابع في هذا السياق فهو قوله تعالى: ﴿وَكَذَاكِ فَتَنَا بَعْضَهُم بِعَضِ لِيَقُولُوا أَهَا وَكَذَاكِ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَا وَلَا مَنَ الله عَلَيْهِم مِن بَيْضَا أَلَيْسَ الله بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ (أَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِن عَصال المشركين وهي الكبر الذي أعمى بصائرهم عن الحق وقادهم إلى الضلال والعذاب المهين.

والجملة التذييلية في فاصلة الآية بصيغتها الاستفهامية الإنكارية تفيد أنهم ليسوا من الشاكرين لنعم الله إلى جانب ما فيها من تعريض وتهديد قد يحمل على الاستجابة.

<sup>=</sup> وانظر - تفسير القرآن الحكيم - ج٧ ص٤٠٢. وانظر - تفسير سورة الأنعام - للبهي، ص٣٤.

<sup>(</sup>١) تفسير سورة الأنعام ـ للكومي والطنطاوي، ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ محاسن التأويل ـ ج٦ ص٥٢٥. وانظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ للبهي، ص٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ ج٧ ص٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٥٣.

فالإخبار في النص إذن مرشد إلى أن الكبر وكفران النعم خصال تحول دون صاحبها والاستجابة لداعي الخير فهي معوقات للاتصال لا تهش النفوس ولا تبش لمن يتصف بها لما في النفوس من بغض لها وحب للتواضع والعرفان بالجميل(١).

والنص الأخير في سياق الإخبار عن المشركين في هذا الفصل جاء مؤكداً لحقيقة أن المشركين بجحودهم للحق واستكبارهم عليه فقدوا الاستعداد الفطري للاستجابة السليمة: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَرَّانًا ۖ إِلَيْمُ الْمَلَتِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمَوْقَ وَحَشَرُنَا عَلَيْمٍ كُلَّ للاستجابة السليمة: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَرَّانًا ۚ إِلَيْمُ الْمَلَتِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمَوْقَ وَحَشَرُنا عَلَيْمٍ كُلَّ هَيْ فَبُلُا مَا كَانُوا لِيُومِنُوا إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ وَلَكِكنَ أَكَثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ (٢٠). ولا تمكنهم خصائصهم الذاتية التي أخبر عنها تفصيلاً فيما مضى من أن يكونوا طرفا في اتصال ناجح، ذلك أن أكثرهم يجهلون (٣).

وعلى هذا يكون الإخبار عن المشركين بمضامينه وقوالبه وأساليبه قد جلّى حقيقة الشخصية العامة للمشركين بما يرسم منهجاً واضحاً للتعامل معها إعلامياً وبما يؤدي إلى النفور منها، فكان بذلك معلماً إعلامياً بارزاً ينبغي الاسترشاد به في الواقع الإعلامي اليوم الذي يسود فيه تمجيد الكافرين والافتتان بشخصيتهم.

#### ٤ \_ الإخبار عن زعماء المشركين:

التركيز على الأهم هو القاعدة الأساسية فيما جاء من إخبار عن الأشخاص فيما سبق، وفي الإخبار عن زعماء المشركين كذلك حيث نجد أن التركيز في الإخبار عنهم قد انصب على أفعالهم، لما لها من تأثير على حياة الناس وحياتهم. ولا يعني هذا أن الإخبار لم يتضمن شيئاً من صفاتهم بل إن خصال الشر كلها قد لخصت في صفة تجمعها وتكشف عن طبيعة الأثر الذي تتركه على الحياة هي صفة الإجرام.

وقد جاء الإخبار عن زعماء المشركين في آيتين هما قوله تعالى: ﴿وَكَلَالِكَ جَمَلُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَنْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِمِمْ وَمَا

<sup>(</sup>١) سبقت دراسة هذا النص إعلامياً من قبل. انظر ص١٦٠ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١١١.

<sup>(</sup>٣) هذا النص درس إعلامياً من قبل. انظر ص١٧٨، ١٧٩ من هذا البحث.

يَشْعُهُنَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُوْمِنَ حَتَى نُوْقَى مِشْلَ مَا أُوفِى رُسُلُ اللهِ الله أَعْلَمُ عَيْثُ مُعْنَدُ يَعْمَلُ مِسَالَتَهُم سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فِيهُمَا رَسَالَتَهُم سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فِي هُمَا آيتان فيهما بيان حال أهل مكة في كفرهم وعداوتهم للنبي عَلَيْ بإغراء أكابرهم المتكبرين الذين مكروا بالناس وحملوهم على الضلال بزخرف من المقال والفعال (٢).

ولئن كان مكر هؤلاء لم يكشف عنه تفصيلاً هنا، فقد كشف عنه في نصوص قرآنية كثيرة منها على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿وَاَظَلَقَ ٱلْكَأْ مِنْهُمْ أَنِ آمَنُواْ وَآصَبُواْ عَلَىٰ عَرَانَية كثيرة إِنَّا هَذَا لَشَيْءٌ يُكُولُونُ إِنَّ هَلَا اللَّهُ مِنْهُمْ إِلَّا ٱخْلِلَتُ ﴿ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وهذا يعني أن هؤلاء المستكبرين قاموا بعمل إعلامي مضاد لدعوة رسول الله على قوامه قلب الحقائق وتزييفها وإلصاق التهم بالآخرين وتشويه صورة صاحب الدعوة وبث الشكوك حول مكانته ليحال بينه وبين الناس عن طريق إقامة سدود وحجب في وجهه تصرف النفوس عنه وتحول دون تلقيه بالرضا والقبول (٤)، وفي هذا تحديد بين لطبيعة الجهد الذي يبذله قادة الرأي في الاصطلاح الإعلامي للتأثير على الرأي العام، وهو هنا صرف الحيل لصد الدهماء عن متابعة الرسول على الرأي العام، وهو هنا صرف الحيل الماكرون بالناس والصادون عن سبيل الله جهلاً وبلاهة (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيتان ١٢٣، ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ تفسير القرآن العظيم ـ ج٢ ص١٧٢. و ـ تفسير القرآن الحكيم ـ ج٨ ص٣٢. و ـ محاسن التأويل ـ ج٦ ص٧٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة ص: الآيات ٦ و٧ و٨.

<sup>(</sup>٤) انظر د. أحمد كمال أبو المجد ـ واجب الإعلام الإسلامي في الوقت الحاضر - محاضرة القيت في المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية المنعقد في الدوحة يوم ٧ محرم ١٤٠٠ ه، ص ٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨ ص٤٧.

 <sup>(</sup>٦) انظر ـ تفسير القرآن العظيم ـ ج٢ ص١٧٢. و ـ محاسن التأويل ـ ج٦ ص٧٠٩. و ـ تفسير سورة الأنعام ـ للكومي والطنطاوي، ص٢٣٢.

ولشناعة المكر الإعلامي الذي يقوم به هؤلاء وضخامة أثره على حياة الناس جاء وعيد الله لهم شديداً ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجَرَمُواْ صَغَارُ عِندَ اللهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَتَكُرُونَ ﴾.

ولعل في الإخبار عن هذا العمل الإجرامي الذي يحول بين الناس وبين الخير بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار وتكرر الصيغة ثلاث مرات في النص الكريم ما يكشف عن تأصل بواعث المكر في نفوسهم ويؤكد أن الشر سجية من سجاياهم فهم متصفون بالإجرام خلقاً وسلوكاً.

وتعرية هؤلاء المجرمين بهذه الصورة تؤكد أن من وظائف الإعلام بيان حقيقة أمثال هؤلاء للناس للحد من تأثيرهم عليهم وتقليل شرورهم وفضح أمرهم من خلال أقوالهم وأفعالهم والكشف عن دوافعهم الحقيقية مع تمجيد أقوال وأفعال الذين يحملون مؤهلات حقة لقيادة الناس في سبيل الحق والخير ليساعدوا الناس على تبين الطريق وسلوكه، فمن سنن الله التي يكشف عنها في هذا الإخبار تفاوت الناس في المنازل والمراتب وما يترتب على ذلك التفاوت من أسباب التأثير وعوامله بالإضافة إلى سنة التصارع بين الخير والشر ممثلة في الصراع الإعلامي الذي يكشف النص عن أبعاده المختلفة (١).

ونحن ندرك اليوم اطراد هذه السنة من خلال اتساع ساحة الصراع الإعلامي في عالم اليوم، فعشرات المذاهب والأفكار تتزاحم في سباق شديد للاستيلاء على قلوب الناس وعقولهم من أجل السيطرة والنفوذ وبأساليب وأدوات تتفق وما وصل إليه ترويج الأفكار والمبادئ من علم وفن (٢). وإدارة هذا الصراع بكفاية من قبل المسلمين تتطلب قادة صالحين تغاير صفاتهم وخصائصهم صفات هذا الصنف الذي يخبر عنه هنا وخصائصه يتحسسون هموم الناس ومشاكلهم ويختبرون أذواقهم وميولهم وطباعهم ويتقمصون مصالحهم الحقة، فيقدمون لهم ما يحرك

<sup>(</sup>١) انظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣ ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر د. أحمد كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص٢. وانظر د. إبراهيم إمام - الإعلام الإذاعي والتلفزيوني - ص٤، ٥، ١٢.

الميل ويثير الاهتمام وينال التعاطف فيملكون بذلك أسباب التأثير والتوجيه، ويحررون الناس من صنوف الاغتصاب العقلي في هذا الصراع الذي يدق فيه التمييز بين الحق والباطل ويوشك معه اختيار الناس أن يتلاشى (١).

وبذلك يكون الإخبار في النص الكريم قد كشف من حقائقهم ما به يحذرهم الناس ويبعدون عنهم.

#### ٥ \_ الإخبار عن أهل الكتاب:

أهل الكتاب من الفئات البشرية التي كانت تشكل في مجموعها من يخاطبهم

<sup>(</sup>۱) انظر د. أحمد كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص٢. وانظر د. إبراهيم إمام - وسائل الإعلام ودورهافي نشر الدعوة ص٧، ٨. وانظر د. منير حجاب - الإنسان بين نظريات الإعلام المعاصرة والنظرية الإسلامية - ص١٣ - ١٥. وانظر د. سيد دسوقي حسن - ديناميكية انتشار الأفكار وعوالم الغيب - ص٧ و٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر د. عماد الدين خليل ـ النقد الإسلامي المعاصر ـ مؤسسة الرسالة، الطبعة
 الأولى، بيروت عام ۱۳۹۲ هـ ۱۹۷۲م.

<sup>(</sup>٣) هذا النص سبقت دراسته إعلامياً من قبل. انظر ص٢٤٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/١ ص٤٧.

رسول الله على، ومع أن السورة مكية كما ثبت من قبل واحتكاك الرسول على المباشر بأهل الكتاب إنما كان في المدينة فإن الإخبار عنهم هنا إنما جاء بالقدر الذي يكشف عن حقيقة الدور الذي كانوا يقومون به في وجه الحق الذي جاء به الرسول رضي العتبارهم أهل كتاب يتوقع أن يكون لديهم علم بحقيقة أمر الرسول على مما يجعل الناس يتوجهون إليهم بالسؤال عنه، ولكنهم لجحدهم الحق واتصافهم بالمراء ينكرون ما يعرفون، بل ويقولون: ﴿ هَٰٓٓتُؤُكُّمُ ۚ أَهَّدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴾(١) صداً عن سبيل الله وكفراً به، لذلك جاء الإخبار عنهم في السورة في آيتين لخصّتا حقيقة الموقف المخزي الذي وقفوه من الحق، فأبانت بذلك عن طويتهم السيئة وسماتهم الدنيئة وحكمت عليهم بخسران أنفسهم: ﴿ ٱلَّذِينَ مَاتَيَّنَّهُمُ الْكِتَابُ يَمْ فُونَامُ كُمَا يَمْ فُونَ أَبْنَاتُهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠). ﴿ أَنَهُ مَنْ اللَّهِ أَبْتَنِي حَكَّمًا وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنَزَلَ إِلَيْكُمْ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن زَّبِكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَّدِينَ ١٩٠٠. وهـما آيتان (٤) واضحتا الدلالة على مبلغ علمهم بالحق وعدم انتفاعهم بهذا العلم، بل وسعيهم لصرف الناس عن الحق بخلطهم الحق بالشبهات الواهية والتأويلات الفاسدة وكتمهم الحق وعدم إذاعته صريحاً بينا بين الناس(٥). وتلك صفات عرّضتهم لنكير الله وغضبه وهو يسجلها عليهم تفصيلاً في قوله جلّ جلاله: ﴿ يَكَأَمُّ لَلَّ الْكِنَبِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَآنتُمْ تَعَلَّمُونَ (١٠٠٠).

وقد أبان الله سبحانه وتعالى حقيقة الشخصية العامة لأهل الكتاب في مثلين ضربهما لبيان سوء حال من يتصف بصفاتهم التي تضمنها إيجازاً الإخبار عنهم في

<sup>(</sup>١) سورة النساء: جزء من الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٤) درست هاتان الآيتان إعلامياً من قبل، انظر ص١٨٥، ٢٥٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ المنتخب في التفسير ـ ص٨٢.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآيتان ٧٠، ٧١.

سورة الأنعام تحذيراً وتنفيراً؛ وهذان المثلان هما قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُواْ النَّوْرِينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنِسَ مَثُلُ الْفَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِن وقول له تعالى : ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ بَا اللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ الللّهُ

وكفى بهذين المثلين توضيحاً لخصائص أهل الكتاب النفسية والسلوكية وكفى بهما تجسيداً لشخصيتهم العامة، وكفى بهما أيضاً تنفيراً من هذه الشخصية.

والموازنة بين هذه التعرية الكاملة لشخصية أهل الكتاب، وأسلوب الإخبار عنهم في واقعنا الإعلامي اليوم تكشف حقيقة المأساة التي يعاني منها المسلمون اليوم وبعد العمل الإعلامي في مجتمعاتهم عن الهدي الرباني (٣).

من كلّ ما تقدم تتضح مكانة الإخبار عن الأشخاص في الإعلام، ومنه ترسم مناهجه الصحيحة، ومن خلاله تكشف أساليبه المثلى وتحدد طرائقه وصولاً إلى إعلام متميز تميز الأمة التي يصدر عنها.

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآيات ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٩٢ من هذا البحث.

# الفصل الثاني

# الإخبار عن الحقائق والأفكار: صنوفها وأساليب عرضها ـ تعريفات لغوية واصطلاحية

# تصنيف الأفكار:

أولاً: الإخبار عن أفكار المشركين.

١ \_ أفكارهم في مجال الاعتقاد.

٢ \_ منهج المشركين في التفكير.

٣ \_ أفكار المشركين حول الحلال والحرام.

٤ \_ تعليلات المشركين لأسباب انحرافهم الفكري.

ثانياً: الإخبار عن الحقائق التي جاء بها رسول الله ﷺ.

### الفصل الثاني

# الإخبار عن الحقائق والأفكار صنوفها وأساليب عرضها

الحقائق في اللغة جمع حقيقة وهي ضد المجاز<sup>(۱)</sup>، وتستعمل الحقيقة في الشيء الذي له ثبات ووجود، كما تستعمل تارة في الاعتقاد وأخرى في العمل<sup>(۲)</sup>. أو هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة<sup>(۳)</sup>.

وأصل الحق بالمطابقة والموافقة وهو نقيض الباطل<sup>(1)</sup>. والحق من أسماء الله أو صفاته (٥٠).

ويطلق الحق على الفعل والقول الواقع بحسب ما يجيب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب (٢).

والحقائق في الاصطلاح الإعلامي لا تخرج عن المعاني اللغوية السابقة(٧).

<sup>(</sup>١) انظر \_ لسان العرب \_ مادة «حقق». وانظر \_ القاموس المحيط \_ مادة «الحق». وانظر \_ مختار الصحاح \_ مادة «حقق».

<sup>(</sup>٢) انظر \_ المفردات في غريب القرآن \_ كتاب «الحاء» مادة «حقق». وانظر \_ القاموس المحيط \_ المدرك السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ المفردات في غريب القرآن \_. وانظر \_ لسان العرب \_ المدركين السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر المرجعين السابقين، المدركين نفسيهما. وانظر - مختار الصحاح - وانظر - القاموس المحيط - المدركين السابقين.

<sup>(</sup>٥) انظر \_ لسان العرب \_ والقاموس المحيط \_ المدركين السابقين.

<sup>(</sup>٦) انظر \_ المفردات في غريب القرآن \_ المدرك السابق.

 <sup>(</sup>۷) انظر \_ أصوات متعددة وعالم واحد، الاتصال والمجتمع اليوم وغداً \_ ص٥١، ٥٢، ٣٣،
 ٣٣، ٢٨٤، ٢٨٤، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٥٨، ٣٦٦، مطبوعات اليونسكو، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر عام ١٩٨١ م، تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال.

فالحقائق تمثل أصول الأفكار ومصادرها في التفكير الرشيد.

والمراد بالحقائق هنا ما جاء به الرسول الله ﷺ من البيّنات والهدى.

والأفكار في اللغة جمع فكرة (١). وهي إعمال الخاطر في الشيء أو تردد القلب فيه (٢). أو قوة مطرقة للعلم إلى العلوم. والتفكير جولان تلك القوة بحسب النظر وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب (٣) أو التأمل. ويستعمل الفكر مقلوباً في المعاني من فرك الأمور وبحثها للوصول إلى حقيقتها (٤).

وقد عرّف ابن قيم الجوزية الفكرة بأنها «تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماساً له» (٥) وقسمها إلى أقسام نوردها لشدة صلتها بموضوع الفصل: «والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالطلب والإرادة فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي والتي تتعلق بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار ثم يترتب عليها فكرة بالطلب والإرادة هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها والطريق إلى ما يضر فيتركها، فهذه ستة أقسام لا سابع لها هي مجال أفكار العقلاء وأصلها الفكرة في التوحيد وهي

<sup>=</sup> وانظر د. أحمد بدر - الإعلام الدولي - ص١٧، مكتبة غريب بالقاهرة، وانظر د. عبد العزيز شرف - الإعلام ولغة الحضارة - ص١٧، ٢٨، دار المعارف. وانظر د. أحمد بدر - الإتصال بالجماهير والدعاية الدولية - ص١٥، دار القلم بالكويت، الطبعة الأولى ١٣٩٤هـ ١٩٤٧م. وانظر د. فاروق أبو زيد - فن الكتابة الصحفية - ص١٧٥، نشر دار المأمون للطباعة والنشر، القاهرة من غير تحديد لتاريخ النشر. وانظر د. جيهان أحمد رشتى - الأسس العلمية لنظريات الإعلام - ص٥٧٥ إلى ٧٧٥، الطبعة الثانية.

<sup>(</sup>١) انظر - القاموس المحيط - مادة «الفكر». وانظر - لسان العرب - مادة «فكر».

 <sup>(</sup>۲) انظر - القاموس المحيط - مادة «الفكر». وانظر - لسان العرب - مادة «فكر».
 معجم مقاييس اللغة باب «الفاء» و «الكاف» وما يثلثهما مادة «فكر».

<sup>(</sup>٣) انظر ـ مختار الصحاح ـ للرازي، مادة «فكر».

<sup>(</sup>٤) انظر - المفردات في غريب القرآن - المدرك السابق ولعل القول بجواز قلب الفكر محل نظر.

<sup>(</sup>٥) تهذيب مدارج السالكين ـ ص١٠٥، نشر وزارة العدل والشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية.

استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته (()). وخطورة الأفكار أنها غالباً لا تنتهى عند التفكير وإنما تمتد إلى العمل والتطبيق، فهي تعقل وسلوك (٢).

أما في الدراسات الإعلامية فإن المرء قد يجد صعوبة في إيجاد تعريف موحد لمدلول الأفكار، فمن الباحثين من يرى أن الفكرة أحد عوامل العلاقة الرمزية المتمثلة في المحتوى الفعلي أو الربط الذهني (٣). ومنهم من يرى أنها الباعث الفعلي أو موضوع العقل أثناء التفكير (٤). ومنهم من يرى أنها ابتكار قائم على تصور ذهني بغرض توصيل مضمون بشكل جديد يثير ذهن المستقبل (٥). ومنهم من يرى أنها نسق ذهني يجدد ويحدد (٦). ومنهم من يرى أنها الصورة الذهنية الناتجة عن تفاعل كافة المنبهات التي يستقبلها عقل القائم بالاتصال في إطار ظروف معينة ولحظة معينة تمثل المعاني التي يخترعها القائم بالاتصال أو يعطيها للأشياء كي تحقق أهداف الفرد أو الأفراد الذين يسعى للاتصال بهم وتحقيق تأثير ما عليهم عبر وسائل الاتصال المختلفة (٧). وقد يفهم من كتابات بعض الباحثين الإعلاميين أن الفكرة في المختلفة (٧).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، المدرك نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر أنور الجندي ـ مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام ـ ص ٢٧٨، دار الاعتصام بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧م.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ الإعلام ولغة الحضارة ـ د. عبد العزيز شرف ـ ص١١.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ الإعلام والاتصال بالجماهير ـ للدكتور إبراهيم إمام، ص٣٠. وانظر ـ المعرفة في منهج القرآن ـ لصابر طعيمة ـ ص٢٠١ وما بعدها ـ دار الجيل، بيروت.

<sup>(</sup>٥) د. كرم سالم في مناقشة عملية عمد الباحث فيها إلى استطلاع رأي أساتذة الإعلام في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض خلال الأسبوع الأخير من شهر ذي القعدة ١٤٠٤ هـ لتوضيح مفهوم الفكرة الإعلامية وكان محصلتها الأراء المعروضة المنسوبة لأصحابها في ثنايا الفصل.

<sup>(</sup>٦) د. محمد كمال الدين إمام ـ المناقشة السابقة.

<sup>(</sup>V) د. منير حجاب ـ المناقشة السابقة.

<sup>(</sup>۸) انظر د. عبد الخبير محمود عطا ـ نظرية الاتصال السياسي ـ ص ۹۱، ۱۰۹ بحث منشور . وانظر . د. محمد عبد الحميد ـ تحليل المحتوى في بحوث الإعلام ـ ص ۱۵۷، ۱۵۸ دار الشروق جدة عام ۱۶۰۶ هـ/ ۱۹۸۳م وانظر د. محيي الدين عبد الحليم ـ الإعلام \_

والعقائد أو المواد الإعلامية (١) وربما فهم من بعض الكتابات أن الأفكار تمثل الآراء أو وجهات النظر أو المبادئ والموضوعات (٢) أو هي الأمور والقضايا والحجج التي تساق للإقناع (٣)، أو هي الموضوع الجديد أو المادة أو العنصر الأساسي الذي يقيم الإعلامي عليه جميع العناصر الأخرى أو يجعلها تدور حوله (٤).

ومن الباحثين الإعلاميين من يربط بين الأفكار ومجال استخدامها في العملية الإعلامية ويرى أنها تدخل في أربعة مواضيع هي الأهداف والوظائف باعتبار أن الأفكار هي التي تحدد الإطار العام لأولويات تلك الأهداف والوظائف ومضمون الرسالة الإعلامية. والموضع الثاني عند القائمين بالاتصال من حيث قناعتهم بما يصدر عنهم باعتبار ذلك أحد مقومات نجاحهم في العمل الاتصالي. أما الموضع الثالث فهو عند تحليل الخصائص الثقافية للجمهور المستقبل من حيث صلة ذلك بقواعد صياغة الرسالة الإعلامية والموضع الرابع عند دراسة رد الفعل من حيث

<sup>=</sup> الإسلامي وتطبيقاته العملية ـ ص ٢٠، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ. وانظر د. سمير محمد حسين ـ تحليل المضمون ـ ص ٥٩، ٧٨ عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى عام ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>۱) انظر د. إسماعيل علي سعد ـ الاتصال والرأي العام ـ ص۱۱۹، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، الطبعة الثانية عام ۱۹۸۱م. وانظر د. محمد كمال الدين إمام ـ النظرة الإسلامية للإعلام ـ ص۱۹۲، ۱۹۳، الطبعة الثانية ۱٤٠٣ هـ/۱۹۸۳م. وانظر د. جيهان أحمد رشتى ـ الأسس العلمية لنظريات الإعلام ـ ص۷۲، الطبعة الثانية ۱۹۷۸م. وانظر زهير الأعرجي ـ الرأي العام الإسلامي وقوى التحريك ـ ص۱۲۰ و ـ الشخصية الإسلامية مؤسسة إعلامية ـ ص۷۰.

<sup>(</sup>۲) انظر د. إبراهيم ـ إمام ـ الإعلام والإتصال بالجماهير ـ ص۱۵۷، ۱۵۸. وانظر افريت م. روجرز ـ الأفكار المستحدثة وكيف تنتشر ـ ترجمة سامي ناشد، عالم الكتب القاهرة ص۱۵، ۱۵، وانظر وحيد الدين جان ـ حكمة الدين ـ ص۲۲ ـ ۲۳، المختار الإسلامي، القاهرة الطبعة الثانية ۱۹۷۸م.

<sup>(</sup>٣) انظر د. محمد أحمد خلف الله ـ مفاهيم قرآنية ـ ص٥٥ إلى ٦١، عالم المعرفة، سلسلة شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والآداب في الكويت، شهر شوال عام ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر د. محمود أدهم ـ الفكرة الإعلامية ـ ص ٩ إلى ١٢، مطبعة دار الثقافة، القاهرة ١٩٨٣م.

صلة ذلك بقياس الأثر ومعرفة مدى نجاح المرسل في اقناع الجمهور المستقبل بتصوراته بالنسبة للقضايا أو الموضوعات التي يطرحها(١).

والربط بين الفكرة الإعلامية وطريقة التعبير عنها وأسلوب نقلها من الأمور الشائعة بين دارسي الإعلام وخبرائه، بالرجوع إلى آرائهم يمكن الخروج بعدة قواعد أساسية تعطى وجهة نظر سائدة:

### القاعدة الأولى:

إن الكلمات عبارة عن رموز تستعمل للتعبير عن الأشياء أو الأفكار أو المفاهيم أو التجارب أو المشاعر أو الأحاسيس.

#### القاعدة الثانية:

إن الكلمة الواحدة من الممكن أن تحمل معانٍ كثيرة ويكون لها أكثر من استعمال.

#### القاعدة الثالثة:

عند استخدام الرموز الكلامية أو الكلمات الرمزية كدليل لاتصالاتنا العامة أو الخاصة فإننا غالباً ما نعتمد على الشمولية دون التفاصيل.

#### القاعدة الرابعة:

من خلال دورة معاني الكلمات بين الناس وتبادلهم لها يتحدد المعنى الذي يتعلق بالعلاقة بين الرموز أو الموضوعات أو المفاهيم التي تعود عليها.

#### القاعدة الخامسة:

من الكلمات ما يمكن أن تكون لها معان ظاهرة وأخرى باطنة.

#### القاعدة السادسة:

تميل الحقيقة إلى الثبات بينما تتجه اللغة إلى الحركة الديناميكية.

<sup>(</sup>١) د. عبد الخبير محمود عطا، في المناقشة العلمية السابقة.

وتحتاج اللغة إلى الوضوح والحيوية والتلاؤم لتقدم أفضل تعبير عن الفكرة الإعلامية، والوضوح يظهر في دقة التصوير للمواقف، أما الحيوية فتأتي نتيجة القدرة على التخيل اعتماداً على شرح التفاصيل والكلمات الوصفية، وأما التلاؤم فيكون بالاعتماد على اللغة التي تناسب عقلية الجمهور مع مراعاة الظرف الاتصالى(١).

ويذهب الدكتور مصطفى حسين كمال إلى أن ما يمكن استخلاصه من آراء الباحثين في الإعلام وخبرائه حول توضيح الفكرة من حيث الاصطلاح الإعلامي هو أنها الشكل المحدد للتعبير عن مجموعة من المواقف المرتبطة بشخصيات حقيقية أو اعتبارية خلال ظروف اتصالية محددة (٢).

وتعدد النظر في الفكرة الإعلامية بالصورة التي عرضت يؤكد أهمية التأصيل والتقعيد في المفاهيم الإعلامية مع أن التباين في نظرات الذين عرضت آراؤهم لا يصل إلى درجة التضاد وإنما يمكن اعتباره من باب التنوع، فالآراء تكاد تجمع على اعتبار التصور الذهني الناتج عن إعمال الفكر أو اعتبارات إيصاله إلى الآخرين (٣).

ونقطة الالتقاء بين التعريفات اللغوية والاصطلاحية للأفكار إنما هي اعتبار التصور الذهني الناتج عن إعمال الفكر مرتكزاً ومنطلقاً في التعريف، وإن كان

Oral (1)

Communication

Message And Response

Larry A. Samovar Jack Mills

San Diego state University Third Edition

U. S. A. U. M. C. Brown Company Publishers, 1978, Page 141.

وانظر ـ فن الإقناع ليونيل روبي، ترجمة د. محمد علي العريان، ص٨٧ ـ ١٠٥، الانجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين، القاهرة ـ نيويورك عام ١٩٦١م.

(Y) من المناقشة العلمية السابقة.

(٣) قد يلاحظ أن الباحث حاول وسعه أن يصل إلى معنى محدد للفكرة في الاصطلاح الإعلامي من خلال الرجوع إلى المراجع الإعلامية ومناقشة أساتذة الإعلام في كلية الدعوة والإعلام بالرياض رغبة في تأصيل مفهوم الفكرة الإعلامية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في الإعلام.

الإعلاميون قد أضافوا إليه ما يتعلق بإيصاله إلى الآخرين باعتبار ذلك لازماً من لوازم الاتصال الإعلامي.

والمقصود بالأفكار في هذه الدراسة هو ثمرة النظر العقلي المستند إلى علم أو ظن، ذلك أن أصحاب الأفكار الذين تتناولهم الدراسة فريقان: فريق يعتمد العلم أساساً يصدر عنه في كلّ شيء: ﴿قُلْ هَنْوِهِ سَبِيلِ آدَعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبَحَن اللّهِ وَمَا أَنَا مِن المُشْرِكِين ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَا مِن المُشْرِكِين ﴿ اللّهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله والموهم السابق.

والأفكار بهذا ترقى أحياناً إلى مرتبة المبادئ والعقائد وذلك ما يعني أنها تشمل المفاهيم السائدة والمبادئ الراسخة والتصور الذهني الصادر عن أصل فكري وتفسير الإنسان للأشياء والحوادث والظواهر ونواميس الكون والحياة النابع من أصل فكري، أو فهمه للحياة والأشياء والعوالم فهما تحكم به الحياة وتنطلق منه المعايير والموازين والقيم ويصدر عنه في السلوك.

ففهم المسلمين القائم على العلم (٤) أورثهم البصيرة وخلصهم من الحيرة والاضطراب، وفهم المشركين القائم على الوهم والخرص أوقعهم في الظلمات فهم في أمر مريج. والموازنة بين آثار أفكار الفريقين على الحياة تكشف عن مفارقات عجيبة في حكم كل من الفريقين على الأعيان والأقوال والأعمال وتحدد بالتالى مذهب كل منهما في الإعلام والتوجيه.

ونصوص الإخبار التي تناولت أفكار فريقي الدراسة في السورة الكريمة جرى

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف: جزء من الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) المراد بالعلم هنا النقل المعصوم أو العقل السليم.

تصنيفها وفقاً لحالتها عند من تصدر عنهم، فهي عند المشركين أفكار مشتة لصدورها عن نفوس مشتتة ممزقة تتنازعها الأهواء والشبهات. لذلك جاءت نصوص الإخبار عنها مبينة لهذا الواقع.

أما أفكار المسلمين فلأنها قامت على الحق واليقين فقد حملت خصائص أصولها ومصادرها فجاءت متصفة بشمول النظرة وسعة الأفق والانسجام التام مع الفطرة البشرية السوية، وذلك ما كشفت عنه نصوص الإخبار عنها. وهذا الاختلاف في الطبيعة فرض تنوع المعالجة حيث جرت دراسة أفكار المشركين (۱) وفق المجالات التي شملتها وهي:

- ١ \_ أفكارهم في مجال الاعتقاد.
  - ٢ \_ مناهج تفكيرهم.
- ٣ ـ أفكارهم في مجال الحلال والحرام.
- ٤ ـ تعليلات المشركين لأسباب انحرافهم الفكري.

أما أفكار المسلمين فستدرس جملة واحدة مراعاة لخصائص مصدرها من شمول وإحاطة وملاءمة وهيمنة واستعلاء وباعتبار أن أصولها (الكتاب والسنة) هي ما يجب أن يكون دستور الحياة البشرية الخالدة (٢).

وتطابق أفكار المسلمين الصادقين وواقع حياتهم والترابط بين أفكارهم وأهدافهم ووسائلهم هو ما يميز المسلمين، فوقائع حياتهم اليومية محكومة بمبادئ نظامهم الفكري.

ومراعاة هذه الخصائص يحقق لإعلامنا صفة التكامل ويدفعه في اتجاه تحقيق أهداف الأمة، وذلك ما يعني ضرورة صدوره في نظمه ومناهجه وتطبيقاته

<sup>(</sup>۱) بدىء بدراسة أفكار المشركين باعتبارها باطلاً يهدم وختم بدراسة أفكار المسلمين لقيامها على حق تراد إقامته وثباته.

 <sup>(</sup>۲) انظر ـ ركائز الدعوة في القرآن الكريم ـ ص۲۱ إلى ۳۰.
 وانظر ـ أضواء من القرآن الكريم ـ للشيخ حسنين محمد مخلوف، ص۲۱، ۱۵، ۱۵،
 مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، من غير بيان لتاريخ النشر.

عن نظام الإسلام في أصوله الفكرية وتطبيقاته العملية (العقيدة والشريعة)(١).

وقد بلغ مجموع الآيات التي تضمنت إخباراً عن أفكار الفريقين بالاعتبارات السابقة ستاً وعشرين آية.

ولم يلتزم الباحث بترتيب معين لدراسة هذه الآيات سوى مراعاة وحدة الموضوع.

# أولاً: الإخبار عن أفكار المشركين

### ١ ـ أفكارهم في مجال الاعتقاد:

بلغ مجموع الآيات التي تتحدث عن أفكار المشركين في مجال الاعتقاد تسع آيات بين الله جل جلاله فيها جملة أفكارهم فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد فهم ينكرون إرسال رسول من البشر ويكذبون بالقرآن ويصفونه بأنه أساطير الأولين وينكرون البعث والحياة الأخرى ويكذبون الرسول ويطالبونه بالآيات تعجيزاً وتعنيتاً ويجعلون لله البنين والبنات ويقتلون أولادهم قرابين ويحتجون لتصرفاتهم الباطلة بقضاء الله وقدره.

وأول أصل من أصول الاعتقاد يهدمه المشركون هو الرسالة وفي ذلك يقول الله جلّ جلاله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ تَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْرٌ فَلْ مَنْ أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْرٌ فَلْ مَنْ أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْرٌ فَلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ اللّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوزًا وَهُدَى لِلنّاسِ تَجْمَلُونَهُ وَالطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُعَلِّقُونَ كَثِيرًا وَعُلِيسًا مُلكًا وَعُلِيسًا اللّهُ ثُمَّ ذَرَهُم فِي خَوْضِهِم يَعْمَلُونَ اللّهُ ثُمَّ ذَرِهُم فِي خَوْضِهِم يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلكًا وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلكًا وَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلكًا وَلَوْ أَنزَلَنَا مَلكًا

<sup>(</sup>۱) انظر د. سعيد محمد عرفة ـ الإعلام الإسلامي في ضوء نظرية النظم ـ «المسلم المعاصر»، عدد (۱۰) ص ۷۷ إلى ۸۲، وهو من الأبحاث المقدمة إلى اللقاء الثالث للندوة العالمية للشباب الإسلامي المنعقد في الرياض في شوال عام ١٣٩٦ هـ الموافق اكتوبر عام ١٩٧٦ م.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٩١.

لَقَضِى ٱلْأَمْمُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ﴿ ﴾ (١). وقال جلّ جلاله: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَايَةً وَلَكِنَ ٱلْحَمْمُ مَلَ يَمْلَمُونَ ﴿ ) فَي رَبِّهِ مَا يَهُ وَلَكِنَ ٱلْحَمْمُ مَلَ يَمْلَمُونَ ﴿ ) الله وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَكَلَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآينَتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنَبَيّنَهُ لِعَوْمِ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَكَلَالِكَ نُصَرِفُ ٱلْآينَتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنَبَيّنَهُ لِعَوْمِ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَكَلَالِكَ كَذَبُوا الرسول عَلَيْ في دعوى الرسالة وطالبوا بإنزال ملك لتأييده أو آية معجزة واتهموه على بأنه تعلم من الناس لا من الله سبحانه وتعالى. وهي أفكار غاية في السقوط نشأت عن جهل بالله وصفاته وسننه أوقعت معتنقيها في الضلال والشقاء.

وقد عرضت أفكار المشركين عن الرسالة والرسول في أساليب متنوعة تحقق الاقتناع والتأثير، فمن أسلوب النفي في قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِوت ﴾ الله الله السؤال والجواب في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَبَ الّذِى جَآء بِهِ مُوسَىٰ . . قل الله . . ﴾ فأسلوب الإعراض في قوله تعالى: ﴿ ثُمُ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَعْمَوُنَ ﴾ ثم أسلوب عرض دعوى الخصم ونقضها في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ عَالَى : ﴿ وَقَالُوا لَوَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ عَالَيُهُ مِن رَبِّهِ فَلْ عَلَيْهِ مَالَكُ اللّهُ عَن اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهُ لَوْلاً لَوْلاً نُزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن رَبِّهِ فَلْ وَلا الله عَلَيْهِ وَلَيْهُ لَوْ اللّه وَلِيهُ لَقُومٍ يَعْلَمُونَ ﴾ وقوله جاءت في نطاق محاورة الرسول ﷺ لقومه (٤).

ونتج عن فكرتهم الخاطئة بشأن الرسالة والرسول تكذيبهم بالقرآن ووصفه بأنه أساطير الأولين وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَا بِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوَا كُلَّ مَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَقَّ إِذَا جَآءُوكَ يُجُلِولُونَكَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) سبقت دراسة هذه النصوص إعلامياً من قبل. انظر ص ١٤٩، ١٧٤، ١٧٨، ٢٣٦ من هذا البحث.

# يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُمُا إِنَّ هَلَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلأُوَّلِينَ ﴿ ﴿ (١).

فهذا النص الكريم تضمن بياناً لفكرة المشركين عن القرآن. وجاء تصويراً دقيقاً لمبلغ معاناة الرسول على في البلاغ، وبياناً لتفاوت المشركين في الفهم والعقل والفكر، واختلاف أهدافهم من الاستماع إلى القرآن الكريم، فكثير منهم لا يسمعون سماع تدبر واستبانة حق لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم (٢). وهم لم يكتفوا بالتقصير في الاستماع بل ذهبوا يجادلون في الحق بالباطل (٣) إمعاناً في حرمان أنفسهم من الانتفاع بامارات الهدى ودلائله المعروضة عليهم في القرآن فكان جزاؤهم أن جعل الله على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقراً وانفاذاً لسنة الله في طباع البشر (٤).

والإخبار في النص الكريم يكشف عن طبيعة الجهد الإعلامي المضاد الذي قام به زعماء المشركين صرفاً للناس (الرأي العام) عن الإيمان بالرسول على، فهم يستمعون إليه لا لغرض التدبر والفهم والانتفاع ولكن التماساً لسبيل الطعن في قوله، ويوهمون الرأي العام بقدرتهم على دحض ما جاء به من الحق ويسلكون في ذلك أسلوب المجادلة بالباطل<sup>(٥)</sup>. وهو في الوقت نفسه توضيح للخطة الإعلامية المضادة التي اتبعها أعداء الحق لتقويض جهود رسول الله على والحيلولة بينه وبين الناس، فهم يستمعون إليه أولاً ثم يجادلون ويناظرون بالباطل ثانياً ثم يصوغون أحكامهم في أقوال يمكن أن تروج على ضعفاء العقول ينطلقون منها في النهي

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير القرآن الحكيم، ج٧ ص٣٤٧، ٣٤٨. وانظر - محاسن التأويل - ج٦، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ تفسير القرآن العظيم \_ ج٢ ص١٢٧. وانظر \_ محاسن التأويل \_ ج٦ ص٤٩٣. وانظر \_ تفسير سورة الأنعام للبهي \_ ص٣٠، ٣١. و \_ تفسير سورة الأنعام \_ للسيدين الكومي والطنطاوي، ص٨٣. وانظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣ ص١٧٦، ١٧٧. وانظر \_ التحرير والتنوير \_ ج٧/ ١ ص١٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر \_ تفسير القرآن الحكيم \_ ج ٧، ص٣٤٧، ٣٤٨. وانظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣، ص ١٧٦، ١٧٧.

 <sup>(</sup>٥) انظر ـ التحرير والتنوير ـ و ـ تفسير سورة الأنعام ـ للبهي و ـ محاسن التأويل ـ و ـ تفسير القرآن العظيم ـ المدارك السابقة.

فقد شبهت الحجب المعنوية في الآية الكريمة بالحجب الحسية وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَجَمَلْنَا عَلَى قُلُوجِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِمَ وَقُرًا ﴾ كما ذم المشركون لعدم انتفاعهم بما وهب الله لهم من وسائل المعرفة في قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَرَوَّا كُلُ مَايَةٍ لَا يُوْمِنُوا بِمَا ﴾ وعدل في قوله تعالى: ﴿ يَقُولُ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ إلى الإظهار بعد الإضمار زيادة في تسجيل الكفر عليهم وحكم الله سبحانه بعدم إيمانهم في قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَرَوَّا كُلُ مَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِمَا ﴾ . وذكر الله سبحانه وتعالى نص شبهتهم في قوله تعالى: ﴿ يَقُولُ اللِّينَ كَفُرُا إِنّ هَذَا إِلّا أَسَطِيرُ اللَّهُ اللَّهُ إِينَ ﴾ بياناً لتفاهتها وسقوطها في نظر من عنده أدنى مسكة من عقل (٤) .

ويستخلص من النص إعلامياً أن مبدأ إيراد حجة الخصم أثناء الجدل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر د. سمير محمد حسين ـ الإعلام والإتصال بالجماهير والرأي العام ـ ص٣٦٩ إلى ٢٨٨. وانظر حامد عبد الواحد ـ الإعلام في المجتمع الإسلامي ـ ص٨٥ ـ ٩٢، العدد ٣٣ من دعوة الحق، السلسلة الشهرية التي تصدر عن رابطة العالم الإسلامي، شهر ذي الحجة ١٤٠٤ هـ.

<sup>(</sup>٣) سبق بيان هذه الخصائص. انظر ص٣٢٠، ٣٢١ من هذا البحث. وانظر د. جيهان أحمد رشتى ـ الأسس العلمية لنظريات الإعلام ـ ص٤٨٦، ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ و ـ في ظلال القرآن ـ و ـ تفسير سورة الأنعام للبهي. و ـ تفسير سورة الأنعام ـ للكومي والطنطاوي، المدارك السابقة.

الإعلامي مما يكشف عن ثقة المجادل في نفسه وقوة الحق الذي معه مما يجعل لرسائله الإعلامية تأثيراً على الجمهور المستقبل. وربما كان في هذا الاستخلاص حسم للجدل الإعلامي حول أساليب عرض الرسائل الإعلامية الإقناعية (١).

وهؤلاء الذين ينكرون الرسالة والرسول ويكذبون بالقرآن لا بد منكرون للبعث والنشور ولا يتصور أن تكون فكرتهم عن هذا الأصل الاعتقادي إلا من جنس أفكارهم عن الأصول الأخرى لترابط تلك الأصول وكون العلم بها على وجه الدقة لا يتأتى إلا من طريق الوحي فكيف يتصورون الحياة وما هي فكرتهم عنها؟ يقول الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك: ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلّا حَيَالُنا اللَّيْا وَمَا عَنها؟ يَمْتُونِينَ ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِي إِلّا حَيَالُنا اللَّهُ اللّه عَيالًا اللّه الله على الله عنها أخلاق الإنسان وسلوكه، لهذا كان الإيمان بالآخرة ضرورة بهيمية تنحط فيها أخلاق الإنسان وسلوكه، لهذا كان الإيمان بالآخرة ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان تصوراً واعتقاداً وسلوكاً وشريعة ونظاماً (٣).

وقد ظل نفي الآخرة بهذه الصورة التوكيدية سبباً في الاستغراق المادي والبعد عن منابع الهدى والنور والانغماس في الشرور والآثام وما زال(٤).

وقد صيغ الإخبار عن فكرة المشركين عن الحياة في قوالب تكشف عن حقيقة رسوخها في نفوسهم، وفي ذلك توجيه إلى ضرورة التعرف على خصائص الجمهور المستقبل النفسية عند تصميم الرسائل الإعلامية في نطاق الاتصال الإعلامي. وهذه الأساليب هي أسلوب السرد في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلّا

<sup>(</sup>۱) انظر د. جيهان أحمد رشتى ـ الأسس العلمية لنظريات الإعلام ـ ص ٤٩٠ إلى ٤٩٠، ط ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ في ظلال القرآن \_ جـ٣، ص١٨٤. وانظر \_ تفسير سورة الأنعام \_ للبهي، ص٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٤) للمفسرين آراء في تفسير الآية يمكن الرجوع إليها في ـ تفسير سورة الأنعام للكومي والطنطاوي، ص ٨٧. و ـ تفسير القرآن الحكيم ـ ج٧ ص٣٥٧، وخلاصتها أن الآية تتمة لما قبلها أي أنها من كلام الكفار لو أعيدوا إلى الدنيا بعد مشاهدة حقائق الآخرة وذلك أبلغ في تصوير تأصل هذا الفكر المنحرف في نفوسهم والله أعلم بالصواب.

حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا وَمَا غَنْ بِمَبِّعُوثِينَ ﴿ إِنَ مَ أَسلوبِ الحصر والتوكيد في قوله تعالى: ﴿ وَمَا غَنْ بِمَبِّعُوثِينَ ﴾ ثم أسلوب النفي في قوله تعالى: ﴿ وَمَا غَنْ بِمَبِّعُوثِينَ ﴾ ثم أسلوب التوكيد بالجملة الإسمية والباء ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَبَّعُوثِينَ ﴾ (١).

وتعدد الأساليب في عرض هذه الفكرة في هذا النص القصير يوجه إلى أهمية العناية بصياغة الرسائل الإعلامية وصولاً للإقناع والتأثير.

<sup>(</sup>۱) انظر ـ التحرير والتنوير ـ جـ٧/ ١، ص١٨٧. و ـ تفسير الأنعام للكومي والطنطاوي، ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) درس هذا النص إعلامياً من قبل. انظر ص ٢٤٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٣٧، وهي آية مكان دراستها في الفصل الأخير من هذا الباب.

ذَاقُواْ بَأْسَنَأَ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُدْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﷺ (١).

وبهذه الآية الكريمة (٢) تختم الآيات التي تضمنت إخباراً عن أفكار المشركين في مجال الاعتقاد، وقد رسم الله لرسوله على غير من آي الكتاب منهجاً قويماً لاجتثاث هذه الأفكار المنحرفة من أصولها واستبدالها بأصول اعتقادية حقة تحقق كرامة الإنسان وسعادته وسؤدده تمثلت فيما جاء به من عند الله. وكان قوام هذا المنهج الحوار الحي والمناقشة القائمة على حرية التفكير والمنطق السليم والحجة البالغة والحقائق الناصعة والعناية الفائقة بالمدعوين والرغبة الصادقة في إقناعهم بصحة الرسالة وصدق الدعوة (٢)، وبذلك أرسى الرسول على دعائم الإعلام السليم القائم على العلم والحجة والإقناع والهدى والبيان ووجه إلى ما انتهت إليه الدراسات الاتصالية الحديثة من حيث أهمية متلقي الاتصال وضرورة مراعاة قدرته الاستيعابية وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة وتهيئته للمتغيرات، نتبيّن ذلك من خلال ما مرّ من فصول الدراسة المختلفة.

## ٢ ـ منهج المشركين في التفكير:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) درست هذه الآية إعلامياً من قبل. انظر ص٣٦٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر عز الدين بليق موازين الإعلام في القرآن الكريم مص ٢٣ إلى ٤١، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى عام ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣م وانظر د. محمد سيد محمد المسؤولية الإعلامية في الإسلام مص ٢٥٨، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م. وانظر د. محمد كمال الدين إمام النظرة الإسلامية للإعلام مص ١٤٠٣ إلى ٢٠٠ دار البحوث، الكويت، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٤٨.

﴿ وَإِن تُطِعْ آَكُثُرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمّ إِلَّا يَخْرَصُونَ اللَّهِ ﴾ (١).

فمصادر التفكير عندهم ومحدداته إنما هي الظن والخرص وهي حقيقة واجههم بها رسول الله ﷺ أثناء مجادلتهم في النص الأول، ﴿إِن تَنَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ وَإِنْ أَلظًنَّ وَإِنْ أَلظَنَ إِلَّا تَظُومُونَ ﴾. كما جاء وصفهم بها في النص الثاني لدخولهم دخولاً أولياً في حكمها(٣): ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾. والذين يصدرون في أفكارهم وآرائهم وأحكامهم عن الظن والحزر والتخمين واقعون تحت تأثير الشهوة والهوى فلا يعبرون عن حق ولا عن عدل(١٤).

﴿ وَمَا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٌ إِن يَلَّمِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ ٱلْحَقِ شَيْعًا ﴿ الْمَالَةُ مِهَا مِن سُلُطَنَّ إِن يَلِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

والنهي في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ آَكَثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ عن اتباع رأي الأكثرية يقرر قاعدة أساسية تشتد الحاجة اليوم إلى مراعاتها لمواجهة طغيان الرأي العام والافتتان به في قضايا الحكم والتوجيه (٩)، هي أن

سورة الأنعام: الآية ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سبقت دراسة هذا النص إعلامياً من قبل. انظر ص٣٦٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ تفسير القرآن العظيم \_ ج٢، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ للبهي، ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة النجم: جزء من الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٧) انظر \_ تفسير القرآن العظيم \_ ج٢، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٨) انظر \_ تفسير القرآن الحكيم \_ ج٨، ص١٦.

<sup>(</sup>٩) انظر د. محيي الدين عبد الحليم ـ الرأي العام في الإسلام ـ ص٦٦ ـ ٦٩، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، الطبعة الأولى عام ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٢م. وانظر \_

الآراء توزن ولا تعد، فليس للكثرة العددية في الرأي وزن في توجيه القرآن، إنما العبرة بنوع الرأي ومدى مطابقته لما جاء به الرسول وسبب ذلك: «أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول سليمة ونفوس فاضلة وتأمل في الصالح والضار وتقديم الحق على الهوى والرشد على الشهوة ومحبة الخير للناس، وهذه صفات إذا اختل واحد منها تطرق الضلال إلى النفس بمقدار ما انثلم من هذه الصفات، واجتماعها لا يكون إلا عن اعتدال تام في العقل والنفس وتلك بتكوين الله وتعليمه وهي حالة الرسل والأنبياء»(٢).

وفي إخبار الله جل جلاله لرسوله عن ضلال هؤلاء وفساد منهجهم في التفكير وهم كثرة والمسلمون قلة تسرية عنه وتسلية له ورفع للروح المعنوية للمؤمنين لما فيه من تزكية لمسلكهم ومنهجهم، وهو في الوقت نفسه تحذير لهم من الثقة في أقوال المشركين وإرشاد إلى مخالفتهم في كل حال وأمر بالالتزام بأمر الله والاستمساك به دون سواه (٣).

د. أحمد بدر ـ صوت الشعب ودور الرأي العام في السياسة العامة ـ ص٢٢٢، نشر وكالة المطبوعات بالكويت. وانظر فتحي الإبياري ـ الرأي العام والمخطط الصهيوني ـ ص٥٩، ٦٧، دار المعرفة الجامعية، والاسكندرية. وانظر د. مختار التهامي ـ الرأي العام والحرب النفسية ـ ج١، ص١٤، ١٥، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة ١٩٧٤م. وانظر د. مختار التهامي ـ الصحافة والسلام العالمي ـ ص٤١، ٢٤، دار المعارف بمصر. وانظر د. أحمد بدر ـ الإتصال بالجماهير والدعاية الدولية ـ ص٠٢، ٢١، وانظر د. أحمد بدر ـ الرأي العام ـ ص١١ إلى ١٣، نشر مكتبة غريب، القاهرة. وانظر د. أحمد حسين ـ الإعلام والإتصال بالجماهير والرأي العام والإعلام ص ١٩٠٠ إلى ١١٠، وانظر د. أحمد سويلم العمري ـ مجال الرأي العام والإعلام ص ١٩٠١ إلى ١١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٥م. وانظر د. شعيدا سراج ـ الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة ـ ص ٢٢١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة المصرية العامة للعامة العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة الع

<sup>(</sup>١) انظر - تفسير سورة الأنعام - للبهي، ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/١، ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق، ص٢٢، ٢٣.

وبذلك يكون الإخبار في النص الكريم قد وجه إلى جملة الوظائف الأساسية التي يمكن أن يقوم بها نظام إعلامي راشد(١).

وقد صيغ الإخبار في النص الكريم بأسلوبي الشرط والتوكيد ثم العطف، أسلوب الشرط في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعِ آَكَثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُعِبِلُوكَ عَن سَيِيلِ السَّوبِ الشرط في قوله تعالى: ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ ﴾ وقوله جلّ اللهِ وأين هُم إلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ أما أسلوب العطف فهو في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ هُم إِلَا يَخْرُصُونَ ﴾ أما أسلوب العطف فهو في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ هُم إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ حيث عطفت الجملة على الجملة، وذلك ما يعني قيام علاقة وثقى بين المضمون والأساليب التي يعرض بها، مما يستلزم المراعاة في صياغة الرسائل الإعلامية (٢).

### ٣ \_ أفكار المشركين حول الحلال والحرام:

<sup>(</sup>۱) انظر \_ وظائف الإعلام الإسلامي وأهدافه \_ مذكرات مطبوعة وضعها الباحث لطلاب السنة النهائية من مرحلة الماجستير في قسم الإعلام بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية في كلّ من الرياض والمدينة عام ١٤٠٢ ص٧ إلى ٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر د. سمير محمد حسين ـ بحوث الإعلام، الأسس والمبادى - ص ١٣٣٠، دار الشعب، القاهرة، الطبعة الأولى عام ١٩٧٦م.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآيتان ١٣٨، ١٣٩.

وهذه الأفكار مع كونها تقوم على الوهم والافتراء هي غاية في السخف والهزال، وذلك في الوقت الذي تعالج فيه قضايا مهمة في حياة الناس وكان من الحق والعدل أن لا يقضى فيها بغير سلطان (۱۱). ذلك أن التدخل في أحوال الناس بالباطل ووضع قيود على تصرفاتهم من غير وجه حق ودون علم بوجه المصلحة يؤدي إلى إضلال الناس وإعناتهم (۱۱). وذلك أمر لا يرضاه الله ﴿ يُرِيدُ اللّهُ يِكُمُ اللّهُ مِن مَن يُرِيدُ اللّهُ لِلْبَايِّنَ لَكُمُ وَيَهُوبَكُمُ سُنَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ وَيَهُوبَكُمُ سُنَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ وَيَوْبَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ولما كان أمر الحلال والحرام من شؤون الله وحده، فقد جاء نكير الله شديداً على هؤلاء المدّعين الذين يدّعون زوراً وبهتاناً أن الله حرم من جنس الغنم شيئاً من نوعي ذكورها وإناثها وما تحمله إناثها ولا من جنس الإبل والبقر (٥)، شيئاً من نوعي ذكورها وإناثها وما تحمله إناثها ولا من جنس الإبل والبقر (٥)، حيث أمر رسول الله على بأن يطالبهم بالكشف عن مصادر علمهم في الحلال والحرام ﴿ نَبْعُونِي بِعِنْمِ إِن كُنتُد صَدِيقِينَ ﴾، ﴿ أَمْ كُنتُد شُهَداً الله وَصَلحُمُ الله يهدأ أَ وذلك من خلال مجادلة غايتها الاحتجاج والإبطال تأكيداً للتحليل وتسديدا (١)، هي قوله تعالى: ﴿ نَمَننِيةَ أَزْوَجٌ قِن الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِن المَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِن المَعْزِ اثْنَيْنِ مَن حَرَم أَمِ اللهُ يَعْزِ عَلَيْ اثْنَانِيْ فَلْ مَاللَّكَرَيْنِ حَرَم أَمِ اللهُ يَعْفِي اللهُ يَعْزِ عَلَيْ اللهُ اللهُ يَعْزِع عَلَيْ إِنَّ اللهُ لا يَهْدِى الْقَوْم اللهُ عَنْ اللهِ حَذِا لِيُضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْم الطَّلُولِينِ هَنَ اللهِ حَذِا لِيضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْم الطَّلُولِينِ هَا اللهِ حَذِا لِيضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْم الطَّلُولِينِ الْعَامُ اللهِ حَذِا لِيضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْم الطَالِيدِين هَا اللهِ حَذِا لِيضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْم الطَّلْلِيدِينَ هَا اللهِ حَذِا لَيْضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْم الطَّالِيدِينَ هَا اللهِ عَلَى اللهِ حَذِا لَيْضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْم الطَّالِيدِينَ هَا اللهِ عَلَى اللهِ عَذِا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وهذه المحاجة الملزمة الملجمة بينت بوضوح كيف أن أفكار المشركين لا

<sup>(</sup>١) درست هاتان الآيتان من قبل. انظر ص ٣٠٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير سورة الأنعام ـ للبهي، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: جزء من الآية ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/١، ص١٣١. وانظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣، ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٦) انظر ـ محاسن التأويل ـ ج١ ص٧٤٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: الآيتان ١٤٣، ١٤٤.

تقوم على دليل مما يؤثر أو يعقل أو يستنبط كالنظر العقلى والتجارب العملية وطرق درء المفاسد وتقدير المصالح(١). وأرشدت إلى أقوم المناهج في الجدل من حيث نقضها لحجج المبطلين من أسسها ومن حيث أسلوب الصياغة فقد أمر رسول الله على بإلقاء نص سؤال تفصيلي مرتين في المحاجة يتضمن اجتثاث أصول تلك الأفكار وذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْكَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنكَيِّنِّ ﴾ بالإضافة إلى مطالبتهم بعده في الآيتين بما يؤكد التعجيز والتحدي ﴿ نَبِّعُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُدْ صَدِقِينَ ﴾ ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآهُ إِذْ وَصَّلَكُمُ اللَّهُ بِهَاذاً ﴾ ثم تسجيل جريمة الافتراء عليهم ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ والحكم بعد ذلك بحرمانهم من الهداية لا من طريق الوحي ولا من طريق العقل(٢). وبذلك تبطل دعوى التشريع من دون الله ممّن ليس عنده علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويرد أمر التشريع إلى الله وحده، ذلك: «أن الله لو حرم أكل بعض الذكور من أحد النوعين لحرم البعض الآخر لأن شأن أحكام الله أن تكون مطردة في الأشياء المتحدة بالنوع والصفة ولو حرم بعض ما في بطون الأنعام على النساء لحرم ذلك على الرجال، وإذا لم يحرم بعضها على بعض مع تماثل الأنواع والأحوال أنتج أنه لم يحرم البعض المزعوم تحريمه لأن أحكام الله منوطة بالحكمة، فدل على أن ما حرموه إنما حرموه من تلقاء أنفسهم تحكماً واعتباطاً، وكان تحريمهم ما حرموه افتراء على الله، ونهضت الحجة عليهم الملجئة لهم»(٣).

وقد جاء عرض أفكار المشركين هذه بجملة من الأساليب المؤثرة تأكيداً لإبطالها واستخفافاً بها، هي أسلوب الاستفهام التقريري الإنكاري في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) انظر \_ تفسير المنار \_ ج٨، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ تفسير المنار ـ ج ٨ ص ١٤٥. وانظر ـ التحرير والتنوير ـ ج ٨ / ١ ص ١٣٥٠، ١٣٦. وانظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ ١٣٦. للطنطاوي والكومي، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ جـ/ ١ ص١٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق، ص١٣١. وانظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ ج ٨ ص٧٤٦.

الأمر ﴿ قُلُ ﴾ مرتين و ﴿ نَبِنُونِي بِعِلْمٍ ﴾ تحدياً وتعجيزاً وإلزاماً وتهكماً (١). فأسلوب الاستفهام بغرض النفي ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ ﴿ أَمْ كُنتُم شُهُكَاءً إِذَ وَصَّلَحُمُ اللّهُ بِهَلَدًا ﴾ تسجيلاً للجهل المطبق عليهم عامة وسوء النية على مقترفي ذلك لهم خاصة إضافة إلى الغباوة وعمى البصيرة (٢). ثم أسلوب التكرار في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَاللّكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ اللّهُ اللّهُ يَهِ تعريضاً بهم وتقريعاً لهم وتأكيداً للتخطئة وإلزاماً للحجة وتوبيخا (٢). فأسلوب التهكم في قوله تعالى: ﴿ أَمْ تَعالَى: ﴿ إِنَّ اللّهُ لاَ يَهْدِى القَوْمُ الظّلِمِينِ ﴾ (١) وأسلوب التهديد والوعيد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهُ لاَ يَهْدِى القَوْمُ الظّلِمِينِ ﴾ (١) وقبل ذلك كله أسلوب التوكيد في قوله تعالى: ﴿ وَمِن اللّهِ لِللّهِ السّرة في قوله تعالى: ﴿ وَمِن اللّهِ لِللّهِ السّرة في قوله تعالى: ﴿ وَمِن اللّهِ السّرة والعلم السّرة والعلم السّرة واخيراً وأسلوب المحاكمة العقلية (قاعدة السّر والتقسيم) في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَاللّهُ كُرُيْنِ أَمّ اللّه الله الله الله عقلية (قاعدة السّر والتقسيم) في قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَاللّهُ كُرُنُ اللّهُ لَكُنينِ أَمّ الشّمَانَ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ اللّهُ الكَريمتين الكريمتين .

وقد توحي مناقشة أفكار المشركين حول الحلال والحرام في هذا الحشد من الأساليب برسوخ هذه الضلالات في أنفسهم، إذ الضلال يزداد رسوخاً في النفس بتكرر أحواله ومظاهره، وأهله في ذلك بمعزل عن الهدى مما يغريهم بالازدياد حتى يصبح الضلال ملكة وسجية (٦). وذلك ما يعني إعلامياً أن توفر مثل هذه المعرفة الدقيقة بنفوس المخاطبين أمر ضروري لأحكام الإعلام، كما أن اقتلاع هذا

<sup>(</sup>۱) انظر - تفسير سورة الأنعام - للطنطاوي والكومي ص٢٦٦. وانظر - محاسن التأويل - ج١ ص٧٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر - تفسير سورة الأنعام - للطنطاوي والكومي ص٢٦٧. وانظر - تفسير القرآن الحكيم - ج٨ ص١٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ التحرير والتنوير ـ جـ٨/ ص١٣١. وانظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ للبهي ص١١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر - محاسن التأويل - جا ص٧٤٧. وانظر - تفسير سورة الأنعام - للطنطاوي والكومي، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٤١٢. وانظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/١ ص١٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/١، ص١٣٥، ١٣٦.

الصنف من الأفكار يتطلب من الإعلاميين جهداً إعلامياً متميزاً سواء من حيث المضمون أم الصياغة، وهو يؤكد أن تنوع الأساليب وكثرتها بما يتلاءم مع المضمون المعروض من خلالها من القواعد الأساسية في صياغة الرسائل الإعلامية في الإعلام الإسلامي، باعتباره وسيلة من وسائل التأثير والفعالية.

## ٤ \_ تعليلات المشركين لأسباب انحرافهم الفكري:

كشف الله سبحانه وتعالى في السورة الكريمة عن تعليلات المشركين لأسباب انحرافهم الفكري في قوله جل جلاله: ﴿وَهَذَا كِنَنَبُ أَنْلَنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ الْكَنْبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَا عَن وَرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ ﴿ اللَّهُ وَصَدَف عَنهُ اللَّهُ مِنْن كَذّبَ بِعَاينتِ اللّهِ وَصَدَف عَنهُ اللّهُ مِن اللّهِ عَلَيْنا سُوّهَ الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يَصَدِفُونَ اللّهِ اللهِ وَصَدَف عَنهُ اللّهُ مِن اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

وبدء الإخبار في هذه القضية بالدعوة إلى اتباع القرآن الكريم وتدبره والعمل به يمثل المدخل الطبيعي لتهيئة النفوس لما فيه من ترغيب وترهيب، فاتباعه يفضي إلى الرحمة ومخالفته والإعراض عنه تؤدي إلى العذاب ـ عياذاً بالله ـ ذلك أنه مشتمل على الخير الإلهي والمنافع الدينية والدنيوية، واتباعه اعتقاداً وعملاً وسلوكاً يحقق الهداية ويزكي النفس وعداً من الله ﴿فَنَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُ وَلاَ يَشَقَى ﴾ (٢) . فهو جامع لأسباب الهداية الدائمة والسعادة الثابتة . والإعراض عنه وعدم اتباعه سبب في الحرمان من أسباب الهداية والسعادة وطريق للشقاوة وعيداً من الله ﴿وَمَنَ أَعْرَضَ عَن فِيحَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنكاً وَنَحْشُرُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ الله ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن

وإنزال القرآن ووصفه بالرحمة هما مقصود الإخبار، لما في ذلك من إبطال حجج المشركين وسقوط معذرتهم لشموله وعمومه وديمومته (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيات ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: جزء من الآية ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ المنتخب في التفسير ـ ص٢٠١. وانظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ للبهي ص٢٠٠. \_

وافتتاح الآية الكريمة باسم الإشارة إنّما هو للاهتمام بهذا الكتاب العزيز والتنويه بشأنه (۱)، وفي ذلك إرشاد إلى قاعدة أصلية في صياغة الرسائل الإعلامية هي البداية اللافتة (۲).

وورود الإخبار في النص الكريم بأساليب السرد والأمر والترجي على الترتيب يؤكد أهمية تخير الأساليب الإعلامية للمضامين الإعلامية ويوجه إلى العناية بهذه القاعدة في صياغة الرسائل الإعلامية في الإعلام الإسلامي مع مراعاة أن يكون كل أسلوب في المكان الذي يتلاءم مع خصائصه في التأثير.

<sup>=</sup> وانظر \_ تفسير سورة الأنعام \_ للطنطاوي والكومي، ص٣٠٣. وانظر \_ تفسير القرآن الحكيم \_ ج٢ ص١٩٢. وانظر \_ التحرير والتنوير \_ ج٨/ ١ ص١٧٨، ١٧٩، وانظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣ ص٤٣٣.

انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/١ ص١٧٨.

 <sup>(</sup>٢) انظر ـ النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية ـ زين العابدين الركابي، ضمن
 بحوث الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ص٣١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ ج ٨ ص ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ تفسير القرآن العظيم ـ ج٢، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر في ظلال القرآن ج ٣ ص ٤٣٤. وانظر - تفسير سورة الأنعام - للبهي، ص ١٢٦. وانظر - التحرير والتنوير، ج ١ / ١، ص ١٨٠.

العزة، لما فيه من تلقين لهم وإيقاظ لأفهامهم بأن يغتبطوا بالقرآن، وهو بيان يدفع عنهم الشعور بالنقص أمام أهل الكتاب(١).

ويستخلص من النص الكريم أن المضمون الذي ينبغي أن يكون محور الارتكاز في النظام الإعلامي الإسلامي هو المضمون الذي يستمد مقوماته من خصائص القرآن الكريم التي وصف بها في النص الكريم وهي أنه بينة وهدى ورحمة، بحيث يكون الإعلام بياناً شافياً لمجريات الأمور في حياة الأمة وحياة العالم من حولها، وهدى بإقامة الدلائل والبراهين على صدق العرض ونزاهته، والقدرة على صد الشبه والأباطيل التي تقذف بها الأمة من خلال الحرب النفسية التي تشن ضدها بما في حجته من حق وقوة ومنطق ورحمة بما تحمله رسائله من إرشاد إلى الخير وأسبابه وتحذير من الشر وبواعثه، وبذلك يحقق الإعلام غاياته ويقوم بوظائفه، وتتهيأ له أسباب النفاذ والقبول.

ثم إن قوله تعالى: ﴿ فَنَنَّ أَظْلَمُ مِثَن كُذَّبَ بِاللّهِ وَصَدَفَ عَنَّها ﴾ يكشف عن حقيقة الجهد الإعلامي المضاد الذي قام به فريق من المشركين لصرف الناس عن الحق الذي جاء به الرسول على فجمعوا بذلك بين الضلال والإضلال (٢٠) ، مما عرضهم لوعيد شديد من الله سبحانه وتعالى: ﴿ سَنَجْزِى ٱلّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنَّ ءَايَئِننَا سُوّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَئِننَا سُوّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَئِنا سُوّء الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يَصَدِفُ اللّهِ على العمل الإعلامي كَانُوا يَصَدِفُ المضاد لدعوة الحق يشمل مرتكبي صنوف الممارسات الإعلامية الشريرة التي تصرف عن الحق أو تؤدي إلى انحراف أو بلبلة في الفكر واضطراب في الرأي أو تقليل من شأن الأمة أو إضعاف لروحها المعنوية لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

والإخبار في النص الكريم قد عرض في جملة من الأساليب يؤدي استثمارها في صياغة الرسائل الإعلامية إلى الإقناع والتأثير، في مقدمتها أسلوب التعليل في قوله تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِنَبُ عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبِّلِنَا ﴾ وقوله جل جلاله ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَا آنْزِلَ عَلَيْنا أَنْكِنَا كُنَا آهَدَىٰ مِنْهُم ﴾ ثم أسلوب التدرج في هذا

<sup>(</sup>١) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج١/١، ص١٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر \_ محاسن التأويل \_ ج١، ص٧٩٢.

التعليل كما هو واضح من صيغة النصين الكريمين (١٠). ثم أسلوب التوكيد في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنّا عَن دِرَاسَتِهِم لَعَنفِلِينَ ﴾ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَكُنّا أَهْدَىٰ مِنْهُم ﴾ فأسلوب السرد في قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِنَةٌ مِن رَبِكُم وَهُدًى وَرَحَمَةٌ ﴾ وأسلوب السرد في قوله تعالى: ﴿ بَيْنَةٍ ﴾ (٢) ثم أسلوب الاستفهام وأسلوب التنكير بغرض الإنكار والنفي (٣) في قوله جل جلاله: ﴿ فَنَ أَظْلَمُ مِنَ كُذَّبَ بِعَاينتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنّا ﴾ فأسلوب السرد التوكيدي في قوله تعالى: ﴿ سَنَجْزِى اللَّذِينَ يَصَدِفُونَ عَن السابق وَصَدَفَ عَنّا أَلُونَ يَصِّدِفُونَ ﴾ وأسلوب التهديد والوعيد في النص السابق نفسه (٤). وأخيراً أسلوب اصطحاب أصل المعنى الحسي في التعبير عن المعاني في قوله جل جلاله: ﴿ سَنَجْزِى اللَّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنْ ءَاينِنِنَا سُوّءَ المَّذَابِ بِمَا كَانُوا يَصَّدِفُونَ حيث ربط بين الإنحراف المعنوي والانحراف الحسي في حالة صدف البعير (ميله بخفة لمرض) وذلك تقريراً للمعنى وتأصيلاً له في النفوس (٥)، لما بين الحالتين من شبه.

ولا شك أن المراوحة والمزاوجة بين هذه الأساليب المتعددة لا تقل أهمية عن التعدد نفسه عندما يتطلب العمل الإعلامي درجة إقناع على هذا المستوى.

والموازنة بين الحالة الفكرية التي كانت سائدة في الحياة العربية يومئذ وحالة الفكر البشري الضال اليوم تقود إلى الجزم بأن ما تعانيه البشرية اليوم من ويلات وتخبط وتناقض سببه الحقيقي هو الانحراف الفكري وإن انحطاط السلوك ثمرة طبيعية لهذا الانحراف، وإن خلاص البشرية يكمن فيما جاء به محمد على المناهدة المنا

<sup>(</sup>١) انظر ـ تفسير التحرير والتنوير ـ ج١/١ ص١٨١، ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر \_ تفسير القرآن الحكيم \_ جا ص٢٠٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ تفسير سورة الأنعام للكومي والطنطاوي، ص٣٠٤ ـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٤٣٤. وانظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ جا ص٢٠٧. وانظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ المرجع السابق، المدرك نفسه.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير سورة الأنعام للبهي، ص١٠. وانظر ـ قيم الحياة في القرآن الكريم ـ محمد شديد، ص٢٣، دار الشعب، القاهرة من غير تحديد لتاريخ النشر. وانظر د. فؤاد العقلي ـ دراسات في العقيدة الإسلامية ـ ص٦، ٧ مؤسسة الوفاء للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

# ثانياً: الإخبار عن الحقائق التي جاء بها رسول الله على

لاحظنا في الشق الأول من هذا الفصل الارتباط الوثيق بين الأفكار ومظاهر الحياة وتبين لنا أن المناخ الفكري في الجزيرة العربية يوم بعث على مناخ لا يساعد على استقامة ضمير ولا صلاح حياة كيف بظهور نظام يسعد الناس في ظله ويقيمون حضارة ترفع من شأن الإنسان (١).

وتبين لنا كذلك من خلال ذلك الشق مدى حاجة الناس إلى قاعدة للحكم على العقائد والتصورات والقيم والموازين يميز بها بين الحق والباطل والصالح والطالح. ذلك أن هوى الناس المتقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على تعيين، لا يمكن أن يصلحا لهذه المهمة، هذا إلى جانب أنه لا بد أن تكون هناك جهة تضع الميزان ويتلقى الناس حكمها على العباد والقيم سواء.

والله سبحانه وتعالى يقرر فيما جاء به الرسول على أنه وحده صاحب الحق في إقامة الموازين وصاحب الحق في إقامة الموازين وصاحب الحق في الوزن بها، ومن هنا كانت قيم الإسلام التي جاء بها الرسول على قيماً إسلامية محضة، ثابتة مع تغير أشكال المجتمعات وما عداها غير إسلامي (٢).

والنصوص التي سنتناولها بالدراسة في هذا الشق من الفصل تمثل مصادر أفكار المسلمين، وقد تضمنت أصولاً علمية وعملية يمكن إجمالها فيما يلي:

١ ـ القاعدة الاعتقادية هي توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهذه القاعدة بها يتحرر الإنسان فكراً وسلوكاً من الخضوع والعبودية لغير الله، وبها تلبى دواعي الفطرة ويملأ فراغ الروح ويشيع الأمن والطمأنينة في النفس.

٢ ـ سعادة الناس وشقاوتهم منوطتان بأعمالهم النفسية والبدنية والجزاء في

<sup>(</sup>۱) انظر محمد شدید \_ المرجع السابق، ص۲۲، ۷۸، ۷۹. وانظر \_ حکمة الدین \_ لوحید الدین خان، ص۲۳.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٣٦٧، ٣٦٨.

الآخرة عليها جميعاً ويكون على السيئة بمثلها والحسنة بعشرة أمثالها ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل مسؤول عن عمله. (١)

٣ ـ الاعتقاد يقوم على اليقين، ومن ثمّ كان بصائر، واليقين جزم تطمئن به النفس لا يزلزله شك ولا ريب، لذلك لا يصلح التقليد فيه لمنافاته أصل العلم اليقين.

٤ ـ التحريم والتحليل وسائر شرائع العبادة وشعائرها خاص بالله سبحانه وتعالى، فمن ذهب يشرّع للناس دون سند من شرع فقد نصّب نفسه شريكاً لله وأضل الناس بغير علم.

الناس عاملون بالإرادة والاختيار ولكنهم مع ذلك خاضعون لسنن الله وأقداره، وعلى هذا فلا إجبار ولا اضطرار.

٦ ـ المحرمات من الأطعمة هي المذكورة بصيغة الحصر في النصوص التي تدرس وتباح للاضطرار من غير بغي ولا عدوان (٢).

وهذه الأصول عرضت هنا كما عرضت من قبل<sup>(٣)</sup> بأساليب تحقق لها الإقناع والتأثير لما اشتملت عليه من ملاءمة لغرائز البشر ومقتضى فطرتهم، من مثل أسلوب التكرار وإحالة المخاطبين إلى غرائزهم وفطرهم، وتذكيرهم وإلزامهم الحجة بمحاسبة عقولهم على تعارض الأفكار وتناقض الأقوال بسبب اختلاف الأوقات والأحوال<sup>(٤)</sup>.

وما من شك في أن تصورات المسلمين وأفكارهم التي قامت على أساس من

<sup>(</sup>١) انظر - تفسير القرآن الحكيم - ج ٨ ص ٢٨٥. وانظر - قيم الحياة في القرآن الكريم - ص ١٩١٠.

<sup>(</sup>۲) ذكر الأصول العلمية والعملية هنا بهذه الصورة ليس المقصود منه حصرها في هذا، ولكن من باب تلخيص مجمل ما ورد في الآيات التي تدرس، وإلا فموضوعات الباب الأول والثاني من هذه الدراسة داخلة في هذه الأصول ويمكن الرجوع إلى تفاصيل الأصول العلمية والعملية التي اشتملت عليها السورة الكريمة في تفسير القرآن الحكيم، حم ص ٢٨٥ ـ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر البابين الأول والثاني من هذه الدراسة من ص١٢٣ إلى ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق، ص٢٧٣، ٢٨٤.

هذه الحقائق هي تصورات وأفكار تغير المفاهيم والقيم والموازين التي لا تقوم على سند من حق، وتحدد بالتالي منبع القيم ومصدرها، فالمسلمون ربّانيو التصور، ربّانيو الفكر، ربّانيو السلوك، مجتمعهم مؤسس على الإيمان والتقوى (١). ونحن نعرض هذه الحقائق باعتبارها وحدة واحدة حسب ورودها في السورة الكريمة.

وأول نص في هذا السبيل هو قوله تعالى: ﴿ فَدْ جَاءَكُمْ بَصَايِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنَ الله الْبَعَان مِن الله الْبَعَر فَلِنَفْسِةِ وَمَنْ عَي فَمَلَتُها وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ اللهِ الرسول عَلَيْهُ مِن البيّنات والهدى ، سبحانه وتعالى يعلن فيه للناس حقيقة ما جاء به الرسول على مسؤولون عن الانتفاع وتحديد مهمة الرسول على البلاغ ، والناس بعد ذلك مسؤولون عن الانتفاع بهذه الحقائق أو عدم الانتفاع بها ، وهو تأكيد لقيام الاعتقاد على اليقين ، والمسؤولية الفردية عن التبعات (٣) . وذلك ما زاده إيضاحاً قوله تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ مَن معشري وَلَانس الذين بلغتهم دعوة الرسل درجات ومنازل من جزاء أعمالهم تتفاوت بقاوتهم فيها ، فجزاء سيئة سيئة مثلها ويضاعف الله الحسنات دون السيئات (٥) .

وربما كان في ذكر الدرجات دون الدركات إشعار ببشارة المؤمنين بعد نذارة المشركين وتطمين لهم من بأس الله الذي ينتظر المكذبين، لما فيه من إيحاء بنجاة المؤمنين من أهل مكة من العذاب في الدنيا وفي الآخرة حيث لم يقصروا في الإنكار على المشركين الذين يواجهون تعريض الله ووعيده: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِنَنْفِلٍ عَمَّا يَمَّمُلُونَ﴾ (٦).

وتهديد المشركين هنا وعد من الله بالنصر والسلامة من وعيد الظالمين، وهو في الوقت نفسه تسلية لهم وبشرى بقرب النصر (٧).

<sup>(</sup>١) انظر ـ قيم الحياة في القرآن الكريم ـ ص٨، ٥٠، ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) درس هذا النص إعلامياً من قبل. انظر ص ١٧٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن الحكيم ـ ج٨ ص١١١.

<sup>(</sup>٦) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/١ ص٨٣، ٨٤.

<sup>(</sup>٧) انظر ـ المرجع السابق، ص ٨٤.

وذلك ما يعني أن النص الكريم قد أرشد إلى وظائف البشارة والنذارة والتدارة والتسرية بما يتلاءم وطبيعة المجتمع وقيمه وأهدافه في نظام إعلام إسلامي، إضافة إلى ما يفهم من مجيء النص في هذا الأسلوب السردي الهادئ من توجيه إلى أهمية هذا الأسلوب في عرض الحقائق.

ثم بعد هذا البيان عن آثار العمل النفسية والبدنية وما يترتب عليها من جزاء يأمر الله رسوله ﷺ أن يعلن عما جاء به في شأن الحلال والحرام وذلك قوله جل جلاله: ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْمَمُهُ ۚ إِلاَ أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ مَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُمِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اَخْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَجِيدٌ ( الله ) (١١).

ولا شك أن الحياة التي تقوم على مراعاة هذه الوصايا الإلهية هي حياة تتحقق بها الحكمة الجامعة للدين حيث تكون إرادة الإنسان تابعة لإرادة ربّه وسعيه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) سبقت دراسة هذا النص إعلامياً من قبل. انظر ص٢١٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآيات ١٥١، ١٥٢، ١٥٣.

إنما هو لتحقيق مرضاته، فهي تمثل الأساس الذي تقوم عليه الأمة المسلمة وتنبع منه جميع قيمها وأخلاقها وتبني عليه قواعد العمل والسلوك فيها وتصدر عنه جميع أنظمتها فهي منهج حياة له أثره العميق في النفوس وقوته البالغة في المجتمع (١١)، به تتحقق للإنسان أعلى درجات الكرامة (٢):

والمنهج هنا ليس منهجاً نظرياً ولكنه منهج يقوم على الربط بين واقع القيم وبين الواقع التطبيقي، فبعد ذكر هذه الوصايا التي بين الله فيها أصول الآداب والفضائل التي يأمر بها وما يقابلها من أصول الرذائل التي ينهى الله عنها بين الجزاء على كل منهما في الآخرة (٣). وذلك قوله تعالى: ﴿مَن جَآةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَامُ عَشَرُ أَمْنَالِها وَمَن جَآةَ بِالسِّيْتَةِ فَلا يُجْرَى إِلا مِثْلَها وَهُم لا يُظلَمُونَ إِنَى المناعة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات من بواعث الحركة والإيجابية، وهي دافع إلى الإبداع والابتكار وهي هنا عشرة أمثال لكنها في غير ما موضع من القرآن تزيد عن ذلك كثيراً وَمَن أَنفِقُونَ أَمْوَلَهُم في سَبِيلِ الله كَمْثُلِ حَبّةٍ أَنْبَتَتَ سَبّعَ سَنَابِلَ في كُلِّ سُبُلَةٍ وَالله حَبّةٍ وَالله يُعْمُونَ الله عَن يَشَاهُ وَالله وَسِيلِ الله عَيمُ الله وَسَعَ عَلِيمُ الله عَنْهُ وَالله يُعْمُونَ الْمَوْلَ الله عَنْهُ الله وَالله عَنْهُ وَالله عَيْمَ الله وَالله وَاله

ولا شك أن الإخبار عن مضاعفة الحسنات (٧) وعدم مضاعفة السيئات هو من باب الإعلام التبشيري الذي يقوي العزائم ويشحذ الهمم.

<sup>(</sup>١) انظر - حكمة الدين - لوحيد الدين خان، ص٥٢. وانظر - قيم الحياة في القرآن الكريم - ص٣٦، ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سبقت دراسة هذه الآيات إعلامياً من قبل. انظر ص ١٩٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ ج ٨ ص ٢٣٢، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية ٧٤٥.

<sup>(</sup>٧) المضاعفة الكثيرة للحسنات كما بين التشير إلى تفاوت المنفقين وغيرهم من المحسنين في الصفات النفسية كالإخلاص في النية والاحتساب والأريحية، وفيما يتبعها من العمل كالإخفاء سراً على المعطي وتباعداً من الشهرة والإبداء لأجل حسن القدوة وتحري المنافع والمصالح، (محمد رشيد رضا ـ المنار ـ ج٨، ص٢٣٣).

وأسلوب الحصر في الآية الكريمة ﴿ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ للاهتمام بهذا المعنى لما فيه من إظهار لعدل الله ورحمته وذلك ما يبعث على الطمأنينة ويحقق الراحة النفسية (١)، وتلك معان تدخل في صميم اهتمامات الإعلام.

ومجيء الإخبار هنا بأسلوب السرد الهادئ يؤكد ما سبق تقريره من أهمية هذا الأسلوب في عرض الحقائق (٢٠).

ثم بعد ذلك تختم هذه الحقائق ببيان هادئ يكشف الله فيه عن طبيعة الدين الذي جاء به محمد على ويأمره أن يبلغه الناس بما فيه من تلخيص عميق للحقائق العقدية ـ التوحيد المطلق والعبودية الخالصة وجدية الآخرة وفردية التبعة والابتلاء في دار الدنيا وربوبية الله لكل شيء بلا شريك ولا معقب (٣). ﴿ قُلُ إِنِّي هَدَئِي وَيَ إِلَى الله وَيَما يَلَةً إِبَرَهِم حَيْفاً وَمَا كَانَ مِن المُشْرِكِينَ الله قُلُ إِنّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَمَاقِي بِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الله وبهذا البيان يكون الرسول على قد جادل قومه غاية المجادلة في الحق وأبان لهم طريق الحق بكل السبل وكشف في نهاية المطاف عن أصول الدين الذي جاء به بأمر من الله جل جلاله وبقول جامع لجملة ما فصل قبله، ولا يكتفي بقوله فقط، وإنما يعلن تمسكه به واعتصامه به قولاً وعملاً وإيماناً وتسليماً باعتباره الدين الذي يقوم به أمر الناس في المعاش والمعاد (٥)، وبذلك يهدم الشرك من أساسه ويقام أساس التوحيد أوثق قيام وأحسنه (٢).

وهذا البيان إعلان يوحي بالشكر ويفيض بالثقة واليقين في بناء العبادة اللفظي ودلالاتها المعنوية، وهو ختام يناسب سورة البلاغ والإعلام والمبادىء العليا لدعوة

<sup>(</sup>١) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج١/٨ ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ص٣٤٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣ ص٤٣١، ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآيتان ١٦١، ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) انظر - التحرير والتنوير - جـ/١ ص١٩٧. وانظر - تفسير القرآن الحكيم - جـ٨ صـ ٢٣٨، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر \_ تفسير القرآن الحكيم \_ المدرك السابق.

الإيمان المتضمنة للحق والمسايرة للفطرة. وهو تأكيد على أهمية توحيد الألوهية، ذلك أن الصلاة والنسك في الدين الخالص لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرّع دون أهواء النفوس ونظريات العقول وتقاليد البشر. ومقتضى ذلك البيان التجرد الكامل لله بكل خالجة في القلب وحركة في الحياة (١).

وقد صيغ البيان في جملة من الأساليب لكلّ منها مكانته في تحقيق الاستجابة للرسالة الإعلامية بما فيه من خصائص الإقناع والتأثير (٢). هي أسلوب الأمر في قوله تعالى: ﴿قُلْ ﴾ بما فيها من خصائص إعلامية وما توحي به من اهتمام بالموضوع، ثم أسلوب التكرار لتثبيت الحقائق وترسيخها في النفس وهو هنا تكرار ﴿قُلْ ﴾ ذات الشعب الأساسية في الاتصال والإعلام، فأسلوب التعريض وذلك من قوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلَاقِ وَنُشْكِي وَعَيَاى وَمَعَافِ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾. حيث اعتاد المشركون ممارسة الشرك عياذاً بالله، وأسلوب التوكيد في قوله جل جلاله: ﴿إِنَّ مَلَاقِ مَنْكِي وَشُكِي ﴾، فأسلوب التقديم من قبيل الاهتمام ﴿لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، ثم أسلوب الوصف في قوله تعالى: ﴿وِينَا قِيمًا قِبِلُ المَنْ مِن النَّشْرِكِينَ ﴾، فأسلوب الوصف في قوله تعالى: ﴿وِينَا قِيمًا حَيْثُ أَوْمَا كَانَ مِن النَّشْرِكِينَ ﴾، فأسلوب التفصيل وشاهده النص كله عيث فصلت فيه حقيقة الدين (٣).

وكثرة هذه الأساليب وتعاقبها بهذه الصورة التي جاءت في النص الكريم يوجه إلى الاهتمام بها في صياغة الرسائل الإعلامية التي تعرض حقائق في مثل ضخامة الحقائق المعروضة هنا ونصاعتها وأهميتها في حياة الناس.

وما من شك في أنه لا وجه للمقارنة بين الأفكار التي تصدر عن مثل هذه الحقائق والأفكار التي تصدر عن أوهام وضلالات وأهواء بشرية، كما أنه لا وجه للمقارنة بين الحياة التي تقوم على أساس من هذه الحقائق وحياة تقوم على مثل

<sup>(</sup>١) انظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣، ص٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) سبق إيضاح خصائص الأساليب فيما سبق من الدراسة.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/ ١ ص١٩٧، ١٩٨ ومن ٢٠٠ ـ ٢٠٥.

أفكار المشركين يومئذ والضالين والمنحرفين في كلّ زمان ومكان. ولا مجال كذلك للموازنة بين نظام إعلام يصدر عن هذه الحقائق الناصعة من حيث الوضوح والقوة والصدق والموضوعية وبين إعلام يصدر عن أفكار معتلة سقيمة، خاصة وأنه قد ثبت من الدراسة أن الإعلام انبثاق من عقيدة (١).

<sup>(</sup>١) انظر ص٣٦٩ من هذا البحث.



#### الفصل الثالث

# الإخبار عن مظاهر الحياة ووقائعها

#### توطئة

أولاً: الإخبار عن مظاهر حياة المشركين.

١ \_ انحراف المشركين في العبادة.

٢ \_ إعراضهم عن الحق.

٣ \_ جرائمهم القولية.

٤ ـ جرائم وحماقات أخرى.

ثانياً: الإخبار عن مظاهر حياة المسلمين

(عبادة المؤمنين لله سبحانه وتعالى).

#### الفصل الثالث

# الإخبار عن مظاهر الحياة ووقائعها

يتركز البحث في هذا الفصل حول الأفعال التي تصدر عن الأشخاص خلال ممارستهم لحياتهم اليومية باعتبارها صورة لتفاعلهم مع ما حولهم من أفكار وأحداث وأشياء (١).

وقد بينا فيما سبق طبيعة الأشخاص الذين يخبر عن أفعالهم هنا<sup>(۲)</sup>. وبينا كذلك طبيعة الأفكار التي كانوا يعيشون بها<sup>(۲)</sup>. وأشرنا أيضاً إلى العلاقة الوثقى بين الأفكار وما يصدر عن الأشخاص من أفعال<sup>(٤)</sup>. ذلك أن الأفعال هي مرآة العقيدة، وباضطرابها وسلامتها يحكم على العقيدة اضطراباً وسلامة<sup>(٥)</sup>. كما أن نمط الحياة يتقرر وفقاً للمعاني المستقرة في النفوس استناداً إلى حقائق أو تفسيرات يقدمها ذوو المكانة من خلال تصورهم للحياة والأحياء بحيث تغدو تلك التصورات منطلقاً جوهرياً لحياة كثير من الناس<sup>(٢)</sup>.

وعلى هذا فيمكن القول إن الممارسات والوقائع الاجتماعية إنما هي تفسير للأفكار أو إن مظاهر الحياة في ممارساتها اليومية المختلفة إنما هي ترجمة طبيعية للأفكار حيث تنتقل الأفكار إلى عالم الأفعال مؤكدة شدة الارتباط بين الأفكار

<sup>(</sup>١) انظر ص٣٦٨ و ٣٧٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٧٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر ص٤٠٥ و ٤٠٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر ص٣٦٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر د. سيد دسوقي حسن ـ ديناميكية انتشار الأفكار وعوالم الغيب ـ ص١٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر أدوارد و. سعيد - تغطية الإسلام - ترجمة سميرة نعيم خوري، ص٧١، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة العربية الأولى، عام ١٩٨٣م.

والأفعال (١) «فالبينة الفكرية في مجتمع ما تطبع أفراده بطابعها الخاص وتهيمن عليهم هيمنة ظاهرة وباطنة» (٢).

ولئن كانت الاتصالات التي تحوي بين الناس بما تحوي من معاني ورموز ذات تأثير كبير على إدراكهم لوجودهم وإدراكهم لما يرون وكيفية شعورهم به واستجابتهم لهذا الشعور فإنه لا تلازم بين رقي الفكر وسداده وبين الرقي المادي وجوداً وعدماً، مع ما في الرموز من تركيز للخبرة وما في المعاني من تنظيم للمعرفة (٣).

والإخبار في هذا الفصل وهو يتناول مظاهر الحياة البشرية ووقائعها وقت تنزل السورة الكريمة على رسول الله على يكشف عن كثير من الحقائق التي أشير إليها من قبل حيث ظهر فيه بوضوح مدى الترابط بين الأفكار والأفعال من خلال ما ورد فيه من تفاصيل عن وقائع (٤) حياة فريقي الناس يومئذ.

فقد وقع الإخبار عن مظاهر حياة المشركين في سبع وعشرين آية كشفت

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق، ص٧١ و٨٢. وانظر د. سيد دسوقي حسن، المرجع السابق، ص٣ و٤.

<sup>(</sup>٢) د. سيد دسوقي حسن، المرجع السابق، ص٨.

<sup>(</sup>٣) قد يصل التقدم المادي درجة عالية ويظل تفكير القوم متخلفاً، كما قد يصل الرقي الفكري درجة عالية وتظل التيسرات المادية دون هذا المستوى فقد بلغ قوم هود وعاد وفرعون وثمود في القديم شأواً بعيداً في الرقي المادي ومع ذلك ظل تفكيرهم دون ذلك، كما كان المسلمون في صدر الإسلام في أعلى درجات الرقي الفكري ومع ذلك لم تكن التيسرات المادية متناسقة معه (انظر ـ الإعلام ومناهج التفكير ـ الشيخ زين العابدين الركابي، ص ١ ـ ٤. وانظر أدوارد. و. سعيد، المرجع السابق، ص ٧١).

<sup>(3)</sup> الواقعة في اللغة النازلة من صروف الدهر، ووقائع العرب أيام حروبها، والواقعة النازلة الشديدة والوقعة أن يقضي في كل يوم حاجة \_ القاموس المحيط \_ مادة الوقعة. وانظر لسان العرب، مرتباً على حروف الهجاء، مادة وقع، جا ص٤٩٩٤، و٤٩٩٧، نسخة محققة، دار المعارف، القاهرة. وهي في الاصطلاح الإعلامي تطلق على ما يجري في الحياة. (انظر \_ المعايير الإحصائية الموحدة لتحليل البرامج في التلفزيونات الخليجية والعربية \_ ص١٤٠٧، نشر جهاز تلفزيون الخليج، الرياض، عام ١٤٠٣ه/ ١٨٩٨م. وانظر \_ مدخل نظري وعملي إلى الصحافة اليومية والإعلام \_ سامي ذبيان، ص٢١، ٢١، ٢٢، ٢٥، دار المسيرة بيروت، الطبعة الأولى عام ١٩٧٩م).

بوضوح آثار الانحراف الفكري على السلوك البشري في الحياة إذ ظهرت حياة المشركين مجموعة من الانحرافات الفعلية السلوكية. بينما وقع الإخبار عن مظاهر حياة المسلمين في إحدى عشرة آية حددت بوضوح العلاقة الوثقى بين سلامة الفكر وبين استقامة السلوك.

وتغاير مظاهر الحياة عند الفريقين يقتضي تغاير أسلوب المعالجة في دراسة نصوص الإخبار عنهما في السورة الكريمة، ذلك أن أفعال المشركين تتسم بالتشتت والتمزق تبعاً للأفكار التي تصدر عنها، بينما تتسم أفعال المسلمين بالانسجام والوحدة وفقاً لطبيعة الحقائق التي تصدر عنها، لذلك آثر الباحث أن يدرس نصوص الإخبار عن مظاهر حياة المشركين (۱) تحت عناوين تحددها طبيعة النصوص التي تتناولها هي:

- انحرافات المشركين في العبادة.
  - إعراضهم عن الحق.
    - \_ جرائمهم القولية.
  - ـ جرائم وحماقات أخرى.

بينما يدرس نصوص الإخبار عن مظاهر حياة المسلمين تحت عنوان واحد هو:

ـ عبادة المؤمنين لله سبحانه وتعالى. باعتبار أن كل فعل يصدر عنهم مبتغى به وجه الله هو عبادة لله جل جلاله.

## أولاً: الإخبار عن مظاهر حياة المشركين:

انصب الإخبار عن مظاهر حياة المشركين في السورة الكريمة حول المحور الأساسى لحياتهم وهو الانحراف، وقد بلغ عدد الآيات التي تضمنت إخباراً عن

<sup>(</sup>۱) بدأ الباحث بدراسة نصوص الإخبار عن مظاهر حياة المشركين باعتبارها واقعاً فاسداً يسعى لإزالته وَتَنَّى بدراسة نصوص الإخبار عن مظاهر حياة المسلمين باعتبارها نموذجاً صالحاً يراد تثبيته وتدعيمه ويسعى إلى استمراره وبقائه ﴿فَأَمًا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي ٱلأَرْضِ . صورة الرعد، جزء من الآية ١٧.

فعل من أفعال المشركين سبعاً وعشرين آية، وتكاثفت نصوص الإخبار في جانبين رئيسيين من جوانب الانحراف هما جانب العبادة وجانب القول الآثم حيث بلغ عدد الآيات التي تحدثت عن عبادة المشركين عشر آيات، بينما بلغ عدد الآيات التي تحدثت عن جرائم القول ثلاث عشرة آية مما يؤكد ما سبق استخلاصه في الدراسة من قبل من أن الإخبار في السياسة الإعلامية الرشيدة ينبغي أن يكون حجماً ونوعاً تبعاً لآثار موضوعاته على حياة الأمة بل والبشرية جمعاء (۱). أي التركيز على الأكثر تأثيراً على الحياة، وتلك قاعدة تؤيدها بقية نصوص الإخبار في هذا المبحث بل الفصل.

وتأسيساً على ذلك يمكن الجزم بأن القول الآثم الذي فاق عدد نصوص الإخبار عنه هنا نصوص الإخبار عن عبادة المشركين ذو خطر كبير على الحياة البشرية، ولعل الآثار المترتبة على الإعلام المنحرف في حياة الناس اليوم خير شاهد على هذا<sup>(٢)</sup>. وذلك ما يعني ضرورة العمل على قيام إعلام إسلامي قوي باعتباره ضرورة من ضرورات الحياة البشرية اليوم وغداً وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

#### ١ \_ الإخبار عن عبادة المشركين:

جاء الإخبار عن عبادة المشركين في عشر آيات من السورة الكريمة، كان

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٩٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) انظر د. إبراهيم إمام ـ نحو بلاغة تلفزيونية ـ ص۱۳، ١٤ نشر جهاز تلفزيون الخليج، الرياض ١٤٠٣ه/ ١٩٨٣م. وانظر دانييل كاتز وآخرين ـ الإعلام والرأي العام ـ ترجمة د. محمود كامل المحامي، ص ٢٥٣، نشر دار نهضة مصر للطبع والنشر ـ القاهرة. وانظر ـ الحرب النفسية ضد الإسلام في عهد الرسول ﷺ في مكة ـ ص٤٤، رسالة ماجستير قدمها الباحث عبد الوهاب أحمد محمد كحيل لقسم الصحافة بكلية الآداب بسوهاج، جامعة أسيوط عام ١٤٠٠ه هر ١٩٦٠م. وانظر د. محمود أدهم المقال الصحفي ـ ص٢٢، الأنجلو المصرية القاهرة ١٩٨٤م. وانظر د. عبد الرحمن عيسوي ـ الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي ـ ص٣١٠ ـ ١٥٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩. وانظر أنور الجندي ـ الصحافة السياسية ـ ص٣، ٤ مطبعة الرسالة، نشر الأنجلو المصرية ١٩٧٦م. وانظر د. محمد إبراهيم نصر ـ الإعلام وأثره في القيم الإسلامية ـ ص٣٠، ٢٤ دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة الأولى عام ١٣٨٩هـ ١٩٧٩م.

أولها مطلع السورة الكريمة: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُنَةِ وَالنُّورِ ثُمَّ اللَّهِ الدّينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ العبادة التي يزاولها المشركون حيث عن الله سبحانه وتعالى فإنه قد كشف عن نوع العبادة التي يزاولها المشركون حيث بين الله سبحانه وتعالى أن المشركين يجعلون مع الله شركاء مع أنهم لا يملكون لهم رزقاً من السّموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون. وقد جاء هذا البيان في صيغة إنكارية شديدة الوقع على النفس حيث قرن بيان هذه الحقيقة مع بيان نعم الله الجليلة على عباده والتي تحيط بهم من كلّ جانب لما فيه من تعرية للنفوس وكشف لتناقضاتها، وتلك قاعدة إعلامية أساسية ينبغي العمل على إشاعتها في الأداء الإعلامي الأمثل (٢).

وذكر عبادة المشركين في هذه الصورة وفي مطلع السورة الكريمة يبين مبلغ الانحراف الذي وقع فيه هؤلاء القوم. ثم إن النص الذي يليه في سياق الإخبار عن هذه القضية يؤكد هذا المعنى: ﴿قُلْ إِنِي نَهُيتُ أَنَّ أَعَبُدَ الَّذِيكَ تَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لاَ هذه القضية يؤكد هذا المعنى: ﴿قُلْ إِنِي نَهُيتُ أَنَّ أَعَبُدَ الَّذِيكَ تَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لاَ أَيْعُ أَهْوَآءَكُمُ قَد مَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الرسول على أن يعلم قومه ويبلغهم في صراحة ووضوح أنه قد نهى عن اتباع سبيلهم لأنهم يعبدون على محض الهوى والتقليد لا على سبيل الحجة والدليل، قطعاً لأي أمل في استمالته على طريقهم (١٤)، مهما كان الإغراء والإيذاء (٥٠).

والآية الكريمة في إبطالها للشرك ونهيها عن اتباع أهواء عبدة الأصنام بهذه القوة والوضوح إنما تمثل مجابهة إعلامية حادة ومفاصلة حاسمة على التوحيد، وتوحي بعنف العمل الإعلامي المضاد، وهي في الوقت نفسه تشهير بالمشركين ونداء عليهم باضطراب عقيدتهم (٢)، وبيان لمبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هوى

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١

<sup>(</sup>٢) درس هذا النص إعلامياً من قبل. انظر ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ للكومي والطنطاوي، ص ١١٥، ١١٦. وانظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٧/ ٢ ص ٢٦٢. وانظر ـ محاسن التأويل ـ ج٦، ص٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ للبهي، ص٥٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٢٤٦. وانظر ـ التحرير التنوير ـ ج٧/ ٢ ص٢٦١ ـ ٢٦٤.

وليس بهدى وهي كذلك دعوة لمن يتحرى الحقّ أن يتبع الحجة ولا يقلّد<sup>(١)</sup>.

وهذا الوضوح والقوة والمفاصلة على الحق من الخصائص الأساسية للإعلام بالحق، وقد كانت ولا تزال أقوى الأسلحة في مواجهة صنوف الحرب النفسية التي يشنها أعداء الحق عليه في كلّ مكان وزمان (٢٠). ذلك أن الشعور بالانتماء إلى الحق الصراح يورث العزة وينمي مشاعر الثقة في المنتسبين له مع ما يصاحب ذلك من شجاعة وإقدام، وكل ذلك من عوامل إضعاف كيد الكافرين وإشاعة روح الذلّ والهوان بينهم ذلك أن الهزيمة أو النصر شعور داخلي قبل أن تكون ظروفاً خارجية لذلك كان مهماً أن يكون أهل الحق صورة مشرقة له مترجمة عنه في قوتهم ووضوحهم، فالوضوح شعار الأقوياء (٣٠).

وهذا توجيه يعز الأخذ به في واقعنا الإعلامي اليوم، بل إن كثيراً من أعراضه وأمراضه قد يرجع إلى الحقيقة التي قررت من قبل، أي أن الهزيمة شعور داخلي، وليس بعد تشخيص الداء وبيان الدواء من عذر.

وأسلوب المكاشفة والمصارحة الذي واجه به رسول الله ﷺ قومه في هذا النص الكريم يؤدي عدم الأخذ به في السياسة والإعلام إلى أضرار جسيمة في حياة الناس<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ـ محاسن التأويل ـ جـ٦ ص٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ الحرب النفسية ضد الإسلام في عهد الرسول ﷺ في مكة ـ ص٢٥٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر محمد الغزالي ـ نظرة على واقعنا الإسلامي في مطلع القرن الخامس عشر
 الهجري ـ ص٤٤، ٤٣ دار ثابت، القاهرة الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م.

<sup>(3)</sup> ربما كان الاستشهاد على هذه الحقيقة من الواقع الذي نعيشه مفيداً، يقول الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة ورئيس الحرس الوطني في معرض الإجابة عن سؤال حول الذي يجري في العالم العربي يقول: ونفس السؤال أطرحه على نفسي، نجلس مع بعض كأدوات للحكم في عالمنا العربي ونشعر أن الرؤية واضحة فيما بيننا وما هو مطلوب ونتساءل لماذا لا نطبق ما نفكر فيه وما هو واضح الرؤية أمامنا ثم نصطدم بما يحدث عكس ما نعتقد، من نفكر فيه وما هو واضح الرؤية أمامنا ثم نصطدم بما يحدث عكس ما نعتقد، من يكون أداة لها بالإرادة أو بالصدفة، نجلس مع من بيدهم أمر هذه الدول ونجد أن كل \_ يكون أداة لها بالإرادة أو بالصدفة، نجلس مع من بيدهم أمر هذه الدول ونجد أن كل \_

ثم إن النّص من جهة أخرى يوجه إلى العناية بالمصطلحات تحقيقاً للوضوح، وتحديداً للمعاني. فقوله تعالى: ﴿ يُمِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ ﴾ يدل على أن المقصود بالّذين نوع من العقلاء، وذلك ما يعني أن المشركين يعبدون مع الله إضافة إلى الملائكة والجن والأصنام أناساً جعلوا لهم حق التشريع للمجتمع والأفراد، وصرف حق الله في التحليل والتحريم لمخلوق ضرب من الشرك في الاصطلاح الإسلامي (۱). والذين يمارسون الإعلام اليوم تنظيراً وتطبيقاً يدركون قبل غيرهم إلى أي مدى تشتد الحاجة إلى الأخذ بهذا التوجيه.

وهؤلاء المشركون الذين يشركون مع الله غيره في الرخاء يكشف الله سبحانه وتعالى عن مبلغ تناقضهم، فهم عندما يتعرضون للشدائد يتوجهون بدعائهم لله وحده ثم إذا استجاب لهم ونجاهم يذهبون يشركون معه غيره تعالى الله عما يفعل الظالمون: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُنَتِ ٱلبَرِ وَٱلبَحِ تَدَعُونَهُ تَعَبُّوكُ وَخُفَيَةً لَيْنَ أَبَعَنا مِن هَذِهِ لَلهُ الطالمون: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُنتِ ٱلبَرِ وَٱلبَحِ تَدَعُونَهُ تَعَبُّمُ وَمَن كُلُ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُم تَشْرِكُون الله الله المواجهة يم المواجهة بالحقائق والمواقف في الإعلام الموسوم بالرشد والسداد (٣٠).

<sup>=</sup> شيء على ما يرام ونطلب أن يقال هذا للشعوب العربية وأن نمارس ما هو منطقي، لكن نفاجاً إن ما نعتقد أنه صحيح غير الذي يمارسه الكثيرون بالعلن. لماذا؟ هذا هو السؤال. صدقني كإنسان مارس ثقل المسؤولية العربية لا السعودية فقط أشعر بالألم في وقت تحقق المطامع الدولية أهدافها. «من حديث بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية رقم (٥) في نشرتها ليوم ١٤٠٣/٦/٨ هـ - ١٢/٣/٣٨٢م تحت عنوان (ولي العهد/حديث)».

<sup>(</sup>١) انظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآيتان ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٣) النص الكريم درس من قبل. انظر ص١٦٤ من هذا البحث.

لَا يُؤْخَذ مِنْهَا أُولَتِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن جَيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ فَيَ أُولَيْكَ اللّهَ عَلَى اللّهَ هُوَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ النّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وهذا النص في حقيقته نقض للاعتقاد الفاسد وكشف لزيفه وبيان لسخف عقول معتنقيه، وتلك مهام إعلامية في أي نظام إعلامي يمكن أن يوصف بأنه إسلامي (٤).

وكان من هؤلاء المشركين في ضلالاتهم العملية أن جعلوا لله شركاء فيما خلق من الحرث والأنعام، وذلك قوله تعالى: ﴿وَجَمَلُواْ بِيَّهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ الْحَرَّثِ وَالْأَنْعَلَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكذَا لِيَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكذَا لِشَرَكَآبِنَا فَكَا كَانَ الْمُحَرِّثِ وَالْأَنْعَلَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكذَا لِيَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكذَا لِشَرَكَآبِهِمْ ضَكَا كَانَ لِشُركَآبِهِمْ سَكَآء لِللهِ مَنكَ الله فَكَلَ يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِيَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآبِهِمْ سَكَآء مَا يَحْكُمُونَ لِيَّ فَكُ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى السفاهة استحق فاعلوه ذمّا وتوبيخاً يكافئ شناعته وبعده عن الحق والعدل، وهو من جملة رذائل تفشت في المجتمع وتوبيخاً يكافئ شناعته وبعده عن الحق والعدل، وهو من جملة رذائل تفشت في المجتمع

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيتان ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٢) درس هذا النص إعلامياً من قبل. انظر من١٧٠، ٣١١، ٢٤٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) سبقت دراسة هذا النص من قبل. انظر ص١٧٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٣٦.

الجاهلي تزييناً من الكهنة وأعوانهم من الجن وصدوراً عن أهواء نفسية وخرافات وثنية لا تمت إلى العقل بصلة ولا إلى هداية الشرع بأدنى وشيجة (١).

ومع فساد هذه القسمة فإنهم قد جاروا فيها حيث جعلوا أجود القسمين للأصنام وكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيب الأصنام التقطوه وإذا سقط شيء من نصيب الله في نصيب الأصنام تركوه، وذلك ما يبين بوضوح بواعث الكهنة والمفسدين من وراء التزيين والاستهواء سعياً إلى الاستيلاء على قلوب الناس والتحكم في مصالحهم ومصائرهم بغية تحقيق منافع ذاتية مادية كانت أو معنوية، وذلك ما يمثل ملتقى جاهلية الأمس وجاهلية اليوم في الأصل والقاعدة من حيث إن الجاهلية هي كل وضع يتصرف في شؤون الناس بغير شريعة من الله (۱). مما يجعل التصدي لإصلاح ما أفسد المفسدون من خلال كشفه وفضحه وبيان سبل الخلاص منه من وظائف الإعلام الأساسية تمكيناً للناس (الرأي العام) من القيام بواجباتهم الأساسية في إقامة حياة تتفق وكرامة الإنسان والمحافظة على استمرارها ونقائها (۱).

والحكم بفساد مسلك المشركين في قوله تعالى: ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُنُوكَ ﴾ يوحي بأهمية الاستناد في ممارسة الحياة على أسس العلم والمعرفة والحق والعدل ورفض أي ممارسات تقوم على الظن والوهم أو الهوى والغرض (٤) وتلك لعمرو الله منطلقات إعلامية سديدة، ومقتضى هذا القول الكريم مطالبة المخاطبين به إلى إحداث تغييرات جذرية في معتقداتهم وآرائهم وعاداتهم وبنائها على أسس مما جاءهم من الحق والهدى وتحديد قيمهم الأخلاقية ومعاييرهم السلوكية وفق مقتضاه ونبذ كافة القيم

<sup>(</sup>۱) انظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ ج۸ ص۱۲۲، ۱۲۳. وانظر ـ تفسير القرآن العظيم ـ ج۲ ص١٧٩. وانظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ ١٧٩. وانظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ للكومي والطنطاوي، ص٢٥٤. وتفسير سورة الأنعام ـ للكومي والطنطاوي، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ محاسن التأويل ـ ج١ ص٧٣٠، ٧٣١. وانظر في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٤٠٢، ٤٠٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر ـ نظام الحياة في الإسلام ـ أبو الأعلى المودودي، ص١٧ نشر دار الدعوة بالإسكندرية.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ مفاهيم قرآنية ـ د. محمد أحمد خلف الله، ص١٤١، ١٤٤.

والمعايير التي كانوا يمارسون حياتهم اليومية على أساس منها لبطلانها وعدم صلاحيتها (١) وذلك ما يشكل الهدف الرئيسي للإعلام والسياسة في الإسلام (٢).

وقد كشف الله سبحانه وتعالى عن أهداف الإعلام الشيطاني من خلال بيان رذيلة أخرى من رذائل المجتمع الجاهلي في نطاق العبادة الضالة وحصرها في إفساد الحياة وخلط أمر الدين بالأوهام والضلالات، وذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيِّكَ الْحَيْدِ مِن الْمُشْكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَا وَهُمُمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِيكَلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوَ شَكَاء أَللهُ مَا فَعَلُوه فَي النص نفسه وَلَوَ شَكَاء أَللهُ مَا فَعَلُوه فَي النص نفسه عن أساس من أسس ذلك الإعلام المنحرف وهو التزيين، وليس وراء قيام المشركين بقتل أولادهم قرباناً لأصنامهم (٤) دليل على مبلغ تأثير الإعلام المنحرف.

وهؤلاء الذين يسلمون قيادهم لزعماء الباطل وأرباب الإغواء والإضلال ليس لهم نصيب في الفلاح: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اَفْرِدُا عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ آلِكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ آلَكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر ـ الأسس القرآنية للتقدم ـ د. محمد أحمد خلف الله، ص٧، العدد الثاني من كتاب الأهالي، القاهرة عام ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٢) انظر د. حسين فوزي النجار \_ الإسلام والسياسة \_ ص١٥، ١٥، دار الشعب، القاهرة ١٩٧٧م. وانظر د.منير حجاب \_ نظريات الإعلام الإسلامي \_ ص٣٣، ٣٤. وانظر د. إبراهيم إمام \_ الإعلام الإسلامي، المرحلة الشفهية \_ ص٤٨. وانظر \_ أسس الإعلام الإسلامي في عصر الخلافة الراشدة \_ ص٢٧، بحث قدمه عدنان صادق الدبسي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالى للدعوة الإسلامية بالرياض.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ـ تفسير الأنعام ـ للبهي ص١٠٧ ـ ١٠٩. وانظر ـ في ظلال القرآن ـ ج٣ ص٢٠٥. وقدكان العرب يقتلون أولادهم ص٢٠٥. وانظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ ج٨ ص١٢٥. وقدكان العرب يقتلون أولادهم لواحد من ثلاثة أسباب: خشية الإملاق وخشية العار وللتدين. وهو موضوع هذا المبحث. انظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ المدرك السابق. وانظر ـ الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي ـ للدكتور زهدي صبر الخواجا، ص١٩٢١، ١٩٣١، نشر دار الناصر طبع المطابع الأهلية للاوفست بالرياض، الطبعة الأولى عام ١٩٨٤/١٤٠٩م. وانظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٨ ص١٠١، حيث ذكر الشيخ ابن عاشور أن قتل الأولاد قرباناً للآلهة لم يعرف إلا من عبد المطلب.

ره) سورة الأنعام: الآية ١٤٠.

والآية الكريمة «تذييل جعل فذلكة للكلام السابق المشتمل على بيان ضلالهم في قتل أولادهم وتحجير بعض الحلال على بعض من أحل له»(١) وذلك أن هؤلاء المشركين بفعلهم هذا نالوا غضب الله وسخطه من حيث طمعوا في رضاه، إضافة إلى خسرانهم لكل ما كانوا يرجون من فوائد الأولاد المتمثلة في العشرة والنصرة والبر والصلة والزينة والسرور وتكثير العشير وإعمار الكون(7).

والتركيز في الإخبار على كون هذا الفعل بغير علم بعد الإخبار عنه أنه سفه مؤكد لمكانة العلم الصحيح في الهداية واستقامة الحياة حيث يمكن التعرف على الحسن من القبيح والنافع من الضار<sup>(7)</sup>. وفي ذلك بيان لأهمية الوظيفة التعليمية والتثقيفية للإعلام.

وأسلوب المبالغة في نفي الهداية عن هؤلاء (٤) في قوله تعالى: ﴿قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴾ فيه حث للإعلاميين على ضرورة التصدي للواقع الفاسد والعمل على تغييره إنقاذاً للناس واصلاحاً للحياة وتأدية للوظيفة الاجتماعية للإعلام.

#### ٢ \_ إعراض المشركين عن الحق:

الإعراض عن الحق سلوك مشين لا يليق بالعقلاء، وقد سجله الله على المشركين في نصوص سورة الأنعام، وبين تفاوت درجاته عندهم (٥).

وهو وإن كان استجابة سلبية صدرت عن المشركين عند قيام الرسول ﷺ بإبلاغهم رسالة ربه إليهم ﴿وَأُوحِى إِلَى هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغُ ﴾(١). فإن

<sup>(</sup>١) الشيخ ابن عاشور ـ التحرير والتنوير ـ ج٨/١، ص١١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق ص١١٣ ـ ١١٦. وانظر ـ تفسير القرآن الحكيم ـ ج٨ ص١٣٠ ، ١٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر المدركين السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر \_ تفسير القرآن العظيم \_ ج٢ ص ١٨١. و \_ محاسن التأويل \_ ص٧٣٩. و \_ تفسير القرآن الحكيم \_ ج٨ ص ١٣١. و \_ تفسير سورة الأنعام \_ للكومي والطنطاوي، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل ذلك في مبحث سبب الإعراض عن الحق ص٢٥٠ ـ ٢٥٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٩.

الإخبار بالصورة التي تمت عنه هنا إنما يرشد إلى ضرورة دراسة الاستجابة السلبية عند متلقي الرسائل الإعلامية بحيث تواجه كل حالة بما يناسبها عند صياغة الرسائل الإعلامية الجديدة، ذلك أنه يلحظ من خلال النصوص التي جاءت مخبرة عن هذا السلوك المزري أن من المشركين من تكون استجابته إعراضاً لغفلة أو نقص في الوعي، وربما كان هذا حال عامة المشركين ومنهم من يتجاوز الإعراض إلى القيام بعمل إعلامي مضاد صداً عن سبيل الله وكفراً به وهؤلاء هم زعماء المشركين.

وهذه النصوص هي قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ لَا كَانُواْ مَعْضِينَ ﴿ لَا كَانُواْ مَعْضِينَ ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِدِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِدِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ فَيَهُونَ عَنْهُ وَيَتَعَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ فَيَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

وما من شك في أن الغفلة ونقص الوعي من معوقات الإتصال الإعلامي، كما أن جحود الحق والصدّ عنه من معوقاته كذلك غير أن لكلّ من الحالين طبيعة خاصة تفرض تغاير المواقف الاتصالية بما يتلاءم وحالة كل معوق، وفي ذلك ترشيد للجهد الإعلامي وزيادة أحكام في المواقف الاتصالية الإعلامية، وهو توجيه تشتد الحاجة إلى الأخذ به في نظم الإعلام المطبقة في العالم الإسلامي اليوم (٥٠).

## ٣ \_ جرائم المشركين القولية:

بلغت الآيات التي تحدثت عن جرائم المشركين القولية ثلاث عشرة آية، تركز الحديث فيها حول تكذيبهم بالقرآن الكريم وتكذيبهم لرسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) نظر ص ۳۹۲ ـ ۳۹۵ من هذا البحث. وانظر د. محمد أحمد خلف الله ـ مفاهيم قرآنية ـ ص ۱۲۹، ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سقت دراسة هذه النصوص في المدرك السابق.

وتكذيبهم بآيات الله وكذبهم على الله وجمعهم بين افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق وتكذيبهم بكتب الله ونهيهم عن الإيمان بالقرآن ووصفهم القرآن بأنه أساطير الأولين واستهزائهم به وقولهم في الحلال والحرام بغير هدي من الله.

وهذا يعني أنهم قد جمعوا خصال الشر في القول كلها، وأنهم قد أسسوا إعلامهم على أصول الكفر والضلال وسوء الأخلاق فحازوا بذلك قصب السبق في الانحراف الإعلامي، فلا غرو أن ضلوا وأضلوا، لا جرم، أنهم كانوا قوماً كافرين.

وإذ نسوق النصوص التي تكشف عن واقع القوم في هذا السياق إنّما نراعي وحدة الموضوع في ضم بعض الآيات إلى بعض رغبة في بيان مبلغ الانحراف في كل جزئية من الجزئيات التي فصّلت في صدر هذا المبحث من غير نظر إلى اعتبارات أخرى.

والنصوص التي ورد فيها بيان جرائم المشركين القولية هي قوله تعالى: ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوكِلِ ﴿ لِكُلِ نَبُلِ مُسْتَقَرُ وَسَوَى تَقْلَمُونَ فَلَكُونَ بِهِ مَسْتَقَرُ وَسَوَى يَأْتِيهِم أَلْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِهُونَ ﴿ وَقُولُه جَلّ جَلاله : ﴿ وَقُولُه سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَبُّكُم ذُو رَحَمَة وَسِعَة وَلَا يُرَدُّ بَأَسُمُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْمِينِ ﴿ اللّهُ عِينِ اللّهُ وَمَن قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَا أَشَلُمُ مِثَنِ الْفَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلِيَهِ شَقَّ وَمَن قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَا أَوْلَ اللّهُ وَلَوْ مَن قَالَ سَأَنُولُ مِثْلَ مَا أَوْلَ اللّهُ وَلَوْ مَن قَالَ اللّهُ عَنْ مَا اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عِمَا اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عِمَا اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عَلَى اللّهُ عَيْرَ الْمُونِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونَ عَلَى اللّهُ عَنْ مَا اللّهِ عَيْرَ اللّهُ عَيْرَ الْمُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْمُونَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ سَبحانه : ﴿ أَنَو لَقُولُوا لُو آنَا أَنْهُمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيتان ٦٦ و٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٢١.

ويتلخص مضمون هذه النصوص في أن ما كذب به هؤلاء المشركون هو الحق لذلك توعدهم الله على التكذيب في تلك النصوص وعيداً شديداً، كما توعدهم على الاستهزاء بآيات الله والافتراء على الله وتكذيبهم بكتب الله، وبين سبحانه أن صدور هذه الجرائم منهم إنّما كان لجهلهم بالله وكونهم لم يقدروه حق

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: الآية ١٣٩.

قدره، كما تضمنت تلك النصوص بياناً لأسلوبهم في مجادلة الرسول على المشركين قولهم في وأوضحت أنه جدل يقوم على الباطل، ونعت النصوص على المشركين قولهم في الحلال والحرام بغير هدى من الله افتراء على الله وتوعدتهم على ذلك. وتضمنت النصوص توجيه المسلمين إلى الأسلوب الإعلامي الأمثل لمواجهة استهزاء المشركين بآيات الله عموماً والقرآن خصوصاً.

ودراسة هذه النصوص تبين أن أسّ جرائم المشركين القولية إنّما هو التكذيب بالحق والكذب على الله، وذلك هو أسّ الإعلام المنحرف وجماع نقائص الإعلام (١). ثم إن التركيز على جوهر الانحراف إنما يؤكد ما سبق التوصل إليه من قبل في هذه الدراسة من أن القاعدة العامة في الإخبار أن ينصب الإخبار على المهم من حيث التأثير في حياة الناس سلباً أو إيجاباً (٢).

وإذا كان الكذب والتكذيب بالحق نقائص شنيعة في الإخبار، فإن المراء والجدل بالباطل والخصومة بالهوى نقائص أخرى لا ينبغي وجودها في إعلام راشد.

والنهي عن الجلوس مع المشركين حال خوضهم بالباطل في آيات الله يعني عدم تعريض المسلمين أنفسهم لأي صورة من صور الإعلام المنحرف لما قد ينشأ عنه من إقرار للباطل أو إغراء بالتمادي فيه، بل وخوفاً من أن يتحول إلى رضى به ومشاركة فيه "". ذلك أن حضور المنكر مع إمكان التباعد عنه مشاركة لصاحبه، وليس وراء الطعن في كتاب الله والاستهزاء به منكر. والآية بهذا دليل على وجوب الانكار (٤).

<sup>(</sup>۱) سبقت دراسة هذه النصوص من قبل باستثناء الآيتين ۳۱، ۲۸. والأولى منهما درست نصوص تماثلها من حيث النص والمضمون، انظر ص۱۷۶، ۱۹۱، ۱۹۶، ۲۲۲،۲۱۹، ۲۷۷ ، ۲۵۷، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۱۹، من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٩٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ تفسير القرآن الحكيم \_ جـ ٧ ص٥٠٥ \_ ٥٠٦ و٥٠٨، ٥٠٩ وانظر \_ تفسير سورة الأنعام \_ للكومى والطنطاوي، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر \_ محاسن التأويل \_ جـ٦ ص٥٧٥ \_ ٧٧٥. وانظر \_ تفسير القرآن العظيم \_ جـ٢ ص١٤٤.

وعلى هذا فالنص الكريم يرشد إلى مكانة الوظيفة المعيارية في الإعلام الإسلامي<sup>(۱)</sup>. إضافة إلى ضرورة تنوع أساليب الدعوة والإعلام، فكما أن الجلوس إلى الناس والحديث إليهم أسلوب اتصالي فعال، كذلك فإن الإعراض عنهم والاحتجاج على فعلهم المنكر بالخروج من اجتماعاتهم أسلوب آخر له آثاره ونتائجه الفعالة في الدعوة والإعلام<sup>(۱)</sup>. ذلك أن كلا من الدعوة والإعلام اتصال بقصد التأثير والإقناع<sup>(۱)</sup>.

ثم إن قول عالى: ﴿ وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيَطَانُ فَلا نَقَعُدٌ بَعْدَ الدِّكَرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ إشارة واضحة إلى مبلغ تأثير الإعلام المنحرف، فوسوسة الشيطان وإغواؤه لمن سلط عليهم بضروب الإغواء والإضلال وفنون الاستهواء والاستحواذ من الأسلحة الفتاكة التي يحتاج في مقاومتها إلى تحقيق العبودية لله حيث يعصم الواصلون إلى هذه المرتبة من سلطان الشيطان في والمقارنة بين وسوسة الشيطان والإعلام المنحرف إنما هي من حيث الغاية والوسيلة والأسلوب والتأثير، وواقع الإعلام اليوم يؤكد هذه الحقيقة .

وقيام الإعلام المنحرف على الكذب والتكذيب يقابله قيام الإعلام المستقيم

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمد كمال الدين إمام ـ النظرة الإسلامية للإعلام ـ ص١٦٠ ـ ١٦٣ ط ١٠ وانظر عبد الله ناصح علوان ـ حكم الإسلام في وسائل الإعلام ـ ص٦ ـ ٢١ ط٢٠ وانظر د. محمد سيد محمد ـ المسؤولية الإعلامية في الإسلام ـ ص٢٧٠، ٢٧٧٠.

<sup>(</sup>۲) انظر - فقه الدعوة الإسلامية ومشكلة الدعاة - الشيخ محمد الغزالي، نشر مجلة الأمة، رمضان ١٤٠٤ قطر. وانظر - التحرير والتنوير - ج٧/٢، ص ٢٩١. وانظر - تفسير سورة الأنعام - للبهي ص٥٩، ٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ تكنولوجيا التعليم والإعلام \_ د. أحمد عصام الصفدي وزميله \_ ص١٥، ١٥ نشر مكتبة الفلاح بالكويت، الطبعة الأولى ١٥٨٠/١٤٠٠م وانظر \_ التأثير في الجماهير عن طريق الخطابة \_ ديل كارينجي، ترجمة رمزي يسى وعزت فهيم صالح، ص٣، ٧ دار الفكر العربي.

<sup>(</sup>٤) لا يقع النسيان من الأنبياء فيما يبلّغون عن الله، فهم معصومون من ذلك إجماعاً كما أن وقوعه منهم في غير ذلك وبغير وسوسة من الشيطان جائز في حقهم. (انظر - تفسير القرآن الحكيم - المدرك السابق. وانظر - التحرير والتنوير - ج٧/٢ ص٢٩٠).

وبهذا يكون الإخبار هنا قد أرشد إلى ضرورة مقاومة الإعلام المنحرف وتحصين المجتمع البشري من أضراره وأخطاره، كما أرشد إلى أسس الإعلام السوي الذي يسهم في إصلاح الحياة وترقيتها، ووجه إلى ضوابط الممارسة الإعلامية في المجتمع الإسلامي.

## ٤ \_ جرائم وحماقات أخرى للمشركين:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر - فقه الكلمة ومسؤوليتها في القرآن الكريم - محمد عبد الرحمن عوض، ص٧ - ٩ نشر دار الأنصار، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ. وانظر - أسس الإعلام الإسلامي في عصر الخلافة الراشدة - ص١٦٦ - ١٦٦. وانظر الأسس العلمية لنظريات الإعلام - د. جيهان أحمد رشتى، ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر. الآيات ٣٢، ٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٤) المقصود في هذا المبحث وأد البنات، أما قتلهم تقرّباً للآلهة فقد وردت الإشارة إليهم في العبادة. انظر ص٤٤٠ ٤٤٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٢٤.

عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّامُ لَا يُغْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ﴾ (١). وقوله جل جلاله: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِحَيْدِ مِن ٱلْمُشْكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ مُرَكَآوُهُمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِيَلِمُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَكَآءَ ٱللهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَعْتَرُونَ ﴿ وَلَا شَكَآءَ ٱللهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَعْتَرُونَ فَكَآوُنَ اللهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَعْتَرُونَ فَيَ اللهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَعْتَرُونَ فَلَا اللهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَعْتَرُونَ فَلَا اللهُ مَا فَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَعْتَمُونَ فَلَا اللهُ مَا فَعَالُونُ اللهُ مَا فَعَالُونُ اللهُ مَا فَعَالُونُ اللهُ مَا فَعَالُونُ اللهُ مَا فَعَالَوْ اللهُ وَلَا لِللهُ مِنْ اللّهُ مَا فَعَالُونُ اللهُ مَا فَعَالُونُ اللهُ وَمَا لَا لَهُ مَا فَعَالُونُ اللّهُ مَا فَعَالَوْهُ أَوْ فَا لَهُ مَا فَعَالُونُ اللهُ وَلَا اللّهُ مَا فَعَالُونُ اللّهُ اللّهُ مَا فَعَالَالُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا لِهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ فَيْ اللّهُ مَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا لَعْمَالُونُ اللّهُ مَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا مُعَلِّهُ أَلَا لَهُ مَا فَعَالَوْلُونُ اللّهُ مَا فَعَالَوْلَا اللّهُ مَا عَلَالَهُ اللّهُ اللّ

ومن ذلك يظهر أن الفساد هو المظهر العام لحياة المشركين، وبالنظر لخطورة ذلك على الحياة المشرية فقد جاء التركيز عليه في الإخبار هنا وفي الجزء الخاص بهم من هذا الفصل مما يؤكد ما سبق استنتاجه من قبل فيما يتعلق بقواعد الإخبار في الإعلام الإسلامي<sup>(٣)</sup>.

ثم إن هذا التركيز يوجه إلى ضرورة التصدي للواقع الفاسد إعلامياً باعتبار ذلك من المهام الأساسية للإعلام الراشد تحقيقاً وأداء للوظيفة الاجتماعية (٤٠).

# ثانياً: الإخبار عن مظاهر حياة المسلمين (عبادة المسلمين لله جل جلاله):

لم تتح للمسلمين في مكة فرصة ممارسة الحياة بالصورة التي تحققت في المدينة المنورة جراء الظروف والأوضاع التي كانوا يتعرضون لها<sup>(٥)</sup>. ومع ذلك فإننا نجد من خلال تفصيل أحكام الوقائع في العبادات والمعاملات<sup>(١)</sup> في سورة الأنعام المكية أن حياتهم قد حكمت في كافة أوضاعها وممارساتها بالأصول والمبادئ التي جاء بها رسول الله على وتلقاها المسلمون بالرضى والقبول إيماناً وتصديقاً.

ثم إن هذا الإيمان الذي خالطت بشاشته قلوبهم مثل أقوى دوافع الحركة

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) \_ سورة الأنعام: الآية ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ص٣٩٢، ٤٤٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) سبقت دراسة هذه النصوص إعلامياً من قبل.

<sup>(</sup>٥) انظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣ ص٠٠٠. وانظر - حكمة الدين \_ ص٠٨٠.

<sup>(</sup>٦) انظر محمد الخضر حسين ـ محمد رسول الله وخاتم النبيين ـ ص٤٧٠.

والعمل بما هيأ لهم من أسباب الأمن والعزة والقوة، ذلك أن من شأن الحقائق التي جاء بها رسول الله على باعتبارها منهج حياة متكامل أن تغير المفاهيم والقيم والموازين بما لها من أثر بالغ عن النفوس وسلطان على المجتمعات(١).

ومعلوم أن الإيمان الصحيح «ليس عاطفة صوفية ولا فكرة فلسفية ولا مجرد عقيدة تكمن في الوجدان ـ الإيمان حركة دافعة وقوة بانية تصوغ الأنفس وتطهر القلوب وتحرر العقول وتستقر بها الضمائر وتصنع الأجيال»(٢) إذ يتحرر به الإنسان (عقيدة وفكراً وسلوكاً) من الخضوع لغير الله ويلبي دواعي الفطرة ويملأ فراغ الروح ويشيع الأمن والطمأنينة في النفوس، لذلك فالمجتمع الذي يتمتع أفراده بالطاقة الإيمانية مجتمع خلاق مبدع مدرك فعال؛ وتلك الصفات هي قوام الحياة، فهو مجتمع رباني التصور رباني القيم رباني الاتجاه رباني الخلق والعمل لأنه مجتمع أسس على التقوى من أول يوم، وإرادة أفراده تابعة لإرادة الله، ، وردود أفعالهم تجاه وقائع الحياة التي يتعرضون لها مطابقة لمقتضيات عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، ومن ثمّ فالإيمان باعتباره عقيدة راسخة هو الأساس الفكري الذي يقوم عليه نظام الحياة كله وتنبع منه جميع القيم والأخلاق وتبنى عليه كل قواعد العمل والسلوك وتصدر عنه كافة النظم والتشريعات.

والربط بين الأصول الإيمانية وواقع التطبيق والنظر إلى القيم التي تنبثق من تلك الأصول على أنها وحدة واحدة لا يمكن تطبيقها بصورة جزئية مما يميز نمط الحياة في المجتمع المسلم<sup>(٣)</sup>.

ومن هنا كان التطابق بين الأسس الإيمانية وما يصدر عن الناس من أفعال هو المظهر العام لحياة المسلمين حيث اتحد عندهم عالم الأفعال بعالم العقيدة إذ أن الإسلام أحدث عالم أفعال خاص به سمته هذا التوافق بين المعتقدات والأقوال

<sup>(</sup>١) انظر \_ قيم الحياة \_ ص٤٥، ٥٠، ٧٢، ٧٤، ٨٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ـ حكمة الدين ـ ص٧٤، ١٩١، ٢٠١. وانظر ـ قيم الحياة ـ ص٨.

والأفعال، فهو منذ قبوله من المؤمنين يمثل أداة تفكيرهم للحياة (١١).

ومعلوم أن الالتزام الشخصي بمقتضى الاعتقاد يمثّل أساس نظرية معيار القيم التي قوضت نظريتي الذوق والاستصواب في أحكام القيم (٢). إذ «تقاس صلاحية العقائد بقدر الاتساق الداخلي في مجموعة الغيبيات التي تكون العقيدة والاتساق الخارجي فيما يصدر عنها من أفعال، وكذلك بقدر السلام الروحي الذي يحيط بهذه الغيبيات» (٣).

وما من شك في أن استجابة الإسلام للحاجات البشرية الفطرية وجمعه بين مطالب الروح والجسد وحثه على ابتغاء الآخرة والأخذ بنصيب من الدنيا إعماراً للدارين مما ساعد على هذا الانسجام والاتحاد بين المظهر والمخبر في حياة المسلمين (2).

ثم إن قيام حياة المسلمين يومئذ على الأصول والمبادئ التي جاء بها رسول الله على يؤكد التزامهم بما جاء في تلك الأصول والمبادئ من ضوابط ومعاير تحكم مسيرة الحياة وتحدد طبيعة السلوك في ممارستها(٥).

وقد كانت حياة رسول الله ﷺ - وهي بحكم منزلته بلاغ عملي - تطبيقاً لنظام حياة إنسانية كريمة أساسه الكتاب العزيز (٦).

وبوجود المسلم فكراً وتصوراً وممارسة للحياة يكون الإسلام قد انتزع زمام الحياة من أيدى الشهوات والأغراض والمصالح ووضعه بيد الأخلاق الزكية

<sup>(</sup>١) انظر د. سيد دسوقي حسن ـ ديناميكية انتشار الأفكار وعوالم الغيب ـ ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر - فن الإقناع - ليونيل روبي - ترجمة د. محمد علي العريان، ص٤٠٤، ٤٠٧، مكتبة الإنجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة - نيويورك ١٩٦١م.

<sup>(</sup>٣) د. سيد دسوقي حسن، المرجع السابق، ص١٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر د. فؤاد العقلي ـ قضايا إسلامية هامة ـ ص١٢٨، مؤسسة الوفاء للطباعة والنشر، عام ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٢م.

<sup>(</sup>٥) انظر \_ الأسس القرآنية للتقدم \_ ص١٠٣٠. وانظر، أبو الأعلى المودودي \_ نظام الحياة في الإسلام \_ ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) انظر المودودي، المرجع السابق، والمدرك نفسه.

والآداب الحسنة (١)، تحقيقاً للتطابق بين نظام الإسلام الفكري ونظامه التطبيقي وتأكيداً للترابط الوثيق بينهما (٢).

ودراسة نصوص الإخبار من مظاهر حياة المسلمين في سورة الأنعام تؤكد المعاني التي ذكرت من قبل تأكيداً قاطعاً، حيث كشفت عن شدة امتثال المسلمين لأمر الله واجتنابهم لنهيه في كافة ما يصدر عنهم من ممارسات في الحياة اليومية.

والمظهر العملي الذي يظهر مدى هذا الامتثال هو أهم شعيرة عملية فرضت على المسلمين يومئذ بمكة (الصلاة) وقد شهد الله للمسلمين في نصوص الإخبار هنا بمحافظتهم عليها.

وقد وقع الإخبار عن مظاهر حياة المسلمين في إحدى عشرة آية هي قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَنَدُعُوا مِن دُوبِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَعْتُرُنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ اَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذَ هَدَننا اللّهُ كَالَّذِى اَسْتَهْوَتَهُ الشّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحَبُ يَدَعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اقْتِنا قُلُ اللّهُ كَالّذِى السّيَهُوتَةُ الشّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحَبُ يَدَعُونَهُ إِلَى اللّهُدَى اقْتِنا قُلُ اللّهُ وَاللّهُ مُولَ السّيلة وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُبَارَكُ وَهُو اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُبَارَكُ مُبَارَكُ مُبَارِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) انظر د. محمد أديب الصالح، المرجع السابق، ص٣. وانظر المودودي، المرجع السابق ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر د. سعيد محمد عرفة ـ الإسلام في ضوء نظرية النظم ـ ص٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآيتان ٧١، ٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية ١٠٨.

وهذه النصوص كما نرى بيان لارتباط مظاهر الحياة عند المسلمين بعبادة الله وحده، فهم حين يمارسون نشاطات تلبّي حاجات فطرية عندهم (روحية أو جسدية) إنما يقومون بذلك امتثالاً لأمر الله وحين يكفون عن نشاطات أخرى تضر بالحياة البشرية إنّما يكفون امتثالاً لأمر الله باجتنابها.

فارتباط الحركة في الحياة بأمر الله ونهيه في استسلام وطواعية هو العبادة في مفهومها الواسع الذي جاء به الشرع الحنيف ﴿وَأُمِنَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيات من ١١٨ ـ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآيتان ١٤١، ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٦٥.

# أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرٌ ١٠٠٠ (١١).

ولو عرضنا مظاهر حياة المسلمين الصادقين على مضمون نصوص الإخبار هنا لأدركنا كيف ظل المسلمون الصادقون يمتثلون ما فيها من نواهي إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

فاتباع ما أنزل على رسول الله على الله على الله عليه والمحافظة على الصلاة عنوان هذا الاتباع والأكل مما ذكر اسم الله عليه والإنفاق في سبيل الله والأكل مما رزق الله من مظاهر هذا الاتباع، وترك الإثم ظاهراً وباطناً معياره، واجتناب النواهي التي وردت في الإخبار عن مظاهر حياة المسلمين دليل على مبلغ الاتباع والالتزام، فهم لا يسرفون في الإنفاق ولا يأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه ولا يتبعون خطوات الشيطان، ولا يسبون آلهة المشركين درءاً للمفسدة التي قد تترتب على ذلك، كل ذلك امتثالاً لأمر الله باجتناب هذه الممارسات التي تصيب الحياة البشرية بالأذى.

وارتباط الإعلام في هذه النصوص بتحقيق مصالح العباد سواء كان بالإرشاد إلى الصالح أم بالتحذير من الضار يوجه إلى ضرورة قيام السياسة الإعلامية على هذا الأصل.

ولعل موازنة يسيرة بين هذا الاستخلاص وبين الواقع التطبيقي للسياسات الإعلامية في الدول الإسلامية يظهر بعد هذه السياسات عن الهدي الرباني في الإعلام، من حيث بعد هذا الواقع عن قاعدة تحقيق مصالح الأمة والارتباط بقضاياها وأحداثها وأشخاصها سواء من حيث حجم التغطية أو مكانها في سلم الأولويات (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النّور: جزء من الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) لو تتبع المرء نشرات أخبار إذاعات الدول الإسلامية لتحديد نسبة ارتباطها بمصالح الأمة لهاله واقعها سواء من حيث المضمون وأسلوب العرض ومعيار الترتيب، ولأدرك في يسر وسهولة مبلغ طغيان المادة الأجنبية عليها ولوصل إلى ما يشبه القناعة بأن كثيراً من الجهد والمال والوقت يصرف لخدمة غير المسلمين إعلامياً قصداً أو جهلاً. ذلك أن مساحة كبيرة من هذه النشرات قد شغلت بقضايا الآخرين وأشخاصهم ووقائع في ذلك أن مساحة كبيرة من هذه النشرات قد شغلت بقضايا الآخرين وأشخاصهم ووقائع

ولا شكّ أن الخروج عن هذه القاعدة يعد خروجاً على ضوابط الممارسة الإعلامية في الإعلام الإسلامي ينبغي أن يعرّض فاعله للمؤاخذة.

كما أن شمول الإخبار في النصوص الكريمة لكافة نشاطات الحياة يوجه إلى ضرورة مراعاة قاعدة الشمول في الإخبار (١٠).

ثم إن الحض في النصوص الكريمة على ضرورة تخليص مظاهر الحياة الإسلامية كلها من كل شائبة يوجه إلى ضرورة مطابقة الأفعال للأقوال في النظام الإعلامي الإسلامي وصولاً إلى القبول والتأثير (٢).

وَفِي قوله تُعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَّوًا بِغَيْرِ عِلَّمِ ﴾ تحديث للآداب الإعلامية في الإسلام وبيان للأسلوب الأمثل في ممارسة الإعلام وتوضيح لضوابط هذه الممارسة.

فالإعلام حال كونه تعبيراً عن الأمة ينبغي أن يتصف بما تتصف به من آداب وأخلاق. والمسلك المهذب هو اللاثق بالمؤمنين الذين لا يطلقون القول من غير نظر إلى آثاره وعواقبه، والذين يدركون ببصيرتهم النيرة ضرورة صرف جهدهم الإعلامي إلى ما يحقق الاستجابة لدعوتهم والامتناع عن كل ما من شأنه أن يكون عائقاً أمامها، رغبة في إيصال الخير إلى الناس عامة وحرصاً على هدايتهم (٣). وهذا الحرص في استمرار الدعوة والامتناع عما يعوقها(٤) يمثل الأساس الإنساني في الإعلام الإسلامي.

حياتهم مع أنهم يملكون وسائل إعلامية أكثر تقدماً من الوسائل الموجودة في العالم الإسلامي. ولسهولة التأكد من هذه الحقيقة لم يجد الباحث ضرورة لتوثيقها لأنه بإمكان أي شاك فيها أن يدير مفتاح المذياع على أي إذاعة إسلامية فيتأكد بنفسه.

<sup>(</sup>١) انظر ص١٨٧ و٣٨١ من هذا البحث.

 <sup>(</sup>۲) سبقت دراسة الآيات ۷۱، ۷۲، ۹۲، ۹۲، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱٤۱، ۱٤۲. انظر ص۱۷۰،
 ۲۷۱، ۱۹۶، ۲۱۹، ۲۹۶ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر \_ تفسير سورة الأنعام \_ للبهي، ص٨٧. وانظر \_ في ظلال القرآن \_ ج٣ ص٣٣٧. وانظر \_ محاسن التأويل \_ ج٦ ص٦٦٠.

<sup>(</sup>٤) سَبُ آلهة المشركين قد يزيدهم عناداً ويحمّي غيظهم فيتحول إلى عائق أمام الدعوة لذلك نهي عنه غير أنه ليس من السب المنهي عنه إبطال ما يخالف الإسلام من

والتهديد والتوبيخ في فاصلة الآية ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَقْمَلُونَ ﴾ يوجه إلى أهمية استمالات الخوف في صياغة الرسائل الإعلامية إذ إن الإنباء هنا أريد به لازم معناه وهو التوبيخ والعقاب وهو الغاية المقصودة من إعلام المجرم بجرمه (١).

وقوله جلّ جلاله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مِنَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَمَا لَكُمْ أَلّا تَأْكُواْ مِمَّا ذُكِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا الشّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اللهُ مَا مَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّهُ مَا يَعْبَلُونَ إِلَّهُ وَاللّهُ وَإِلّا كَثُولُونَ إِلَيْهُ وَاللّهُ وَإِلّا كَثُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا مُ لَيْسِبُونَ الْإِنْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اللّهِ وَلَا تَأْكُولُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا مُ لَيْسِبُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّا مُ لَيْسُولُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا مُ لَيْسُولُ وَإِلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا مُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَإِنّا مُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَإِنّا مُ لَلْهُ وَإِنّا اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا مُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا مُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَاللّهُ وَلِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى فِي السّياسَة الإعلامية الرشيدة.

ثم إن توجيه الخطاب في النص الكريم إلى المؤمنين يرشد إلى أهمية مراعاة الخصائص النفسية لمستقبلي الرسائل الإعلامية وحشد الأوامر والنواهي في النص الكريم حضاً على تخليص مظهر الحياة الإسلامية مما يتنافى مع تمثيله للإسلام يوجه إلى قاعدة ملاءمة الأساليب كثافة ونوعاً للمضمون في صياغة الرسائل الإعلامية (٢).

ثم إن في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ بيان لتكاتف أعوان الشر على القيام بعمل إعلامي مضاد للحق وأعوانه. كما أن في قوله

<sup>=</sup> عقائدهم ولا ما جاء في القرآن من إثبات نقائص آلهتهم مما يدل على انتفاء إلهيتها في مقام المجادلة (انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٧/ ٢، ص٤٢٩، ٤٣٠. وانظر ـ في ظلال القرآن ـ المدرك السابق).

<sup>(</sup>۱) انظر ـ التحرير والتنوير ـ ج٧/ ٢ ص٢١٧، ٤٣٤. وانظر ـ تفسير القرآن العظيم ـ ج٢ ص١٦٤. وانظر تفسير سورة الأنعام للكومي والطنطاوي، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٤٧٣ من فهرس الموضوعات.

تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُثْرِكُونَ ﴾ بيان لخطورة الإعلام المنحرف ومبلغ تأثيره لقيامه على أسس شيطانية تتمثل في الاستهواء والتزيين وقذف الشبهات في وجه الحق (١).

والكشف في النص الكريم عن مصدر مادة الجدل بالباطل يوجه إلى أهمية التعرف على أبعاد الإعلام المضاد كلها قبل وضع خطة لمواجهته (٢).

والربط في نصوص الإخبار في هذا الفصل بين مفاهيم الكتاب العزيز وواقع الحياة البشرية يوجه إلى الربط بين الإعلام وواقع البشر تحقيقاً للوظيفة الإعلامية. ذلك أن الاهتمام بهموم الناس ومشكلاتهم وحاجاتهم اليوم مداخل طبيعية إلى نفوسهم ووسيلة فعالة من وسائل تفاعلهم مع نظام الإعلام.

وبهذا يكون الإخبار هنا قد أرشد إلى مبدأ الواقعية الإعلامية في الإعلام الإسلامي كمصدر من مصادر التأثير والنفاذ في الإعلام (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر \_ في ظلال القرآن، جـ٣ ص٣٤٧، ٣٦٨. وانظر \_ تفسير القرآن الحكيم \_ جـ٨ ص٢٧١. وانظر \_ التحرير والتنوير \_ جـ٨/ ٢٠ ص٢٧١. وانظر \_ تفسير القرآن العظيم \_ جـ٢ ص١٧١. وانظر \_ التحرير والتنوير \_ جـ٨/ ٢، ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ـ تفسير سورة الأنعام ـ للكومي والطنطاوي، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر بحثي الشيخ زين العابدين الركابي ورمضان لاوند في كتاب الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، ص ٣١٧، ٣٤٣. وانظر أسس الإعلام الإسلامي في عصر الخلافة الراشدة ـ ص ٧، ٧٢، ٢٦.







# الخاتمة خلاصة البحث وأهم نتائجه

بعد أن منّ الله سبحانه وتعالى عليّ بإنهاء هذا البحث بصورة أرجو أن تكون مقبولة عند الله ونافعة للمسلمين، يحسن بي أن أُجمل في تركيز شديد موضوعه والنتائج التي انتهى إليها والآثار المتوقعة لتلك النتائج. فأقول وبالله التوفيق.

يمثل هذا البحث محاولة مخلصة نحو تأصيل إسلامي للمعارف الإعلامية. فقد أعاد مجموعة الحقائق والموضوعات التي تؤلف ما يعرف اليوم بعلم الإعلام وتطبيقاته المختلفة إلى مصادر المعرفة الإسلامية بحيث يمكن أن يوصف بأنه المعرفة الإعلامية مستخلصة في جانبها النظري والتطبيقي من نصوص القرآن بصورة عامة ونصوص الإخبار في سورة الأنعام خاصة.

ومن ثمّ فهو دراسة إسلامية في نطاق الفكر الإعلامي تتناول الإعلام باعتباره قوة مؤثرة ولا تتناوله باعتباره فناً. ومن الممكن أن ينظر إلى هذا البحث على أنه دراسة حول فقه الإعلام في الإسلام قامت على دراسة وظيفة الإخبار في سورة الأنعام مضموناً وأسلوباً ووسيلة.

فالبحث في جوهره إذن إنّما هو تأصيل إسلامي للمفاهيم الإعلامية بصورة عامة ووظائف الإعلام وأسسه بصورة خاصة من خلال الدراسة التحليلية لنصوص الإخبار في سورة الأنعام أي من خلال دراسة أهم وظيفة للإعلام هي وظيفة الإخبار دراسة تأصيلية.

ويمكن إجمال النتائج التي انتهى إليها فيما يلي:

١ - بيَّن البحث وظيفة الإخبار في سورة الأنعام وأثبت البحث المفهوم

الإسلامي عن وظيفة الإخبار في المفهوم الوضعي من حيث الغايات والمضمون والأسلوب والوسيلة ومن حيث العمق والشمول.

٢ ـ انتهى إلى تحديد إطار عام للمفاهيم الإعلامية الإسلامية.

٣ ـ انتهى إلى تحديد الأصول الفكرية للإعلام الإسلامي (مصادر فلسفة الإعلام).

٤ ـ انتهىٰ إلى تحديد الأسس النظرية والتطبيقية للإعلام الإسلامي.

٥ ـ انتهى إلى بيان مبادئ الإعلام الإسلامي وخصائصه.

٦ ـ انتهى إلى تحديد مكانة علم الإعلام عند المسلمين وبيان أثره في الذود
 عن الدين وتحقيق منافع المسلمين.

٧ - انتهى إلى بيان طبيعة النظام الإعلامي الإسلامي من حيث المبادئ
 والمناهج والأهداف والقضايا والواجبات والضوابط.

٨ - انتهى إلى توضيح النظرة الإسلامية لمقومات العملية الإعلامية وبيان قواعد صياغة الرسالة الإعلامية الإخبارية من خلال السورة الكريمة.

٩ ـ شخص الواقع الإعلامي في العالم الإسلامي استناداً إلى المعايير المستخلصة من أسلوب الإخبار في سورة الأنعام وتطبيقها على هذا الواقع وأبان عن سبل تقويمه.

١٠ ـ انتهى إلى بيان مشكلات الإعلام الإسلامي وقضاياه الرئيسية.

11 ـ انتهىٰ إلىٰ بيان مشروعية الإعلام الإسلامي من حيث المصادر والغايات والمناهج والمقومات والواجبات والضوابط.

١٢ ـ انتهى إلى تحديد سياسات الإعلام الإسلامي من حيث الإنتاج والتوزيع.

١٣ ـ أظهر تميز الإعلام الإسلامي عن غيره من نظم الإعلام في المنطلقات والمضمون والأساليب والوسائل والغايات(١).

<sup>(</sup>۱) للوقوف على تفاصيل هذه النتائج يرجع إلى الدراسة نفسها من خلال فهرس الموضوعات (ص٤٦٩ ـ ٥١٢).

كما أرجو أن يكون البحث قد فتح المجال واسعاً أمام بحوث جديدة في حقل الإعلام الإسلامي، فحقق بذلك هدفاً علمياً يسعى لتحقيقه وهو فتح مجالات الدراسة أمام الباحثين.

وأرجو كذلك أن يكون البحث بصورته هذه قد حقق أهدافه كما حقق فروضه الأساسية وكشف عن أصالة الإعلام الإسلامي وعراقته وتميزه وصلاحيته للتطبيق في الواقع، كما أبان الآثار المترتبة على تبني النظام الإسلامي للإعلام في الحياة الإسلامية خاصة والحياة البشرية عامة.

ثم إن البحث بصورته هذه قد جاء تلبية لحاجات أساسية يتوقف عليها رقي الأمة وازدهارها، فهو بيان لفلسفة الإعلام في الإسلام من حيث المصادر والمناهج والطرائق، كما أنه بيان للغيب الإسلامي.

وحاجة الأمة في الوقوف على هذين الأمرين في غاية الوضوح، حيث إن الممارسات الإعلامية لن تكون ذات معنى ما لم تصدر عن فلسفة فكرية واضحة المعالم تحدد الغايات والواجبات وتكشف عن الأساليب والوسائل التي بها تحقق تلك الغايات والواجبات. ومن هنا كان هذا البحث استجابة لهذه الحاجة حيث يتوقع أن يؤدي الصدور عن الفلسفة الإعلامية التي كشف عنها البحث في الممارسات الإعلامية في العالم الإسلامي إلى ما تصبو إليه الأمة من عزة وسؤدد وتقدم وازدهار.

كما أن تحديد عالم الغيب من المنظور الإسلامي بالصورة التي وردت في هذا البحث ومراعاته في الطرح الإعلامي يمثل حصانة فكرية تتحطم عليها كل محاولات الغزو الفكري الذي تتعرض له الأمة، ومن ثم كان البحث تلبية لحاجة الأمة الماسة إلى هذا التحديد الدقيق لعالم الغيب الإسلامي، ومساهمة علمية في تقويم الفكر الإعلامي في وقت يسود العالم فيه مناخ فكري مضطرب.

ولعل هذا الواقع الفكري هو ما دفع الدكتور سيد دسوقي حسن إلى الإعراب عن حاجة الأمة الماسة إلى تحديد هيكل عالم الغيب الإسلامي بوضوح تام بحيث يسعى لنشره وتثبيته في الأفئدة كي يكون مصدر إشعاع في كل حركتنا في الحياة باعتبار أن عالم الغيب هو الأساس الذي ينطلق منه كلّ إنسان في تصرفه.

وما من ريب في أن هذا البحث بما ضم من تفاصيل لمسائل الغيب في الإسلام قد استجاب لهذه الحاجة.

وقد كان من الطبيعي أن ينتهي الباحث إلى تقديم توصيات محددة بغية الإسهام في ترشيد الجهد الإعلامي علمياً وعملياً.

ويجعل الباحث هذه التوصيات في محورين رئيسيين هما:

المحور العلمي حيث يوصي الباحث بأن تربط مناهج الدراسة في الأقسام العلمية للإعلام في العالم الإسلامي بمصادر المعرفة الشرعية تحقيقاً للأصالة والتميز، وأن يصدر عن هذه المصادر في بلورة علم الإعلام من المنظور الإسلامي.

٢ ـ المحور العملي حيث يوصي الباحث بأن تضع أنظمة الإعلام في الدول الإسلامية ما انتهى إليه هذا البحث من نتائج موضع التنفيذ تأدية للأمانة ووفاء بالواجب.

ويوصي الباحث تحقيقاً للتوصيتين السابقتين بأن تتبنى كلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدعوة إلى ندوة علمية على مستوى العالم الإسلامي يتم فيها تدارس نتائج هذا البحث ومشاكل الإعلام الإسلامي التي كشف عنها لتحديد إمكانات تطبيقها نظرياً وعملياً تعميماً للفائدة ووصولاً إلى وجه الصواب في هذا المجال الحيوي الهام.

والله من وراء القصد هو حسبنا ونعم الوكيل. . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.

الفهارس ١ \_ فهرس موضوعات الدراسة. ٢ \_ فهرس الآيات. ٣ \_ فهرس الأحاديث. ٤ \_ فهرس المصادر والمراجع. ٥ \_ محتويات الدراسة.



## أولاً \_ فهرس موضوعات الدراسة:

يضم فهرس موضوعات الدراسة إلى جانب الإطار العام للمفاهيم الإعلامية الإسلامية مصادر فلسفة الإعلام في الإسلام ومشروعية الإعلام الإسلامي وأسس تطبيقاته ومبادئه وخصائصه. ومقومات العملية الإعلامية من منظور إسلامي ومشكلات وقضايا الإعلام الإسلامي ومفاهيم إعلامية وضعية مقوّمة إسلامياً.

## أولاً: مفاهيم إعلامية:

- \_ تعريف الإعلام الوضعى ٤٠٠٠.
- الفرق بين الإعلام وبين كل من الاتصال والدعوة والبلاغ ٥٩، ٦٠.
  - \_ مفهوم الاتصال:
- الفرق بين الإعلام والاتصال ٣٣، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٥٥، ٥٥، ٥٦، ٦٢، ٦٤، ٣٠. ٣٠٠.
- الفرق بين الإعلام والاتصال والبلاغ ٨٥، ٩٥، ٩٦، ٩٦.
   (انظر البلاغ باعتباره إعلاماً بحقائق الدين ومضمون الدعوة ٨٦، ٨٧، ٩٥، ٩٦، ٣٦٤).
  - وانظر أيضاً الأساليب الإعلامية.
  - نماذج من الاتصال في القرآن الكريم ٥٨.
  - الرابطة الإيمانية تمثل جوهر الاتصال في المفهوم الإسلامي، ٦٠، ٦١، ٣٢٧.
    - أنواع الاتصال/ الإعلام:
      - من حيث الغاية:
    - # الإعلام الإسلامي ٣١١.
    - # الإعلام المنحرف ٦٢، ٦٣.

<sup>(</sup>١) الأرقام للصفحات.

- من حيث النوع:
- \* اتصال بين البشر/الناس وخالقهم.
  - \* اتصال بين البشر والكون.
- \* اتصال بين البشر/ الرسل والملائكة ٥٩، ٦٠.
  - \* اتصال بين البشر/ الرسل والجن.
    - نماذج شريرة من الاتصال:
- الاتصال بين شياطين الإنس والجن ٦١، ٦٢.
- الاتصال بين شياطين الإنس بعضهم ببعض ٦١، ٦٢.
  - ـ البلاغ وموضعه من عملية الاتصال الإعلامي.
    - \* مفهوم البلاغ في الدين ٣٦٤.
- \* عدم إمكانية المقارنة مع الإعلام الوضعي (لأن الإعلام الوضعي ليس قائماً على أسلوب البلاغ أو الدعوة) ٣٦٧، ٣٦٥.
- \* إمكانية استخدام الأساليب والوسائل والأدوات الإعلامية الحديثة في البلاغ ٩٣، ٩٧. . ٩٧٨.
  - . طبيعة الإعلام الإسلامي ٢٩٦، ٢٩٧.
    - . مبدأ الإقناع ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩.
  - . التوجه ۵۳، ۵۰، ۲۹، ۲۹۱، ۲۹۱.
  - أسلوب التساؤل ٧٣، ٧٤، ٨٥، ٨٦.
  - التخطيط الإعلامي الإسلامي ٢٤١، ٢٤١، ٢٦١، ٢٦٢، ٣٠٣.
    - # الرصد والمتابعة.
    - \* ترشيد سياسة الإعلام ٢٩٩، ٣٧٢، ٣٧٣.
    - . الحاجة إلى قيام إعلام إسلامي ٣٧٢، ٣٧٣.
  - . تزايد الاهتمام بالدراسات الإعلامية الإسلامية ١٥ ـ ١٨ ، ١٦ ـ ١٧ ، ١٧ ـ ١٨ .
    - تأصيل المفاهيم والقيم والاصطلاحات الإعلامية إسلامياً.
    - ـ تعريف الدلالة اصطلاحاً ٣٤، ٩٥، ٩٥، ٩٦. ١٠٧ ـ ١٠٨.
    - ـ التعريفات الإسلامية للإعلام ٣٦، ٣٧، ٣٨، ١١٨، ١١٩.
      - التأصيل الإسلامي للموضوعات الإعلامية.
- (انظر الباب الأول، الباب الثاني في الدراسة وخصوصاً الصفحات: ١١٠، ١٧٩، ١١٠. . ١١٠، ١٧٩،
  - ـ الإخبار عن الله سبحانه وتعالى ١٠٧، ١٠٨، ١٧٤.

- ـ الإخبار عن الغيب ١٧٥، ٣١١.
- ـ الإخبار عن عالم الشهادة (واقع الحياة) ٣١٣، ٣١٤.
- \_ أهمية الأشخاص والأفكار والأحداث في العملية الإعلامية ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٣،
  - علم الإعلام عند المسلمين/الوظيفة الاتصالية، الإعلامية للدولة الإسلامية.
- مكانة «علم الإعلام» عند المسلمين وأثره في «الذود عن الدين وتحقيق منافع المسلمين» وفي «تحقيق غايات إعلامية وتربوية متنوعة...» ٣٠٦، ٣٠٥٠.
  - وضرورة التفريق بين كل من الكليات الفكرية الآتية:
  - ١ ـ الأصول الفكرية للإعلام الإسلامي ٣١٥، ٣١٦.
  - ٢ ـ النظم الإعلامية في الدول الإسلامية (النظم الإعلامية/المذاهب الإعلامية.
    - ٣ \_ المفاهيم والأسس والمبادىء والقضايا والأهداف.
- ٤ ـ منهج الإعلام الإسلامي ٣١٥، ٢١٦، ٣٢١، ٣٣١، ٣٣١، ٣٣٥، ٥٣٠، ٥٣٠، ٥٣٠، ٥٣٠، ٢٥٠.
- ٥ ـ الوظائف الإعلامية (انظر أهداف ووظائف القائم بالاتصال الإعلامي الإسلامي) ٣٨٨.
  - . النظام الإعلامي الإسلامي:
- ١ النظام الإعلامي الإسلامي جزء من كل (هو أحد الأنظمة الأساسية في بناء المجتمع) ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٣١٥.
  - ٢ ـ المباديء والمناهج والأهداف والقضايا.
  - ٣ \_ التطبيقات العملية/ المذاهب الإعلامية.
    - ٤ ـ الواجبات/ الوظائف.
- التخطيط والسياسات الإعلامية ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٨٨،
   ٣٨٩، ٣٨٩.
  - ٦ \_ الخصائص والسمات ٣٢٧.
  - طبيعة النظام الإعلامي الإسلامي: ٩٩، ١٠٠.
    - ـ من حيث الأهداف.
  - ـ من حيث الوظائف ٦٣، ٦٤، ٧٣، ٧٤، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٢، ١٩٢.
    - ـ من حيث الخصائص.
    - \* مدى الثقة ٩٩، ١٠٠.
- مشروعية الإعلام الإسلامي (فلسفة الإعلام الإسلامي) ١٦٦، ١٦٩، ١٧٠، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٠.

- المصادر، الغايات، المقومات، الوظائف، المناهج الضوابط.
  - أسس الإعلام الإسلامي ٣٨٣.
  - . مصادر أسس الفكر الإعلامي الإسلامي ٣١٤، ٣١٤.

(انظر مقارنته مع مصادر المذاهب الإعلامية الأخرى، وانظر أيضاً الباب الأول والنظر مقارنته مع مصادر المذاهب الإعلامية الأخرى، وانظر أيضاً الباب الأول والباب الثاني من الدراسة) ٣٦٧، ٣٢١، ٣٦٤، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٨٠.

- ١ الأساس العقدي ٢٣١، ٢٩٢.
- ٢ ـ الأساس الحسى ١١١، ١١١، ١٥٥، ١٥٧، ١٥٨، ٢٩٢، ٣٠١، ٣٠٠.
  - ٣ ـ الأساس الخلقي ٣٦٠، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٨٩.
    - ٤ \_ الأساس الإنساني ٣٩٠، ٣٩١.
    - (انظر الوظيفة الإنسانية للإعلام الإسلامي).
  - ٥ ـ الأساسي النفسي ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٦٤.
    - ٦ ـ الأساس الجمالي ١٥٩، ١٦٠.
  - ٧ \_ الأساس العلمي ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٦٠، ٣٧٦، ٣٧٧.
  - ٨ ـ الأساس العملي ٣٥٢، ٣٠٨، ٣٠١، ٣٠٣، ٣٦٣.
- ٩ ـ الأمن المنبثق من الإيمان يعتبر أحد الأسس الرئيسة في الإعلام الإسلامي.

## خصائص الإعلام الإسلامي:

- . من حيث أسسه الفكرية: ١٣٨، ١٣٩، ٢٢٠، ٢٣٠، ٢٩٢، ٢٩٠، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٣، ٢٦٤.
  - \_ إعلام رباني ٢٦٤، ٣٢٧.
  - ـ الأصالة في الانطلاقة (الأصول والثوابت) ١٦٤، ١٨٩، ١٩٠، ٣٢٤.
    - ـ المعاصرة دون التخلي عن الأصالة والتميز ٢٦١، ٢٦٢.
      - ـ المرونة في الحركة ١٦٣، ١٦٤، ٢٠٧.
  - ـ تلبية الإعلام الإسلامي للحاجات الإنسانية (المادية والمعنوية): ، ٢٥٥، ٢٦٦.
    - . من حيث المضمون: ٣٥٨، ٣٨٩، ٣٩٠.
      - (انظر الرسالة الإعلامية):

- - \_ من حيث أساليب صياغة الرسالة: ١٣٨، ١٣٩، ٣٥٤، ٣٥٤.
- استخدام أسلوب التذكير في ربط الحاضر بالماضي والمستقبل بما يتيح للناس من مراجعة للحقائق الماضية وتأمل في الحقائق المتعلقة بالمستقبل القريب والبعيد على السواء: ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨،
  - ـ الإعلام بالحقائق والاستناد إلى الحجة القوية ١٦٨، ١٦٩، ٢٠٧.
  - \_ القيام على الأدلة والبراهين ٢١٤، ٢١٥، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٦٤، ٣٥٣.
    - أسلوب المواجهة بحقائق النفس الإنسانية وبمواقف الحياة ٢٢٧، ٢٢٨.
      - \_ التركيز على القضايا الكلية ١٧١، ١٧٢.
        - ـ الصدق والموضوعية ٢٧٣، ٢٧٤.
- الالتزام بالحق والدعوة إليه وعرض لتفاصيله في موضوعية يتمتع معها كل من الداعى والمدعو بحرية كاملة ٢٠٩.
  - الإلتزام بالحق وأدب المناظرة في الصياغة الإسلامية للرسالة الإعلامية.
    - رفض الإعلام الإسلامي لاستخدام التوتر النفسى:
- مغايرته للنظريات الإعلامية من حيث سعيها للوصول بالإنسان إلى أقصى درجات التوتر النفسي لتدفعه في الاتجاه الذي تريد لأنه يفتقد الطمأنينة النفسية الناشئة عن الإيمان بالله والاستقامة على منهجه.
  - التروي والتثبت في الرواية الإخبارية ٢٧٣، ٢٧٤.
- علاقة الإعلام الإسلامي بالأنواع الأخرى من الإعلام هي علاقة ظهور وتميز ٣٦٤.
- مراعاة الجانب الغيبي في الطرح أو التناول الإعلامي حيث تتحقق الموازنة بين ما هو مادي وما هو معنوي، وحيث تتحقق أعلى درجات الإثارة النفسية لما يبعث في النفس من طموح وما يثير فيها من خوف وما يقدمه من سعة في مدلول معنى الحياة ٢٣٥، ٢٣٦.
  - التوازن بين عالم الغيب وعالم الشهادة في صياغة الرسالة الإعلامية.
    - ـ خصائص/ سمات العنصر البشري ٢٤١، ٢٤٢.
      - # القوة.
      - \* الصدق.
      - \* الاقتداء أو التأسّي برسول الله ﷺ.

- (انظر صفات القائمين بالاتصال الإعلامي الإسلامي).
- خصائص/ سمات الإعلام الإسلامي من حيث عملية تحديد أنواع الجمهور: الإعلام الإسلامي يفصل بين الجمهور وفقاً لمبدأ «المفاضلة والتميز بالتقوى»، فلا خطوط مشتركة بين فئات الجمهور المخاطبين كما هو الحال في الإعلام الوضعي ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٥، ٣٣٩.

## ثانياً: النظرة الإسلامية لمقومات العملية الإعلامية:

تشمل تلك المقومات:

- ١ ـ المقومات الذاتية: (القائم بالاتصال، الجمهور المستقبل الرسالة الاتصالية، الوسائل والنظم الإعلامية، الأثر أو رد الفعل).
- ٢ المقومات الموضوعية: وتشمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... إلخ من حيث تحديدها للظرف الاتصالي الذي تتم في إطاره عملية الاتصال وآثار ذلك على العملية الإعلامية سلباً أو إيجاباً ١٢٩، ١٣٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٠، ٢٢٦، ٢٢٧.

## أولاً: القائم بالاتصال في الإعلام الإسلامي:

۱ ـ طبيعته.

٢ \_ الوظائف والأهداف.

٣ ـ الإمكانات التي تحقق بها الوظائف والأهداف.

أ \_ الإمكانات البشرية.

ب \_ الإمكانات التنظيمية.

ج\_ الإمكانات المادية.

غايات الإعلام الإسلامي وأهدافه ووظائفه ٣٧٦، ٣٧٧.

(الغايات، الأهداف، الوظائف. . . إلخ).

- - ب ـ وظائف الإعلام الإسلامي: ٦٤، ٦٥، ٧٧، ٧٤.
    - \_ معانى الوظيفة:
    - \* معنى الوظيفة لغة ٩٧ ، ٩٨.
    - \* معنى الوظيفة في الاصطلاح العام ٩٨.

- \* معنى الوظيفة في الاصطلاح الإعلامي ٩٨، ١٠٠، ١٠١.
   (انظر وظائف الإعلام الوضعى ٦٣، ٦٤).
- - معايير الفصل بين وظائف الإعلام الإسلامي:

تتعدد معايير الفصل بين تلك الوظائف، ولكن الباحث اقتصر على ثلاثة منها هي:

- 1 معيار المجال الوظيفي حيث تمكن ملاحظة الفرق بين الإعلام الداخلي (في أمة الإجابة) والإعلام الخارجي (في أمة الدعوة).
- ٢ معيار النوع حيث يمكن ملاحظة الفرق بين مجموعة الوظائف البنائية من ناحية ومجموعة الوظائف المعيارية من ناحية أخرى.
- ٣ معيار الأثر حيث رتبت الوظائف داخل التقسيمين السابقين حسب أثر كل منها على
   الحياة البشرية في نظر الباحث، وذلك على الوجه التالي:

الوظيفة الإعلامية/ الإخبارية، الوظيفة الاجتماعية (وتشمل وظائف فرعية عديدة أهمها: الإرشاد، البشارة، النذارة، التذكير، النقد، التوجيه)، والوظيفة الحضارية وتشمل وظيفتين فرعيتين هما: الوظيفة التعليمية من ناحية ووظيفة التثقيف أو الوظيفة الفكرية من ناحية أخرى، ثم وظيفة المساندة والتي تشمل أيضاً وظيفتين فرعيتين: المساندة الإيجابية من ناحية والإعلام المضاد وآثاره الإيجابية على الإعلام الإسلامي من ناحية أخرى، ثم الوظيفة الإنسانية، وأخيراً وظيفة الترويح أو التسرية.

وهذه الوظائف الثمان تندرج في إطار مجموعة الوظائف البنائية، أما بالنسبة للوظائف المعيارية فإن الباحث يرى حصرها في الضوابط التي تعمل في إطارها الوظائف البنائية السابقة.

# - ملاحظات أساسية بشأن معايير الفصل بين وظائف الإعلام الإسلامي:

- ١ ـ العلاقة بين تلك الوظائف من الناحية الواقعية/ الوظيفية ـ علاقة تعاضد وتداخل،
   أي أنها علاقة دائرية تبادلية تشمل كل تلك الوظائف ١٠٠، ١٠١.
  - ٢ ـ الفصل بين تلك الوظائف فصل نظري لأغراض الدراسة والتحليل ١٠١، ١٠١.
- ٣ـ هذه الوظائف درست من خلال وظيفة الأخبار موضوع الدراسة، وكان تناول
   أبعادها بالقدر الذي سمحت به نصوص الأخبار في سورة الأنعام ١١٣، ١١٤.
  - ١ ـ الوظائف البنائية: ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٧، ٢٥٨، ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٢٧.

#### أ\_ الوظيفة الإخبارية للإعلام الإسلامي:

#### (١) مفاهيم أساسية:

- \* معنى الخبر لغة ١٠١، ١٠١.
- \* معنى الخبر اصطلاحاً ١٠٢.
- \* معنى النبأ لغة ١٠٢، ١٠٣.
- \* معنى النبأ اصطلاحاً ١٠٢، ١٠٤.
- \* الفرق بين النبأ والخبر ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥.

## (٢) أبعاد الوظيفة الإخبارية:

(البيان، الشرح، التفسير، التحليل، التذكير، تصحيح المفاهيم، النقد، الإنذار... إلخ) ٢٩٠، ٤١، ٢٨٩، ٢٨٩.

#### (٣) الأبعاد العامة للوظيفة الإخبارية:

VYI, AYI, 131, 731, P31, •01, 701, V01, A01, 371, 3A1, 0A1, 7A1, AP1, AP1, PP1, V17, P17, \*Y7, 3Y7, 0Y7, \*37, 137, Y37, Y37, 337, TV7, VV7, IA7, VP7, AP7.

#### (٤) الأبعاد الإيمانية للوظيفة الإخبارية:

- \* الإخبار عن الله سبحانه ١٠٧، ١٠٨، ١٧٤، ١٧٥.
  - \* الإخبار عن الغيب ١٧٨، ١٧٩، ٣١٠.
- \* الإخبار عن الماضي، كيفيته، أهميته، أثره في تناول الخبر، ٢٨٤، ٣١٠، ٣١٥، ٣١١.
  - \* الإخبار عن الحاضر ١٨٣، ١٨٤، ٢٣١.
  - \* الإخبار عن المستقبل ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٨٢، ٢٨٣.
    - # الإخبار عن الأشخاص ٣١٧، ٣٣٨.
    - \* الإخبار عن الحقائق والأفكار ٣٤٠، ٣٦٧.
    - \* الإخبار عن وقائع الحياة وأحداثها ٣٦٩، ٣٧٠.

#### (٥) منهج الإعلام الإسلامي في الإخبار:

971, .71, 931, .01, 3A1, 0A1, P17, .77, .37, 137, 7P7, 377, 077, ATT, TVT, TVT, TVT, PAT-

### (٦) أساليب ممارسة الوظيفة الإخبارية:

(التلقين، التعريض، التخويف، التهديد، التوبيخ، الإنكار، التقرير، . . . . إلخ)

(وانظر أساليب صياغة الرسالة الاتصالية في الإعلام الإسلامي عموماً).

### ب ـ الوظيفة الاجتماعية للإعلام الإسلامي: ٣٨٣، ٣٨٤.

(التوجيه، الإرشاد، البشارة، الإنذار، التذكير، النقد، . . . وإلخ).

ـ الإطار العام للوظيفة الاجتماعية ٧٢، ٧٣.

- جوانب الوظيفة الاجتماعية:

- (۱) الوظيفة الإرشادية/ التوجيه، الإعلام الإرشاد التوجيهي: ۲۸۰، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۳، ۳۲۳، ۳۲۳.
  - (٢) الوظيفة التذكيرية:

701, VOI, VAI, +AY, F.T, V.T, A.T.

(وانظر أيضاً أسلوب التذكير كأحد أساليب صياغة الرسالة الإعلامية). وانظر: إمكانيات الاستفادة من الخبرة التاريخية في ممارسة الوظيفة التذكيرية، وكذلك القصص القرآني.

وتشمل كلا من الوظيفة التعليمية من ناحية والوظيفة التثقيفية أو الفكرية من ناحية أخرى.

(١) الوظيفة التعليمية للإعلام الإسلامي:

(ويمكن تصور ممارستها في الإطار الداخلي للأمة الإسلامية، وكذلك في الإطار الخارجي لها، أي في مجال الإعلام الداخلي والإعلام الخارجي معاً، أو بعبارة أخرى في داخل أمة الإجابة وفي أمة الدعوة) ٧٠، ٧١، ٧١، ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٦٢، ٢٦٢، ٣٠٨.

- (٢) الوظيفة الفكرية أو التثقيفية للإعلام الإسلامي: ٣٠٩، ٣١٠، ٣٧٨،
- معناها: ممارستها حيث يمكن أن تتجه لأمة الإجابة لتحقيق وحدة الأمة وتماسكها وسيادة رأي عام موحد لها يحقق الانسجام والوئام بين الفئات المختلفة للأمة مما يمكنها من مواجهة التحديات (٢٣٧)، كما قد يكون الغرض من ممارستها في إطار الإعلام الإسلامي هو إبراز وجهة النظر الإسلامية حول مسيرة التاريخ الإنساني أو توضيح وتقديم الرؤية الإسلامية للتاريخ من خلال المواقف والأحكام عبر التاريخ الإنساني عن طريق رصد الأحداث البشرية. الاهتمام هنا لا يتجه فقط إلى جمهور أمة الإجابة ولكنه يتجه أيضاً إلى جمهور أمة الدعوة للتمهيد للوظيفة الإنسانية الإجابة ولكنه يتجه أيضاً إلى جمهور أمة الدعوة للتمهيد للوظيفة الإنسانية
  - . كيفية تحقيق ممارسة فعالة للوظيفة الحضارية:
  - 577, VTY, ATY, .37, 137, PAY, .PT.
  - الأسباب التي تدعو للاهتمام بممارسة الوظيفة الحضارية: ٢٣٧، ٢٣٨.
    - \_ نتائج وآثار الوظيفة الحضارية ٢٣٧، ٢٣٨.

#### ولهذه الوظيفة محوران أساسيان:

(وانظر الوظيفة الحضارية).

أما المحور الثاني لممارسة الوظيفية السياسية في الإعلام الإسلامي فهو في أمة الدعوة (الكفار) بصفة عامة والمحاربين منهم بصفة خاصة، بغية إضعاف روحهم المعنوية وتعريتهم ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٥٢، ٢٥٣.

(وانظر أسلوب التعرية كأحد أساليب صياغة الرسالة الإعلامية في الإعلام الإسلامي).

### ه \_ الوظيفة التنموية في الإعلام الإسلامي:

- ـ المقصود بالوظيفة التنموية ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧.
- \_ وأهميتها المحورية بين الوظائف البنائية ٢٣٨، ٢٣٩.
  - . كيفية ممارستها ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٨٧.

- (وانظر أسلوب الهدم والبناء كأحد أساليب صياغة الرسالة الإعلامية).
- الآثار الإيمانية لممارستها: ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٨١، ٢٨٢. وانظر علاقة الوظيفة التنموية بالوظيفة الإنسانية/ ٢٧٨).
  - (وانظر العلاقة بين الوظيفة التبشيرية/ الإعلام التبشيري، والوظيفة التنموية).

### و - الوظيفة الإنسانية للإعلام الإنساني:

- . تتمثل في الهداية والرحمة/ ٢٦٣ وانظر ٢٠٧، ٢٧٨، ٢٩٧، ٢٩٨.
  - مجال ممارستها: أمة الدعوة.

## ز ـ وظيفة الترويح والتسرية:

377, 077, 007, 137, 037, 737, 137, 713, 773.

- ٢ \_ الوظائف المعيارية للإعلام الإسلامي: ٢٣٦، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٦٩، ٣٨٢.
  - أ\_ ضوابط الإعلام الإسلامي ٣٢٥.

(انظر ضوابط الرأي العام ٤١٥ وغيرها)، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٩.

- ب الإعلام من الأنظمة الأساسية في حياة المسلمين، فلا بد أن تكون أنظمته وسياساته وأساليبه وممارساته محكومة بقواعد الشرع الحنيف وإلا فسد وأفسد وبعبارة أخرى، أن الضوابط تشمل كل مقومات العملية الإعلامية ومتغيراتها ١٩٤٠، ١٩٤٠.
  - جـ مصادر ضوابط التشريع الإعلامي:

AF1, PF1, (VI, A.Y, 337, 037, .FT.

\* الضوابط الخاصة بالأهداف والوظائف ١٦٣، ١٦٤، ١٧١، ١٧٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٦٢، ٢٦٢، ٢٦٩.

(وانظر الوظائف المختلفة للإعلام الإسلامي).

المعايير الإسلامية لوظيفة التسرية ٢٩٢، ٢٩٣.

(١) ضوابط العنصر البشري الذي يساهم في العملية الإعلامية (صياغة، انتاجاً وتوزيعاً) ٢٩١.

(وانظر خصائص وسمات العنصر البشري).

(٢) ضوابط الرسالة الإعلامية:

أ ـ ضوابط عملية صياغة الرسائل الإعلامية ١٦٤، ١٦٦، ٢٠٨، ٢١٨، ٢١٩.

ب - ضوابط في الأساليب ٢٤١، ٢٤٢، ٢٥٣.

ضوابط تحدد جرائم القول الأساسية (الافتراء، الكذب، الادعاء... إلخ) ٢٠٨، ٢٠٨ ٢١٨، ٢١٥، ٢١٥.

- (وانظر الأساليب المختلفة في صياغة الرسالة الإعلامية في الإعلام المنحرف).
  - (٣) ضوابط في الوسائل الإعلامية ١٦٦.
  - (٤) ضوابط في الممارسات الإعلامية ٣٢٥.
  - (٥) ضوابط تتصل بالجمهور المستقبل (الرأى العام) ٣٥٢.

## ٣/ أ ـ العنصر البشري في العملية الإعلامية عند المسلمين:

- ـ الشروط/ المؤهلات/ الخصائص/ الصفات.
- (P) YP) P3() 0() (07) YFY) TFY) PAY) P7) (P7) YPY) TPY) 3PY) 3PY) 7PY) 03T) VT.
  - ومعيار ترتيبها هو مدى تأثيرها على الممارسة الإعلامية.
  - خصائص العنصر البشري عند قادة المسلمين ٣٣٦، ٣٣٧.
  - (١) الصفات/ الخصائص والمؤهلات الإيمانية ٢٣٤، ٢٣٥.
- (أ) الإيمان بالغيب (البعد الغيبي في الطرح الإعلامي الإسلامي) ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٥، ٢٣٨، ٢٣٨، ٢٣٨.
  - (ب) الإيمان بالآخرة ٢٣٤، ٢٣٥.
  - (٢) الصفات الخلقية وانعكاساتها على الممارسة الإعلامية.
    - (٣) الصفات الخلقية:
  - (أ) الصدق ١٤٦، ١٤٧، ١٨٤، ١٨٥، ١٤١، ٢٤٢، ٢٢٣، ٣٢٧.
- (ب) الثبات على الحق والاستمساك به في العملية الإعلامية ضرورة من ضرورات الحياة الإسلامية (وانظر آثار ونتائج الصفات والمؤهلات البشرية) ٣٢٦، ٣٢٧.
  - (٤) الصفات المسلكية:
- (أ) التخلق والاتصاف بصفات الله سبحانه وتعالى ١٢٤، ١٢٥، ١٩٠، ١٩١،
- (ب) التأسي أو الاقتداء برسول الله ﷺ: ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٩١، ٢٩١، ٢٩٠،
- (ج) التطابق بين الإعلام القولي والإعلام الفعلي (التطابق بين القول والفعل) ١٢٥، ١٢٥، ١٢٦، ١٥١، ١٥١، ١٢٦.
  - (د) الالتزام ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۲۲، ۲۲۳.
- (ه) العمل بمبدأ المفاصلة والتميز من خلال معيار التقوى (وليس من خلال معايير باطلة) ٣٢١، ٣٠١، ٣٠٠، ٣٠٠.
  - (و) القدوة الحسنة ٣٨٦، ٣٨٧ وانعكاساتها على الممارسة الإعلامية.

#### (٥) الصفات العلمية والعملية:

- (أ) الكفاءة والمقدرة ١٤٩، ١٥٠، ١٦٦، ١٦٧، ٢٩١.
- (ب) الإيمان/ الإقتناع بأهداف العملية الإسلامية ٣٠٦، ٣٤٧، ١٤٧.
  - (ج) الحضور الإعلامي ١٤٨، ٢٦٢، ٢٦٣.

اليقظة والتريث ٢٥٢، ٢٥٣.

## - آثار تلك الصفات على الممارسة الإعلامية في التطبيقات الإسلامية:

- (١) الثقة في المصدر/ القائم بالاتصال ١٤٦، ١٤٧، ٢٥١.
- (۲) مصداقية المصدر (أهلية المصدر للتصديق: ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۷۹، ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۹۲، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹،
  - (٣) بناء الثقة بين المرسل والمستقبل ١٥٦، ١٥٨، ١٥٨.
  - (٤) الأصالة والاستعلاء في الأداء الإعلامي ٢٧٨، ٢٧٩.

## ثانياً \_ جمهور الإعلام الإسلامي:

#### ١ - معايير تصنيف جمهور الإعلام الإسلامي:

فضل الباحث تصنيف هذا الجمهور وفق معايير خمسة هي: معيار التكليف ومعيار الاستجابة للدعوة ومعيار الكفر/ الإيمان ومعيار المعرفة وأخيراً معيار التأثير، وذلك مراعاة لخصائص مضمون رسالة الإعلام الإسلامي.

ويمكن الإشارة إلى شواهد لهذه المعايير فيما يلى:

أ ـ وفقاً لمعيار التكليف تمكن ملاحظة الفرق بين العوالم المكلفة والعوالم غير المكلفة. وتشمل الأولى الإنس (مؤمنين وكافرين) من ناحية والجن (مؤمنين وكافرين) أيضاً من ناحية أخرى. وتشمل الثانية عالم الملائكة والحيوانات. ٢٧٠، ٢٠١، ٢٨٢، ٢٨٢، وانظر أيضاً ٥٥ ـ ٥٦، ٣٣ ـ ٦٤ وكذلك ٢٠٩، ٢١٥، ٢١٦

ب ـ إما وفقاً لمعيار الاستجابة للدعوة فهناك مستجيبون وغير مستجيبين ١٤٩، ٥١٠، ١٥٣، ٢٤٢. ٢٤١.

جـ وفقاً لمعيار الإيمان والكفر فهناك المؤمنون ٣٧٣، ٣٨٦ من ناحية والكفار من ناحية والكفار من ناحية أخرى، كما تمكن ملاحظة ما بين درجات الإيمان والكفر ٣٨٨ من تفاوت. ففي حالة الإيمان نجد الرسل والمؤمنين والمسلمين، أما في حالة الكفر ٣٤٥، ٣٤٦.

١ ـ أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول ﷺ ٣٣٧، ٣٣٨.

٢ ـ والمشركين ٣٣٠، ٣٣٦، ٣٣٧.

#### ٣ \_ والمنافقين.

وفي صنفي المسلمين نلاحظ فروق بينهما من حيث درجة الالتزام. وكذلك بالنسبة للكافرين يمكن التمييز بين درجات الإعراض حيث نجد أن جمهور المعرضين يتنوع تبعاً لدرجات الإعراض على النحو التالي: المعرضين، المكذبين المستهزئين الذين يصدون عن سبيل الله. وقد ميز بين درجات الإعراض من حيث هو إعراض بسبب الإهمال (بغير قصد) أو الإعراض بقصد حيث يتوقع من أصحابه القيام بعمل إعلامي مضاد ٣١٧، ٣٧٨، ٣٧٨، ٣٧٩. وانظر أيضاً: ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ١٢١، ١٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢، وكذلك ٤٥، ٤٩، ٢٦١، ١٤٢، وكذلك ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢، وكذلك ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٢، وكذلك ٢١٢، ٢٢٢، ٢٢٢، وكذلك ٢١٢، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢، وكذلك

د ـ أما بالنسبة لمعيار المعرفة، فهناك من يعلمون ومن لا يعلمون من ناحية ومن يفقهون ومن لا يفقهون من ناحية أخرى ١٥٦، ١٥٧.

ه ـ وأخيراً، فإنه بالنسبة لمعيار التأثير فإن من بين الأشخاص من يكون قادراً على التأثير في غيره، ومنهم من لا يكون كذلك، وذلك التأثير إما أن يكون بالأقوال، أو بالأعمال أو بالأقوال والأعمال معاً ١٥١، ٣٣٦.

## ٢ - منهج الإعلام الإسلامي في التعامل مع الجمهور المستقبل:

171 - 771, 771, .31 - 131, 731, 731, 77, PAT.

أ ـ الشمول من حيث الفئات (كبار/ صغار، ذكور/ إناث، متعلمون/ غير متعلمين. . إلخ) ١٣٩ ـ ١٤٠.

ب - الشمول على المستوى الجغرافي، فالأرض كلها لله وهي بالتالي ميدان للإعلام الإسلامي الذي يشمل الإعلام الداخلي (في أمة الإجابة) والإعلام الخارجي (أمة الدعوة) ١٤٣ . ذلك ما يعنى سعة وشمول الجمهور من الناحية الجغرافية.

ج ـ الاهتمام بالإعلام الداخلي باعتباره أساساً للإعلام الخارجي ١٥٤.

د ـ الاهتمام بالمؤمنين انطلاقاً من مبدأ ترشيد الجهد الإعلامي ١٤٢، ٣٦١، ٣٦٢.

هـ سعة وشمول الجمهور من الناحية الزمنية ١٣٩ ـ ١٤٠.

و ـ نظرة الثقة والاحترام للجمهور المستقبل انطلاقاً من تكريم الله له وما خلق فيه من قدرة على الفهم والاستيعاب. وبالتالي فإن الإعلام الإسلامي يهتم بتنمية «المشاركة الاتصالية» وتدعيمها وبناء الثقة بين المرسل والمستقبل. ومن ثم فإن أحد خصائص الإعلام الإسلامي انطلاقاً من هذه النظرة أنه إعلام «ذو اتجاهين» ١٣١، حصائص الإعلام ١٧٧، ١٥٧، وانظر أيضاً ١٤٢، ١٩١، ٢٠٧، ٢٥٧، ٢٥٧.

#### ٣ - عملية التعرف على خصائص وسمات الجمهور المستقبل:

أ ـ المعرفة بخصائص وسمات جمهور الإعلام الإسلامي ١٣٥، ١٣٦، ٢١٩، ٢١٠، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢.

ب ـ أهمية التعرف على خصائص وسمات المستقبل:

- (١) حقيقة الاختلاف في جمهور الرسائل الإعلامية ١٦٥، ٣١٩.
- (٢) مراعاة حال المخاطبين واختيار أساليب البلاغ المناسبة (مبدأ مراعاة حال المدعوين).
  - 301, 791, 391, 091, 177, 007, 007.
  - (٣) ضرورة مراعاة حال المستويات العقلية ٣٥٠.
- جـ التعرف على جوانب الإطار الدلالي المشترك بين المرسل والمستقبل وضروراته ٢٠١ ـ ٢٠٢.
- (۱) مراعاة حال المعرضين ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۵، ۲۷۸، ۲۷۸، ۲۷۸، ۳۳۰، ۳۳۳، ۳۳۹، ۳۳۰، ۳۷۰.
- (٢) مراعاة حال المؤمنين ٣٨١، ٣٨١، ٣٢٥، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٨، ٣٢٨ الإعلامية في الرسالة الإعلامية في الإعلام الإسلامي).

### ٤ \_ عملية تكوين الرأي العام الإسلامي:

أ ـ قواعد مخاطبة الرأي العام الإسلامي ٦٧ ـ ٦٨ ، ٦٩.

(منها: التلويح بأخطار المستقبل، الالتزام بالدليل، الحث على بعد النظر، عدم الاغترار بالمظاهر الواقعة، الاعتبار بمصارع الغابرين، الرحمة بالمخاطبين واظهار العطف عليهم والحرص على سلامتهم ونجاتهم وسعادتهم، التعريض بأساليب سابقة سلبية النتائج، الثبات على الحق والالتزام به، المسؤولية الشخصية إزاء المواقف والأحداث، استخدام منطق المفارقات والمقابلات لإيقاظ الفطرة والحس والعقل، الجزم والقطع بأن موقف الخصم ليس له أساس، الابتعاد من جرائم الإعلام ٢٤٥. وانظر ضوابط الإعلام الإسلامي، والوظيفة المعيارية للإعلام الإسلامي).

ب ـ مجال الرأي العام الإسلامي ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤١.

- جـ أجهزة الإعلام وعملية تكوين الرأي العام.
- د ـ قادة الرأي العام الإسلامي: في مقدمتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٣١٩ (وانظر العنصر البشري كأحد متغيرات القائم بالاتصال للتعرف على خصائصهم، صفاتهم وتأثيرهم إعلامياً).
  - هـ الإستناد إلى حقائق الدين في بناء الرأي العام.
- و ـ استغلال الأحداث في بناء الرأي العام باعتبارها فرص مناسبة تهيىء النفوس للتقبل والاستجابة ٤٠، ٤١، ٤١، ٢٨٥، ٢٨٦، ٣٥٧.
  - ز ـ المقدرة الانتقائية للجمهور المستقبل ١٥١.
- ح ـ عملية تكوين الرأي العام الإسلامي ٤٧، ٨١، ٥١، ٥٢، ٣٢٣، ٣٢٣، ٣٢٨، ٣٢٨ (وانظر عملية تكوين الرأي العام الوضعي/ المنحرف ٦٧، ٦٨ وانظر أيضاً: الوظيفة البنائية للإعلام الإسلامي).
  - ط ـ قادة الرأي العام عند المشركين ٣٣٤.
- ى ـ طغيان الرأي العام (الوضعي) والافتتان به في قضايا الحكم والتوجيه ٣٥١ ـ ٣٥٢.
  - (وانظر مدى قوة وتأثير الرأي العام).
    - ك ـ ضواب الرأي العام ٣٥٢.
      - ـ الآراء توزن ولا تعد.

# ثالثاً \_ الرسالة الاتصالية في الإعلام الإسلامي:

يهمنا في تحليل الرسالة الاتصالية في الإعلام الإسلامي مضمونها وخصائصها وقواعد صياغتها وأساليب تلك الصياغة، والمبادىء التي تراعى في عملية الصياغة الإعلامية وذلك على التفصيل التالى:

- أ\_ رموز الرسالة الاتصالية ٣٢٠ ـ ٣٢١.
- ب ـ موضوع الرسالة الإعلامية ١٣٣، ١٤١، ١٨٤، ٢٨٤، ٢٩٠، ٣١١، ٣٢٤، ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠).
  - ج\_ أنواع مضمون الرسالة الاتصالية: ٤٨، ٥٣.
    - ١ \_ معايير التمييز بين أنواع المضمون:
      - \* المضمون الحسى/ غير الحسى.
  - ـ مضمون يرتبط بموضوعات عالم الغيب (لا يدخل في دائرة الحس). (انظر الباب الأول والباب الثاني من البحث ١٢٣، ٣١١).
    - ـ مضمون يرتبط بموضوعات عالم الشهادة (ما يقع تحت الحس).

(انظر الباب الثالث من البحث ٣١٣، ٣١٤، ٣٩٠، ٣٩١.

٢ ـ المضمون الذي يرتبط بالإخبار عن الله (الصفات، الأسماء الأفعال، السنن، الأمر، القدر ١٠٧، ١٧٤).

المضمون الذي يتصل بغير الله ١٧٨، ١٧٩، ٣١١.

«العوالم (عالم الجن، عالم الملائكة، عالم البشر، عالم الحيوان، عالم الجمادات)، الأشياء، الحقائق، الأفكار، الموضوعات».

70, 30, 70, VO, · F.

٣ \_ حقائق يوم القيامة ٢٦٤، ٢٧٠، ٢٧١.

- د\_ طبيعة مضمون الرسالة الإعلامية القرآنية: الصدق ١٥١، ٢٧٧ طبيعة الرسالة القرآنية من حيث التلاوة: ١٣٠، ١٢٩ وتأثيرها على الكفار.
  - ه\_ خصائص المادة الإعلامية من حيث المضمون (الأفكار).
    - \_ المادة الإخبارية الإيمانية (عن المؤمنين) ٣٥٩ \_ ٣٦٤.
      - ـ الوحى ١٨٥، ١٨٦، ١٩٦.
      - المادة الإخبارية عن الكافرين ٣٤٦ ـ ٣٥٩.
  - و\_ خصائص المادة الإعلامية من حيث المضمون (السلوك/ الأفعال).
    - ـ أفعال وسلوك المشركين ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٣.
  - ـ أفعال وسلوك المؤمنين ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠.

## ١ \_ قواعد صياغة الرسالة الإعلامية في الإعلام الإسلامي: ٣٥٠

فرق الباحث بين نوعين من قواعد صياغة الرسالة الإعلامية في الإعلام الإسلامي، فجعل قواعد لمخاطبة أمة الإجابة وأخرى لأمة الدعوة، وذلك انطلاقاً من طبيعة كل منهما. ولا يرى الباحث أن هذه القواعد حددت على سبيل الحصر وإنما على سبيل الاستشهاد. ويمكن إضافة قواعد أخرى بالبحث والتقصي. وترتيب هذه القواعد إنما هو من باب الاجتهاد.

- أ\_ قواعد صياغة الرسالة الإعلامية في أمة الإجابة: ٣٢٦، ٣٢٧.
- ١ ـ القاعدة الأولى: تحديد غايات العمل الإعلامي وأهدافه ١٥٤، ١٥٧، ١٥٨،
   ١٦٢.
- ٢ ـ القاعدة الثانية: تحديد واجبات أو وظائف القائم بالاتصال (انظر القائم بالاتصال في الإعلام الإسلامي).
- ٣ ـ القاعدة الثالثة: ضرورة معرفة خصائص الجمهور المستقبل وأهمية مراعاتها ١٣٥،
   ٣٢٠، ١٤٢، ١٤٣، ٢٢٤، ٣٢٦.

- ٤ القاعدة الرابعة: ضرورة مراعاة حال المخاطبين من حيث الاستجابة والإعراض
   (انظر أساليب صياغة الرسالة الإعلامية).
- القاعدة الخامسة: مراعاة اختلاف جمهور الرسائل الإعلامية من حيث الإيمان/ الكفر، الفئات (النوعية، العمرية، التعليمية، الاجتماعية، الاقتصادية... إلخ).
   ١٥٧، ١٦٥، ١٦٥، ٢٢٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٦٤، ٢٧٧، ٢٧٨.
- ٦ القاعدة السادسة: تحديد المعاني في اللغة الإعلامية منعاً للبس وتحقيقاً للوضوح
   ١٤٨.
  - ٧ القاعدة السابعة: مراعاة الاشتراك في الإطار الدلالي ٢٦٥، ٢٦٦، ٣٣٤.
- ٨ القاعدة الثامنة: مراعاة التهيئة النفسية باستخدام استعمالات التخويف والتبشير وحقائق التاريخ إيقاظاً للفطرة وتحريكاً للقلوب وصولاً للاستجابة المثلى
   ٣٠٤، ١٩١، ١٩١، ١٩٩، ٢٥٩، ٢٥٩، ٣٥٧.
- 9 القاعدة التاسعة: استثارة الدوافع الإيمانية والإنسانية لتحقيق التأثير المقصود. ١٥٨، ١٥٩، ٢٢٤، ٢٥٧، ٢٥٧.
- ١٠ القاعدة العاشرة: مراعاة العمل النفسي تلبية لاحتياجات الجمهور المشروعة، مادية
   كانت أو معنوية، فردية أو جماعية.
   ٣٥٦، ٣٥٦.
  - ١١ ـ القاعدة الحادية عشرة: مخاطبة النفوس من خلال الدين ٢٩٢.
- 17 ـ القاعدة الثانية عشرة: حشد أساليب العرض والصياغة مراعاة لخصائص وطبيعة المضمون والجمهور المستقبل والأثر المقصود.
- ١٣ ـ القاعدة الثالثة عشرة: المزاوجة والمراوحة بين أساليب الصياغة دفعاً للسأم وتحقيقاً للإقبال على الرسالة.
  - ٧٧٧، ٥٠٣، ٢٠٣، ١١٣، ٢٥٣، ١٢٣، ٥٥٣.
    - (انظر أساليب صياغة الرسائل الإعلامية).
- ١٤ ـ القاعدة الرابعة عشرة: الاعتماد على البراهين والأدلة بالتأكد من الحقائق وعلو
   المصادر.
  - (انظر منهج الإعلام الإسلامي).
  - ١٥ ـ القاعدة الخامسة عشرة: الانطلاق في مخاطبة الجمهور من قاعدة التكريم الإلهي.
     (انظر منهج الإعلام الإسلامي).

17 ـ القاعدة السادسة عشرة: مراعاة عدم الاستخفاف بعقل الجمهور المستقبل والثقة في قدراته.

(انظر منهج الإعلام الإسلامي).

- ١٧ ـ القاعدة السابعة عشرة: التركيز على القضايا الكلية ١٦٦.
- ١٨ ـ القاعدة الثامنة عشرة: التناسب بين المضمون والأسلوب.
   ٣٦٠ ، ٣٦٧ ، ٣٥٠ ، ٣٥٥ ، ٣٥٥ ، ٣٥٥ ، ٣٥٨ ، ٣٨٩ ، ٣٥٠ .
- ١٩ ـ القاعدة التاسعة عشرة: المواءمة بين أساليب الإقناع وموضوع الإعلام وجمهوره
   ووسيلته.

זדד, דדד, דסד, עסד.

- ٢٠ ـ القاعدة العشرون: البداية الملفتة ٣٥٦، ٣٥٧.
- ٢١ ـ القاعدة الحادية والعشرون: قاعدة العناية بالمصطلحات الإسلامية.

#### ب \_ قواعد صياغة الرسالة الإعلامية في أمة الدعوة:

بالإضافة إلى القواعد السابقة، يمكن مراعاة لدرجات الإعراض في أمة الدعوة الأخذ في الاعتبار مجموعة أخرى من القواعد منها:

١ - الإلزام بالحجة.

(انظر أساليب صياغة الرسالة الإعلامية).

- ٢ ـ التقرير أو انتزاع الاعتراف بصحة المضمون الذي تقدمه الرسالة الإعلامية.
   (انظر أساليب صياغة الرسالة الإعلامية).
  - ٣ ـ الإعراض ٣٤٧، ٣٤٨.
- ٤ ـ ترشيد الجهد الإعلامي بتغيير أساليب صياغة الرسالة الإعلامية وفقاً لحال الجمهور
   المستقبل (الانتقال من أسلوب المجادلة إلى أسلوب الجهاد كمثال) ٣٣٣.
  - ٥ ـ منهج تغاير أسلوب العرض للمواءمة مع غرض الإخبار وتحقيقاً له ٣٣١.
    - ٦ ـ مبدأ المجابهة والمفاصلة الحاسمة على التوحيد ٣٧٣، ٣٧٤.
      - ٢ \_ أساليب صياغة الرسالة الإعلامية الإسلامية:

(أساليب التوصيل العقدي) ٧٣، ٧٤.

- ـ خصائص أساليب صياغة الرسالة الإعلامية عند المسلمين ٨٨، ٨٩، ٩٠.
  - \_ معايير الفصل بين الأساليب الإعلامية.
  - أ \_ معايير التمييز بين أساليب التوصيل العقدى:

صنفت الأساليب وفق معايير رأي الباحث أنها تتفق والغرض العلمي الذي يسعى إلى تحقيقه. وهذا التصنيف ليس على سبيل الحصر وإنما هو تصنيف للاستشهاد

على تنوع وكثرة أساليب صياغة الرسائل الإعلامية في المفهوم الإسلامي. والمعايير التي اختارها الباحث هي.

- ١ \_ معيار الغاية/ الأثر المقصود.
- ٢\_ معيار المضمون أو المحتوى.
  - ٣ \_ المعيار المنهجي.
    - ٤\_ معيار الوسيلة.
- ٥ \_ معيار قالب الصياغة الإعلامية.
- ٦ \_ معيار النوع (البساطة/ التركيب).
- ٧ ـ المعيار البنائي/ التكاملي (المراوحة والمزاوجة بين الأساليب).
  - ٨ \_ معيار التكرار المتنوع.

### ب \_ أنواع أساليب التوصيل العقدي:

ويندرج في إطار كل معيار من هذه المعايير مجموعة من الأساليب، نضرب أمثلة لهم بما يلى:

### أ\_ معيار الغاية/ الأثر المقصود:

- ١ \_ أسلوب الهدم والبناء ١٦٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٦٩، ٢٧٣، ٢٧٤.
- ٢ أسلوب ضرب الأمثال ١٩٢، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٣٨، ٣٣٠، ٣٣٧، ٣٣٨، وانظر
   أيضاً مفهومه، خصائصه ونماذجه ٣٧٦.
- ٣٠- أسلوب الأمر ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٧٤، ٢٧٥، ٣٩٣، ٢٩٤، ٣١٩، ٣٢٠، ٢٣١،
   ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٥٧، ٣٦٤، ٢٧٧.
  - ٤ ـ أسلوب التبشير.
  - ٥ أسلوب الإنذار والتحذير ٢٦٥، ٢٦٦.
- ٦ أسلوب التذييل (التعقيب) وينطلق من ما يركز المعنى ويقره في النفس
   ٢٧٢، ٢٧٧، ٢٧٠، وأثاره عديدة ٢٩٣، ٢٩٤، ٣٢١، ٣٢١، ٣٢٨، ٣٣٣،
   ٣٣٣، ٣٣٣٠.
- ٧ ـ أسلوب الإبهام: ٢٧٣، ٢٩٣، ٢٩٤، آثاره وانعكاساته على عملية الإقناع وتحقيق الهدف من العمل الإعلامي.
  - ٨ \_ أسلوب التشبيه ٣٣٢، ٣٣٣.
    - ٩\_ أسلوب الوصف ٣٦٤.
- ١٠ أسلوب التعريض المقصود به التعريض بالبشارة أو الأذى أو الثواب والعقاب، أو
   الذم أو المدح، وله استخدامات عديدة، وآثار مقصودة.

وانظر أسلوب التلويح.

١١ \_ أسلوب التقريع ١٢٨، ٢٧٣، ٢٧٨، ٢٧٩.

١٢ \_ أسلوب التوبيخ ١٤٤، ١٤٥، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٧٣، ٢٧٨، ٢٧٩.

١٣ ـ أسلوب التيئيس وهو من الأساليب الاحباطية لجمهور الكفار ٢٧٣.
 (وانظر أسلوب التميز والمفاصلة).

### ب \_ معيار المضمون وعملية صياغة الرسالة الاتصالية في الإعلام الإسلامي:

- ١ \_ محورية الأفكار والتركيز في انتاج الرسائل الإعلامية ٣٠٣.
  - ٢ ـ أسلوب الهدم والبناء: مضمونه وآثاره.

AF1, 341, FP1, 747, 747, VAY.

٣ ـ أسلوب تنفيذ الشبهات ودفعها.

٥٨١، ٢٨١، ٧٠٢، ٠٠٣، ١٠٣.

٤ - أسلوب التقديم على سبيل الاهتمام.
 ٣٦٤ -

(وانظر أيضاً أساليب: الأمر والنهي، التبشير، الإنذار، أسلوب الموعظة، الإخبار، الاحتجاج، الإرشاد، التوجيه. . . إلخ، ١٦٣).

#### ج ـ المعيار المنهجى:

١ \_ أسلوب المفاصلة والتميز ٢٤١، ٢٤٢، ٣٢٣، ٣٢٣، ٣٢٨.

٢ \_ أسلوب التلقين ١٦٤، ٢٦٥، ٢٦٥.

٣- أسلوب التقديم للإهتمام ١٤٤، ١٤٥، ١٤٩، ١٥٠، ١٦٨، ٢٠٩، ٢٥٨، ٢٥٩،
 ٣٣٠، ٣٣٠.

٤ \_ أسلوب النهي ٣٢٣، ٣٢٤.

٥ \_ الإنذار التلقيني ٣٣٥، ٣٣٦.

٦ \_ أسلوب الازدراء بالكافرين والتقليل من شأنهم ٣٧٦.

٧\_ أسلوب المدح ١٦٥، ٢٤٩، ٢٥٠.

٨ ـ أسلوب الذم ١٦٥، ٢٤٩، ٣٤٨، ٣٤٩.

٩ أسلوب استخدام الحقائق والمحاصرة بها أو المواجهة ٢٢٥، ٢٢٦.
 (وانظر أسلوب التعرية).

١٠ ـ أسلوب البيان بعد الإبهام ٣٢١، ٣٢٢.

- ١١ \_ أسلوب التعليل ٢٤٩، ٣٥٩.
- ١٢ \_ أسول الإظهار بعد الإضمار ٣٤٨، ٣٤٩.
- ١٣ \_ أسلوب الحصر ٢٤٩، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٥٠، ٣٦٣.
- 16 أسلوب التدرج في عرض الحقائق ١٢٨، ١٩٠، ١٩١، ١٩٦، ٢٢٠، ٣٠١، ٣٠١، ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠، ١٠٠ الما فيه من ٣٠٤، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠. استمالة للخصم وجذب لاهتمامه من خلال مراعاة مداخله النفسية/ ٣٠١، ٣٠٢.
  - ١٥ \_ أسلوب التوكيد ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٢٠، ٣٢١، ٥٩٣.
    - ١٦ \_ أسلوب الجزم ٢٨٢، ٢٨٣.
- وهو يأتي أساساً في المراحل النهائية في محاولات إقناع الجمهور أحياناً ٣٤٨،
  - ١٧ ـ أسلوب المكاشفة والمصارحة ٣٧٤، ٣٧٥.
- ١٨ ـ أسلوب الرفق واللين: الأسباب التي تستدعي استخدامه، الآثار التي تنتج عنه
   ٣٢٠ ، ١٧٢ ، ١٧٢ ، ١٧٢ .
- (وانظر الأساليب الأخرى التي تنبثق من اللطف واللين في التعامل مع جمهور القائم بالاتصال).
- 19 ـ أسلوب الإنكار: وهو ضرب من ضروب الاحتجاج ١٤٥، ١٤٥، ١٩٢، ٣٤٣، ١٩٣، ٢٤٣.
  - ٢٠ ـ أسلوب التقرير ٢١٨، ٢١٩، ٢٦٥.
- ٢١ ـ أسلوب المواجهة بالمصير ٢٧٣، وهو يستخدم وعداً للمؤمنين ووعيداً للكافرين وله
   آثاره على كل منهما ٣٧٦.
  - ٢٢ ـ أسلوب عرض دعوى الخصم ونقضها ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩.
- ٢٣ أسلوب المواجهة بالحقائق التي لا يمكن انكارها من قبل الجمهور المستقبل وهو يمارس من قبل القائم بالاتصال الإعلامي انطلاقاً من منهج التحدي والمجابهة ١٩٤،
   ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٧٠، ٢٧٠، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠.
- (المواجهة بحقائق النفس، المواجهة بمواقف الحياة، المواجهة بالمصير، المواجهة بقول المخاطب نفسه).
  - ومن بين آثار أسلوب المواجهة العذاب النفسي الشديد الذي يتعرض له الجمهور.
- ۲۶ ـ أسلوب تعرية الباطل وكشف زيفه ۱۱۰، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۷۰، ۱۷۱، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۲۰.
  - ٢٥ ـ أسلوب التعرية النفسية ٢٢٥، ٢٢٦ (وانظر أسلوب التعرية بصفة عامة).

- ٢٦ ـ أسلوب التعرية بصفة عامة.
- ٢٧ ـ أسلوب التجاهل والإعراض ١٣٣، ١٣٤، ١٣٩، ١٤٠، ٣٤٦.
- ٢٨ ـ أسلوب التورية (ويقابله في الإعلام الوضعي أسلوب التمويه والتعمية) ١٣٠، ١٣١.
  - ٢٩ ـ أسلوب التخذيل (ويقابله أسلوب الحرب النفسية والتضليل) ١٣٠، ١٣١.
    - ٣٠ ـ أسلوب الجزم والقطع بباطل الخصم ٢٨٢، ٢٨٣، ٣١٠.
- ٣١ ـ الانطلاق في عملية الصياغة الإعلامية من مخاطبة الفطرة البشرية بالمثل العليا والقيم الانسانية ١٣٣، ١٣٦.
  - ٣٢ \_ أسلوب إعلان الحقائق والمفاصلة عليها ٣٧٦.
    - د\_ معيار الوسيلة: العقل/ العاطفة:
- أ ـ أساليب التوصيل العقدي التي تجمع بين مخاطبة العقل والعاطفة ١١٨، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥. ١٦١، ١٦١، ١٦٧، ٢٧٠.
  - ١ ـ الترغيب ٢٤٥.
  - ٢ التنفير ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٧٨، ٢٧٩.
     (وانظر أسلوب الوصف المقتضى للتنفير ٣٢٣، ٣٢٣، ٣٣٣.
    - ٣- الحث والتحريض ٢٢٨، ٢٤٠، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٩٦، ٢٩٧.
- ٤ أساليب تستثير الفطرة والضمير والروح الإنسانية: ٢٨٠ (ويقابلها استثارة عقدة الشعور بالذنب في الإعلام الوضعي).
  - ٥ \_ أسلوب التأنيب/ الزجر المباشر.
    - ٦ ـ أسلوب التهكم ٣٥٦.
  - ٧ أسلوب التبكيت/ التوبيخ المغلف أو غير المباشر.
    - ٨ أسلوب التحسير/ الندم.
  - ٩ \_ أسلوب اصطحاب المعنى الحسي في التعبير عن المعاني ٣٥٩.
    - ١٠ ـ أسلوب التنكير بغرض التعظيم ٣٥٩.
    - ب أساليب التوصيل العقدي التي تخاطب العقل:
  - ـ الأساليب العقلية في الصياغة وأهميتها ١٣٥، ١٥٦، ١٦١، ١٦٤، ٣١٧.
- استخدام الحجج والأسانيد في الأساليب العقلية ١٧٦، ١٧٦، ٣٥١، ٣٥١، ٣٥٣ (وذلك انطلاقاً من حقيقة أن كثرة الدلائل العقلية والحسية وتوافقها وتطابقها في مدلولاتها من مورثات اليقين).
- ١ ـ أسلوب التساؤل: المقصود به، أبعاده، أنواعه المختلفة، وظائفه، آثاره، الدعاية المضادة واستخدام أسلوب التساؤل ٧٣، ٧٤، ٨٥، ٨٦.

- - أثر الأسلوب الحوارى في تحقيق الاستجابة المرغوبة ٣٠١، ٣٠٢.
    - ٤ ـ أسلوب الاستفهام ٣٢٠، ٣٢١.
  - أثره في إثراء الحوار واستمراره ١٤٩، ١٥٠، ٢٨٢، ٢٨٣، ٣٠١، ٣٠٣.
- ٥ ـ أسلوب الإستحضار: يتمثل في استحضار المشاهد من خلال استخدام ظرف الزمان
   لاستثارة الباعث العقلى، ٣٠٣.
  - ٦ \_ أسلوب التعجب ٢٧٦، ٢٧٧.
  - ٧ أسلوب المحاكمة العقلية ٣٥٦.
     (انظر قاعدة السبر والتقسيم).
  - ج \_ أساليب التوصيل العقدى التي تخاطب العاطفة:

171, PTI, POY.

- الاستمالة النفسية ١٥١.
- الأساس الجمالي في الإعلام الإسلامي ١٥٩.
- ١ ـ أسلوب الوعد: وأثره في استثارة حاجات النفس البشرية المادية والمعنوية ٢٣٠،
   ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٥١ ، ٢٥٧ .
- ٢ أسلوب الترغيب والترهيب معا أو المزاوجة بينهما (التلويح برحمة الله الواسعة والتهديد ببأس الله الشديد) ١٢٦، ١٢٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ٢٣٥، ٢٣٥.
  - ٣ أسلوب الترهيب:
- - (ب) ـ التخويف ٣٣٢، ٣٨٩، ٣٩٠.
- (ج) التهديد (التلويح بأخطار المستقبل) ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٤١، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٣، ٢٥٣، ٢٥٣،
  - ٤ أسلوب التدرج في التهديد ٣١٠، ٣١١.
     (أهميته في تحقيق عملية الإقناع).

- ٥ أسلوب الدعوة أو النداء: خصائصه وأهميته في العمل الاتصالي المباشر ١٦٩،
   ١٧٠، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٣٠٠، ٣٢٣، ٣٢٤.
- - ۱ ـ أسلوب التركيز ۲۰۷، ۲۳۸، ۲۸۱، ۲۹۲، ۲۹۳.
     أهمية التركيز ۱۲۹، ۱۵۰، ۱۷۱، ۱۷۱، ۲۰۷.
  - ٢\_ أسلوب الإيجاز ١٣٦، ١٣٨، ١٣٩، ١٥١، ٣٣٠، ٣٣٧.
  - ٣٠ أسلوب القصّص ٣٠٦، ٣٠٩.
     وأثره في استخلاص العبر والعظات تحقيقاً للحاجات الاجتماعية والنفسية ٣١١.
- ٤ أسلوب رصد الوقائع: مزاياه وخصائصه، ٣٠٧، ٣٠٨ وأثر ذلك على الوظيفة الحضارية والوظيفة التعليمية والإرشاد والتوجيه ٣٠٨، ٣٠٩، ٣٥٥، ٣٥٩.
  - ٥ أسلوب السرد/ التفصيل:
  - (أ) ـ أهمية السرد وضرورته في الوظيفة الإخبارية ١٥٧، ١٥٨.
- (ب) \_ آثاره ونتائجه ۲۵۱، ۱۵۱، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۷۲، ۱۷۳، ۲۲۱، ۲۵۲، ۲۵۹.
- ٦- أسلوب تجسيم المعاني في صورة حسية «أسلوب التجسيم» مثل «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» ٢٧٦، ٢٧٧، ٣٢١، ٣٢٨، ٣٣٣ قالب المشاهد ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٦.
  - ٧ أسلوب الاجمال ٢٨٦، ٢٨٧.
     (أهميته في الصياغة الإعلامية، آثاره على الكفاية الاتصالية).
    - ٨ أسلوب التفصيل.
    - ٩ ـ أسلوب التشهير ٣٢٣.
    - ۱۰ ـ أسلوب التوكيد ۲۸۲، ۲۸۷، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۵۰، ۳۵۳. أ ـ أهمته.
      - ب \_ آثاره ۳۵۰.
  - ١١ ـ أسلوب استخدام النماذج البشرية في عرض الحقائق ٣٢٨، ٣٣٦، ٣٣٧.
    - ١٢ \_ أسلوب الصياغة الخاصة مراعاة للمعنى ٣٢١، ٣٢٢.
      - ١٣ ـ أسلوب الاستدراج ٣٠٤، ٣٠٥.
  - ١٤ ـ أسلوب التصوير ٣٢٨، ٣٣٢، ٣٩٠ مضمونه، أثره، أهميته ٣٣٣، ٣٣٤.
    - ١٥ \_أسلوب العطف ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٣٢ ، ٢٥٦ .

- ١٦ أسلوب الوصف ٣٦٤.
- ١٧ \_ أسلوب التفصيل ٣٦٤.
- ١٨ ـ أسلوب الإظهار في مقام الإضمار ٣٢٣.
  - ١٩ \_ أسلوب الاستثناء ٣٠٤، ٣٠٥.
    - ٢٠ ـ أسلوب الترجي ٣٥٧.
- ٢١ \_ أسلوب النفي ٣٠٤، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٣، ٣٥٠، ٣٥٦.
  - ٢٢ \_ أسلوب التقرير ٣٢٠، ٣٢١.
- أ ـ أسلوب التقرير وأهميته في عملية الصياغة الإعلامية ١٤٩، ١٥٠، ١٥١. ب ـ الاستجواب التقريري ونتائجه ١٣٨، ١٣٩.
  - و\_ معيار «نوع الأسلوب» وعملية الصياغة للرسالة الاتصالية الإسلامية:

حيث نجد الأساليب الفردية والأساليب المزدوجة، الأساليب الثلاثية/ معيار النوع أو البساطة/ التركيب في الصياغة الإعلامية:

#### أ\_ الأساليب المزدوجة:

- ۱ الاستجواب التلقيني ۳۰۲، ۳۰۳.
   ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۱۷، ۱۷۲، ۲۲۰، ۲۲۰،
- 711, 131, 731, 001, 171, 771, 111, 111, 711, 311, •77, 317.
- ۲ السرد التقريري ۲۷۰، ۲۷۰، ۲۵۲، ۲۵۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۳۰۹، ۳۰۹، ۳۰۹، ۳۱۰
   ۲۱۳، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۴۸، ۳۶۹.
   (وهذا الأسلوب یهم بتقریر الحقائق).
  - ٣ \_ الأسلوب الاستنكاري التقريري ١٢٩.
    - ٤ \_ أسلوب الحصر والتوكيد ٣٥٠.
  - ٥ \_ أسلوب التقرير والحسم ١٤٩، ١٥٠.
    - ٦ \_ أسلوب التقرير المجمل ٢٨٧.
- ٧ أسلوب السرد التوكيدي (التوكيد بقدر حاجة المتلقى بما يحقق له اليقين ويدفع عنه
   الشك والريب ويحمله على التصديق) ٢٩٩، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٥٩.
- ٨ أسلوب السرد التصويري (وهو ينطلق من صياغة السرد في التصوير، وذلك في مجال عرض الحال، أو تصوير الحقائق المجردة) ٢٧٨، ٢٧٩، ٣٢٨.
   (انظر أسلوب ضرب الأمثال).
  - ٩ ـ الأسلوب السردي التهديدي ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠.
     (انظر وظائف الإعلام الإسلامي: الوظيفة الاجتماعية ووظيفة النذارة).

- 1٠ \_ الأسلوب السردي التبشيري ٢٥٦، ٢٥٧.
  - ١١ \_ أسلوب التهديد المبطن ٣٠٩، ٣١٠.
    - ١٢ \_ أسلوب السرد الهادي ٣٦٣.
    - ١٣ \_ أسلوب التلقين النقدي ١٦٨ .
    - ١٤ \_ أسلوب الاستفهام ومشتقاته:
- أ\_أسلوب الاستفهام التقريري ١٩٠، ١٩١، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٧٤، ٢٧٥.
  - ب \_ أسلوب الاستفهام الانكاري ١٧٢، ١٧٣، ٢٦٢، ٣٢٨، ٣٢٨.
    - ج\_ أسلوب الاستفهام التوبيخي.
      - د ـ أسلوب الاستفهام التلقيني.
    - ه \_ أسلوب الاستفهام الإرشادي.
    - و \_ أسلوب الاستفهام التهكمي ٣١٠.
    - ز\_ أسلوب الاستفهام التعجبي ١٧٢، ١٧٣.
  - ح ـ أسلوب الاستفهام الخبري (وهو يستخدم في التأكد) ١٧٢، ١٧٣.
    - ١٥ \_أسلوب الشرط وجوابه ٣٢١، ٣٢٢،

#### - الأساليب الثلاثية:

- ١ \_ الاستفهام الإنكاري التوبيخي ١٤٩، ١٥٠، ١٧٢، ١٧٣.
  - ٢ \_ الاستفهام التقريري الإنكاري ٣٥٥.
  - ٣\_ التهديد والوعيد التلقيني ١٧٢، ١٧٣.
    - ج \_ الأساليب المفردة:

(انظر أمثلتها في معايير ترتيب الأساليب السابقة).

- ز\_ المعيار التكاملي/ البنائي أو معيار التكامل بين الأساليب في عملية بناء الرسالة أو معيار المراوحة والمزاوجة بين الأساليب ٣٠٥، ٣٠٦.
- (انظر الأساليب الفردية، الأساليب المزدوجة، الأساليب الثلاثية في عملية صياغة الرسالة الإعلامية).
  - المزاوجة بين أسلوبي الترغيب والترهيب.
     ١٢٥، ١٣٥، ١٣٦، ١٤٥، ١٤٥.

## ح \_ معيار التكرار المنوع:

أسلوب التذكير ٢٧٣.

الموضوع زادت أهمية اللجوء إلى أسلوب التذكير، العلاقة الارتباطية بين التكرار

- والأهمية، العلاقة الطردية بين التكرار والأهمية) ١٦٥، ١٦٦.
  - أنواع أساليب التذكير/ التكرار: ١٣٨، ١٣٩، ٣٥٦.
- تكرار المضمون: وترجع أهميته إلى أنه يتيح تعدد فرص عرض الحقائق فعلى سبيل المثال ترد حقيقة التوحيد في أحد النصوص من خلال الكون والواقع التاريخي وحقائق النفس البشرية فزادت بذلك رسوخاً واستقراراً في النفس ١٥٨، ١٥٩، ٣٠٣.
- أهمية أسلوب التكرار المنوع في شيوع المعلومات وانتشارها ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٠، ١٤٠، ١٠٤، ١٢٥، ١٩٦، ١٩٦.
  - ـ آثاره ۱۷۱، ۱۷۱.
- التكرار الشكلي/ القوالب الإعلامية نفسها ١٦١، ١٦٢. وتعدد معايير الفصل بين الأساليب يؤكد حقيقة تغاير خصائص هذه الأساليب من مثل:
- ١ الأساليب اللغوية (ومنها الإيجاز) والأساليب النفسية (ومنها الترغيب والترهيب وأسلوب النداء).
- ٢ الأساليب التي تهتم بالنواحي الإخراجية للرسائل الإعلامية أو الشكل الذي تتخذه تلك الرسائل ١٥٨ ١٥٩ من ناحية والأساليب التي تهتم بمضمون تلك الرسائل من ناحية أخرى حيث نجد الأساليب العقلية المجردة والأساليب العاطفية أو الوجدانية وأسلوب الجمع بين العقل والعاطفة ١٧٢، ١٧٣.
- ٣ ـ الأسلوب المباشر في صياغة الرسائل الإعلامية وخصائصه ومزاياه من ناحية،
   والأسلوب غير المباشر وخصائصه وسماته من ناحية أخرى ١٦٥، ١٦٦.
- ٤ الأساليب التي تهتم بعملية الصياغة من حيث المشاركة/ عدم المشاركة بين أطراف العملية الاتصالية (أساليب: السرد، الحوار، التلقين، أسلوب النفي، أسلوب التقرير، أسلوب الإنكار، . . . إلخ وضرورة التكامل بين الأساليب. (انظر التفصيل في الأساليب).

## ج ـ مبادىء الممارسة الإعلامية في الإسلام:

- ١ ـ الانطلاق من مبدأ الإتصال/ الاقناع الإيماني وليس الإكراه الفكري ٣٣٣ (انظر مفهوم الإعلام لدى المسلمين).
  - ٢ ـ الاستمساك بالحق والثبات على المبدأ ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٢، ٢٦٣.
- ٣ ـ مبدأ الاهتمام بالحياة الدنيا/ الآخرة: مبدأ الاهتمام بالحياة بمعناها الواسع جملة وتفصيلًا ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩.

(انظر خصائص الإعلام الإسلامي بصفة عامة من حيث مضمون الرسالة الإعلامية: الشمول الأفقي لمضمون الرسالة الإعلامية ٢٩٢، ٣٦٣، وما يرتبط بذلك من النظرة الوظيفية للحياة وأثر الإعلام الإسلامي في إبراز جوانب تلك النظرة (انظر الوظيفة التنموية للإعلام الإسلامي ٢٣٨، ٢٣٩.

- ٤ \_ مبدأ الاهتمام بالصورة الذهنية ومراعاة سلامتها عند صياغة الرسائل الإعلامية ٣٣٠.
- ٥ \_ مبدأ دفع الباطل ودحضه بالحجة والبرهان ونقض أصوله ٢٥٦، ٢٥٧. (وانظر أساليب صياغة الرسالة الإعلامية).
- ٦ مبدأ رفض المواقف الإعلامية التي قد تؤدي إلى إقرار الباطل أو شهادة ضد الحق
   أو مهانة للدين أو القائمين عليه ٢٦٩.
  - (انظر ضوابط الإعلام الإسلامي، والوظيفة المعيارية بين وظائف الإعلام الإسلامي).
    - \_ مبدأ الواقعية في الإعلام الإسلامي ٣٩٠، ٣٩١.
    - ٧ مبدأ «المبادأة الإعلامية»/ مبدأ الهجوم الإعلامي.
    - ـ مبرراته وأسبابه وضرورة الأخذ به في العمل الإعلامي الإسلامي ٢٣٩.
      - ـ نتائج الممارسة الإعلامية انطلاقاً من مبدأ المبادأة ٢٣٩.
      - (انظر جوانب أبعاد الوظيفة الاتصالية للدولة الإسلامية).
        - ٨ مبدأ المجابهة الإعلامية ٢٦١، ٢٦٢.
           (انظر مبدأ المبادأة الإعلامية).
      - ٩ مبدأ الإلحاح الإعلامي في صياغة الرسالة الإعلامية ٢٦٩.
- ـ ضرورات الأخذ بمبدأ الإلحاح الإعلامي (انظر وظائف وأهداف الإعلام الإسلامي).
- نتائج وآثار الأخذ بهذا المبدأ (انظر خصائص الجمهور بالمستقبل، وقطاعاته، وأساليب مخاطبته).
  - ١٠ ـ مراعاة الآداب الإسلامية في المناظرة والمجادلة ٢٥٩.
- ١١ ـ مبدأ الاهتمام بمشاكل وقضايا الإعلام المرتبطة بمخاطر الحياة البشرية وتقديم حلول لتلك المشكلات ٢٧٧.
  - ١٢ ـ مبدأ المكاشفة والوضوح في الطرح الإعلامي ١٤٠، ١٤١.
  - ١٣ ـ مبدأ تركيز الاهتمام الإعلامي على القضايا والموضوعات ٣٣٠.

## رابعاً \_ وسائل الإعلام الإسلامي:

- ١ \_ قضايا تتصل بالوسائل الإعلامية:
- أ . قضية اللغة باعتبارها أسلوباً أو وسيلة إعلامية ٢٩٢.
- ب ـ الهدف من تعدد وسائل/ نظم البث الإعلامي ١٤٠.

- جـ وسائل المعرفة وموضعها من رسائل الاتصال ٣٤١، ٣٤١.
- د وسائل المعرفة في الإسلام: السمع والبصر والفؤاد ٣٣٣، ٣٣٤.
  - هـ نماذج الاتصال الإعلامي ٣٣٤، ٣٣٥.

## ٢ \_ مبادىء الممارسة الإعلامية في الإسلام (التوزيع/ بث الرسائل الإعلاميّة:

- أ- التركيز على عنصر التقوى في استيعاب مضمون الرسائل الإعلامية ١٧٠، ١٧١.
- ب ـ الاهتمام بتنويع وسائل الاتصال بالجمهور المستقبل لتحقيق الإدراك التام للرسائل الإعلامية ٢٢٠.
- جـ استخدام كل الوسائل الإعلامية المشروعة المتاحة انطلاقاً من القاعدة الشرعية: «الوسائل لها حكم المقاصد والغايات» ٩٢، ٩٣، ١٧١.
- د ـ مراعاة مبدأ المزاوجة والمراوحة في استخدام وسائل الإعلام انطلاقاً من قاعدة الشمول في الاستخدام لوسائل الإعلام ومراعاة خصائص كل وسيلة ١٦٦، ٢٢٠.
- هـ مبدأ ترشيد الجهد الإعلامي في الدعوة والإعلام الإسلامي ٢٢١، ٢٣١، ٢٤٨، ٢٤٨، ٢٤٩.
- (وانظر الجهاد في سبيل الله كأسلوب إعلامي) وضرورات اتباع أسلوب يتناسب وطبيعة الجمهور الذي تتجه إليه عملية الاقناع الإعلامي٢٣١، ٣٧٩، ٣٨٠.

## خامساً: تأثير الإعلام الإسلامي:

التركيز هنا على أسباب التأثير (الذاتية، الموضوعية) ومصادر التأثير، ومستويات التأثير، ونتائج التأثير، ومعوقات التأثير، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥.

### ١ \_ أسباب التأثير:

ترجع فعالية الإعلام الإسلامي إلى مجموعتين من الأسباب: الأسباب الذاتية وهي التي تتصل بالمقومات الذاتية لممارسة العملية الاتصالية الإسلامية (القائم بالاتصال، الجمهور المستقبل، الرسالة الإعلامية، الوسائل والأنظمة الاتصالية، الأثر أو رد الفعل)، والأسباب الموضوعية وهي التي تتصل بالظروف المحيطة بالمقومات الذاتية، والتي تتصل بالبيئة الداخلية والبيئة الخارجية.

- أ ـ المقومات الذاتية للفعالية/ التأثير الإعلامي: ٢٥٣، ٢٦٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٨، ٢٩٨،
  - ـ قدسية مصدر مضمون الإعلام الإسلامي.
    - ـ المحتوى الحق للإعلام.

(وانظر خصائص الإعلام الإسلامي، فقوة الإعلام تكمن في قوة الحق الذي يحويه وتأثيره منبعث من هذه القوة) ١٦٢، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧. ب \_ وانظر المقومات الموضوعية \_ بآثارها الإيجابية والسلبية \_ في معوقات التأثير ١٥٨، ٢١٧. ٢١٨، ٣٢٥، ٣٢٣.

#### ٢ \_ مصادر التأثير:

- أ\_ الموقف الإغلامي ١٥٨، ١٥٩، ٢١٦، ٢١٧، ٢٩٩.
- ب \_ الظرف الاتصالي الإيماني، وآثاره في نجاح العملية الإعلامية/ وتحقيق الاستجابة المثلى للاتصال الإعلامي في الإسلام.
  - · VI , (VI , PPI , · · Y , (AY , YAY .
- جـ الظرف الاتصالي غير الإيماني وآثاره السلبية على الاستجابة ١٧٨، ١٧٩، ٢١٦، ٢٢٠.
  - ١ \_ أسباب الإعراض عن الحق ٢١٦، ٢٢٢، ٢٢٣.

(تلك قضية يذهب الناس في تعليلها مذاهب شتى وهم في حكمهم عليها ربما كان كثير منهم يقف عند الأسباب الظاهرة دون النفاذ إلى ما وراءها، فربما أعادوا ذلك إلى عدم ملاءمة الظرف الاتصالي أو عدم كفايته عند المرسل أو القائم بالاتصال أو عدم ملاءمة وسيلة الاتصال أو قصور عند الجمهور المستقبل أو عوارض متعلقة بالرسالة ذاتها أو غير ذلك من معوقات الاتصال الذاتية أو الموضوعية ٢١٦).

٢ - الجهاد في سبيل الله كأسلوب إعلامي ١٩٣، ١٩٤.
 المكانة الإعلامية للجهاد في سبيل الله ١٩٥، ١٩٥.

#### ٣ \_ مستويات التأثير:

نحن هنا ننظر إلى معيارين: معيار العنصر البشري ومعيار العنصر الزمني.

- أ ـ فوفقاً لمعيار العنصر البشرى هناك مستويان للتأثير:
  - المستوى الجزئى (الأفراد الجماعات).
- ـ والمستوى الكلى (الأمة: أمة الدعوة، وأمة الإجابة).
- ب ـ ووفقاً للمعيار الزمني: هناك التأثير الحالي والتأثير اللاحق والتأثير الذي يمتد من الحاضر إلى المستقبل والماضي ٥٤ ـ ٥٥.
  - ٤\_ مظاهر التأثير/ الاستجابة \_ الإعراض:
  - أ\_ طبيعة رد الفعل ٢١٩، ٢٢٠، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣٦، ٣٣٧.
    - ب ـ معايير الفروق بين أنواع الاستجابة:
  - ١ \_ معيار العقل/ العاطفة: الاستجابة العقلية والاستجابة العاطفية ٢٧٣، ٢٩٣، ٣٩٤.
- ٢ المعيار المباشر/ غير المباشر، فهناك مظاهر مباشرة في الاستجابة وأخرى غير مباشرة.

#### جـ مظاهر التعبير عن رد الفعل/ الاستجابة:

تتعدد مظاهر التعبير عن رد الفعل الإيجابي/ السلبي ولكن يلاحظ الفرق بين مظاهر عامة، وبين مظاهر خاصة برد الفعل الإيجابي من ناحية ورد الفعل السلبي من ناحية أخرى، وذلك بالنسبة للمؤمنين من ناحية والكافرين من ناحية أخرى.

- (١) المظاهر العامة للتعبير عن رد الفعل:
  - (أ) المواقف ٢٩٤، ٢٩٥، ٣٠٦.
- (ب) التعريف بمفهوم الموقف ٢٩٣، ٢٩٤ (وانظر الوظيفة الحضارية من حيث النظرة الإسلامية للتاريخ البشري، وانظر قضايا ومشكلات الإعلام الإسلامي).
  - (ج) الأحكام.
  - (٢) المظاهر الخاصة:
- (أ) مظاهر التعبير عن ردود الفعل السلبية (انظر أسباب الإعراض عن الحق، وعدم الاستجابة للرسالة ٢١٩، ٢٢٠، ٢٨١).
- عدم الاهتمام برد الفعل السلبي لدى الجمهور المستقبل إلا بالقدر الذي يرفع كفاية الاتصال الإعلامي ٢٢٠، ٢١٩.
  - (ب) مظاهر التعبير عن ردود الفعل الإيجابية. تصديق أخبار الرسل ۱۷۸، ۱۷۹، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۸۱.
- (٣) مظاهر وآثار الإعلام الإسلامي على المستوى الجزئي: ١٧١، ١٧١، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٧.
  - (١) بالنسبة للمؤمنين ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٣٥.
    - (٢) بالنسبة للكافرين ٢٨١.
  - (٤) مظاهر التعبير السلوكية عند المؤمنين والكافرين ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٩٠، ٣٩١.
    - ٥ \_ نتائج التأثير الإعلامي:

(انظر أهداف ووظائف الإعلام الإسلامي، خصائص الإعلام الإسلامي، القضايا المرتبطة بالأثر/ الفاعلية).

#### ٦ \_ معوقات التأثير الإعلامي:

أ\_ لا بد من الفصل بين المعوقات الذاتية والمعوقات المرتبطة بالمحددات الموضوعية.

المعوقات المرتبطة بالمعوقات الموضوعية:

- ب \_ الدعاية المضادة (الإعلام المنحرف، الإعلام المضاد) ٤٧، ٤٨، ٥٢، ٥٣، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٥٨.
- جـ ما يقوم به المعرضون الذين يعرضون عن قصد، والتعرض للرسائل الإعلامية الإسلامية بغرض الإعداد للحرب النفسية والإعلام المضاد لا بغرض التأثر ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣.
- د\_ التخطيط الإعلامي المضاد للدعوة الإسلامية/ الإعلام الإسلامي ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٣، ٠٠٠، ٣٤٨، ٣٠٠،
  - (وانظر صفات الإعلام المنحرف) حملات التشكيك ٥١، ٥١، ٣٠١، ٣٠١.
- هـ أهمية تحصين الرأي العام الإسلامي ضد الإعلام المضاد/ الحرب النفسية ٢١٨، ٢١٩، و٢١، ٣٠٠، ٣٠٠، ٢٠١.
- و\_ الصراع الإعلامي بين القائمين بالإعلام الإسلامي والدعاية المضادة ٥٢، ٣٥، ٥٣، ٣٣٦، ٣٣٠.
- ز\_ مصادر الدعاية المضادة: (الكفار، زعماء المشركين كقادة للرأي العام) في الإعلام المنحرف، في الإعلام الوضعي.
  - ح\_ أثر زعماء المشركين في الدعاية المضادة ٣٣٥.
  - ٧ \_ صفات الإعلام المنحرف وموضعها من الإعلام المعادي:
    - أ\_ غايات الإعلام المنحرف ٢١٢.
  - ب \_ الأسس الفكرية للإعلام المنحرف ٣١٥، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٥٠، ٣٧٨، ٣٧٩، ٤٥٨.
    - ج\_ منهج الإعلاج المنحرف ٣٥١.
- هـ أساليب الإعلام المنحرف ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٣٨٣، (الحرب النفسية ٢١٧، ٢١٨.
  - و \_ آثار الإعلام المنحرف ٢٥٥، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٥٨، ٣٧٢، ٣٧٣.
    - ز\_ صفات الإعلام المنحرف ٣٧٩.
- أ\_ أساليب صياغة الرسالة الإعلامية في الإعلام المنحرف ١٥٨، ١٦٠، ١٦٢، ١٩٣، ١٩٣، ٢٠٨.
- 1 \_ الكذب، عبادة الأشخاص، آثاره الغرائز، إحياء الوثنية، إثارة الفتنة، التحريض على الجريمة، اللغو، إضاعة الوقت، تعليق الهمة بالدون، . . . . إلخ.
- ٢ ـ التأثير من خلال الإكراه العقلي أو غسيل المخ وليس الاقناع أو الاقتناع ١٤٠ (انظر أهداف ووظائف الإعلام الوضعي).
  - ٣\_ الكذب والاختلاق والادعاء والتبجح والاستكبار عن الحق ٢٣٨.

- ٤ ـ الاستهواء، التزيين خصوصاً بزخرف القول، المجادلة بالباطل ٢١٢، ٣٢٥.
- الحرب النفسية التي يشنها أعداء الحق وأثر ذلك في عدم وضوح الرؤية وبالتالي التباس الأمر على فريق من الناس، وما تحمله من تضليل وافتراء وتزوير للحقائق وتشويه لها وتشويش على الناس ٢١٧، ٢٢٤، ٢٧٥، ٢٧٨، ٣٠٠.
  - ٦ \_ أسلوب الجدل بالباطل ٣٤٨، ٣٨١، ٣٨١.
  - ٧ ـ أسلوب الضغط النفسي وكسب الوقت ٢٥٩، ٢٩٦، ٢٩٧.
- ٨ ـ أسلوب الافتراء والاختلاق ١٣٢، ١٣٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٥٧، ١٥٨.
   (وانظر أسلوب الكذب الإعلامي، وقارنه بأسلوب الصدق في الإعلام الإسلامي
   ١٤٤، ١٤٥، ١٢٦).
- 9 أسلوب التعتيم الإعلامي أو عدم الوضوح في الممارسة الإعلامية ١٤٦، ١٤٧، ١٥٤ وقارن بأسلوب المكاشفة وتفنيد الشبهات في الإعلام الإسلامي بصورة خاصة ص١٤٢ وأسلوب الوضوح بصورة عامة ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٤٢.

#### ب \_ نتائج ممارسات الإعلام المنحرف وآثارها:

جـ المعوقات المرتبطة بالمقومات الذاتية للإعلام الإسلامي: ٢٣٩، ٢٤٥، ٢٥٩، ٢٧٨. (وانظر القضايا والمشكلات المرتبطة بالإعلام الإسلامي (ويؤخذ في الاعتبار أن جوانب وأبعاد ضعف الإعلام الإسلامي في الوقت الحاضر عديدة منها (. . . السياسة والتنازع على الملك، عصبية الجنس والنسب، عصبية المذاهب في الأصول والفروع، دسائس أعداء الدين الإسلامي، والقول في دين الله بالرأي، والأخير هو أصل الخلاف . . .) ٢٣٩.

(وانظر ضرورات ومتطلبات تحقيق النصر للمسلمين).

## ثالثاً \_ قضايا ومشكلات الإعلام الإسلامي:

- أ . قضايا مرتبطة بالقائم بالاتصال:
- ١ \_ ضرورة ارتباط الإعلام بقضية/ قضايا أساسية للأمة يدافع عنها ١٢٩.
- ٢ ـ قضية الصراع بين الكفر والإيمان وأبعادها وآثارها على الممارسة الإعلامية ٥٢،
   ٣٠٥، ٥٠٠،
  - ٣ إن قوة الإعلام تكمن في الحق الذي يحويه وتأثيره ينبعث من هذه القوة.
     (انظر الوظيفة الاتصالية للدولة الإسلامية ١٦٢).
- ٤ ـ جوانب وأبعاد الوظيفة الحضارية للإعلام الإسلامي، وضرورة إعادة كتابة التاريخ
   الإسلامي من منظور إسلامي وبأقلام إسلامية ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٨٩.

#### ب \_ قضايا مرتبطة بالجمهور المستقبل:

- ١ قضية الإعراض عن الحق وأسبابها وضرورة أخذ ذلك في الاعتبار عند تحليل خصائص الجمهور قبل صياغة الرسائل الإعلامية لتحقيق أهداف ووظائف الممارسة الإعلامية ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٥، ٢٢٦.
- ٢ تميز الإعلام ازسلامي الموجه للمؤمنين (كفئة من فئات الجمهور المستقبل) من
   حيث المضمون والأساليب والآثار ٢٢٤ ـ ٢٢٥.
- ٣\_ ملاحظة الفروق الأساسية بين ممارسة الإعلام الإسلامي في أمة الدعوة (الإعلام الخارجي) وبين ممارسته في أمة الإجابة (الإعلام الداخلي) في عمليات الانتاج والتوزيع الإعلامي لتحقيق الوظائف والأهداف الإعلامية.
- ٤ الإعلام الموجه للمسلمين متحرر من قيود المكان والزمان وما يترتب على ذلك من اعتبار إعلام الأجانب في داخل أمة الإجابة يعتبر إعلاماً خارجياً (إعلاماً لأمة الدعوة) وما يوجه للمسلمين في الخارج يعتبر إعلاماً داخلياً (إعلاماً لأمّة الإجابة).

#### ج \_ قضايا مرتبطة بالرسالة الإعلامية:

- ١ \_ لماذا يكون الإعلام العقلي أبقى أثراً من الإعلام الحسى؟ ٢٠٧.
- ٢ \_ إلى أي مدى يرتبط الإعلام الإسلامي بالقيم الجمالية؟ ١٦٠، ١٦٠.
  - ٣ ـ قضية اللغة والنظرة إليها إعلامياً من الرؤية الإسلامية ٢٩٢.

### د . قضايا مرتبطة الوسائل الاتصالية:

الإعلام الإسلامي وإمكانيات الاستفادة من الوسائل الإعلامية الحديثة.

#### هـ قضايا مرتبطة بالأثر/ الفاعلية:

- ١ الاختلاف في النظرة لمدى أهمية التغذية العكسية/ رجع الصدى/ التغذية المرتدة بين
   الإعلام الوضعي والإعلام الإسلامي، استمراريته في الإعلام الإسلامي ٢٢٦، ٢٢٦.
- ٢ حصانة القائم بالاتصال الإعلامي الإسلامي ضد الاستجابات السلبية وضرورة استثمارها في رفع كفاية أدائه، فالإعلامي المسلم ينبغي أن يكون دأبه تعميم الحق ونشره بين الناس من غير توقف عندما يصدر سلباً عن المستقبل إلا بالقدر الذي يرفع كفاية أدائه وحسن بلاغه. ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
- ٣\_ الخلاف حول آثار التطبيقات الحالية للإعلام في دول العالم الإسلامي ٢٥٨ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨.
- ٤ ـ نتائج وآثار التطبيقات الإعلامية في العالم الإسلامي اليوم: الميوع، الضعف، التردد
   في القرارات والمواقف ١٣٠، ١٣١، ١٤٧، ١٤٨، ١٧١، ١٩٣.
- ٥ ـ المناخ الفكري وأثره على انتشار الإعلام الإسلامي (الغزو الفكري والاغتصاب العقلي:
   المضمون والآثار وأسلوب المواجهة).

# ثانياً \_ فهرس الآيات القرآنية الكريمة:

| رقم الصفحة | رأس الآية                                            | رقم الآية |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|
|            | سورة البقرة                                          |           |
| Y • A      | ﴿ الَّم ﴾                                            | 1         |
| Y • A      | ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾                              | 7         |
| Y • A      | ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾                                | ٣         |
| ٤٥         | ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِن يَقُولُ آمِنَا بِاللَّهِ﴾       | ٨         |
| ٤٥         | ﴿يخادعون الله والذين آمنوا﴾                          | ٩         |
| ٤٥         | ﴿وَإِذَا قَيْلُ لَهُمُ لَا تَفْسَدُوا فِي الْأَرْضُ﴾ | 11        |
| ٤٦         | ﴿ أَلَا إِنْهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴾               | 17        |
| ٤٦         | ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمَنُوا﴾                       | 18        |
| ٤٦         | ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا﴾                              | ١٤        |
| ٤٦         | ﴿الله يستهزىء بهم﴾                                   | 10        |
| ٤٦         | ﴿أُولَٰتُكُ الَّذِينَ اشْتُرُوا الضَّلَالَةِ﴾        | 17        |
| ٤٦         | ﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً﴾                       | ۱۷        |
| ٤٦         | وصم بكم عمي                                          | ١٨        |
| ٤٦         | ﴿أُو كُصِيبُ مِنَ السَّمَاءُ﴾                        | 19        |
| ٤٦         | ﴿يكاد البرق يخطف أبصارهم﴾                            | ۲.        |
| 188        | ﴿كيف تكفرون بالله﴾                                   | 47        |
| AY         | ﴿وإذ قال ربك للملائكة﴾                               | ٣.        |
| 781        | ﴿قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم﴾                         | 44        |
| 78.        | ﴿ فَتَلْقَى آدمُ مِنْ رَبِّهُ كُلِّمَاتٍ ﴾           | ٣٧        |
| ۲3         | ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي﴾                        | ٤٠        |
| ٢3         | ﴿وآمنوا بِما أنزلت﴾                                  | ٤١        |

| رقم الصفحة      | رأس الآية                                                   | رقم الآية |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| ٤٦              | ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل﴾                                   | 23        |
| ٤٦              | ﴿وأقيموا الصلاة﴾                                            | 73        |
| ٤٦              | ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا﴾                                     | ٧٦        |
| 77.             | ﴿قُلُّ مِنْ كَانَ عِدُواً لِجِبْرِيلِ﴾                      | 94        |
| <b>۲۹7 ، EV</b> | ﴿ما يود الذين كفروا﴾                                        | 1.0       |
| ٤٧              | ﴿ودّ كثير من أهل الكتاب﴾                                    | 1.9       |
| <b>**</b>       | ﴿وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً﴾                     | 111       |
| 337, 757        | ﴿وقال الذين لا يعلمون﴾                                      | 114       |
| ٤٨              | ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى﴾                           | 17.       |
| 170             | ﴿أَمْ تَقُولُونَ﴾                                           | 18.       |
| 01              | <ul> <li>أسيقول السفهاء من الناس€</li> </ul>                | 187       |
| 0 7             | ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴾                                   | 124       |
| 0 7             | ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء﴾                                | 188       |
| 0 7             | ﴿ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية﴾                      | 180       |
| 707 .07         | ﴿الحقّ من ربّك﴾                                             | 187       |
| 0 7             | ﴿ولكلِّ وجهة هو موليها﴾                                     | 124       |
| ۲۲۳             | ﴿إِذْ تَبُرأُ الذِّينِ اتَّبِعُوا مِنِ الذِّينِ اتَّبِعُوا﴾ | 177       |
| 178 .01         | ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٍ ﴾        | 7.1       |
| 144             | ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم                       | 144       |
| 47              | ﴿يسألُونك عن الأهلة﴾                                        | 119       |
| 7               | ﴿يسألونك عن الشهر الحرام﴾                                   | 717       |
| \AA             | ﴿الطلاق مرتان﴾                                              | 779       |
| <b>/</b> 9      | ﴿لا إكراه في الدين﴾                                         | ۲         |
| 99              | ﴿ لِيس عليك مداهم ﴾                                         | 777       |
| 13, 077, 537    | ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه ﴾                                | 440       |
| 127             | ﴿لا يُكلُّف الله نفساً إلا وسعها﴾                           | 777       |
|                 | سورة آل عمران                                               |           |
| 10              | ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾                                | ١٨        |

| رقم الصفحة     | رأس الآية                                                     | رقم الآية |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| ۸Y             | ﴿فَإِنْ حَاجُوكُ فَقُلُ أَسْلَمَتُ وَجَهِي للهُ﴾              | ۲.        |
| ۳۳۱            | ﴿ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك﴾                               | 8 8       |
| 109            | ﴿قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ تَعَالُوا﴾                        | 78        |
| 797            | ﴿يا أهل الكتاب لم تكفرون﴾                                     | ٧.        |
| 797            | ﴿يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل﴾                        | ٧١        |
| 777, 007       | ﴿وقالت طائفة من أهل الكتاب﴾                                   | V7        |
| 9              | ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله﴾                              | 1.7       |
| <b>7 2 7 7</b> | ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً﴾                                   | 1.4       |
| ٧٤             | ﴿هذا بيان للناس﴾                                              | ۱۳۸       |
| ٧٥             | ﴿لقد منَّ الله على المؤمنين﴾                                  | 178       |
| 707            | ﴿لتبلون في أموالكم﴾                                           | ۱۸۶       |
| 177            | ﴿إِنْ فِي خَلَقَ السَّمُواتِ﴾                                 | 19        |
| 127            | ﴿الذين يذكرون الله﴾                                           | 19        |
|                | سورة النساء                                                   |           |
| ٩              | ﴿يا أيها الناس اتقوا ربِّكم﴾                                  |           |
| 277, 713       | ﴿يريد الله ليبين لكم﴾                                         | ۲.        |
| 777            | ﴿والله يريد أن يتوب عليكم﴾                                    | ۲۰        |
| ٤٧             | ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالبِّرِ﴾                            | ٤         |
| 797            | ﴿أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتَابِ﴾ | ٥         |
| 731,003        | ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك﴾                              | ٦         |
| ٤٧             | ﴿أَفْتَطْمُعُونَ أَنْ يَوْمُنُوا لَكُمْ﴾                      | ٧         |
| 00             | ﴿ أَلَمُ تُرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُم كَفُوا أَيْدِيكُم ﴾ | ٧'        |
| ۲۳.            | ﴿الله لا إله إلا هو﴾                                          | ٧,        |
| ۲۳.            | ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات﴾                   | 17        |
| 077, 737       | ﴿يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتَّابِ﴾           | 14        |
| Y1V .09        | ﴿ورسلاً قد قصصنا عليك من قبل﴾                                 | 17        |
| VF , 7V        | ﴿رسلاً مبشرين ومنذرين﴾                                        | 17        |
|                | سورة المائدة                                                  |           |
| 1.1            | ﴿حرمت عليكم الميتة﴾                                           |           |

| رقم الصفحة      | رأس الآية                                          | قم الآية |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|
| ۳۰٦ ، ۲۰ ، ۵٤   | ﴿يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا﴾                    | ١٥       |
| 30, 07, 70.     | ﴿يهدي به الله من اتبع رضوانه﴾                      | 1.       |
| ۰               | ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾                 | ٣/       |
| 97              | ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم﴾           | ٦        |
| 99              | ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك            | 71       |
| Y £ A . 9 V     | ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول﴾                    | ٨٢       |
| YEA . 9V        | ﴿وما لنا لا نؤمن بالله﴾                            | ٨٤       |
| A9              | ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء﴾           | 1.       |
| A9              | ﴿قد سألها قوم من قبلكم﴾                            | Y .      |
| 141             | ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به﴾                      | 111      |
| ١٨٦             | ﴿إِن تعذبهم فإنهم عبادك﴾                           | 11/      |
|                 | سورة الأنعام                                       |          |
| ۸۲۱، ۲۳۳، ۸۳۶   | ﴿الحمد لله ﴾                                       | •        |
| 771, 777, 377,  | ﴿هو الذي خلقكم من طين﴾                             | •        |
| ۸۰۳، ۲۳۲        |                                                    |          |
| 148             | ﴿وهو الله في السموات وفي الأرض﴾                    | 1        |
| \$ 20 , 70 .    | ﴿وما تأتيهم من آية من آيات ربهم﴾                   |          |
| .07, 197, 733   | ﴿فقد كذبوا بالحق لما جاءهم﴾                        |          |
| ٥٣٣، ٥٥٣        | ﴿ الم يروا كم أهلكنا من قبلهم﴾                     |          |
| 707             | ﴿وَلُو أَنزَلْنَا عَلَيْكَ كَتَابًا فَى قَرْطَاسُ﴾ | •        |
| ٢٣١ ، ٢٣٦ ، ٨٠٤ | ﴿وقالوا لولا أنزل عليه ملُّك﴾                      |          |
| 777             | ﴿وَلُو جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجَّلًا﴾ |          |
| 337, 757        | ﴿ولقد استهزىء برسل من قبلك﴾                        | 1        |
| ٣٦٠             | ﴿قل سيروا في الأرض﴾                                | 1        |
| ۲۰۹ ، ۱۳۸       | ﴿قُلُ لَمِنَ مَا فَي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾      | 1,       |
| ١٣٨             | ﴿وله ما سكن في الليل والنهار﴾                      | 11       |
| 181 .18.        | ﴿قُلُ أَغْيَرُ اللهُ أَتَّخَذُ وَلِياً﴾            | 1:       |
| 131, 2.7, 077   | ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصِيتَ رِبِي﴾           | - 10     |

| (من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه)         (وان يصسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو)         (وهو القاهر فوق عباده)         (قل أي شيء أكبر شهادة)         (قل أي شيء أكبر شهادة)         (قل أي شيء أكبر شهادة)         (قلل أي شيء أكبر شهادة)         (قلل أي شيء أكبر شهادة)         (قلل أي شيء أكبر شهادة)         (قروم أظلم ممن افترى على الله كذباً)         (قروم نحشرهم جميعاً)         (قروم نحسرهم جميعاً)         (قروم نحسرهم من يستمع إليك)         (قروم ينهون عنه وينأون عنه)         (قروم ينهون عنه وينأون عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٦  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (وهو القاهر فوق عباده)       (۱۹، ۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱۱۹ (۱۱۳)       ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4 |
| (قال أي شيء أكبر شهادة)       ۲۱۹، ۱۶۳، ۱۰۳         (قال أي شيء أكبر شهادة)       ۲۵۳، ۲۵۳         (قال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٧  |
| (۱۲۵) ۳۷۲       ۳۹۲، ۲۵۳         (۱۲۵) ۳۱۲       ۴٤٤         (۱۳۵) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٨  |
| (۱۲۵) ۳۷۲       ۳۹۲، ۲۵۳         (۱۲۵) ۳۱۲       ۴٤٤         (۱۳۵) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19  |
| ﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾         ﴿ ويوم نحشرهم جميعاً ﴾         ﴿ ثم لم تكن فتنتهم ﴾         ﴿ انظر كيف كذبوا على أنفسهم ﴾         ﴿ ومنهم من يستمع إليك ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| (۳۱۲) ۳۱۲         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵         (۳۱۵) ۳۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲.  |
| (قبر) مسرسم بسیدی         (شم لم تکن فتنتهم)         (انظر کیف کذبوا علی أنفسهم)         (ومنهم من یستمع إلیك)    *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2.2) *** (2. | 41  |
| (شم لم تكن فتنتهم)         (شم لم تكن فتنتهم)         (سانظر كيف كذبوا على أنفسهم)         (سانظر كيف كذبوا على أنفسهم)         (سانطر كيف كذبوا على أنفسهم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44  |
| ﴿ ومنهم من يستمع إليك ﴾ ٤٤٧، ٤٠٩، ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22  |
| (-1, 6, 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40  |
| موقهم ينهون حنه ويناون حنه و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77  |
| £ £ ¥ . £ £ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YV  |
| ﴿بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44  |
| ﴿وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79  |
| ﴿ولو ترى إذ وقفوا على ربهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣.  |
| ﴿قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41  |
| ﴿وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44  |
| ﴿قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون﴾ ٢٨، ١٤٩، ١٥٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44  |
| 177 YTY , YOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ۳۷٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| ﴿ولقد كُذَّبت رسل من قبلك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48  |
| ﴿وإن كان كبر عليك إعراضهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40  |
| ﴿إِنَّمَا يُسْتَجِيبُ الَّذِينَ يُسْمَعُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47  |
| ﴿ وَقَالُوا لُولًا نَزِلُ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٧  |
| ﴿ وما من دابة في الأرض﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٨  |
| ﴿والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات﴾ ٢٩٠،١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49  |
| ﴿قُلِ أُرأَيتِكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابِ الله﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٠  |

| رقم الصفحة     | رأس الآية                                                                  | لآية | قم اا |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 77100          | ﴿بل إياه تدعون﴾                                                            |      | ٤٠    |
| 727            | ﴿فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا﴾                                              |      | 13    |
|                | ﴿فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل                                |      | ٤     |
| 108            | شيء ﴾                                                                      |      |       |
| 108            | ﴿ فَقَطَعَ دَابِرِ القَوْمِ الذِّينِ ظُلْمُوا ﴾                            |      | ٤     |
| 500,107        | ﴿قُلُ أُرَأَيْتُكُمُ أَنْ أَخَذُ اللهِ سمعكم﴾                              |      | ٤     |
| 107            | ﴿قُلُ أُرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابِ اللهُ بَعْتَةُ﴾                |      | ٤     |
| 107            | ﴿وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين﴾                                     |      | ٤     |
| 701, 797       | ﴿والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب﴾                                        |      | ٤     |
| P17, 777, VTT, | ﴿قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدِي خُزَائِنَ اللهِ﴾                          |      | 0     |
| ***            |                                                                            |      |       |
| 077, 787, 787  | ﴿وانذر به﴾                                                                 |      | 0     |
| 077, 387       | ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم﴾                                                |      | 0     |
| PO1, 077, 1PT  | ﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض﴾                                                    |      | 0     |
| 171, 377, 387  | ﴿وَإِذَا جَاءُكُ الَّذِينَ يَؤْمَنُونَ بِآيَاتِنا﴾                         |      | 0     |
| 771            | ﴿وكذلك نفصل الآيات﴾                                                        |      | ٥     |
| £ <b>٣</b> ٨   | ﴿قُلُ إِنِّي نَهِيتَ أَنْ أُعِبِدُ الَّذِينِ تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ﴾ |      | ٥     |
| 771, 977       | ﴿قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةً مِن رَبِّي﴾                                   |      | ٥     |
| 771, 977       | ﴿قُلُ لُو أَنْ عَنْدِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ﴾                           |      | 0     |
| 771            | ﴿وعنده مفاتح الغيب﴾                                                        |      | 0     |
| 771, .77, 777  | ﴿وهو الذي يتوفاكم بالليل﴾                                                  |      | 7     |
| 771, 777       | ﴾ وهو القاهر فوق عباده﴾                                                    |      | 7     |
| ٣١٠ ، ١٦٣      | ﴿ثُمُّ رَدُوا إِلَى اللهِ مُولَاهُمُ الْحَقِّ﴾                             |      | 7     |
| 771, .77, .33  | ﴿قُلُّ مِن ينجيكُم مِن ظُلْمَاتِ البِّرِ والبَّحر﴾                         |      | 7     |
| 7713 . 33      | ﴿قُلُ الله ينجيكم﴾                                                         |      | 7     |
| 771,177        | ﴿قُلُّ هُو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً﴾                                |      | 7     |
| V37, 7P7, F33  | ﴿وكذب به قومك وهو الحق﴾                                                    |      | 7     |
| 257, 753       | ﴿وَإِذَا رَأَيْتُ الذِّينِ يَخُوضُونَ فَي آيَاتِنا﴾                        |      | ٦.    |
| 117, 133       | ﴿وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُم لَعَبًّا وَلَهُواً﴾                  |      | ٧     |

| رقم الصفحة     | رأس الآية                                                              | رقم الآية |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٠٧١، ٣٤٣، ١٤٤، | ﴿قُلُ أَنْدَعُوا مِنْ دُونَ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يُضَرِّنا﴾ | ٧١        |
| 808            |                                                                        |           |
|                | <b>﴿</b> وَأَنْ أَقِيمُوا الصلاة <b>﴾</b>                              | ٧٢        |
| 4 . 1          | ﴿وهو الذي خلق السموات والأرض﴾                                          | ٧٣        |
| <b>70.</b>     | ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ آزَرِ﴾                            | ٧٤        |
| <b>70</b> •    | ﴿وكذلك نرى إبراهيم﴾                                                    | ٧٥        |
| <b>70.</b>     | ﴿ فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً ﴾                                     | ٧٦        |
| <b>70.</b>     | ﴿فلما رأى القمر﴾                                                       | ٧٧        |
| <b>70.</b>     | ﴿ فلما رأى الشمس بازغة ﴾                                               | ٧٨        |
| <b>70.</b>     | ﴿إِنِّي وجهت وجهي﴾                                                     | V9        |
| ٣0٠            | ﴿ورحاجُه قومه﴾                                                         | ٨.        |
| <b>70.</b>     | ﴿وَكِيفُ أَخَافُ مَا أَشْرِكَتُمُ                                      | ۸۱        |
| 777 , 07       | ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾                                  | ٨٢        |
| ۳۳۸ ، ۱۷۳      | ﴿وتلك حجتنا﴾                                                           | ٨٣        |
| ٣٣٨            | ﴿وَوَهُبُنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيُعَقُّوبُ﴾                              | ٨٤        |
| ٣٣٨            | ﴿وزكريا ويحيى﴾                                                         | ٨٥        |
| ٣٣٨            | ﴿وإسماعيل واليسع﴾                                                      | ۲۸        |
| ٣٣٨            | ﴿وَمِن آبَائهُم وَذُرِياتُهُم وَإِخْوَانُهُم﴾                          | ٨٧        |
| ٣٣٨            | ﴿ذلك هدى الله يهدي به من يشاء﴾                                         | ٨٨        |
| ۳۳۸            | ﴿أُولئك الذين آتيناهم الكتاب﴾                                          | ٨٩        |
| ۳۳۸            | ﴿أُولَئِكُ الذينِ هدى الله ﴾                                           | ٩.        |
| 341, 4+3, 433  | ﴿ وَمَا قَدُوا اللهِ حَقَّ قَدْرُهُ ﴾                                  | 91        |
| 371, 717, 387, | ﴿ وهذا كتاب أنزلناه ﴾                                                  | 94        |
| १०१            |                                                                        |           |
| P17, ATT, F07, | ﴿ وَمِنْ أَظُلُّم مَمِنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذَبًّا ﴾                | 98        |
| 117, 133       |                                                                        |           |
| ۷۷۱، ۲۲۳       | ﴿ولقد جئتمونا فرادى﴾                                                   | 98        |
| 144            | ﴿إِنْ الله فالق الحب والنوى﴾                                           | 90        |
| 174            | وفالق الإصباح»                                                         | 97        |

| رقم الصفحة           | رأس الآية                                                          | رقم الآية |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1VA                  | ﴿وهو الذي جعل لكم النجوم﴾                                          | 94        |
| ١٧٨                  | ﴿وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة﴾                                     | 9.4       |
| ١٧٨                  | ﴿وهو الذي أنزل من السماء ماء﴾                                      | 99        |
| ٨٧١، ١٤٢، ٢١٤،       | ﴿وجعلوا لله شركاء﴾                                                 | 1         |
| 221                  |                                                                    |           |
| 144                  | ﴿بديع السموات والأرض﴾                                              | 1.1       |
| 174                  | ﴿ ذلكم الله ربكم ﴾                                                 | 1.7       |
| ١٧٨                  | ﴿لا تدركه الأبصار﴾                                                 | 1.4       |
| ۸۷۱ ، ۲۲۱            | ﴿قد جاءكم بصائر من ربكم﴾                                           | 1 • ٤     |
| ٤٠٨ ، ١٧٨            | ﴿وَكَذَلَكَ نَصَرَفَ الآيَاتَ﴾                                     | 1.0       |
| 202 . 719            | ﴿اتبع ما يوحى إليك من ربّك﴾                                        | 1.7       |
| 202 , 303            | ﴿وَلا تُسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ﴾             | 1.4       |
| ۷۳۷ ، ۸۵۲            | ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم﴾                                        | 1.9       |
| Y01                  | ﴿ونقلب أفندتهم﴾                                                    | 11.       |
| ۹۳۲، ۸۵۲، ۲۹۳        | ﴿ولو أننا أنزلنا عليهم﴾                                            | 111       |
| 75, 737              | ﴿وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا لَكُلُّ نَبِّي عَدُواً﴾                      | 117       |
| ٣١٢                  | ﴿ولتصغى إليه أفئدة الذَّين لا يؤمنون بالآخرة﴾                      | 114       |
| ٥٨١، ٢٥٦، ٢٩٣        | ﴿أَفْغَيْرُ اللهُ أَبْتَغِي حَكَماً ﴾                              | 118       |
| ١٨٥ ، ١٨٤            | ﴿وتمت كلمة ربُّك﴾                                                  | 110       |
| ٤١٤                  | ﴿وَأَنْ تَطْعَ أَكْثُرُ مَنْ فِي الأَرْضُ يَصْلُوكُ﴾               | 117       |
| 140                  | ﴿إِنْ رَبُّكَ هُو أَعْلَمُ مِنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلُهُ﴾             | 117       |
| <b>£00</b>           | ﴿فَكُلُوا مَمَا ذَكُرُ اسْمُ اللهُ عَلَيه﴾                         | 114       |
| <b>£00</b>           | ﴿وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مَمَا ذَكُرُ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ﴾ | 119       |
| 200 6448             | ﴿وَذَرُوا ظَاهُرُ الْإِنْمُ وَبِاطِنَهُ﴾                           | 17.       |
| 75, 737, 003         | ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾                             | 171       |
| ۳۸۰                  | ﴿أُو مَنْ كَانَ مِيتًا﴾                                            | 177       |
| ۳۹۳                  | ﴿وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها﴾                             | 174       |
| . 70 7 . 787 . 707 . | ﴿وَإِذَا جَاءَتُهُمُ آيَةً قَالُوا﴾                                | 178       |
| 397, 497, 03         |                                                                    |           |

| رقم الصفحة     | رأس الآية                                     | رقم الآية |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1.49           | ﴿ فَمَنْ يُرِدُ اللهُ أَنْ يَهْدِيهِ ﴾        | 170       |
| 19. (111       | ﴿وهذا صراط ربك مستقيماً﴾                      | 177       |
| TY7 . Y97      | <b>﴿</b> لهم دار السلام عند ربهم﴾             | 177       |
| 777, 737, 037, | ﴿ويوم يحشرهم جميعاً﴾                          | 144       |
| 377            |                                               |           |
| 478            | ﴿وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً﴾               | 179       |
| 737, 377       | ﴿يا معشر الجّن والإنس﴾                        | 14.       |
| 191            | ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ﴾              | 171       |
| 773            | ﴿وَلِكُلُّ دَرْجَاتُ مَمَا عَمَلُوا﴾          | 144       |
| 194            | ﴿وربك الغني ذو الرحمة﴾                        | 144       |
| 799            | ﴿إِنْ مَا تُوعِدُونَ لَآتَ﴾                   | 148       |
| 201 ( 799      | ﴿قُلْ يَا قُومُ اعْمُلُوا عَلَى مَكَانْتُكُم﴾ | 140       |
| 881            | ﴿وجعلوا لله مما ذرأ﴾                          | 141       |
| 713, 733, 103  | ﴿وكذلك زين لكثير من المشركين﴾                 | 180       |
| 7.7, 113, 433  | ﴿وقالوا هذه أنعام وحرث﴾                       | ١٣٨       |
| 7.7, 513, 433  | ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام﴾               | 149       |
| 733            | ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم﴾                  | 18.       |
| 800,198        | ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾                  | 181       |
| 391, 737, 003  | ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامُ حَمُولَةً وَفَرَشَّا﴾    | 184       |
| ٤١٧            | ﴿ثمانية أزواج﴾                                | 124       |
| £ 1 V          | ﴿وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنَ﴾                  | 1 2 2     |
| 757, 0.3, 713  | ﴿سيقول الذين أشركوا﴾                          | 184       |
| 198            | ﴿قُلُ فَلَلَّهُ الْحَجَّةُ الْبِالْغَةَ ﴾     | 189       |
| 777, 677       | ﴿قل هلم شهداءكم﴾                              | 10.       |
| ETV , 197      | ﴿قُلُ تَعَالُوا﴾                              | 101       |
| ETV , 197      | ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾                       | 107       |
| ETV , 197      | ﴿وَأَنْ هَذَا صَرَاطِي مُسْتَقَيِّماً﴾        | 104       |
| ٤٢٠            | ﴿وهذا كتاب أنزلنَّاه﴾                         | 100       |
| ٤٢٠            | ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا﴾                     | 107       |

| رقم الصفحة             | رأس الآية                                 | رقم الآية |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 2 8 4 . 27 . 7 . 7 3 3 | ﴿أُو تقولوا لو أنا﴾                       | 104       |
| ٠٠٠، ٢٣٩، ٥٥٢          | ﴿هل ينظرون﴾                               | 101       |
| <b>۲</b> ۷٦            | ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُم ﴾      | 109       |
| 271                    | ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾          | 17.       |
| 279                    | ﴿قل إنني هداني ربي﴾                       | 171       |
| 24, 643                | ﴿قُلُ إِنْ صَلَاتِي﴾                      | 177       |
| ٤٩                     | ﴿لا شريك له﴾                              | 174       |
| Y•1                    | ﴿قُلُ أُغِيرُ اللهُ أَبغَى رَبّاً﴾        | 178       |
| Y•1                    | ﴿وَهُو الذي جعلكُم خلائف الأرض﴾           | ١٦٥       |
|                        | سورة الأعراف                              |           |
| 781                    | ﴿قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾           | 17        |
| ١٨٤                    | ﴿قُلُ مِنْ حَرِّم زِينَةَ الله﴾           | 47        |
| 118                    | ﴿قُلُ إِنْمَا حَرَّمُ رَبِّي الْفُواحِشُ﴾ | 44        |
| ٣٢٢                    | ﴿هل ينظرون إلا تأويله﴾                    | 04        |
| 401                    | ﴿ أُو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم          | 79        |
| ۳٥٨                    | ﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء﴾                  | ٧٤        |
| 140                    | ﴿فعقروا الناقة﴾                           | ٧٧        |
| 140                    | ﴿فأخذتهم الرجفة﴾                          | ٧٨        |
| 409                    | ﴿تلك القرى﴾                               | 1.1       |
| 09                     | ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا﴾                  | 184       |
| 09                     | ﴿قال یا موسی﴾                             | 188       |
| 144                    | ﴿واكتب لنا﴾                               | 107       |
| 144                    | ﴿الذين يتبعون الرسول﴾                     | 100       |
| 144                    | ﴿قل يا أيها الناس﴾                        | 101       |
| ۸۳۲ ، ۲۲۳              | ﴿وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً﴾                  | 178       |
| 357, 487               | ﴿واتل عليهم                               | 140       |
| 724                    | ﴿وَإِمَا يَنزَغَنْكُ﴾                     |           |
| <b>٩</b> ٦             | ﴿ وإذا قرىء القرآن ﴾                      | 7 . 8     |

| رقم الصفحة | رأس الآية                                          | رقم الآية |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 740        | ﴿إِنْ الذِّينَ عَنْدُ رَبُّكُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ﴾ | 7.7       |
|            | سورة الأنفال                                       |           |
| 377        | ﴿إنما المؤمنون﴾                                    | ۲         |
| ٣٨         | ﴿كما أخرجك ربك﴾                                    | ٥         |
| <b>T</b> A | ﴿يجادلونك في الحق﴾                                 | ٦         |
| ٣٨         | ﴿وإذ يعدكم الله﴾                                   | ٧         |
| ٣٨         | ﴿ليحق الحقُّ                                       | ٨         |
| ۳۸ ، ۹۹    | ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونُ رَبِكُم﴾                      | ٩         |
| ٣٨         | ﴿وَمَا جَعَلُهُ اللَّهِ إِلَّا بِشَرَى﴾            | ١.        |
| ٣٨         | ﴿إذ يغشيكم النعاس أمنة﴾                            | 11        |
| ٣٨         | ﴿إِذْ يُوحَى رَبِّكُ﴾                              | 11        |
| ٣٨         | ﴿ذَلَكَ بِأَنْهُم شَاقُوا اللهِ وَرَسُولُهُ﴾       | 14        |
| ٣٨         | ﴿ذَلَكُم فَذُوتُوهُ                                | 18        |
| ٣٨         | ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾                              | 10        |
| ٣٨         | ﴿وَمِن يُولَهُم يُومِئُذُ دَبِرُهُ﴾                | 17        |
| 49         | ﴿ فلم تقتلوهم ﴾                                    | ١٧        |
| 79         | ﴿ذَلَكُم وَأَنَ اللهِ مُوهِنَ﴾                     | 1/        |
| ٣٩         | ﴿إِنْ تَسْتَفْتُحُوا﴾                              | 19        |
| ۲۲۰،۱۰۹    | ﴿إِن شر الدواب عند الله الصم البكم﴾                | **        |
| 109        | ﴿ولو علم فيهم خيراً لأسمعهم﴾                       | **        |
| 1 • ٨      | ﴿يا أيها الَّذينَ آمنوا﴾                           | 7 8       |
| ٣٧         | ﴿وَإِذْ يَمَكُرُ بِكُ الَّذِينَ كَفُرُوا﴾          | ۳.        |
| 7 8 A      | ﴿وإِذْ قَالُوا اللَّهُم﴾                           | 41        |
| ٣٩         | ﴿واعلموا أن ما عنمتم من شيء﴾                       | ٤٠        |
| ٣٩         | ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعِدُوةُ الدِنْيَا﴾             | ٤١        |
| ٣٩         | ﴿إِذْ يُرِيُّكُهُمُ اللهُ فَي مَنَامَكُ﴾           | 23        |
| ٣٩         | ﴿وَإِذْ يُرْيَكُمُوهُمْ إِذْ التَّقِيتُم﴾          |           |
| ٣٩         | ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾                              |           |

| رقم الصفحة | رأس الآية                                                    | رقم الآية |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| ٣٩         | ﴿وَأَطْيَعُوا اللهِ وَرَسُولُه﴾                              | 23        |
| 44         | ﴿ولا تكونوا كالذين خرجوا﴾                                    | ٤٧        |
| ٣٩         | ﴿وإذ زين لهم الشيطان﴾                                        | ٤٨        |
| ٣٩         | ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾                               | ٤٩        |
| 44         | ﴿وَلُو تَرَى إِذْ يَتُوفَى الَّذِينَ كَفُرُوا الْمُلاثَكَةُ﴾ | ۰۰        |
| 44         | ﴿ ذلك بما قدمت أيديكم ﴾                                      | 01        |
| 77.        | ﴿إِنْ شُرِ الدُّوابِ عَنْدُ اللَّهُ﴾                         | 00        |
|            | سورة التوبة                                                  |           |
| 17.        | ﴿وإن أحد من المشركين﴾                                        | 7         |
| ٣٨         | ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نُصُرُهُ اللَّهِ ﴾               | ٤٠        |
| ٤٥         | ﴿لُو كَانَ عَرْضًا قَرْيَبًا﴾                                | 27        |
| ٤٥         | ﴿عفا الله عنك﴾                                               | 24        |
| ٤٥         | ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون﴾                                    | 1 1       |
| ٤٥         | ﴿وَلُو أَرَادُوا الْخَرُوجِ﴾                                 | 7:3       |
| ٤٥         | ﴿لُو خَرْجُوا فَيَكُمْ﴾                                      | ٤٧        |
| ٤٥         | ﴿لقد ابتغوا الفتنة﴾                                          | ٤٨        |
| ٤٥         | ﴿ومنهم من يقول ائذن لي﴾                                      | ٤٩        |
| ٤٤         | ﴿ومنهمُ الذين يؤذون النبي﴾                                   | 17        |
| 777        | ﴿لَكُنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعُهُ                | ٨٨        |
| 77/        | ﴿أعد الله لهم جنات﴾                                          | ٨٩        |
| 777        | ﴿إِنَ اللهِ اشْتَرَى﴾                                        | 111       |
| ٤٣         | ﴿لقد تاب الله﴾                                               | 117       |
| ٤٣         | ﴿وعلى الثلاثة﴾                                               | - 114     |
| ٤٣         | ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾                                        | 119       |
|            | سورة يونس                                                    |           |
| 77.        | <b>﴿</b> الَّرِ﴾                                             | ١         |
| 77.        | ﴿أَكَانَ لَلنَاسَ عَجِباً﴾                                   | ۲         |
| 177 .77    | ﴿فذلكم الله ربكم الحق﴾                                       | 44        |
|            |                                                              |           |

| رقم الصفحة  | رأس الآية                                                         | رقم الآية |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 777         | ﴿وما ظن الذين يفترون﴾                                             | ٦.        |
| <b>v</b> 9  | ﴿ولو شاء ربك﴾                                                     | 99        |
|             | سورة هود                                                          |           |
| ٥٨          | ﴿وقيل يا أرض﴾                                                     | ٤٤        |
| 777, 177    | ﴿تلك من أنباء الغيب﴾                                              | 89        |
| ٦.          | ﴿ولما جاءت رسلنا﴾                                                 | VV        |
| ٦.          | ﴿وجاءه قومه﴾                                                      | ٧٨        |
| ٦.          | ﴿قالوا لقد علمت﴾                                                  | V9        |
| ٦.          | ﴿قال لو أن لي بكم قوة﴾                                            | ٨٠        |
| ٦.          | ﴿قالوا يا لوط إنا رسل ربك﴾                                        | ۸۱        |
| ٨٢          | ﴿قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك                                       | AV        |
| ٣٥٨         | ﴿ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى﴾                                        | ٨٩        |
| 4 . 8       | ﴿وَلُو شَاءُ رَبُكُ لَجُعُلُ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً﴾          | 114       |
| 4.5         | ﴿الا من رحم ربك﴾                                                  | 119       |
| የ37, 377    | ﴿وكلا نقص عليك من أنباء الرسل﴾                                    | 17.       |
|             | سورة يوسف                                                         |           |
| ٤٨          | ﴿ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها﴾                            | ٤٠        |
| 770         | ﴿يا بني اذهبوا﴾                                                   | AV        |
| ۳۳۱         | ﴿ ذلك من أنباء الغيب﴾                                             | 1.4       |
| ٣٦٢         | ﴿لقد كان في قصصهم عبرة﴾                                           | 111       |
|             | سورة الرعد                                                        |           |
| ١٨٦         | ﴿ الَّمر ﴾                                                        | 1         |
| <b>۲</b> ۳۸ | <ul> <li>له معقبات من بین یدیه</li> </ul>                         | - 11      |
| ١٨٦         | ﴿أَفْمِن يَعْلُم إِنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكُ الْحَقِّ | 19        |
| Yov         | ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئُنَ قُلُوبِهِم بَذَكُرِ اللَّهُ﴾      | 44        |
| Y0A         | ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾                                     | 79        |
|             | سورة إبراهيم                                                      |           |
| ٥٤          | ﴿الَّرِ﴾                                                          | 1         |

| رقم الصفحة        | رأس الآية                                             | قم الآية |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>የም</b> ገ       | ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾                   | 8        |
| ٥ ٤               | ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا﴾                            | 0        |
| 777               | ﴿وَإِذْ تَأْذِنْ رَبِّكُم﴾                            | ٧        |
| 107               | ﴿وقال الشيطان لما قضى الأمر﴾                          | 77       |
| 171               | ﴿هذا بلاغ للناس ولينذروا به﴾                          | 07       |
|                   | سورة الحجر                                            |          |
| 7 2 1             | ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مَنِ الْمُنْظُرِينِ﴾                 | 71       |
| 77                | ﴿إِن عبادي ليس لك عليهم سلطان                         | 73       |
| 79                | ﴿ نبىء عبادي أنى أنا الغفور الرحيم                    | ٤٥       |
| 79                | ﴿ وَأَن عَذَابِي هُو العَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾           | ٥        |
| 9.4               | ﴿فاصدع بما تؤمر﴾                                      | 9 3      |
|                   | سورة النحل                                            |          |
| 770               | ﴿ينزل الملائكة بالروح من أمره﴾                        | 1        |
| ٨٦                | ﴿وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ إِلَّا رَجَالًا﴾     | 73       |
| ٥٨                | ﴿ أُو لَم يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللهِ مِن شَيِّءٍ ﴾ | ٤/       |
| .oA               | ﴿ولله يسجد ما في السموات﴾                             | ٤٥       |
| ٥٨                | ﴿يخافون ربهم من فوقهم﴾                                | 0        |
| 170               | ﴿فلا تضربوا لله الأمثال﴾                              | ٧        |
| 701               | ﴿الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُوا عَنَ سَبِيلِ اللَّهِ﴾    | ٨٨       |
| VE .07 .0.        | ﴿ويوم نبعث في كل أمة شهيداً﴾                          | ٨        |
| 747               | ﴿إنما يفترى الكذب﴾                                    | 1 • 0    |
|                   | سورة الإسراء                                          |          |
| . TV9 . 19A . 0 . | ﴿إِن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴾                    | •        |
| ۳.0               |                                                       |          |
| YV9 .0.           | ﴿وَإِنَ الَّذِينَ لَا يَؤْمَنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾       | 1        |
| ٤٩                | ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾                                  | 4        |
| ٤٩                | ﴿ولا تقربوا الزني﴾                                    | ۳۱       |
| 89                | ﴿ولا تقتلوا النفس﴾                                    | 44       |

| (۲۰ الحيل)       (۲۰ الحيل) </th <th>رقم الصفحة</th> <th>رأس الآية</th> <th>رقم الآية</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رقم الصفحة | رأس الآية                                                | رقم الآية |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| ۲۲       ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾       ۲۲         ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾       ٤٩         ٢٥       ﴿ ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ﴾       ٤٩         ٢٥       ﴿ ذلك ما أبرين ﴾       ٤٩         ٢٥       ﴿ أفأصفاكم ربكم بالبنين ﴾       ٤٩         ٢١       ﴿ ولقد صرفنا في هذا القرآن ﴾       ٢٥         ٢٥       ﴿ أن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾       ٢٥         ٢٥       ﴿ أوال لقد علمت ﴾       ٢٥         ٢٠١       ﴿ أوال من سبحان ربنا ﴾       ٢٠         ٢٠١       ﴿ ألحمد للله ﴾       ١٠٠         ٢٠١       ﴿ ألحمد للله ﴾       ١٠٠         ٢٠١       ﴿ ألحمد للله ﴾       ١٠٠         ٢٠١       ﴿ ألحمد لله ﴾       ١٠٠         ٢٠١       ﴿ ألحمد لله ﴾       ١٠٠         ٢٠١       ﴿ ألحال المن قالوا اتخذ الله ولداً ﴾       ١٠٠         ٢٠١       ﴿ ألحال المن قالوا اتخذ الله ولداً ﴾       ١٠٠         ٢٠١       ﴿ أواتل ما أوحي إليك ﴾       ١٠٠         ٢٠١       ﴿ أواصبر نفسك ﴾       ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٩         | ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾                                  | 4.5       |
| ۲۷       ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً﴾         ۲۸       ﴿ولل تمش في الأرض مرحاً﴾       ٤٩         ۲۸       ﴿ذلك مما أوحي إليك ربك﴾       ٤٩         ۲۵       ﴿أفأصفاكم ربكم بالبنين﴾       ٢٩         ٤١       ﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن﴾       ٢٥         ٤١       ﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن﴾       ٢٥         ٢٥٠       ﴿ويسألونك عن الروح﴾       ٢٥٠         ٢٥٠       ﴿ويسألونك عن الروح﴾       ٢٥٠         ٢٥٠       ﴿ويالحق أنزلناه﴾       ٢٥٠         ٢٠٠       ﴿ويقراناً فرقناه﴾       ٢٠٠         ٢٠٠       ﴿ويخرون للأذقان يبكون﴾       ٢٠٠         ٢٠٠       ﴿وينفر الذين قالوا انتخذ الله ولداً﴾       ٢٠٠         ٢٠٠       ﴿واتل ما أوحي إليك﴾       ٢٠٠         ٢٠٠       ﴿واصبر نفسك﴾       ٢٠٠         ٢٠٠       ﴿واصبر نفسك﴾       ٢٠٠         ٢٠٠       ﴿واصبر نفسك﴾       ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٩         | ﴿وأوفوا الكيل﴾                                           | 40        |
| (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)       (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 89      | ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾                               | 41        |
| وذلك مما أوحى إليك ربك ( )       84         وذلك مما أوحى إليك ربك ( )       85         وأقل مربكم بالبنين ( )       85         وسائونك عيد القرآن ( )       85         وسائونك عيد السيم ( )       86         وسائونك عن الروح ( )       87         وسائونك و ( )       87         وسائون و ( )       87         وسائون و ( )       97         وسائون و ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٩         | ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً﴾                                 | ٣٧        |
| (۱۹)       ﴿ أفأصفاكم ربكم بالبنين ﴾         (۱۹)       ﴿ ولقد صرفنا في هذا القرآن ﴾         (۱۹)       ﴿ آلسبع له السموات السبع ﴾         (۱۹)       ﴿ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾         (۱۹)       ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾         (۱۹)       ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾         (۱۹)       ﴿ وبالحق أنزلناه ﴾         (۱۹)       ﴿ وبرآناً فرقناه ﴾         (۱۹)       ﴿ وبرآناً فرقناه ﴾         (۱۹)       ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ﴾         (۱۹)       ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ﴾         (۱۹)       ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ﴾         (۱۹)       ﴿ وينذر بأساً شديداً ﴾         (۱۹)       ﴿ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ﴾         (۱۹)       ﴿ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ﴾         (۱۹)       ﴿ واتل ما أوحي إليك ﴾         (۱۹)       ﴿ واتل ما أوحي إليك ﴾         (۱۹)       ﴿ واقل الحق من ربكم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٩         | ﴿كُلُّ ذَلَكَ كَانَ سَيُّنُهُ عَنْدُ رَبِّكُ مَكْرُوهًا﴾ | 47        |
| (۱۹۲)       ﴿ ولقد صرفنا في هذا القرآن﴾         (۱۹۲)       ﴿ السموات السبع﴾         (۱۹۲)       ﴿ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾         (۱۹۲)       ﴿ ويسألونك عن الروح﴾         (۱۹۲)       ﴿ ويسألونك إلى المراكبة الله ولداً ﴾         (۱۹۲)       ﴿ ويسألونك إلى الحق من ربكم﴾         (۱۹۲)       ﴿ واتل ما أوحي إليك﴾         (۱۹۲)       ﴿ واتل ما أوحي إليك﴾         (۱۹۲)       ﴿ واتل الحق من ربكم﴾         (۱۹۲)       ﴿ واتل الحق من ربكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٩         | ﴿ذَلَكَ مَمَا أُوحَى إليك رَبُّك﴾                        | 49        |
| 83       ﴿ تسبح له السموات السبع ﴾         707       ﴿ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾         708       ﴿ ويسألونك عن الروح ﴾         709       ﴿ وتال لقد علمت ﴾         701       ﴿ وتال لقد علمت ﴾         702       ﴿ وترآناً فرقناه ﴾         703       ﴿ وترآناً فرقناه ﴾         704       ﴿ وترآناً فرقناه ﴾         705       ﴿ وترآناً فرقناه ﴾         706       ﴿ وترآناً فرقناه ﴾         707       ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ﴾         708       ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ﴾         709       ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ﴾         700       ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ﴾         701       ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ﴾         702       ﴿ ويتم إليان ألم الم به من علم ﴾         703       ﴿ واصبر نفسك ﴾         704       ﴿ واصبر نفسك ﴾         705       ﴿ وقل الحق من ربكم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AY         | ﴿أَفَأَصِفَاكُم ربكم بالبنين﴾                            | ٤٠        |
| ١٥٢       ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾       ١٥٨         ١٠٠       ﴿ويسألونك عن الروح﴾       ١٠٥         ١٠٠       ﴿وبالحق أنزلناه﴾       ١٠٥         ١٠٠       ﴿وبالحق أنزلناه﴾       ١٠٥         ١٠٠       ﴿قل آمنوا به أو لا تؤمنوا﴾       ١٠٥         ١٠٠       ﴿قيقولون سبحان ربنا﴾       ١٠٥         ١٠٠       ﴿ويخرون للأذقان يبكون﴾       ١٠٥         ١٠٠       ﴿ألحمد شه       ١٠٥         ١٠٠       ﴿ماكثين فيه أبداً﴾       ١٠٠         ١٠٠       ﴿ماكثين فيه أبداً﴾       ١٠٠         ١٠٠       ﴿ماكثين فيه أبداً﴾       ١٠٠         ١٠٠       ﴿فلعلك باخع نفسك﴾       ١٠٠         ١٠٠       ﴿واصبر نفسك﴾       ١٠٠         ٢٠       ﴿وقل الحق من وبكم﴾         ٢٠       ﴿وقل الحق من وبكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144        | ﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن﴾                               | ٤١        |
| ١٠٢       ﴿ويسالونك عن الروح﴾         ١٠١       ﴿وبالحق أنزلناه﴾         ١٠٠       ﴿وبالحق أنزلناه﴾         ١٠٠       ﴿وبقرآنا فرقناه﴾         ١٠٠       ﴿قولون سبحان ربنا﴾         ١٠٠       ﴿ويغرون للأذقان يبكون﴾         ١٠٠       ﴿الحمد لله﴾         ١٠٠       ﴿الحمد لله﴾         ١٠٠       ﴿الحمد لله﴾         ١٠٠       ﴿ماكثين فيه أبداً﴾         ١٠٠       ﴿ماكثين فيه أبداً﴾         ١٠٠       ﴿ماكثين فيه أبداً﴾         ١٠٠       ﴿مالهم به من علم﴾         ١٠٠       ﴿فلعلك باخع نفسك﴾         ١٠٠       ﴿واصبر نفسك﴾         ٢٠       ﴿وقل الحق من وبكم﴾         ٢٠       ﴿وقل الحق من وبكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٧         | وتسبح له السموات السبع                                   | ٤٤        |
| ۱۰۲       ﴿قال لقد علمت﴾       ۲۰۲         ۱۰۰       ﴿وربالحق أنزلناه﴾       ۲۰         ۱۰۰       ﴿ورقرآناً فرقناه﴾       ۲۰         ۱۰۰       ﴿ققرلون سبحان ربنا﴾       ۲۰         ۱۰۰       ﴿وريخرون للأذقان يبكون﴾       ۲۰         ۱۰۰       ﴿الحمد ش﴾       ۲۰         ۱۱۰       ۲۰       ۲۰         ۲۰       ﴿ماکشن فیه أبداً﴾       ۲۰         ۲۰       ﴿ما لهم به من علم﴾       ۲۰         ۲۰       ﴿وراتل ما أوحى إليك﴾       ۲۰         ۲۰       ﴿وراصبر نفسك﴾       ۲۰         ۲۰       ﴿ورال الحق من ربكم﴾       ۲۰         ۲۰       ﴿ورال الحق من ربكم﴾       ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107        | ﴿إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان                           | 70        |
| ۱۰ (وبالحق أنزلناه)       ۲۰ (وبالحق أنزلناه)       ۲۰ (وبقرآنا فرقناه)       ۲۰ (وبقرآنا فرقناه)       ۲۰ (وبقرآنا فرقناه)       ۲۰ (بنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 779        | ﴿ويسألونك عن الروح﴾                                      | ٨٥        |
| ۱۰۰ ﴿ وَقِرَآنَا فَرِقِنَاهِ ﴾ ۱۰۰ ﴿ قِل آمنوا به أو لا تؤمنوا ﴾ ۱۰۰ ﴿ قِلْمُولُون سِبَحان رَبِنا ﴾ ۱۰۰ ﴿ وَيَحْرُونَ لِلأَذْقَانَ يَبْكُونَ ﴾ ۱۰۰ ﴿ وَيَحْرُونَ لِلأَذْقَانَ يَبْكُونَ ﴾ ۱۰۰ ﴿ وَيَحْرُونَ لِلأَذْقَانَ يَبْكُونَ ﴾ ۱۲، ۱۷۲ ﴿ وَاتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكُ ﴾ ۱۲، ۱۷۶ ﴿ وَاتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكُ ﴾ ۱۲، ۱۷۶ ﴿ وَقُلُ الْحَقِ مِن رَبِكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 707        | ﴿قال لقد علمت﴾                                           | 1.7       |
| ۱۰۱ ﴿قُلُ آمنُوا بِه أُو لا تؤمنُوا﴾ ۱۰۷ ﴿قِيْطُون سِبَحان رَبِنا﴾ ۱۰۵ ﴿قَيْطُون سِبَحان رَبِنا﴾ ۱۰۵ ﴿قَيْطُ لِلْذَقَان يَبِكُون﴾ ۱۰۵ ﴿قَيْطُ لِلْذَقَان يَبِكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْم | ٥٦         | ﴿وبالحق أنزلناه﴾                                         | 1.0       |
| ۱۰/ ﴿ويخرون للأذقان يبكون﴾ ۱۰۶ ﴿ويخرون للأذقان يبكون﴾ ۱۰۶ ﴿ويخرون للأذقان يبكون﴾ ۱۰۶ ﴿ويخرون للأذقان يبكون﴾ ۱۲، ۱۷۲ ﴿ويتماً لينذر بأساً شديداً﴾ ۱۲، ۱۷۲ ﴿وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً﴾ ۱۲ ﴿واتل ما أوحى إليك﴾ ۱۲ ﴿واصر نفسك﴾ ۱۲ ﴿واصر نفسك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٦         | ﴿وقرآناً فرقناه﴾                                         | 1.7       |
| ۱۰۰ ﴿ويخرون للأذقان يبكون﴾  المحمد لله  ﴿الحمد لله  ﴿قيماً لينذر بأساً شديداً﴾  ﴿ماكثين فيه أبداً﴾  ﴿ماكثين فيه أبداً﴾  ﴿وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً﴾  ﴿ما لهم به من علم﴾  ﴿فلعلك باخع نفسك﴾  ﴿فلعلك باخع نفسك﴾  ﴿وواصر نفسك﴾  ﴿وواصر نفسك﴾  ﴿وواصر نفسك﴾  ﴿وواصر نفسك﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9V         | ﴿قُلُ آمنُوا بِهُ أُو لَا تَوْمَنُوا﴾                    | 1.1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4V         | ﴿يقولون سبحان ربنا﴾                                      | 1 . 1     |
| ۱۷۲، ۲۸       ﴿الحمد شه﴾         ۱۷۲، ۲۸       ﴿قَيْماً لِينَدْر بأساً شديداً﴾         ۲       ﴿ماكثين فيه أبداً﴾         ۲       ﴿وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً﴾         ٥       ﴿ما لهم به من علم﴾         ٢       ﴿فلعلك باخع نفسك﴾         ١٤٥ (١٠٤)       ﴿واتل ما أوحى إليك﴾         ١٦٠ ﴿واصبر نفسك﴾       ٢٠         ٧٨ ﴿وقل الحق من ربكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9          | ﴿ويخرون للأذقان يبكون﴾                                   | 1.0       |
| ۱۷۲، ۲۸       ﴿قَيْمَا لِينَدْرِ بِأَسَا شديداً﴾       ۲۸، ۲۸         ۱۷۲، ۲۸       ﴿ماکثين فيه أبداً﴾       ۲۸، ۲۸         ﴿ما لهم به من علم﴾       ۲۸         ﴿فلعلك باخع نفسك﴾       ۲۱، ۱۰٤         ۱۲۰       ﴿واصبر نفسك﴾         ۲۷       ﴿وقل الحق من ربكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | سورة الكهف                                               |           |
| ۲۰ (۱۷۲ ملکثین فیه أبداً)       ۲۰ (۱۷۸ ملکثین فیه أبداً)         ۲۸ (وینڈر الذین قالوا اتخذ الله ولداً)       ۲۸ ملکثی من علم         ۲۸ (والعلك باخع نفسك)       ۲۸ (واتل ما أوحی إليك)         ۲۷ (واصبر نفسك)       ۲۷ (وقل الحق من ربكم)         ۲۷ (وقل الحق من ربكم)       ۲۸ (وقل الحق من ربكم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۲، ۲۷۱    | ﴿الحمد ش﴾                                                | ١         |
| الفين قالوا اتخذ الله ولداً       ١٥         الفين قالوا اتخذ الله ولداً       ١٥         الفيم به من علم       ١٥         الفيم به من علم       ١٥         ١٥       إليك         ١٥       إليك         ١٦٠       إليك         ١٦٠       إليك         ١٦٠       إواصبر نفسك         ١٥       إوقل الحق من ربكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۲، ۲۷۱    | ﴿قَيِّماً لينذر بأساً شديداً﴾                            | ۲         |
| 7۸       ﴿ما لهم به من علم﴾         7۸       ﴿فلعلك باخع نفسك﴾         70       ١٤٥ ، ١٠٤         71       ﴿واتل ما أوحى إليك﴾         74       ﴿واصبر نفسك﴾         74       ﴿وقل الحق من ربكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸۲، ۲۷۱    | ﴿ماكثين فيه أبداً﴾                                       | 4         |
| ٦٨       ﴿ فلعلك باخع نفسك ﴾       ٢١         ١٤٥ ، ١٠٤       ٢١         ٢٧       ﴿ واصبر نفسك ﴾       ٢٠         ٢٧       ﴿ وقل الحق من ربكم ﴾       ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٦٨         | ﴿وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً﴾                      | 8         |
| ۲۱ ﴿ وَاتِلُ مَا أُوحَى إِلِيكُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦٨         | ﴿ما لهم به من علم﴾                                       | 0         |
| ۲۷ ﴿واصبر نفسك﴾ ۲۷<br>۷۸ ﴿وقل الحق من ربكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٦٨         | ﴿ فلعلك باخع نفسك﴾                                       | •         |
| ۲۰ ﴿ وقل الحق من ربكم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 (1.8   | ﴿واتل ما أوحَى إليك﴾                                     | **        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.        | ﴿واصبر نفسك﴾                                             | 47        |
| ٤٤ ﴿ وَوَضَّعُ الْكَتَابِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧٨         | ﴿وقل الحق من ربكم﴾                                       | 70        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179        | ﴿وَوَضَّعَ الْكَتَابِ﴾                                   | ٤٥        |

| رقم الصفحة  | رأس الآية                                   | رقم الآية |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| ٦٧          | ﴿وما نرسل المرسلين﴾                         | ۲٥        |
| Y 9 V       | ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنَا بِشُرِ مِثْلِكُمْ      | 11.       |
|             | سورة مريم                                   |           |
| <b>r</b> o. | ﴿إِذْ قَالَ لَأْبِيهِ ﴾                     | 73        |
| ***         | ﴿يا أبت إني قد جاءني من العلم﴾              | 43        |
| ro.         | ﴿يا أبت لا تعبد الشيطان﴾                    | ٤٤        |
| <b>"0</b> • | ﴿يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب               | ٤٥        |
| 740         | ﴿وما نتنزلُ إلا بأمر ربك﴾                   | 78        |
| 188         | ﴿أُو لَا يَذَكُرُ الْإِنسَانَ﴾              | 77        |
| 177         | ﴿فإنما يسرناه بلسانك﴾                       | 97        |
|             | سورة طه                                     |           |
| 1 2 7       | ﴿الرحمن على العرش استوى﴾                    | ٥         |
| 170 , 178   | ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾              | 11.       |
| ۲۲، ۲۹، ۲۹  | ﴿ثُم اجتباه ربه فتاب عليه﴾                  | 177       |
| ٤٢٠ ، ١٩    | ﴿وَمَن أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي﴾                | 178       |
|             | سورة الأنبياء                               |           |
| ۱۸، ۲۸      | ﴿وَمَا أُرْسَلْنَا قَبْلُ إِلَّا رَجَالًا﴾  | ٧         |
| 7 £ £       | ﴿بل نقذف بالحق على الباطل﴾                  | 1.4       |
| 740         | ﴿وله ما في السموات والأرض﴾                  | 19        |
| 740         | ﴿يسبحون الليل والنهار﴾                      | ۲.        |
| 740         | ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه﴾           | 77        |
| 740         | ﴿لا يسبقونه بالقول﴾                         | **        |
| 740         | ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾              | 44        |
| 180 (1.8    | ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنْذُرُكُمُ بِالْوِحِي﴾     | ٤٥        |
| AY          | ﴿قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا﴾               | 77        |
| 71          | ﴿ففهمناها سليمان﴾                           | V9        |
| 71          | ﴿ولسليمان الريح عاصفة﴾                      | ۸۱        |
| 71          | ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مِنْ يَغُوصُونَ لَهُ﴾ | ۸۲        |

| رقم الصفحة     | رأس الآية                                             | رقم الآية |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| ٥٨             | ﴿وأيوب إذ نادى ربه﴾                                   | ۸۳        |
| 09             | ﴿فاستجبنا له﴾                                         | ٨٤        |
| 781 . 1VV . 08 | ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾                       | 1.4       |
| 1.4            | ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقُلُ آذَنْتُكُمُ عَلَى سُواءً ﴾    | 1 . 9     |
|                | سورة الحج                                             |           |
| T• A           | ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾                            | 1         |
| T•A            | ﴿يُومُ تَرُونُهَا تَذْهُلُ كُلُّ مُرضَعَةً﴾           | ۲         |
| ***            | ﴿أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بَأَنْهُمْ ظُلِّمُوا﴾ | 49        |
| ٣              | ﴿الذين أخرجوا من ديارهم﴾                              | ٤٠        |
| 744            | ﴿أَفْلُم يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ﴾                     | 23        |
| 787 .99        | ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلاً﴾                        | ٧٥        |
| VV             | ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا﴾                          | ٧٧        |
| VV             | ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾                            | ٧٨        |
|                | سورة المؤمنون                                         |           |
| ۲۷.            | ﴿أُولَئِكُ يَسَارَعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾             | 7.        |
| 357, • 77      | ﴿والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة﴾                   | 17        |
|                | سورة النور                                            |           |
| ٤١             | ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكُ﴾                 | 11        |
| ٤١             | ﴿لُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾                           | ١٢        |
| ٤١             | ﴿لُولًا جَاءُوا عَلَيْهُ بَأُرْبِعَةً شَهْدَاءً﴾      | 14        |
| ٤١             | ﴿وَلُولًا فَضُلُّ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ       | 18        |
| ٤١             | ﴿إِذْ تَلْقُونُهُ بِٱلسَّنَّتِكُمِ﴾                   | 10        |
| ٤١             | ﴿ولولا إذ سمعتموه﴾                                    | 17        |
| ٤١             | ﴿يعظكم الله ﴾                                         | ۱۷        |
| ٤١             | ﴿ويبين الله لكم الآيات﴾                               | ١٨        |
| ٤١             | ﴿إِنَ الَّذِينَ يَحْبُونَ أَنْ تَشْيِعِ الفَاحَشَةِ﴾  | 19        |
| ٤١             | ﴿ولولا فضل الله عليكم﴾                                | ۲.        |
| ٤١             | ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾                                 | . 11      |
| 207            | ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾                      | 75        |

| رقم الصفحة | رأس الآية                          | رقم الآية |
|------------|------------------------------------|-----------|
|            | سورة الفرقان                       |           |
| 781 : 187  | ﴿تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده﴾ | 1         |
| 17.        | ﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين﴾      | ۲.        |
| 70         | ﴿ويوم يعض الظالم على يديه﴾         | **        |
| 77         | ﴿يا ويلتي﴾                         | 44        |
| 77         | ﴿لقد أضلني عن الذكر﴾               | 79        |
| ٣٧         | ﴿وقال الرسول يا رب﴾                | ٣.        |
| ٧٤         | ﴿وقال الذين كفروا﴾                 | 44        |
| ٧٤         | ﴿ولا يأتونك بمثل﴾                  | 44        |
| AY         | ﴿الم تر إلى ربك﴾                   | ٤٥        |
| 771        | ﴿وهو الذي جعل لكم الليل لباساً﴾    | ٤٧        |
| 180        | ﴿فلا تطع الكافرين﴾                 | 07        |
| 170        | ﴿الذي خلق السموات والأرض﴾          | 09        |
|            | سورة الشعراء                       |           |
| 77.        | ﴿وإنه لتنزيل رب العالمين﴾          | 197       |
| 77.        | ﴿نزل به الروح الأمين﴾              | 194       |
| 44.        | ﴿على قلبك لتكون من المنذرين﴾       | 198       |
| 791, 777   | ﴿وما أهلكنا من قرية﴾               | Y • A     |
| 791, 777   | ﴿ذَكْرَى وَمَا كَنَا ظَالَمِينَ﴾   | 7.9       |
|            | سورة النمل                         |           |
| 707, 707   | ﴿وجحدوابها﴾                        | ١٤        |
| 17         | ﴿وورث سليمان داود﴾                 | 17        |
| 17         | ﴿وحشر لسليمان جنوده﴾               | 1         |
| ٣٣٦        | ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب﴾      | ٤٠        |
| ٥٨         | ﴿أَمِّن يجيب المضطر﴾               | 77        |
| **         | ﴿بل ادّارك علمهم في الآخرة﴾        | 77        |
| 77.        | ﴿وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم﴾      | ٧٤        |
| 180 . 1.4  | ﴿إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة﴾  | 91        |

| رقم الصفحة | رأس الآية                                                  | رقم الآية |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 108 (1.8   | ﴿وأن أتلو القرآن﴾                                          | 97        |
|            | سورة القصص                                                 |           |
| 1.V (00    | ﴿ فإن لم يستجيبوا لك ﴾                                     | 0 •       |
| 120        | ﴿الذين أتيناهم الكتاب﴾                                     | ٥٢        |
| 1 80       | ﴿وَإِذَا يَتَلَى عَلَيْهِم قَالُوا آمَنَا بِهِ﴾            | 04        |
| 101        | ﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾                                     | 70        |
| 709        | ﴿وكم أهلكنا من قرية﴾                                       | ٥٨        |
| 777        | ﴿وقيل ادعوا شركاءكم﴾                                       | 78        |
| ۲۳         | ﴿تلك الدار الآخرة﴾                                         | ۸۳        |
| /٣         | ﴿من جاء بالحسنة فله خير منها﴾                              | ٨٤        |
|            | سورة العنكبوت                                              |           |
| ~~0        | ﴿وَلَمَا جَاءَتُ رَسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ﴾                   | 41        |
| ~~0        | ﴿قال أن فيها لوطاً﴾                                        | 44        |
| ~~ 0       | ﴿وَلَمَا أَنْ جَاءَتُ رَسَلْنَا لُوطاً﴾                    | m/n       |
| ~~0        | ﴿إِنَا مَنْزُلُونَ عَلَى أَهُلَ هَذَهُ القَرِيةَ رَجْزاً﴾  | 48        |
| ~~ 0       | ﴿ولقد تركنا منها آية بيّنة﴾                                | 40        |
| ~~0        | ﴿وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُم شَعِيباً﴾                        | 47        |
| 77         | ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةَ ﴾                 | 4         |
| 77         | ﴿وعاد وثمود﴾                                               | ٣٨        |
| דישי       | ﴿وقارون وفرعون وهامان﴾                                     | 49        |
| 77         | ﴿ فكلا أَحْذَنَا بِذُنبِهِ ﴾                               | ٤٠        |
| 77         | ﴿مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء﴾                      | ٤١        |
| 1 8 0      | ﴿أُو لَم يَكْفُهُم إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ الْكَتَابِ﴾ | ٥١        |
|            | سورة الروم                                                 |           |
| •          | ﴿ الَّم ﴾                                                  | ١         |
| •          | ﴿غلبت الروم﴾                                               | ۲         |
| •          | <ul> <li>♦في أدنى الأرض</li> </ul>                         |           |
| •          | ﴿ فَي بضع سنين ﴾                                           | ٤         |

| رقم الصفحة | رأس الآية                                          | رقم الآية |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| ٤٠         | ﴿بنصر الله ينصر من يشاء﴾                           | ٥         |
| ٤٠         | ﴿وعد الله﴾                                         | ٦         |
| 144        | ﴿الله يبدؤ الخلق﴾                                  | 11        |
| ۳۰۸        | ﴿ويوم تقوم الساعة﴾                                 | 1 8       |
| ۸۰۳، ۱۳    | ﴿وَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾                        | 10        |
| ۸۰۳، ۱۳    | ﴿وأما الذين كفروا﴾                                 | 17        |
| 144        | ﴿وهو الذي يبدؤ الخلق﴾                              | **        |
| 771        | ﴿فاقم وجهك للدين حنيفاً﴾                           | ٣.        |
| TEV        | ﴿وَلَقُدْ أَرْسُلْنَا مِنْ قَبِلُكُ رَسَلًا﴾       | ٤٧        |
|            | سورة لقمان                                         |           |
| 177        | ﴿ هذا خلق الله ﴾                                   | 11        |
| 777        | ﴿إِنْ الله عنده علم الساعة ﴾                       | 45        |
|            | سورة السجدة                                        |           |
| ١٣٢        | ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه ﴾                           | ٧         |
| ١٣٢        | ﴿ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين﴾                 | λ         |
| ١٣٢        | ﴿ثُمْ سواه﴾                                        | ٩         |
| 718        | ﴿ أَفْمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسْقاً ﴾   | ١٨        |
| 718        | ﴿أَمَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾                          | 19        |
| 718        | ﴿وَأَمَا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارِ﴾ | ۲.        |
|            | سورة الأحزاب                                       |           |
| ٤٥٥        | ﴿وَمَا كَانَ لَمُؤْمَنِ وَلَا مُؤْمَنَةٍ﴾          | 41        |
|            | سورة سبأ                                           |           |
| 71         | ﴿وَلَقَدَ آتَيْنَا دَاوَدَ مِنَا فَضَلَّا﴾         | 1.        |
| 11         | ﴿ولسليمان الريح﴾                                   | 14        |
| 7 2 •      | ﴿فلما قضينا عليه الموت﴾                            |           |
| 177        | ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلَّا كَافَةَ لَلْنَاسُ﴾     | 44        |
| 7 2 9      | ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا﴾                           | 24        |

| رقم الصفحة  | رأس الآية                                             | قم الآية |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
|             | سورة فاطر                                             |          |
| 700         | ﴿الحمد لله فاطر السموات والأرض﴾                       | •        |
| 787         | ﴿إِن الشيطان لكم عدو﴾                                 |          |
| 70          | ﴿أَفْمِن زين له سوء عمله﴾                             | /        |
| 170         | ﴿إِنْ تَدْعُوهُمُ لَا يُسْمِعُوا دَعَاءُكُمُ          | 18       |
| 777         | ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾                              | 1/       |
| 180         | ﴿إِنَا أُرْسَلْنَاكُ بِالْحَقِّ بِشِيراً وَنَذَيْراً﴾ | 7 8      |
| ٧٥          | ﴿ومن الناس والدواب والأنعام﴾                          | **       |
|             | سورة يس                                               |          |
| 777         | ﴿إِنَّمَا تَنْذُرُ مِنْ اتَّبِعِ الذَّكُرِ﴾           | 11       |
| <b>45</b> ¥ | ﴿واضرب لهم مثلًا﴾                                     | 17       |
| 454         | ﴿إِذْ أُرسَلْنَا إِلِيهِم اثْنِينَ﴾                   | 18       |
| ٣٤٨         | ﴿قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا﴾                         | 10       |
| 454         | ﴿قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون﴾                   | 17       |
| <b>T</b> £A | ﴿وما علينا إلا البلاغ المبين﴾                         | 11       |
| 454         | ﴿قالوا إنا تطيرنا بكم﴾                                | 1/       |
| ٣٤,,        | ﴿قالوا طائركم معكم﴾                                   | ١٥       |
| 454         | ﴿وجاء من أقصا المدينة﴾                                | ۲.       |
| ٣٤٨         | (اتبعوا من لا يسألكم أجراً)                           | 7 1      |
| ٣٤٨         | ﴿وما لَى لا أعبد الذي فطرني﴾                          | 77       |
| 454         | ﴿ ٱلْتَخَذُّ مَن دُونِهُ آلَهِهُ ﴾                    | 77       |
| ٣٤٨         | ﴿إنى إذا لفي ضلال مبين﴾                               | 7 8      |
| ۳٤۸         | ﴿إِنِّي آمنت بربكم﴾                                   | 70       |
| ٣٤٨         | ﴿قيل أدخل الجنة﴾                                      | 77       |
| 457         | ﴿بِما غفر لي ربي﴾                                     | 71       |
| 177         | ﴿والقمر قدرناه منازل﴾                                 | 40       |
|             | سورة الصافات                                          |          |
| AY          | ﴿قال أتعبدون ما تنحتون﴾                               | 90       |

| رقم الصفحة  | رأس الآية                                         | رقم الآية |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| AY          | ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾                          | 97        |
| ٣٤٦         | ﴿ولقد سبقت كلمتنا﴾                                | 1 1 1     |
| ٣٤٦         | ﴿إنهم لهم المنصورون﴾                              | 144       |
| 737         | ﴿وإن جندنا لهم الغالبون﴾                          | 104       |
|             | سورة ص                                            |           |
| 7           | ﴿وانطلق الملأ منهم﴾                               | 7         |
| 7.89        | ﴿ما سيعنا بهذا﴾                                   | ٧         |
| 7 8 9       | ﴿أَأَنْزُلُ عَلَيْهِ الذَّكُرُ مَنْ بَيْنَا﴾      | ٨         |
| 11          | ﴿قال ربّ اغفر لي﴾                                 | 40        |
| 71          | ﴿فَسَخُرِنَا لَهُ الرَّبِحِ﴾                      | 41        |
| 11          | ﴿والشياطين كلُّ بناء وغواص﴾                       | ٣٧        |
| 71          | ﴿وَآخرين مقرنين بالأصفاد﴾                         | ٣٨        |
| 71          | ﴿ هذا عطاؤنا ﴾                                    | 44        |
| 440         | ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمُلائكَةَ﴾                | ٧١        |
| 240         | ﴿فَإِذَا سُويَتُهُ وَنَفُخُتُ فَيْهُ مَنْ رُوحِي﴾ | ٧٢        |
| 440         | ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾                      | ٧٣        |
| 440         | ﴿إِلا إبليس﴾                                      | ٧٤        |
| 200         | ﴿قال يا إبليس ما منعك أن تسجد                     | ٧٥        |
| 240         | ﴿قال أنا خير منه﴾                                 | ٧٦        |
| 240         | ﴿قال فاخرج منها﴾                                  | ٧٧        |
| 770         | ﴿وإن عليكُ لعنتي إلى يوم الدين﴾                   | ٧٨        |
|             | سورة الزمر                                        |           |
| 777         | ﴿الذين يستمعون القول﴾                             | ١٨        |
| ٤٥٠         | ﴿والذي جاء بالصدق﴾                                | 44        |
| ٤٥٠         | ﴿لهم ما يشاؤون عند ربهم﴾                          | 37.       |
| ۲۳.         | ﴿اللهُ يتوفى الأنفس حين مُوتها﴾                   | 27        |
| 707         | ﴿قال يا عبادي﴾                                    | 04        |
| <b>٣</b> ١٦ | ﴿أَنْ تَقُولُ نَفْسُ يَا حَسَرَتِي﴾               | 70        |
|             |                                                   |           |

| رقم الصفحة  | رأس الآية                                  | قم الآية |
|-------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>*</b> 17 | ﴿أُو تَقُولُ لُو أَنَ اللهُ هَدَانِي﴾      | ٥١       |
| *17         | ﴿أُو تقول حين ترى العذاب﴾                  | 0,       |
| 194         | ﴿الله خلق كل شيء﴾                          | ٦        |
| 3.47        | ﴿وَنَفَخَ فِي الصَّورُ﴾                    | ٦        |
| 7           | ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً﴾          | ٧        |
|             | سورة غافر                                  |          |
| 77          | ﴿الذين يحملون العرش﴾                       | ,        |
| 77          | ﴿ربنا وأدخلهم جنات عدن﴾                    |          |
| 77          | ﴿وقهم السيئات﴾                             |          |
| 77.         | ﴿يعلم خائنة الأعين﴾                        | 1        |
| ٧.          | ﴿وَلَقَدُ أُرْسُلُنَا مُوسَى﴾              | 71       |
| <b>V•</b>   | ﴿إِلَى فرعون﴾                              | ۲:       |
| ٧.          | ﴿فلما جاءهم بالحق﴾                         | 7        |
| ٧.          | ﴿وقال فرعون﴾                               | ۲.       |
| V.•         | ﴿وقال موسى﴾                                | ۲۰       |
| <b>V•</b>   | ﴿وقال رجل مؤمن﴾                            | ۲,       |
| V •         | ﴿يا قوم لكم الملك اليوم﴾                   | 7        |
| V •         | ﴿وقال الذي آمن﴾                            | ٣        |
| <b>V</b> •  | ﴿مثل دأب قوم نوح﴾                          | ٣        |
| V •         | ﴿ويا قوم إني أخاف عليكم﴾                   | ۳.       |
| <b>V</b> •  | ﴿يوم تولون مدبرين﴾                         | ۳۱       |
| V •         | ﴿ولقد جاءكم يوسف﴾                          | ٣        |
| ٧.          | ﴿الَّذِينَ يَجَادُلُونَ فِي آيَاتُ اللَّهُ | ٣        |
| ٧٠          | ﴿وقال فرعون يا هامان﴾                      | ۳.       |
| ٧٠          | ﴿أَسِبَابِ السَّمُواتِ﴾                    | 7        |
| <b>y</b> •  | ﴿وقال الذي آمن يا قوم﴾                     | ٣,       |
| V •         | ﴿يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع﴾       | ٣        |
| <b>V•</b>   | ﴿من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها﴾           | ٤        |

| رقم الصفحة     | رأس الآية                                                      | رقم الآية |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| ٧.             | ﴿ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة﴾                              | ٤١        |
| ٧.             | ﴿تدعونني لأكفر بالله﴾                                          | 27        |
| ٧.             | ﴿لا جرمُ أَنما تدعونني إليه ليس له دعوة﴾                       | 24        |
| ٧١             | ﴿فَسَتَذَكُّرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمُّ                          | ٤٤        |
| <b>41.7.73</b> | ﴿إِنَا لَنْنُصُرُ رَسَلْنًا﴾                                   | ٥١        |
| ٣٤٦            | ﴿يوم لا ينفع الظاليمن معذرتهم﴾                                 | 04        |
| ٥٨             | ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴾                                   | 7.        |
|                | سورة فصلت                                                      |           |
| ٣٣٤            | ﴿قُلُ اثنكم لتكفرون﴾                                           | 9         |
| <b>۳۳</b> ٤    | ﴿وجعل فيها رواسي﴾                                              | ١.        |
| ٣٣٤            | <تم استوى إلى السماء »                                         | 11        |
| 778            | ﴿ فَقَضَاهِن سبع سموات﴾                                        | 17        |
| ٣٦٠            | ﴿فَأَمَا عَادَ فَاسْتَكْبُرُوا﴾                                | 10        |
| ٣٦.            | ﴿فَأُرْسُلْنَا عَلِيهِم رَيْحًا صَرْصَراً﴾                     | 17        |
| ٣٦٠            | ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾                                           | 17        |
| 717 . 717      | ﴿وقَيَّضَنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ﴾                                 | 40        |
| 777, 937, 007  | ﴿وقال الذين كفروا﴾                                             | 77        |
| 78             | ﴿وقال الذين كفروا﴾                                             | 44        |
| 787            | ﴿وأما ينزغنك من الشيطان نزغ﴾                                   | 47        |
|                | سورة الشورى                                                    |           |
| ۱۲۱، ۱۶۸، ۱۲۰  | ﴿فاطر السموات والأرض﴾                                          | 11        |
| ٤٩             | ﴿شرع لكم من الدين﴾                                             | 14        |
| 99             | ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكُ عَلَيْهِمْ حَفَيْظًا ﴾ | ٤٨        |
| Y 1 V . 0 9    | ﴿وما كان لبشر﴾                                                 | 01        |
| 101 (07        | ﴿وكذلك أوحينا إليك﴾                                            | 07        |
| 70, 101        | وصواط الله                                                     | ٥٣        |
|                | سورة الزخرف                                                    |           |
| 70             | ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن﴾                                        | 41        |

| رقم الصفحة  | رأس الآية                                        | رقم الآية |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 70          | ﴿وإنهم ليصدونهم عن السبيل﴾                       | ٣٧        |
| 70          | ﴿حتى إذا جاءنا﴾                                  | ۳۸        |
| 781         | ﴿وإنه لذكر لك ولقومك﴾                            | ٤٤        |
| Yo.         | ﴿وَقَالُوا أَالَهُتنا خَيْرُ أَمْ هُو﴾           | ٥٨        |
| <b>79</b> A | ﴿وتلك الجنة التي أورثتموها﴾                      | ٧٢        |
|             | سورة الدخان                                      |           |
| ٥٨          | ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ | 79        |
|             | سورة الجاثية                                     |           |
| 198         | ﴿تلك آيات الله﴾                                  | ٦         |
| 198         | ﴿ويل لكل أفاك أثيم﴾                              | ٧         |
| 198         | ﴿يسمع آيات الله تتلى عليه﴾                       | ٨         |
| <b>***</b>  | ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا﴾                 | 3 7       |
|             | سورة الأحقاف                                     |           |
| 707         | ﴿قُلُ أُرأيتم﴾                                   | 1.        |
| 97          | ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكُ نَفْرَ مِنَ الْجِنَ﴾  | 44        |
| ٩٨          | ﴿وَمَنَ لَا يُجِبُ دَاعِي اللهُ﴾                 | ٣٢        |
|             | سورة محمد                                        |           |
| ٣٦.         | ﴿أَفَلُم يَسْيَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾               | 1.        |
| 194         | ﴿إِنَّ اللهِ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾         | 17        |
| 184 : 177   | ﴿ها أنتم هؤلاء﴾                                  | ٣٨        |
|             | سورة الحجرات                                     |           |
| 77          | ﴿إنما المؤمنون أخوة﴾                             | ١.        |
| 75, 201     | ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم﴾                      | ۱۲        |
| 777         | ﴿قالت الأعراب آمنا﴾                              | 1 8       |
|             | سورة ق                                           |           |
| 777         | ﴿إِذْ يَتَلَقَّى المَتَلَقِيانَ﴾                 | 14        |
| ۹۲۱، ۸۳۲    | ﴿ما يلفظ من قول﴾                                 | 1.4       |

| رقم الصفحة                              | رأس الآية                           | رقم الآية |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 127                                     | ﴿نحن أعلم بما يقولون﴾               | 0 8 0     |
|                                         | سورة الذاريات                       |           |
| 09                                      | هل أتاك حديث ضيف إبراهيم            | 7 8       |
| 09                                      | ﴿إذ دخلوا عليه﴾                     | 40        |
| ٦.                                      | ﴿ فراغ إلى أهله ﴾                   | 77        |
| ٦٠                                      | ﴿فقربه إليهم﴾                       | **        |
| 7.                                      | ﴿ فأوجس منهم خيفة ﴾                 | 7.        |
| 7.                                      | ﴿ فأقبلت امرأته ﴾                   | 44        |
| ٦.                                      | ﴿قالوا كذلك قال ربك﴾                | ۳.        |
| ٦•                                      | ﴿قال فما خطبكم﴾                     | 41        |
| ٦٠                                      | ﴿قَالُوا إِنَا أُرْسُلُنَا﴾         | 44        |
| ٦•                                      | ﴿لنرسل عليهم حجارة﴾                 | 44        |
| ٦٠                                      | ﴿مسوّمة عند ربك﴾                    | 45        |
| ₹•                                      | ﴿فَأَخْرِجِنَا مَنْ كَانَ فِيهَا﴾   | 40        |
| ٦٠                                      | ﴿فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين | 41        |
|                                         | ﴿وتركنا فيها آية﴾                   | ٣٧        |
| 788                                     | ﴿كذلك ما أتى الذين من قبلهم﴾        | 0 7       |
| 788                                     | ﴿أَتُواصُوا بِهِ﴾                   | ٥٣        |
| 197                                     | ﴿وذكر ﴾                             | 00        |
| ١٨٣                                     | ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾  | 70        |
|                                         | سورة النجم                          |           |
|                                         | ﴿والنجم إذا هوى﴾                    | ١         |
| ( •                                     | ﴿ وما ضُلُّ صَاحِبُكُم ﴾            | 4         |
| · , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ﴿وما ينطق عن الهوى﴾                 | ٣         |
| · , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ﴿إِنْ هُو إِلَّا وَحَيُّ            | ٤         |
| . •                                     | ﴿علمه شديد القوى﴾                   | ٥         |
| . •                                     | ﴿ ذو مرة فاستوى ﴾                   | 7         |
| •                                       | ﴿وهو بالأنق الأعلى﴾                 | ٧         |

| رقم الصفحة | رأس الآية                                             | رقم الآية |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| ٦٠         | ﴿ثم دنا فتدلى﴾                                        | ٨         |
| ٦.         | ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى﴾                              | 9         |
| ٦.         | ﴿فأوحى إلى عبده ﴾                                     | ١.        |
| ٦.         | ﴿ما كذب الفؤاد﴾                                       | 11        |
| ₹•         | ﴿أَفْتِمَارُونُهُ عَلَى مَا يَرِي﴾                    | 17        |
| ٦.         | ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾                                  | 14        |
| ٦.         | ﴿عند سدرة المنتهى﴾                                    | 18        |
| ٦٠         | ﴿عندها جنة المأوى﴾                                    | 10        |
| 7.         | ﴿إِذْ يَعْشَى السدرة ما يَعْشَى ﴾                     | 17        |
| ٦.         | ﴿ما زاغ البصر﴾                                        | 11        |
| ٦٠         | ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾                          | 1/        |
| ٤١٤ ، ٥٥   | ﴿إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيتُمُوهِا﴾             | **        |
| 218,780,00 | ﴿وما لهم به من علم﴾                                   | ۲,        |
| 00         | ﴿فأعرضُ عن من تولَّى عن ذكرنا﴾                        | 7         |
| ٥٦         | ﴿ذلك مبلغهم من العلم﴾                                 | ٣         |
|            | سورة القمر                                            |           |
| 777, 207   | ﴿أَكَفَارَكُمْ خَيْرُ مَنْ أُولَئْكُمْ﴾               | ٤١        |
|            | سورة الرحمن                                           |           |
| 137        | ﴿وخلق الجان من مارج من نار﴾                           | 1         |
| 727        | ﴿لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان﴾                         | ٥.        |
| 7 2 7      | ﴿لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان﴾                         | ٧         |
|            | سورة الحديد                                           |           |
| ۲۰۷ ، ۸۳   | ﴿ الم يأن للذين آمنوا﴾                                | 1         |
| 710        | ﴿اعلَمُوا أَنْمَا الْحِيَاةُ الدُّنيا لَعْبِ وَلَهُو﴾ | ۲         |
|            | سورة المجادلة                                         |           |
| 09 . EY    | ﴿قد سمع الله﴾                                         |           |
| 24         | ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم﴾                        |           |
|            | ٥٣٠                                                   |           |

| رقم الصفحة  | رأس الآية                                     | رقم الآية |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|
| ٤٢          | ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾                    | ٣         |
| 27          | ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين﴾                      | ٤         |
| 78          | ﴿استحوذ عليهم الشيطان﴾                        | 19        |
| 250         | ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي﴾                   | ۲۱        |
|             | سورة الحشر                                    |           |
| 478         | ﴿هو الذين أخرج الذين كفروا﴾                   | ۲         |
| ٧٨          | ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولُه﴾            | ٧         |
| 9.1         | ﴿لُو أَنزَلْنَا هَذَا القَرآنَ عَلَى جَبِّل﴾  | 771       |
|             | سورة الصف                                     |           |
| 777         | ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾                         | ۲         |
| 777         | ﴿كبر مقتاً عند الله﴾                          | ٣         |
|             | سورة الجمعة                                   |           |
| ٧٦          | ﴿هو الذي بعث﴾                                 | ۲         |
| <b>79</b> V | ﴿مثل الذين حمّلوا التوراة﴾                    | ٥         |
|             | سورة المنافقون                                |           |
| ٤ ٤         | ﴿إِذَا جَاءَكُ الْمُنَافِقُونَ﴾               | 1         |
| ٤٤          | ﴿اتخذوا أيمانهم جنّة﴾                         | ۲         |
| <b>£ £</b>  | ﴿ ذلك بأنهم آمنوا ﴾                           | ٣         |
| ٤٤          | ﴿وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تَعْجَبُكُ أَجْسَامُهُم | ٤         |
| ٤٤          | ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَهُمْ تَعَالُوا ﴾           | ٥         |
| AY . E E    | ﴿سواء عليهم استغفرت لهم﴾                      | 7         |
| ٤٤          | ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا﴾                   | ٧         |
| ٤٥          | ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة﴾                | ٨         |
|             | سورة التحريم                                  |           |
| ٥١          | ﴿ وَإِذْ أَسَرِ النَّبِي ﴾                    | ۴         |
| 740         | ﴿إِن تَتُوباً إِلَى اللَّهِ ﴾                 | 7         |
| ***         | ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار﴾                   | ٩         |

| رقم الصفحة         | رأس الآية                                                    | قم الآية |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|                    | سورة الملك.                                                  |          |
| 17.                | ﴿ أَلَا يَعْلُمُ مِنْ خَلَقَ ﴾                               | 13       |
|                    | سورة نوح                                                     |          |
| <b>" 1 V</b>       | ﴿إِنَا أُرْسَلْنَا نُوحًا﴾                                   |          |
| 72                 | ﴿قال یا قوم﴾                                                 | •        |
| <b>45</b>          | ﴿أَنْ أَعِبِدُوا ۚ اللَّهِ ﴾                                 | •        |
| <b>45</b>          | ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾                                         |          |
| <b>~</b> { V       | ﴿قال رب إني دعوت قومي﴾                                       |          |
| <b>7</b> {V        | ﴿ فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ﴾                               | ,        |
| 787                | ﴿وإنَّى كلما دعوتهم﴾                                         | •        |
| ۳٤٧                | ﴿ثم إنى دعوتهم جهاراً﴾                                       | ,        |
| 757                | ﴿ثُمْ إِنِّي أَعَلَنْتُ لَهُم﴾                               |          |
| ٣٤٧                | ﴿فقلت استغفروا ربكم﴾                                         | 1        |
| <b>*</b> {\text{V} | ﴿يرسل السماء عليكم مدراراً﴾                                  | 1        |
| ۳٤٧                | ﴿ويمددكم بأموال وبنين﴾                                       | 1        |
| ۳٤٧                | ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهُ وَقَاراً﴾                     | 11       |
| <b>~</b> {V        | ﴿وقد خُلقكم أطواراً﴾                                         | 1        |
| <b>~</b> {V        | ﴿ أَلَم تَرُوا كَيْفُ خَلَقَ اللهُ سَبْعِ سَمُواتَ طَبَاقاً﴾ | 1        |
| <b>~</b> {V        | ﴿وجعل القمر فيهن نوراً﴾                                      | 1        |
| <b>~</b> {V        | ﴿والله أنبتكم﴾                                               | 1.       |
| <b>74</b>          | ﴿ثم يعيدكم فيها﴾                                             | ١.       |
| ۳٤٧                | ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ بِسَاطًا﴾                 | 1        |
| 757                | ﴿لتسلكوا فيها سُبلًا فجاجاً﴾                                 | ۲        |
|                    | سورة الجن                                                    |          |
| 91 .08             | ﴿قُلُ أُوحَى إِلَى﴾                                          |          |
| 137, 30, 10, 137   | ﴿يهدي إلى الرشد﴾                                             |          |
| 7 5 7              | ﴿وإنه كان رجال من الإنس﴾                                     |          |
| 787                | ﴿وأنا منا الصالحون﴾                                          | 1        |

| رقم الصفحة | رأس الآية                                   | رقم الآية |
|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 7.87       | ﴿وأنا منا المسلمون﴾                         | ١٤        |
| 787        | ﴿وأما القاسطون﴾                             | 10        |
|            | سورة المدثر                                 |           |
| ٤٣         | ﴿ذَرْنِي وَمِنْ خُلَقَتَ﴾                   | 11        |
| ٤٣         | ﴿وجعلت له مالاً﴾                            | ١٢        |
| ٤٣         | ﴿وبنين شهوداً﴾                              | 14        |
| ٤٣         | <b>و</b> ومهدت له <b>پ</b>                  | ١٤        |
| ٤٣         | وثم يطمع أن أزيد)                           | 10        |
| ٤٣         | ﴿كُلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتُنَا عَنِيداً﴾ | 17        |
| ٤٣         | ﴿سأرهقه صعوداً﴾                             | 14        |
| ٤٣         | ﴿إنه فكر وقدر﴾                              | ١٨        |
| 24         | ﴿ فقتل کیف قدر﴾                             | 19        |
| ٤٣         | ﴿ثم قتل كيف قدر﴾                            | ۲.        |
| ٤٣         | ﴿ثُمْ نَظُرُ ﴾                              | 71        |
| ٤٣         | ﴿ ثُمْ عَبِسَ وَبِسَرِ ﴾                    | 77        |
| ٤٣         | ﴿ثُمْ أَدْبُرُ وَاسْتَكْبُرُ﴾               | 74        |
| ٤٣         | ﴿ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر﴾                 | 7 8       |
| ٤٤         | ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قُولُ البِّشْرِ﴾         | 40        |
| ٤٤         | ﴿سأصليه سقر﴾                                | 77        |
| ٤٤         | ﴿وما أدراك ما سقر﴾                          | **        |
|            | سورة الإنفطار                               |           |
| 747        | ﴿وإن عليكم لحافظين﴾                         | ١.        |
| ۲۳۸        | ﴿كراماً كاتبين﴾                             | 11        |
| ۲۳۸        | ﴿يعلمون ما تفعلون﴾                          | 17        |
|            | سورة المطففين                               |           |
| ٣١٦        | ﴿فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون﴾       | 45        |
| ٣١٦        | ﴿على الأراثك ينظرون﴾                        | 40        |
| ٣١٦        | ﴿ هُلُ ثُوِّبِ الْكَفَارِ ﴾                 | 47        |

| رقم الصفحة | رأس الآية                             | رقم الآية |
|------------|---------------------------------------|-----------|
|            | سورة الأعلى                           |           |
| 00         | ﴿بل تؤثرون الحياة الدنيا﴾             | ١٦        |
| 00         | ﴿والآخرة خير وأبقى﴾                   | 14        |
|            | سورة الفجر                            |           |
| Y0A        | ﴿يا أيتها النفس المطمئنة﴾             | **        |
| Y 0 A      | ﴿ارجعي إلى ربك﴾                       | 44        |
| Y01        | ﴿فادخلي في عبادي﴾                     | 79        |
| Y0A        | ﴿وادخلي جنتي﴾                         | ۳.        |
|            | سورة الضحى                            |           |
| 99         | ﴿وَأَمَا بِنَعْمَةُ رَبُّكُ فَحَدَثُ﴾ | 11        |
|            | سورة الشرح                            |           |
| 99         | ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبُ           | \ \       |
|            | سورة العلق                            |           |
| ٧٥         | ﴿اقرأ﴾                                | 1         |
| ٧٥         | ﴿خلق الإنسان﴾                         | ١         |
| ٧٥         | ﴿ اقرأ ﴾                              | 1         |
| ٧٥         | ﴿الذين علم بالقلم﴾                    |           |
| ٧٥         | ﴿علَّم الإنسان ما لم يعلم﴾            |           |

# ثالثاً \_ فهرس الأحاديث الشريفة:

| رقم الصفحة                    | مسلسل ـ الحديث الشريف                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                               | αίρ                                                     |
| ٨٨                            | ١ ـ (أقمت مع رسول الله ﷺ في المدينة)                    |
| 91                            | ٢ ـ (أكل عام يا رسول الله)                              |
| 149                           | ٣ _ (العلماء ورثة الأنبياء )                            |
| 174                           | ٤ ـ (إن إسرافيل قد التقم الصور )                        |
| <b>71 A</b> <i>I</i> <b>T</b> | ٥ ـ (أن الحارث ابن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله)     |
| 777                           | ٦ _ (أن رسول الله ﷺ أعطى رهطاً)                         |
| 7A7 _ 7A1                     | ٧ ـ (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا)       |
| ٨٨                            | ٨ ـ (إن كان لا يأتي علميّ السنة أريد أن أسأل)           |
| 149                           | ٩ ـ (إن الله تعالى خلق يوم خلق السّموات والأرض)         |
| 97                            | ١٠ _ (إن الله عز وجل يقول إن أمتك لا يزالون )           |
| 75                            | ١١ ـ (إن الله وملائكته إلخ)                             |
| 144                           | ١٢ ـ (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)        |
| 377, 077                      | ١٣ ـ (إتّي أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون )          |
| 17.                           | ١٤ _ (إنَّما بايعك سراق الحجيج من أسلم )                |
| AV                            | ١٥ _ (إنما شفاء العي السؤال)                            |
| 110                           | ١٦ ـ (إنه ﷺ بعث عيناً من خزاعة يتخبّرون )               |
| ٨٨                            | ١٧ _ (أنها كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلاّ راجعت فيه ) |

| رقم الصفحة | مسلسل ـ الحديث الشريف                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 178        | ١٨ ـ (أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً)                        |
| 91         | ١٩ ـ (أين أبي؟ قال في النّار )                                        |
|            | « <b>ب</b> »                                                          |
| 1.4        | ٢٠ ـ (بلّغوا عنّي ولو آية)                                            |
|            | «ج»                                                                   |
| ١٣٨        | ٢١ ـ (جعل الله الرحمة مائة جزء)                                       |
|            | ((خ)) (اخ)                                                            |
| 748        | ۲۲ ـ (خلقت الملائكة من نور )                                          |
|            | (c)                                                                   |
| 770        | ۲۳ ـ (دخل النبي ﷺ على شاب )                                           |
| 718        | ٢٤ ـ (دعي رسول الله ﷺ إلى جنازة صبي )                                 |
|            | « <sub>O</sub> »                                                      |
| 1.0        | ٢٥ ـ (ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه )                               |
|            | «سی»                                                                  |
| AY         | ٢٦ ــ (سلوني فهابوا أن يسألوه )                                       |
| ***        | <ul> <li>٢٧ ـ (سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية «قل هو القادر)</li> </ul> |
| 19.        | ٢٨ ـ (سئل رسول الله ﷺ كيف الشرح)                                      |
|            | «صى»                                                                  |
| 7.7        | ٢٩ ـ (الصور قرن ينفخ فيه )                                            |
|            | «ع»                                                                   |
| ٩          | ٣٠ ـ (علَّمنا الرسول ﷺ التشهد)                                        |
|            | «ف»                                                                   |
| 777        | ٣١ ـ (فسر النبي ﷺ الظلم بأنه الشرك )                                  |
| 97         | ٣٢ ـ (فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله )                                  |
| 97         | ٣٣ ـ (فليستعذ بالله ولينته )                                          |
| 727        | ٣٤ _ (فلا يأمرني إلاّ بحق )                                           |

| ل ـ الحديث الشريف                               | مسلسل ـ   |
|-------------------------------------------------|-----------|
| (فليس يأمرني إلاّ بخير)                         | ٣٥ _ (فا  |
| 《兰》                                             |           |
| (كلّ مولود يولد على الملة )                     | 5)_ ٣٦    |
| (كنت قائماً عند رسول الله فجاء حبر)             | s) _ ٣v   |
| (كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه )               | 5) _ 41   |
| «ل»                                             |           |
| (لقد ظننت يا أبا هريرة)                         | ال _ ۳۹   |
| (لمّا خلق الله الخلق كتب في كتابه )             | ال) _ ٤ • |
| (لمّا نزلت هذه الآية «قل هو القادر على أن يبعث) | ١٤ _ (لـ  |
| (لا تقوم الساعة حتَّى )                         | 73_(k     |
| (لا يرحم الله من لا يرحم الناس)                 | 4) _ {r   |
| (ليبلغ الشاهد الغائب)                           | ٤٤ _ (لي  |
| (4)                                             |           |
| (ما من مولود إلا يولد على الفطرة)               | ٥٤ _ (م   |
| (ما بين النفختين أربعون )                       | ٦٤ _ (م   |
| (من أصبح منكم آمناً في سربه )                   | ۷۶ _ (م   |
| «ن»                                             |           |
| (نعم النساء نساء الأنصار )                      | ಪ) _      |
| (نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله )            | ٤٩ _ (نو  |
| (e)                                             |           |
| (وكان كل نبيّ يبعث لقومه خاصة )                 | ۰ ٥ _ (و  |
| «ي»                                             |           |
| (يحشر الناس على ثلاثة طرائق )                   | ١٥ _ (ي   |

## رابعاً \_ مصادر ومراجع الدراسة:

## أولاً: المصادر الشرعية:

### أ \_ القرآن الكريم:

(انظر فهرس الآيات من صفحة ٥١٣ إلى صفحة ٥٤٩).

### ب \_ علوم القرآن:

- ١ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المنتخب في التفسير (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بدون تاريخ).
- إبراهيم الكيلاني (د)، معركة النبوة مع المشركين أو قضية الرسالة كما تصورها سورة الأنعام وبينها القرآن، (عمّان: مكتبة الأقصى، بدون تاريخ).
- الحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، (بيروت: دار المعرفة، غير معروف).
- ٤ أبي حامد الغزالي، جواهر القرآن، الطبعة الخامسة، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٤٠١ه/ ١٩٨١م.
- ٥ أحمد سليمان، تفسير سورة الأنعام، القاهرة: مخطوط بدار الكتب المصرية،
   رقم ٧١٩).
- ٦ أحمد السيد الكومي (د) محمد سيد طنطاوي (د)، تفسير سورة الأنعام،
   ١٤٠٠ (القاهرة: مطبعة السعادة، ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠م).
- احمد السيد الكومي (د) محمد سيد طنطاوي (د)، تفسير سورة الأنعام،
   (القاهرة: الناشر غير معروف)، ١٤٠٠ه/١٩٨٠م).
- ٨ أحمد السيد الكومي (د)، تفسير سورة الأنعام، (القاهرة الناشر غير معروف،
   ٨ ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).
- ٩ الشيخ أحمد محمد الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر،
   (القاهرة: مطبعة عبد الحميد أحمد حفني، بدون تاريخ).

- ١٠ أحمد محمد شاكر، على محمد شاكر (تصحيح ومراجعة) تفسير الجلالين،
   (القاهرة: دار المعارف، بدون تاريخ).
  - ١١ \_ إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ).
- ۱۲ إسماعيل حقي البروسوي، تفسير روح البيان، (غير معروف: المكتبة الإسلامية، ۱۹۲٦م).
- ۱۳ ـ المولى مصطفى، حاشية المنوان على تفسير سورة الأنعام، القاهرة: دار الكتب المصرية، مخطوط رقم ٣٤٤).
- 1٤ ـ جلال الدين محمد بن أحمد، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تفسير الجلالين، (القاهرة: دار الجلالين بدون تاريخ).
- 10 حاشية المنوان على تفسير سورة الأنعام، (القاهرة: مخطوط بدار الكتب المصرية، محفوظ برقم ٣٤٤).
- 17 \_ حافظ عيسى عمار، التفسير الحديث للقرآن الكريم، (القاهرة، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٧٩هـ).
- ۱۷ ـ يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، الطبعة الثانية، (بيروت: عالم الكتب، ١٧ ـ ١٩٨٠م).
- ١٨ ـ لجنة القرآن والسنة، المنتخب في تفسير القرآن، الطبعة السادسة، (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٣٩٧ه/ ١٩٧٧م).
- ١٩ ـ ملا علي القاري، تفسير القرآن الكريم، (مخطوط بدار الكتب المصرية، محفوظ برقم ٢٠٩).
- ٢٠ محمد بن يعقوب الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،
   (بيروت، المكتبة العلمية، بدون تاريخ).
- ۲۱ ـ محمد بن محمد بن مصطفى بن أحمد بن الطحاوي أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، بدون تاريخ).
- ٢٢ ـ (مجهول المؤلف)، مقدمتان في علوم القرآن الطبعة الثانية، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٣٩٢هـ).
- ٢٣ ـ محمد بن بكر بن أيوب بن سعد الزرعي (ابن قيم الجوزية)، التبيان في أقسام القرآن، (بيروت: دار الكتاب العربي، غير معروف).
- ٢٤ ـ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تفسير القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)،
   (القاهرة: دار الشعب، بدون تاريخ).

- ٢٥ ـ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية
   من علم التفسير، الطبعة الثالثة، (بيروت: دار الفكر، ٣٩٣ه/ ١٩٧٣م).
- ٢٦ ـ محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج١١، (القاهرة: دار المعارف، بدون تاريخ).
- ۲۷ محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، الطبعة الثانية، (بيروت: دار الفكر، ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸).
- ۲۸ محمد البهي (د)، تفسير سورة الأنعام، الطبعة الثانية، (القاهرة: مكتبة وهبة، ۱۳۹۸هـ/ ۱۹۷۸م).
- ٢٩ ـ محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تنوير القياس من تفسير ابن عباس، مراجعة عبد العزيز سيد الأهل، الطبعة الثانية، (القاهرة: مطبعة المشهد الحسيني، بدون تاريخ).
- ٣٠ ـ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م).
- ٣١ ـ محمد أويس الندوي (جمع)، محمد حامد الفقي (تحقيق) التفسير القيم لأبن القيم، (لبنان: دار العلوم الحديثة، د. ت).
- ٣٢ ـ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، منهج ودراسة لآيات الأسماء والصفات،
   (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، غير معروف).
- ٣٣ ـ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، منع جواز المجاز في المنزل للتعبّد والإعجاز، الرياض: مطابع الرياض، ١٣٧٦هـ).
- ٣٤ ـ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (الرياض: مطبعة المدنى، ١٣٨٦ه).
- ٣٥ ـ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الطبعة الأولى، (الرياض: مطابع الرياض، ١٣٧٥ه).
- ٣٦ ـ محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، (بيروت: دار المعرفة، غير معروف).
- ٣٧ ـ محمد السيد الجلينيد (د)، (جمع وتحقيق)، دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الأنصار، ١٩٨٠م).
- ٣٨ ـ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، (تونس: الدار التونسية للنشر، ١٩٧١م).
- ٣٩ \_ محمود بن عمر الملقب بجار الله الزمخشري، المتوفى عام ٥٣٨هـ، الكشاف، الطبعة الأخيرة، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي، ١٣٩٣هـ/١٩٧٢م).

- ٤٠ ـ محمود بن عبد الله الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، (بيروت: دار الفكر العربي، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨).
- ٤١ ـ محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، (بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ).
  - ٤٢ ـ الشيخ محمود شلتوت، تفسير القرآن الكريم، (القاهرة: دار القلم، بدون تاريخ).
- ٤٣ ـ محمود محمد شاكر (تحقيق)، أحمد محمد شاكر (مراجعة)، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، (القاهرة: دار المعارف، غير معروف).
- ٤٤ عبد الله بن مسلم بن قتيبة، مشكل تأويل القرآن، الطبعة الثانية، (القاهرة: دار التراث، ١٣٩٣هـ).
- 20 عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تفسير النسفي، (بيروت: دار الكتاب العربي، بدون تاريخ).
- 27 ـ عائشة عبد الرحمن (د)، التفسير البياني للقرآن، الطبعة الخامسة، (القاهرة: دار المعارف، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م).
- ٤٧ ـ عماد الدين خليل (د)، التفسير الإسلامي للتاريخ، الطبعة الثانية، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٨م).
- ٤٨ عبد الرحمن بن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، الجزء الثالث، (بيروت: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بدون تاريخ).
- 29 عبد الرحمن ناصر السعدي، تفسير كلام المنّان، الجزء الثاني، (الرياض: المؤسسة السعيدية، غير معروف).
- ۰۰ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، القواعد الحسان لتفسير القرآن، (الرياض: مكتبة المعارف، ۱۲۰۰هـ).
- ٥١ ـ الشيخ عبد الرحمن الدوسري، صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم،
   ١١ ـ الطبعة الأولى، (الكويت: مكتبة دار الأرقم، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م).
- ٥٢ ـ عبد العليم الطحاوي (تحقيق)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، (بيروت: المكتبة العلمية، غير معروف).
- ٥٣ عبد القادر أحمد عطا (تحقيق)، تفسير أبي السعود، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، غير معروف).
- ٥٤ عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام، الأنصاري، المصري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، الجزء الثاني، حققه ونقله محمد محيي الدين عبد الحميد، (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، بدون تاريخ).

- ٥٥ ـ سيد قطب، في ظلال القرآن، الطبعة الخامسة، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م).
  - ٥٦ ـ سيد قطب، تفسير سورة الشورى، (القاهرة: دار الشروق، غير معروف).
- ٥٧ ـ شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية، النبوات، (الرياض) مكتبة الرياض الحديثة، غير معروف).

### ج \_ الحديث الشريف:

(انظر فهرس الأحاديث من صفحة ٥٥٠ إلى صفحة ٥٥٣).

### د \_ الحديث وعلومه:

- ٥٨ ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري: شرح صحيح البخاري، (القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها، بدون تاريخ).
- ٥٩ ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري: شرح صحيح البخاري، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، بدون تاريخ).
- ٦٠ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر،
   (دمشق: مكتبة الغزالي، بدون تاريخ).
- 71 \_ أحمد عبد الرحمن البنا، الفتح الربّاني، (القاهرة: مطبعة دار الشهاب، د. ت).
  - ٦٢ ـ النيسابوري، معرفة علوم الحديث، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، د. ت).
- ٦٣ ـ ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديث النووية، (غير معروف: مؤسسة دار العلوم، بدون تاريخ).
- 75 ـ أبي محمد بن عبد الله أبي حمزة الأزدي الأندلسي، بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها: شرح مختصر صحيح البخاري، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، (بيروت: دار الجبل ١٩٧٢م).
- 70 ـ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن أشرف النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، الجزء الثاني، (بيروت: دار الفكر، د. ت).
- 7٦ ـ مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، (بيروت: طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م).
- ٦٧ محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، (بيروت: المكتبة الإسلامية، د.
   ت).
- ٦٨ ـ محمد محمد عبد الرزق حمزة (تحقيق)، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان،
   للحافظ الهيثمي.

- 79 ـ محمد عبد الله دراز، المختار من كنوز السنّة النبوية، (دمشق: مطبعة محمد ماشم الكتبي، ١٣٩٧هـ).
- ٧٠ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تصحيح عبد الله محمد الصديق، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٣٩٩هـ/ ١٣٧٩م).
- ٧١ ـ ناصر الدين الألباني (تحقيق)، مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري، الطبعة الثالثة، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م).
- ٧٢ ـ ناصر الدين الألباني (تحقيق)، مشكاة المصابيح، الطبعة الثانية، بيروت:
   المكتب الإسلامي، ١٣٩٩ه/ ١٩٧٩م).
- ٧٣ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، تصوير دار الفكر، عن طبعة دار الطباعة العامرة باستنبول.
- ٧٤ ـ على الفقيهي (د) (تحقيق)، ابن منده، كتاب الإيمان، الطبعة الأولى، المجلد الأول، (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ١٤٠١هـ).

#### هـ السيرة النبوية:

- ٧٥ ـ أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، الوفاء في أحوال المصطفى، الجزء الأول (الرياض: المؤسسة السعيدية، بدون تاريخ).
  - ٧٦ أبو الحسن الندوي، النبوة والأنبياء في ضوء القرآن، (بيانات المرجع غير معروفة).
- ٧٧ إسماعيل بن كثير، الفصول في اختصار سيرة الرسول على الطبعة الأولى، (بيروت: مطبعة العلوم، غير معروف).
  - ٧٨ البيهقي، دلائل النبوة، (القاهرة: دار النصر للطباعة، ١٣٨٩هـ).
- ٧٩ حسن المشاط، إنارة الدجى في مغازي خير الورى، (غير معروف مكان النشر،
   ولا الناشر، ولا سنة النشر).
- ٨٠ محمد رشيد رضا، خلاصة السيرة المحمدية وحقيقة الدعوة الإسلامية وكليات الدين وحكمه، الطبعة الثالثة، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠١ه/ ١٩٨١م).
- ٨١ ـ محمد بن عبد الوهاب، مختصر سيرة الرسول ﷺ، بدون بيانات لمكان النشر والناشر وسنة النشر).
- ٨٢ ـ محمد الخضر حسين، محمد رسول الله، غير معروف: علي رضا التونسي، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م).
- ۸۳ محمد سعید رمضان البوطي (د)، فقه السیرة، الطبعة الخامسة، (بیروت: دار الفکر، ۱۳۹۲هـ/ ۱۹۷۲م).

- ٨٤ ـ محمد علي الهاشمي (د)، شخصية الرسول في القرآن الكريم، الطبعة الأولى، (حلب: دار الأصمعي، ١٣٩٧ه/ ١٩٧٧).
- ٨٥ \_ محمد حسين هيكل، حياة محمد على الطبعة الثالثة عشر، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٨).
- ٨٦ ـ نور الدين القاري، شرح الشفاء في شمائل صاحب الاصطفاء، تحقيق حسنين محمد مخلوف، (القاهرة: مطبعة المدنى، ١٣٩٨هـ).
- ٨٧ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، جوامع السيرة النبوية، (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، ١٩٨٢م).
- ۸۸ ـ عبد الصبور مرزوق (د)، السيرة النبوية في القرآن الكريم، العدد السادس من دعوة الحق، (مكة: رابطة العالم الإسلامي، ١٤٠١هـ).
- ٨٩ عبد الملك بن هشام، سيرة النبي ﷺ، راجع أصولها وضبط غريبها وعلَق حواشيها ووضع فهارسها الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، (بيروت: دار الفكر بدون تاريخ).
- ٩٠ ـ خليل إبراهيم ملا خاطر (د)، عظيم قدره ﷺ ورفعة مكانته عند ربه عز وجل، الطبعة الخامسة، (جدة: دار القبلة، ١٤٠٤هـ).

### ثانياً: المراجع الإعلامية:

### 1 \_ كتب:

- ٩١ \_ السيدة عليوة (د)، استراتيجية الإعلام العربي، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، غير معروف).
- 97 \_ إبراهيم إمام (د)، الإعلام الإسلامي: المرحلة الشفهية، (القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٠م).
- 97 \_ إبراهيم إمام (د)، الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، (القاهرة: دار الفكر العربي، غير معروف).
  - ٩٤ \_ إبراهيم إمام (د)، وكالات الأنباء، (القاهرة: دار النهضة العربية، غير معروف).
- ٩٥ ـ إبراهيم إمام (د)، الإعلام والاتصال بالجماهير، الطبعة الثانية (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٥م).
- 97 إبراهيم إمام (د)، دراسات في الفن الصحفي، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، غير معروف).
- ٩٧ \_ إبراهيم إمام (د)، الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، (القاهرة: دار الفكر العربي،
   ١٩٧٩م).

- ٩٨ \_ إبراهيم إمام (د)، فن العلاقات العامة والإعلام، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٠م).
- 99 إبراهيم إمام (د)، نحو بلاغة تلفزيونية في البرامج الدينية، (جهاز تلفزيون الخليج: سلسلة بحوث ودراسات رقم ٤، ٣٠١هـ/ ١٩٨٣م).
- 100 \_ إبراهيم إمام (د)، العلاقات العامة والمجتمع، الطبعة الثانية، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٦م).
- ۱۰۱ \_ إبراهيم وهبي، الخبر الإذاعي، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٠م).
  - ١٠٢ \_ إجلال خليفة (د)، الصحافة، (القاهرة: دار الطباعة الحديثة، ١٩٧٦).
- ۱۰۳ \_ إجلال خليفة (د)، المؤسسات الصحفية وتحديات العصر، الطبعة الأولى، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٠م).
- ١٠٤ \_ إجلال خليفة (د)، علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العملية في وسائل الاتصال بالجماهير، الجزء الأول، الطبعة الأولى، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٠م).
- ۱۰۵ \_ إحسان عسكر (د)، الخبر ومصادره، الطبعة الأولى،، (القاهرة: عالم الكتب غير معروف).
  - ١٠٦ ـ أحمد بدر (د)، الرأي العام، (القاهرة: مكتبة غريب، ١٩٧٧م).
- ۱۰۷ \_ أحمد بدر (د)، الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية الطبعة الأولى (الكويت: دار القلم، ١٩٧٤/١٣٩٤).
- ۱۰۸ ـ أحمد بدر (د)، الرأي العام: طبيعته، وتكوينه، وقياسه، ودوره في السياسة العامة، (القاهرة: مكتبة غريب، د. ت).
- 109 أحمد بدر (د)، الإعلام الدولي: دراسات في الاقتصاد والدعاية الدولية، (القاهرة: مكتبة غريب، د. ت).
- 110 \_ أحمد سويلم العمري (د)، مجال الرأي العام والإعلام، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥).
- ۱۱۱ ـ أحمد عصام الصفدي (د)، محمد رضا البغدادي (د)، تكنولوجيا التعليم والإعلام، الطبعة الأولى، (الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٨٠/١٤٠٠.
- ۱۱۲ \_ إدوارد سعيد، تغطية الإسلام، ترجمة نعيم خوري، (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ۱۹۸۳).
- ۱۱۳ ـ إدوارد واكيد، وسائل الاتصال، ترجمة وديع فلسطين، (بيروت: شركة الكتاب الأمريكي، ۱۹۷۸).

- ١١٤ ـ أديب مروة، الصحافقة العربية، (بيروت: منشورات مكتبة الحياة، ١٩٦١).
- ١١٥ أسامة يوسف شهاب، وسائل الاتصال الجماهيري في الإسلام، (عمان: دار المعرفة، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م).
- ۱۱٦ ـ أسعد علي (د)، الصحافة والإعلام النافع، الطبعة الأولى، (دمشق: دار السؤال للطباعة والنشر، ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠م).
- ١١٧ ـ إسماعيل علي سعد (د)، الاتصال والرأي العام، الطبعة الثانية، (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ١٩٨١م).
- ۱۱۸ ـ أنور الجندي، الصحافة السياسية في مصر منذ نشأتها إلى الحرب العالمية الثانية، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، دار المعرفة، ودار المعارف ببيروت، بدون تاريخ).
- ۱۱۹ ـ أنور الجندي، الصحافة المسمومة، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الاعتصام، ۱۱۹ ـ أنور الجندي).
- 1۲۰ ـ جلال الدين الحمامصي، من الخبر إلى الموضوع الصحفي، (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٥م).
- ۱۲۱ ـ جمعية تعليم الكبار الأمريكية (تحرير)، العلاقات العامة الناجحة، ترجمة مصطفى حسن على، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥م).
- ۱۲۲ ـ جيهان أحمد رشتى (د)، نظم الاتصال (الإعلام في الدول النامية) الجزء الأول، (القاهرة: دار الفكر العربي، غير معروف).
- ۱۲۳ ـ جيهان أحمد رشتى (د)، الإعلام ونظرياته في العصر الحديث، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الفكر العربي، ۱۹۷۸م).
- ١٢٤ ـ هاشم جاسم السامرائي، التلفزيون التربوي، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، غير معروف).
- ۱۲۵ ـ د. ر. مانكيفان، تدفق المعلومات بين الدول المتقدمة والنامية، ترجمة فائق فهيم، (الرياض: دار العلوم، ۱٤۰۲ه/ ۱۹۸۲م).
- ۱۲٦ ـ ولبر شرام، أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية، ترجمة محمد فتحي ومراجعة يحيى أبو بكر، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م).
- ۱۲۷ ـ وليام ل. ريفرز وآخرون، وسائل الإعلام والمجتمع الحديث، ترجمة د. إبراهيم إمام، (القاهرة: دار المعرفة، ۱۹۷۵م).
- ۱۲۸ ـ وليام الميري (د)، **الأخبار: مصادرها ونشرها**، الطبعة الأولى، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٨م).

- ١٢٩ ـ زيدان عبد الباقي (د)، علم النفس الاجتماعي في المجالات الإعلامية، (القاهرة: مكتبة غريب، بدون تاريخ).
- 1۳۰ \_ زيدان عبد الباقي (د)، وسائل وأساليب الاتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية والإدارية والإعلامية، الطبعة الثانية، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٩م).
- ۱۳۱ \_ زهير الأعرجي، الشخصية الإسلامية: مؤسسة إعلامية، (بيروت: دار التعاون للمطبوعات، د. ت).
- ١٣٢ ـ حسين فوزي النجار (د)، الإسلام والسياحة: بحث في أصول النظرية السياسية ونظام الحكم، (القاهرة: دار الشعب، ١٩٧٧م).
- ١٣٣ \_ حامد عبد الواحد، الإعلام في المجتمع الإسلامي، (مكة: رابطة العالم الإسلامي، ١٩٨٤م).
- ١٣٤ \_ حسن الحسن (د)، الإعلام والدولة، الطبعة الأولى، (بيروت: مطابع صادر، ١٩٦٥م).
- ۱۳۵ ـ حسن حمدي الطوبجي (د)، دور وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم، الطبعة الثانية، (الكويت: دار القلم، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م).
- ١٣٦ ـ حسين محمد علي (د)، العلاقات العامة في المؤسسات الصناعية: مفاهيم ووظائف، الطبعة الثانية، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٠م).
- ١٣٧ ـ حسين محمد علي (د)، المدخل المعاصر لمفاهيم ووظائف العلاقات العامة، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٦م).
- ۱۳۸ ـ طلعت همام، مائة سؤال عن الإعلام، الطبعة الأولى، (بيروت، الأردن: مؤسسة الرسالة ودار الفرقان، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).
- ۱۳۹ \_ يونيل روبي، فن الإقناع، ترجمة د. محمد علي العربان، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦١م).
- 1٤٠ \_ يوسف العظم، رحلة الضياع في الإعلام العربي المعاصر، الطبعة الأولى، (جدة: دار السعودية للنشر، ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠م).
- 181 ـ يوسف محمد قاسم (د)، ضوابط الإعلام في الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية، الرياض: عمادة شؤون المكتبات، ١٣٩٩هـ).
- 187 \_ يوسف مرزوق، المدخل إلى حرفية الفن الإذاعي، (القاهرة: الأنجلو المصرية، غير معروف).
- ١٤٣ ـ كارينجي، ديل، التأثير في الجماهير عن طريق الخطابة، ترجمة رمزي يسي، عزت فهيم صالح، (القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت).

- 188 ـ كارينجي، دانيل وآخرون، الإعلام والرأي العام، ترجمة د. محمود كامل المحامي وتصدير سمير محمد حسين، (القاهرة: نهضة مصر، إبريل ١٩٨٢م).
- ١٤٥ ـ كامل البوهي (د)، نحو إعلام إسلامي، الطبعة الأولى، (القاهرة: غير معروف، ١٤٥
- ١٤٦ ـ منير حجاب (د)، العروة الوثقى، (الإسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٦ م).
- ١٤٧ ـ منير حجاب (د)، مبادئ الإعلام الإسلامي، (الإسكندرية: الطبعة العصرية، ١٤٧م).
- ۱٤٨ ـ منير حجاب (د)، نظريات الإعلام الإسلامي: المبادئ والتطبيق، (الإسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٢م).
- ۱٤٩ ـ محمد سيد محمد (د)، **الإعلام والتنمية الاجتماعية**، (القاهرة: دار المعارف، ۱۷۹ م).
- ١٥٠ ـ محمد سيد محمد (د)، المسؤولية الإعلامية في الإسلام، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ودار الرفاعي بالرياض، ١٩٨٣م).
- 101 محمد كمال الدين إمام (د)، النظرة الإسلامية للإعلام الطبعة الثانية، (الكويت: دار البحوث العلمية، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).
- ۱۵۲ محمد كمال الدين إمام (د)، النظرة الإسلامية للإعلام: محاولة منهجية، (الكويت: دار البحوث العلمية، ۱۹۸۱م).
- ۱۵۳ محمد إبراهيم نصر (د)، الإعلام وأثره في نشر القيم الإسلامية وحمايتها، (الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيم، ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸).
- 108 ـ محمد بهجت كشك، الاتصال ووسائله في الخدمة الاجتماعية، (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، غير معروف).
  - ١٥٥ ـ محمد عبد الحميد (د)، تحليل المحتوى، (جدة: دار الشروق، ١٩٨٤م).
- 107 محمد فتحي، عالم بلا حواجز في الإعلام الدولي، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٢م).
- ۱۵۷ ـ محمد عبد القادر حاتم (د)، الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية، (بيروت: مكتبة لبنان، ۱۹۷۳م).
- ۱۵۸ ـ محمد عبد القادر حاتم (د)، الإعلام والدعاية: نظريات وتجارب، الطبعة الأولى، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٢م).

- ۱۵۹ محمد فريد عزت (د)، بحوث في الإعلام الإسلامي، (جدة: دار الشروق، ١٥٩ هـ/١٩٨٣م).
- 170 \_ محمد على العويني (د)، دور التكنيك في الإعلام الدولي، (مكان النشر والناشر والناشر وتاريخ النشر غير معروفة).
- 171 ـ محمد على العويني (د)، الإعلام الدولي بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، غير معروف).
- ١٦٢ \_ مختار التهامي (د)، الصحابة والسلام العالمي، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار المعارف ١٩٦٧م).
- 17٣ \_ مختار التهامي (د)، الرأي العام والحرب النفسية، الجزء الأول، (الطبعة الثالثة، القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٤م).
- 178 \_ محيي الدين عبد الحليم (د)، الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية، الطبعة الأولى، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٧٩م).
- 170 محيي الدين عبد الحليم (د)، الرأي العام في الإسلام، (القاهرة، مكتبة الخانجي، ودار الرفاعي بالرياض، ١٩٨٢م).
- 177 \_ محمود أدهم (د)، فن الخبر، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الشعب، غير معروف).
- ۱۹۷ ـ محمود أدهم (د)، فن تحرير التحقيق الصحفي، (القاهرة: مطابع دار الكتب، ۱۹۷ ـ محمود أدهم (د).
- ۱٦٨ ـ محمود أدهم (د)، الفكرة الإعلامية، (القاهرة: مطبعة دار الثقافة للطباعة والنشر، د. ت).
- ١٦٩ ـ محمود أدهم (د)، المقال الصحفي، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٦٩ م).
- ۱۷۰ ـ محمود أدهم (د)، المدخل في فن الحديث الصحفي، (القاهرة: مطبعة دار الثقافة، د. ت).
- ۱۷۱ \_ محمود أدهم (د)، التحقيق الصحفي، (القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، د. ت).
- ۱۷۲ ـ محمود فهمي (د)، الفن الصحفي في العالم، (القاهرة: دار المعارف، ۱۷۲ ـ محمود فهمي (د)، الفن الصحفي في العالم،
- ۱۷۳ ـ محمود محمد سفر، الإعلام موقف، الطبعة الأولى، (جدة: مؤسسة تهامة، ۱۷۳ ـ ۱۹۸۲م).

- 1۷٤ ـ موري جرين، أخبار التلفزيون بين التحليل والتنفيذ، ترجمة حمدي قنديل وأحمد سعيد عبد الحليم، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، غير معروف).
- ۱۷۵ ـ عبد العزيز شرف (د)، المدخل إلى وسائل الإعلام، (بيروت: دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، ۱۹۸۰م).
- 1۷٦ ـ عبد العزيز شرف (د)، الإعلام ولغة الحضارة، (القاهرة، دار المعارف، غير معروف).
  - ١٧٧ \_ عبد العزيز شرف (د)، العربية لغة الإعلام، الرياض: دار الرفاعي، ١٤٠٣هـ).
- ۱۷۸ \_ عبد العزيز الغنام (د)، مدخل إلى علم الصحافة، الجزء الأول، الطبعة الثانية، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٣٩٧ه/ ١٩٧٧م).
- ۱۷۹ ـ عبد اللطيف حمزة (د)، الإعلام والدعاية، الطبعة الثانية، (القاهرة: دار الفكر العربي، ۱۹۷۸م).
- ۱۸۰ ـ عبد اللطيف حمزة (د)، المدخل في فن التحرير الصحفي، الطبعة الرابعة، (القاهرة: دار الفكر العربي، ۱۹۷۰م).
- ۱۸۱ ـ عبد اللطيف حمزة (د)، الإعلام له تاريخه ومذاهبه، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٦٥).
- ۱۸۲ ـ عبد اللطيف حمزة (د)، الإعلام في صدر الإسلام، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت).
- ۱۸۳ ـ عبد المنعم خفاجي (د)، عبد العزيز شرف (د)، التفسير الإعلامي للأدب العربي، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الفكر العربي، ۱۹۸۰).
- ١٨٤ ـ عبد الله شحاتة (د)، الدعوة الإسلامية والإعلام الديني، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٨م).
- ۱۸۵ ـ عبد الرحمن العيسوي (د)، الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون العربي، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۷۹).
- ۱۸٦ ـ عبد الله علوان، حكم الإسلام في وسائل الإعلام، الطبعة الثانية، (بيروت: دار الإسلام للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م).
- ۱۸۷ ـ عبد الحليم محمود السيد (د)، علم النفس الاجتماعي والإعلام: المفاهيم الأساسية، (القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، ۱۹۷۹).
- ۱۸۸ ـ عبد الخبير محمود عطا (د)، الوظيفة الاتصالية لجامعة الدول العربية، (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٧٧).

- ۱۸۹ ـ عبد الرحمن الزامل (د)، أزمة الإعلام العربي، (بيروت: الدار المتحدة للنشر، ١٨٩ ـ ١٩٧٤).
- 19٠ ـ عمارة نجيب (د)، الإعلام في ضوء الإسلام، الطبعة الأولى، (الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٠هـ).
- ۱۹۱ ـ علي عجوة (د)، العلاقات العامة والصورة الذهنية، الطبعة الأولى، (القاهرة: عالم الكتب، ۱۹۸۳).
- 197 \_ عز الدين بليق، موازين الإعلام في القرآن، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الفتح للطباعة والنشر، ١٤٠٣هـ).
- 19۳ ـ سمير محمد حسين (د)، بحوث الإعلام: الأسس والمبادئ، (القاهرة: دار الشعب، ١٩٧٦م).
  - ١٩٤ ـ سمير حسين (د)، تحليل المضمون، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٨٣م).
- ١٩٥ ـ سمير محمد حسين (د)، الإعلان: المداخل الأساسية، الطبعة الثانية، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٨٢م).
- ١٩٦ ـ سمير محمد حسين (د)، الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٨٤م).
- ١٩٧ ـ سامي ذبيان، مدخل نظري وعملي إلى الصحافة اليومية والإعلام: الموضوع والتقنية والتنفيذ: نحو صحافة ثالثة.
- ۱۹۸ ـ سعيد سراج (د)، الرأي العام: مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ۱۹۷۸م).
- ۱۹۹ ـ سامية محمد جابر (د)، الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث، (الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ۱۹۸۳م).
- ۲۰۰ ـ ريمون رويه، السبرنتيتك: أصل الإعلام، ترجمة د. عادل العوا، الطبعة الأولى، (دمشق: وزارة الثقافة، بدون تاريخ).
- ۲۰۱ ـ روجرز، إفريت م. الأفكار المستحدثة وكيف تنتشر، ترجمة سامي ناشد، (القاهرة: عالم الكتب، د. ت).
- ٢٠٢ ـ رمضان لاوند، من قضايا الإعلام في القرآن، (الكويت: مطابع الهدف الكويتي، غير معروف).
  - ٢٠٣ ـ فاروق خورشيد، بين الأدب والصحابة، (بيروت: منشورات اقرأ، د. ت).
- ٢٠٤ ـ فاروق أبو زيد (د)، فن الكتابة الصحفية، (القاهرة: دار المأمون للطباعة والنشر، بدون تاريخ).

- ٢٠٥ ـ فتح الباب (د)، إبراهيم ميخائيل (د)، وسائل التعليم والإعلام، الطبعة الثانية، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٧٦).
- ٢٠٦ ـ فتحي الإبياري، الرأي العام والمخطط الصهيوني، (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، د. ت).
- ۲۰۷ ـ فخري جاسم سليمان، العلاقات العامة، (العراق: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ۱۹۸۱).
  - ٢٠٨ ـ فريزر بوند، مدخل إلى الصحافة، (بيروت: مؤسسة بدران، ١٩٦٤).
- ۲۰۹ ـ توماس بيري (د)، الصحافة اليوم، ترجمة مروان الجابري، (بيروت: مؤسسة بدران، ۱۹۲٤).
- ٢١٠ ـ خليل إبراهيم الفزيع، أفكار صحفية، (الرياض: النادي الأدبي، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م).
- ٢١١ ـ خليل صابات (د)، الصحافة رسالة استعداد وفن وعلم، الطبعة الثانية، (القاهرة: دار المعارف، غير معروف).
- ٢١٢ ـ خالد رشيد على الشيخلي، الإعلام العربي: واقعه وأبعاده ومستقبله، (بغداد: دار الحرية للطباعة، غير معروف).
- ۲۱۳ ـ شون ماكبرايد وآخرون، أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال والمجتمع اليوم وغداً، (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ۱۹۸۱).
- ٢١٤ ـ شاهيناز طلعت (د)، الرأي العام، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٣).
- ٢١٥ شاهيناز طلعت (د)، وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية، الطبعة الأولى،
   (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٠).
- ٢١٦ ـ شاكر إبراهيم، الإعلام ودوره في التنمية، الطبعة الثانية، (طرابلس: المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، غير معروف).

### ب ـ الدوريات/ المقالات:

- ٢١٧ ـ حسين فوزي النجار (د)، «الإعلام والدعوة الإسلامية»، مجلة الفيصل: العدد ٢١٠ . ص ٢٠٠.
- ٢١٨ ـ حوار مع الدكتور مهدي عبود حول الإعلام الإسلامي، مجلة الفيصل، العدد ٣، ص٦٩.
- ٢١٩ ـ محمود محمد سفر (د)، «التجربة والمشاهدة» مقال في جريدة الشرق الأوسط، يوم السبت ٤/ ٩/ ١٩٨٢م.

- ٢٢ ـ مصطفى حسين كمال (د)، «الصحافة الإسلامية: المنهج والتطبيق» في مجلة: (هذه سبيلي)، (تصدر عن المعهد العالي للدعوة الإسلامية)، العدد الخامس، ص ١٨٣ ـ ١٨٥.
- ۲۲۱ عبد الله عبد المحسن التركي (د)، «الأمن . . . والإعلام» مجلة: (الأمن والحياة): العدد الثاني، السنة الأولى، محرم عام ٢٠٣ هـ، أكتوبر/ نوفمبر ١٩٨٣، ص ٥٠٥٥.

### ج \_ أخرى:

### ١ \_ بحوث ودراسات:

- ٢٢٢ إبراهيم محمد سرسيق (د)، الإعلام الإسلامي، بحث مقدم لمؤتمر الدعاة الأول بالمدينة المنورة.
- ٢٢٣ ـ إبراهيم إمام (د)، وسائل الإعلام ودورها في نشر الدعوة، بحث مقدم للمؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية المنعقد في الخرطوم في الفترة من ٢٢ إلى ٢٦ جمادى الأولى عام ١٤٠١ه الموافق ٢٨ مارس إلى أول إبريل ١٩٨١م.
- ٢٢٤ إبراهيم محمد سرسيق (د)، أصول الإعلام الحديث وتطبيقاته، في: المجلد الرابع، بحوث مؤتمر الدعوة الأول بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- ٢٢٥ ـ بحوث ندوة الشباب والإعلام، التي عقدتها كلية الإعلام، جامعة القاهرة في
   الفترة من ١٧ إلى ٢٠ يناير ١٩٨٣م.
- ٢٢٦ ـ بيان ببعض بحوث، ندوة الإعلام والتنمية في الوطن العربي، المنعقد في الرياض في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ جمادى الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٢٢٧ زين العابدين الركابي، النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية، في: الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية: النظرية والتطبيق، بحوث اللقاء الثالث لمنظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الطبعة الأولى، (الرياض: نشر المنظمة، ١٣٩٩هـ).
- ۲۲۸ جهاز تلفزيون الخليج، المعايير الإحصائية الموحدة لتحليل البرامج في التلفزيونات الخليجية والعربية، سلسلة بحوث ودراسات تلفزيونية رقم (٨). (جهاز تلفزيون الخليج، ١٤٠٣ه/ ١٩٨٣م).
- ۲۲۹ ـ مجموعة من الباحثين (ندوة)، ماذا يريد التربويون من الإعلاميين، ثلاثة أجزاء،
   (الرياض: مكتبة التربية العربي لدول الخليج، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م).
- ٢٣٠ ـ منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية
   بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، (الرياض: المنظمة، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م).

- ٢٣١ ـ محمد المنتصر الريسوني، الإعلام الإسلامي: منطلقات وأهداف، بحث مقدم للمؤتمر الأول للإعلام الإسلامي في جاكرتا.
- ٢٣٢ ـ محمد حامد سليم (د)، المتغيرات الأساسية في تجاوب المدعو للدعوة، من بحوث الندوة العالمية للشباب الإسلامي، المنشور تحت عنوان: الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية: النظرية والتطبيق.
- ٣٣٣ ـ منير حجاب (د)، الإنسان بين نظريات الإعلام المعاصرة والنظرية الإسلامية، بحث غير منشور.
- ٢٣٤ عبد الحميد أحمد أبو سليمان (د)، الترويح الإسلامي، بحث مقدم لندوة الترويح الإسلامي المنعقدة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة بالتعاون مع الرئاسة العامة للشباب والندوة العالمية للشباب الإسلامي، الفترة من ١٥ ١٧ جمادي الثانية ١٤٠٢ه.
- ٢٣٥ ـ رمضان لاوند، السياسة الإعلامية في القرآن بين التاريخ والمعاصرة، ضمن بحوث الندوة العالمية للشباب الإسلامي: في الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية: النظرية والتطبيق.
- ٢٣٦ ـ سيد دسوقي حسن (د)، ديناميكية انتشار الأفكار وعوالم الغيب، بحث غير منشور.
- ٢٣٧ ـ سعيد محمود عرفة (د)، الإعلام الإسلامي في ضوء نظرية النظم، بحث قدم إلى اللقاء الثالث للندوة العالمية للشباب الإسلامي (الرياض: شوال ١٣٩٦/ أكتوبر ١٩٧٦).
- ۲۳۸ زكي الجابر (د)، «الإعلام والمؤسسة التعليمية: الطلاق الذي لم يكتمل الثلاث، (الرياض: ندوة ماذا يريد التربويون من الإعلاميين، ٦ ٩ شعبان ١٤٠٢هـ).

### ٢ ـ رسائل الماجستير والدكتوراه:

- ٢٣٩ ـ إبراهيم بن عبد الله العمر، «الإعلام الصهيوني وسبل مواجهته»، رسالة ماجستير، (الرياض: المعهد العالى للدعوة الإسلامية ١٤٠١هـ/ ١٤٠٠هـ).
- ٢٤٠ أحمد حسن محمد، «البرامج الإسلامية في تلفاز المملكة العربية السعودية»،
   رسالة ماجستير، (الرياض: المعهد العالى للدعوة الإسلامية، غير معروف).
- ٢٤١ أحمد فهمي سلامة، «منهج الدعوة في سورة المدثر»، رسالة ماجستير، (الرياض: المعهد العالى للدعوة الإسلامية غير معروف).
- ٢٤٢ \_ أحمد محمد المزعن، «مصادر الأخبار في العهد النبوي» رسالة ماجستير، (الرياض: المعهد العالي للدعوة الإسلامية، ١٤٠٤هـ.

- ٢٤٣ ـ محمد بن سيدي بن الحبيب، «منهج الرسول ﷺ في دعوة أهل الكتاب»، رسالة دكتوراه، (المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، غير معروف).
- ٢٤٤ ـ محمد بن سيدي بن الحبيب، «المدعوة إلى الله في سورة إبراهيم» رسالة ماجستير، (المدينة المنورة؛ الجامعة الإسلامية، غير معروف).
- 7٤٥ \_ محمد زين الهادي (د)، «حاجتنا إلى إعلام إسلامي»، رسالة دكتوراه، (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ١٤٠٣هـ).
- 7٤٦ ـ محمد محمود أحمد سيد أبات، «الأسلوب الإعلامي في القرآن»، رسالة ماجستير، (الرياض: المعهد العالى للدعوة الإسلامية ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م).
- ٢٤٧ ـ محمود كرم سليمان، «التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام»، رسال ماجستير، (الرياض: المعهد العالى للدعوة الإسلامية، ١٤٠٤هـ).
- ٢٤٨ ـ عبد الخبير محمود عطا، «وسائل الإعلام والتنمية السياسية في الدول النامية: البرامج السياسية في إذاعة القاهرة كحالة للدراسة»، رسالة دكتوراه، (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ١٩٨٠).
- ٢٤٩ عبد الوهاب الديلمي، «معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم»، رسالة دكتوراه، ٢٤٩ (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، ١٤٠٣ / ١٩٨٣).
- ٢٥٠ عبد الوهاب أحمد محمد كحيل، «الحرب النفسية ضد الإسلام في عهد الرسول على في مكة»، رسالة ماجستير، (جامعة أسيوط: كلية الآداب، قسم الصحافة، ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠م).
- ٢٥١ ـ عدنان صادق الدبسي، «أسس الإعلام الإسلامي في عهد الخلافة الراشدة»، رسالة ماجستير، (الرياض: المعهد العالي للدعوة الإسلامية، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).
- ٢٥٢ ـ فهمي قطب الدين النجار، «الإعلام والحرب النفسية في ضوء معايير الإسلام»، رسالة ماجستير، (الرياض: المعهد العالي للدعوة الإسلامية، غير معروف).
- ٢٥٣ ـ سليمان محمد عثمان، الصحافة الإسلامية: خصائصها وأهدافها»، رسالة ماجستير، (الرياض: المعهد العالى للدعوة الإسلامية، ١٤٠١هـ).
- ٢٥٤ ـ سيد محمد ساداتي الشنقيطي، وكالة الأنباء الإسلامية في الميزان، رسالة ماجستير، (الرياض: المعهد العالى للدعوة الإسلامية، ١٤٠١هـ).

### ٣ \_ مذكرات جامعية:

٢٥٥ ـ زين العابدين الركابي، محاضرات في منهج الإعلام الإسلامي، لطلاب المعهد العالي للدعوة الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود، في العام الجامعي ١٤٠٢هـ.

- ٢٥٦ ـ زين العابدين الركابي، محاضرة في الإعلام ومناهج التفكير، ألقيت على طلاب السنة الثالثة (إعلام) بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية، الرياض، لعام الجامعي ١٣٩٨هـ.
- ۲۵۷ ـ عبد الخبير محمود عطا (د)، السيد بسين، محاضرات في النظرية السياسية، لطلاب السنة الرابعة، قسم العلوم السياسية كلية التجارة، جامعة أسيوط، العام الجامعي ١٩٨٢م/ ١٩٨٣م.
- ٢٥٨ ـ سيد محمد ساداتي الشنقيطي، وظائف الإعلام الإسلامي وأهدافه، محاضرات لطلاب السنة النهائية، قسم الإعلام، المعهد العالي للدعوة الإسلامية، العام الجامعي ١٤٠٢/١٤٠١هـ.

### ٤ \_ محاضرات:

- ٢٥٩ ـ أحمد كمال أبو المجد (د)، «واجب الإعلام الإسلامي في الوقت الحاضر»،
   محاضرة ألقيت في المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية المنعقد في الدوحة،
   يوم ٧ محرم ١٤٠٠هـ.
- ٢٦٠ ـ الشيخ الجزائري، «العلم ضرورة حياتية» محاضرة ألقيت في موسم حج عام ١٢٠٠ .
- ٢٦١ ـ محمد أديب الصالح (د)، «العلمانية في التيارات الفكرية الغازية» محاضرة غير منشورة.
- ٢٦٢ ـ الشيخ مناع القطان، «مقومات الحضارة الإسلامية»، محاضرة ألقيت في المعهد العالى للدعوة الإسلامية، عام ١٤٠٢.
- ٢٦٣ ـ عبد الله التركي (د)، «الأمن والإعلام» محاضرة ألقيت في ندوة مسؤولية المرافق الإعلامية الأمنية التي عقدت في الطائف في الفترة من ٢٦/ ١٠/ ٢٠ هـ إلى ١٤٠٢/١٠ هـ.
- ٢٦٤ ـ فريد عبد المحسن آل زيد (د)، محاضرة ألقيت في مؤتمر الخليج الأول لعلم النفس، الذي نظمته جامعة الكويت، مطبوعة من غير نشر.
- ٢٦٥ ـ سيد محمد ساداتي الشنقيطي، محاضرات في الرأي العام الإسلامي، ألقيت على طلاب السنة الثانية بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بكل من الرياض والمدينة المنورة في العام الجامعي ١٤٠٤/١٤٠٣هـ.

### ثالثاً: المراجع العامة:

### 1\_ الكتب:

- ٢٦٦ ـ أحمد بن محمد الصديق الغماري، مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، الطبعة الثانية، (القاهرة: مكتبة القاهرة، ١٣٧٩/١٩٦٠).
- ٢٦٧ ـ أحمد موسى سالم، قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح (بيروت: دار الجيل، ١٩٧٨).
- ٢٦٨ ـ الإمام أحمد بن حنبل، الرد على الجهمية والزنادقة، (الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد، غير معروف).
- 779 ـ الإمام أحمد بن حنبل، الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، (الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد، د. ت).
- ۲۷۰ ـ أحمد حمد (د)، الجانب السياسي في حياة الرسول،، (الكويت: دار القلم، ۲۷۰ ـ أحمد حمد (د)، الجانب السياسي في حياة الرسول،، (الكويت: دار القلم،
- ٢٧١ ـ أحمد الشرباصي (د)، من أدب القرآن، (القاهرة: دار المعارف، غير معروف).
- ٢٧٢ ـ أحمد علوش (د)، الدعوة الإسلامية: أصولها ووسائلها،، (القاهرة: دار الكتاب المعري، دار الكتاب اللبناني، ١٩٧٩).
- ۲۷۳ أحمد فائز (جمع وإعداد)، اليوم الآخر في ظلال القرآن، الطبعة الخامسة،
   (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠١ه/ ١٩٨١م).
- 7٧٤ ـ إبراهيم محمد الجمل (تحقيق)، كتاب أحكام المرجان في أحكام الجان، لبدر الدين بن عبدالله الشبلي المنشور تحت عنوان غرائب وعجائب الجان كما يصورها القرآن والسنة، (القاهرة: مكتبة القرآن الكريم، غير معروف).
  - ٧٧٥ ـ البيهقي، دلائل النبوة، (القاهرة: دار النصر للطباعة، ١٣٨٩ه/ ١٩٦٩م).
- ٢٧٦ ـ ابن منظور، لسان العرب، المجلد السادس، (القاهرة: دار المعارف، بدون تاريخ).

- ٢٧٧ \_ ابن كثير، البداية والنهاية، الطبعة الثانية، (بيروت: مكتبة المعارف، ١٣٩٤هـ).
- ۲۷۸ ـ ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، (بيروت: مكتبة المعارف، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م).
- ٢٧٩ ـ ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، الجزء الثاني عشر، (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، بدون تاريخ).
  - ۲۸۰ ـ ابن الصلاح، الفتاوى، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، غير معروف).
- ۲۸۱ ـ الإمام أبو حامد الغزالي، ميزان العمل، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م).
- ٢٨٢ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الأثمة والأعلام، الطبعة الخامسة، (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ١٣٩٦هـ).
- ٢٨٣ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر، الطبعة الثانية، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٣٩٨).
- ٢٨٤ شيخ الإسلام ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة والأعلام، (بيروت: مكتبة الحياة، ١٩٨٠).
- 7٨٥ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، الإكليل في المتشابه والتأويل، (القاهرة: مطبعة دار التأليف، غير معروف).
- ٢٨٦ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، (الرباط: مكتبة المعارف، نشر الملحق التعليمي السعودي، غير معروف).
- ٢٨٧ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، غير معروف).
- ٢٨٨ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، (الرياض: رئاسة إدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد، غير معروف).
- ٢٨٩ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، (غير معروف: مطابع المجد، غير معروف).
- ٢٩٠ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، درء العقل والنقل، (الرياض: جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، غير معروف).
  - ٢٩١ ـ شيخ الإسلام ابن تيمية، النبؤات، (بيانات المرجع غير معروفة).
- ٢٩٢ ـ ابن حزم الأندلسي، جوامع السيرة النبوية، (القاهرة: مكتب التراث الإسلامي، د.ت).

- ۲۹۳ ـ ابن حزم، مراتب الإجماع، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، ۱۹۷۸م).
  - ٢٩٤ ـ ابن خزيمة، التوحيد، (بيانات المرجع غير معروفة).
- 790 \_ ابن رجب الحنبلي، التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، مراجعة وتعليق محمد حسن الحمصي، الطبعة الأولى، (دمشق: دار الرشيد، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).
- ٢٩٦ ـ ابن قيم الجوزية، تهذيب مدارج السالكين، (أبو ظبي: وزارة العدل والشؤون الإسلامية، بدون تاريخ).
- ٢٩٧ ـ ابن قيمة الجوزية، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، (غير معروف مكان النشر ولا الناشر ولا سنة النشر).
- ۲۹۸ ـ ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مراجعة طه عبد الرؤوف طه، (۱۹۷۰ هـ ۱۹۷۰م).
- ٢٩٩ ـ ابن قيم الجوزية، حادي الأرواح، الطبعة الرابعة، (القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح، ١٣٨١هـ/ ١٩٦٢م).
- ٣٠٠ ـ أبو الأعلى المودودي، مبادئ أساسية لفهم القرآن، الطبعة الثالثة، (الكويت: دار القلم، ١٣٩١هـ).
- ٣٠١ \_ أبو الأعلى المودودي، نظام الحياة في الإسلام، (الإسكندرية دار الدعوة، د.ت).
- ٣٠٢ ـ أبو الأعلى المودودي، الطريق إلى وحدة الأمة الإسلامية، (غير معروف: دار الثقافة العربية للطباعة، ١٩٨١).
- ٣٠٣ ـ أبو الأعلى المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي، (دار الفكر غير معروف، غير معروف).
- ٣٠٤ ـ أبو الحسن الندوي، النبوّة والأنبياء في ضوء القرآن، الطبعة الخامسة، (بيروت: دار القلم، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م).
- ٣٠٥ ـ أبو الحسن الندوي، بعض سمات الدعوة المطلوبة في هذا العصر، الطبعة الأولى، (المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، د. ت).
- ٣٠٦ ـ آدم عبد الله الألوري، فلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار التوفيق النموذجية، ١٩٨٣/١٤٠٣م).
- ٣٠٧ ـ أ.ل. شاتيله، الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة مساعد اليافي ومحب الدين خطيب، الطبعة الثانية، (جدة: منشورات العصر الخديث، ١٣٨٧هـ).

- ٣٠٨ ـ أمين حسن إصلاحي، منهج الدعوة إلى الله، ترجمة سعيد الأعظمي ونور عالم الندوي، (الكويت: دار نشر الكتاب الإسلامي، وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد).
- ٣٠٩ \_ أنور الجندي، تاريخ الإسلام في مواجهة التحديات، (القاهرة دار الاعتصام، د.ت).
- ٣١٠ ـ أنور الجندي، مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام، (القاهرة: دار الاعتصام، ١٣٩٧ه/ ١٩٧٧م).
- ٣١١ ـ أرنولد توينبي، الإسلام والغرب والمستقبل، تعريب د. نبيل صبحي، الطبعة الأولى، (بيروت: دار العربية، ١٣٨٩ه/ ١٩٦٩م).
- ٣١٢ \_ إسماعيل بن كثير،، قصص الأنبياء، الطبعة الأولى، (الاسكندرية: دار عمر ابن الخطاب للطباعة والنشر، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م).
- ٣١٣ ـ إسماعيل الكيلاني، فصل الدين عن الدولة، الطبعة الأولى، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م).
- ٣١٤ ـ الشيخ السعدي، الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، (الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٢ه/ ١٩٨٢م).
- ٣١٥ ـ الماوردي، الأحكام السلطانية، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م).
  - ٣١٦ ـ الرفاعي، معاني الحروف، (جدة: دار الشروق، غير معروف).
- ٣١٧ \_ المعلوف، المنجد في اللغة والإعلام، الطبعة الثانية والعشرون، (بيروت: دار الشرق، غير معروف).
- ٣١٨ ـ السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، الطبعة السادسة، (بيروت؛ دار الكتب العلمية، غير معروف).
- ٣١٩ ـ جلال السيوطي، إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه، مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية برقم خاص ٥٤٨ وعام ٦٥٧.
- ٣٢ ـ جمال الدين محمد بن مكرب الأنصاري (ابن منظور)، لسان العرب، مصور عن مطبعة بولاق، (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، غير معروف).
  - ٣٢١ \_ جولد زهير، العقيدة والشريعة، (بيانات المرجع غير معروفة).
  - ٣٢٢ \_ جوستاف لوبون، حضارة العرب، (بيانات المرجع غير معروفة).
- ٣٢٣ \_ جار الله بن سليمان الخطيب، قصص القرآن، (الرياض: مطابع الرياض، د. ت).

- ٣٢٤ \_ زاهر عواض الألمعي (د)، (تحقيق)، كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم، لابن حنبلي، عبد الرحمن بن نجم، الطبعة الأولى، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م).
- ٣٢٥ \_ زاهر عواض الألمعي (د)، مناهج الجدل في القرآن الكريم، (غير معروف: مطابع الفرزق التجارية، غير معروف).
- ٣٢٦ ـ زهدي صبري الخواجا (د)، الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي، (الرياض: دار الناصر للطبع والنشر، ١٤٠٤ه.
- ٣٢٧ ـ حسين محمد مخلوف (تحقيق)، لكتاب نور الدين القاري، شرح الشفاء في شمائل صاحب الاصطفاء، (القاهرة: مطبعة المدنى، ١٣٩٨هـ).
- ٣٢٨ \_ الشيخ حسن البنا، المسلمون تحت راية القرآن، (الرياض: مطابع الرياض، غير معروف).
- ٣٢٩ \_ حسنين محمد مخلوف، أضواء من القرآن الكريم، (مكة: مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، بدون تاريخ).
- ٣٣٠ ـ طه جابر العلواني (د) (تحقيق)، المحصول في أصول الفقه، الطبعة الأولى، (الرياض: جامعة الإمام محمد بنسعود، ١٤٠٠ه/١٩٨٠م).
- ٣٣١ ـ نبيل السمالوطي (د)، بناء المجتمع الإسلامي، (جدة: دار الشروق، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م).
- ٣٣٢ ـ نخبة من العلماء الأمريكيين، الله يتجلى في عصر العلم، ترجمة د. الدمرداش عبد المجيد سرحان، مراجعة د. محمد جمال الدين الأفندي، الطبعة الثالثة (نشر مؤسسة فرانكلين للطباعة، طبع دار الاتحاد العربي للطباعة، ١٩٦٨م).
- ٣٣٣ ـ الشيخ نديم الجسر، الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن، الطبعة الثالثة، (بيروت: دار العروبة، ١٣٨٩هـ).
- ٣٣٤ \_ صابر طعيمة، المعرفة في منهج القرآن الكريم، (بيروت: دار الجيل، غير معروف).
- ٣٣٥ \_ محمد حسين أبو موسى (د)، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وأثرها في الدراسات البلاغية في القرآن، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١م).
- ٣٣٦ ـ محمد خير الحلواني وبدر الدين الحاضري، المنجد في الإعراب والبلاغة والإملاء، الطبعة الرابعة، (غير معروف: غير معروف، ١٩٧٢م).
- ٣٣٧ \_ محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (بيروت: دار مكتبة الحياة، غير معروف).

- ٣٣٨ ـ محمد سيد كيلاني (تحقيق وضبط)، المفردات في غريب القرآن، (بيروت: دار المعرفة، غير معروف).
- ٣٣٩ ـ محمد عبد الله دراز (د)، مدخل إلى القرآن الكريم، ترجمة عبد العظيم علي، (الكويت: دار القلم، غير معروف).
- ٣٤٠ ـ محمد أبو زهرة، الدعوة إلى الإسلام: تاريخها في عهد النبي على والصحابة والصحابة والتابعين والعهود المتلاحقة وما يجب الآن، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٧٣م).
- ٣٤١ ـ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ترتيب محمود خاطر، (القاهرة: دار الفكر، ١٣٩٢ه/ ١٩٧٢م).
- ٣٤٢ ـ الشيخ محمد الغزالي (حوار)، فقه الدعوة الإسلامية ومشكلة الدعاة، (قطر: المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، هدية مجلة «الأمة»، رمضان ١٤٠٤هـ).
- ٣٤٣ ـ محمد شديد، قيم الحياة في القرآن الكريم، (القاهرة: دار الشعب، بدون تاريخ).
- ٣٤٤ ـ محمد أحمد خلف الله (د)، مفاهيم قرآنية، (الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، (٧٩)، شوال ١٤٠٤هـ ـ يوليو ١٩٨٤م).
- ٣٤٥ ـ محمد أحمد خلف الله (د)، الأسس القرآنية للتقدم، (القاهرة: كتاب الأهالي، العدد الثاني، يونيو ١٩٨٤م).
- ٣٤٦ ـ محمد الغزالي، نظرة على واقعنا الإسلامي مع مطلع القرن الخامس الهجري، الطبعة الثانية، (القاهرة: دار ثابت للنشر والتوزيع، ١٩٨٣م).
- ٣٤٧ ـ محمد عبد الرحمن عوض، فقه الكلمة ومسؤوليتها في القرآن والسنة، (القاهرة: دار الأنصار، ١٩٧٩م).
- ٣٤٨ ـ مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، مكة المكرمة ١٩٧٨م، (دمشق: دار الفكر، ٣٤٨ مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، مكة المكرمة ١٩٧٨م).
- ٣٤٩ ـ محمد أمين المصري (د)، المسؤولية، الطبعة الثانية، (الكويت: دار الأرقم، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م).
- ٣٥٠ ـ محمد الأمين الشنقيطي، رحلة الحج إلى بيت الله احرام، الطبعة الأولى، (جدة: دار الشروق، ١٤٠٣ه/ ١٩٨٣م).
- ۳۵۱ محمد أحمد جاد المولى، قصص قرآنية، (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م).

- ٣٥٢ \_ محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى: القرآن، (القاهرة: دار الفكر العربي، غير معروف).
- ٣٥٣ ـ محمد البهي (د)، الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، الطبعة الخامسة، (لبنان: دار الفكر، غير معروف).
- ٣٥٤ ـ محمد الطيب النجار (د)، تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن والسنّة النّبوية، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الطباعة المحمدية ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م).
- ٣٥٥ \_ محمد حسين هيكل، حياة محمد، الطبعة الثالثة عشر، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٨م).
- ٣٥٦ \_ محمد حسين الذهبي (د)، مشكلات الدعوة والدعاة، (القاهرة: دار الشعب، غير معروف).
- ٣٥٧ \_ محمد حامد فقي (تحقيق)، العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، (القاهرة: مطبعة السنّة المحمدية، غير معروف).
- ٣٥٨ \_ محمد سعيد رمضان البوطي (د)، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، الطبعة الأولى، (غير معروف: دار الفكر، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م).
- ٣٥٩ ـ محمد سعيد رمضان البوطي (د)، كبرى اليقينيات الكونية، الطبعة السادسة، (غير معروف، دار الفكر، غير معروف).
- ٣٦٠ ـ محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة، الطبعة الخامسة، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م).
- ٣٦١ \_ محمد سالم محيسن (د)، تاريخ القرآن، (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، غير معروف).
  - ٣٦٢ \_ محمد منير مرسي (د)، التربية الإسلامية، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٨٢م).
- ٣٦٣ ـ محمد المجذوب، مشكلات الجيل في ضوء الإسلام، الطبعة الثانية، (القاهرة، دار الاعتصام ١٣٩٨ه/ ١٩٧٨م).
- ٣٦٤ \_ محمد المجذوب، نظرات تحليلية في القصة القرآنية، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م).
- ٣٦٥ \_ محمد قطب، دراسات قرآنية، الطبعة الثالثة، (القاهرة: دار الشروق، ١٤٠٢هـ).
- ٣٦٦ ـ محمد فاضل الجمالي (د)، الفلسفة التربوية في القرآن، الطبعة الثانية، (بيروت: دار الكتاب الجديد، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م).
- ٣٦٧ ـ محمد فاضل الجمالي (د)، الفلسفة التربوية في القرآن، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الكتاب الجديد، ١٩٦٦م).

- ٣٦٨ ـ الشيخ محمد الغزالي، مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، الطبعة الثالثة، سلسلة كتاب الأمة، (الدوحة: مطابع الدوحة الحديثة، غير معروف).
- ٣٦٩ ـ محسن عبد الحميد (د)، منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام، الطبعة الأولى، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م).
- ٣٧٠ ـ محسن جهر أبو عقال، خطوات إلى اليقين، الطبعة الأولى، (غير معروف ج: الدار السعودية، ١٤٠١هـ.
- ٣٧١ ـ محمد خليل هراس، شرح العقيدة الواسطية، مراجعة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الطبعة الثالثة، (المدينة المنورة: المكتبة السلفية، غير معروف).
- ٣٧٢ ـ محمد صديق حسن، الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة، (المدينة المنورة، بيروت: مكتبة الثقافة، دار الكتب العلمية، ١٤٠٢ه/١٩٨٢م).
- ٣٧٣ ـ محمد صادق عرجون، سنن الله في المجتمع من خلال القرآن، الطبعة الأولى، (جدة: منشورات العصر الحديث، ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م).
- ٣٧٤ \_ محمد علي العويني (د)، أصول العلوم السياسية، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٨١م).
- ٣٧٥ ـ محمد علي الصابوني، النبوّة والأنبياء، الطبعة الثانية، (مكان النشر والناشر غير معروفان، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م).
- ٣٧٦ ـ محمد علي الجوزو (د)، مفهوم العقل والقلب في القرآن الكريم، الطبعة الأولى، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٠م).
  - ٣٧٧ ـ محمد عبد الله دراز، من خلق القرآن، (بيانات المرجع غير معروفة).
- ۳۷۸ ـ محمد عبد الله دراز (د)، دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، (الكويت: دار القلم، ۱٤۰۰ه/۱۹۸۰).
- ٣٧٩ ـ محمد عبد الله دراز (د)، نخبة الأزهار وروضة الأفكار، (قطر: مطابع قطر الوطنية، ١٤٠٠هـ/ ١٩٧٩م).
- ۳۸۰ ـ محمد عبد الله دراز (د)، مدخل إلى القرآن الكريم، الطبعة الثانية، (الكويت: دار القلم، ۱۳۹٤هـ).
- ٣٨١ ـ محمد عبد الله دراز (د)، دستور الأخلاق، الطبعة الأولى، (الكويت: دار البحوث العلمية، ١٣٩٣ه/ ١٩٧٣م).
- ۳۸۲ ـ محمد عبد الله دراز (د)، الدين، الطبعة الثانية، (الكويت: دار القلم، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م).
- ٣٨٣ ـ محمد عبد الله دراز (د)، النبأ العظيم، الطبعة الثانية، (الكويت: دار القلم، ١٣٩٠هـ).

- ٣٨٤ \_ محمد عبد الخالق عضيمة، أساليب القرآن، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د.ت).
- ٣٨٥ ـ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، (الرياض: مؤسسة النور للطباعة والتجليد، غير معروف).
- ٣٨٦ \_ محمد رشيد، مناهج القرآن في التربية، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م).
- ٣٨٧ ـ محمد رشاد خليل (د)، المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ، الطبعة الأولى (غير معروف: غير معروف، ١٤٠٢هـ).
- ٣٨٨ ـ محمود عبد الوهاب فايد (تصحيح وتعليق)، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، (المملكة العربية السعودية: رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد، غير معروف).
- ٣٨٩ ـ محمود بن القريف (د)، الأمثال في القرآن، الطبعة الخامسة، (بيروت: دار ومكتبة الهلال، ١٤٠١ه/ ١٩٨١م).
- ٣٩٠ ـ منصور حسب النبي (د)، الكون والإعجاز العلمي في القرآن، (القاهرة: دار الفكر العربي، غير معروف).
- ٣٩١ ـ عبد اللطيف حمزة (د)، القلقشندي في كتابه صبح الأعشى، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧م).
- ٣٩٢ ـ عبد السلام هارون (ضبط وتحقيق)، مقاييس اللغة، لأحمد فارس زكريا، الطبعة الثانية، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلب، ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م).
- ٣٩٣ ـ عبد القدوس (د) وزميله، البلاغة: علم المعاني والبديع، الطبعة الأولى، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٢هـ).
- ٣٩٤ ـ عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام، مغني اللبيب في كتب الأعاريب، الجزء الأول، (القاهرة: مطبعة المدني، غير معروف).
- ٣٩٥ ـ عبد المنعم صالح العلي العزي، تهذيب مدارج السالكين، (أبو ظبي: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بدون تاريخ).
- ٣٩٦ ـ عبد الوهاب النجار، قصص الأنبياء، الطبعة الثالثة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، غير معروف).
- ٣٩٧ ـ عبد المعطي ابن قلعجي (د)، (تحقيق)، فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه، الطبعة الأولى، (القاهرة: مطبعة الحضارة العربية، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).

- ٣٩٨ ـ عبد المحسن صالح (د)، الإنسان الحائر بين العلم والخرافة، (الكويت: عالم المعرفة، ١٣٩٩هـ).
- ٣٩٩ ـ عبد الله الغثيمان (تحقيق وتعليق)، كتاب الصفات للدارقطني، (المدينة المنورة: مكتبة الدار، ١٤٠٢هـ).
- ٤٠٠ عبد الله عزام (د)، العقيدة وأثرها، الطبعة الثالثة، (عمّان: مكتبة الأقصى،
- ٤٠١ ـ عبد الله التركي (د)، أسباب اختلاف الفقهاء، الطبعة الثانية، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م).
- ٤٠٢ ـ عبد القادر أحمد عطا (تحقيق: ، المنثورات وعيون المسائل والمهمات، للنووي، الطبعة الأولى، (القاهرة: مطبعة حسان، ١٤٠٢ه/ ١٩٨٢م).
- ٤٠٣ ـ عبد الفتاح لاشين (د)، من أسرار التعبير في القرآن: حروف القرآن، (الرياض: عكاظ للنشر والتوزيع، ١٤٠٠ه).
- ٤٠٤ عبد العزيز سيد الأهل، من الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠م).
- ٤٠٥ ـ عبد العزيز السمان، موارد الظمآن لدروس الزمان، الطبعة الحادية عشر، (الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد، ١٤٠٢هـ).
- ٤٠٦ ـ عبد العزيز خطاب، رحلة الآخرة في القرآن الكريم، (القاهرة: مطبعة القاهرة الجديدة، غير معروف).
- ٤٠٧ ـ عبد العزيز بن خلف، دليل المستفيد على كل مستحدث جديد، الطبعة الأولى، (دمشق: المطبعة العصرية، ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م).
- ٤٠٨ عبد الرحمن النحلاوي، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، الطبعة الأولى، (دمشق: دار الفكر، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م).
- ٤٠٩ ـ الشيخ عبد الرحمن السعدي، وجوب التعاون بين المسلمين، (الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٢ه/ ١٩٨٢م).
- ٤١٠ ـ الشيخ عبد الرحمن السعدي، القول السديد في مقاصد التوحيد، (الرياض: مكتبة المعارف، غير معروف).
- ٤١١ الشيخ عبد الرحمن السعدي، الجهاد في سبيل الله أو واجب المسلمين أو السياسة الشرعية، الطبعة الثالثة، (الرياض: مطابع مؤسسة الرسالة، غير معروف).

- 117 ـ عبد الرحمن الدسوري، الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، الطبعة الأولى، (الكويت: مكتبة دار الأرقم، ١٤٠٢ه/ ١٩٨٢م).
- ٤١٣ ـ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، مبادئ في الأدب والدعوة، الطبعة الأولى،
   (دمشق، بيروت: دار العلم، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م).
- ٤١٤ \_ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، الأمثال القرآنية، (دمشق، بيروت: دار العلم، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م).
- ٤١٥ \_ عبد الرحمن بن قسم، حاشية ثلاثة الأصول، الطبعة الخامسة، (بيروت: دار العروبة، ١٤٠٠ه).
- ٤١٦ \_ الشيخ عبد الرحمن بن حسين، شرح فتح المجيد، (القاهرة: دار معد للطباعة، مكتبة النهضة العلمية السعودية بمكة المكرمة، غير معروف).
- ٤١٧ ـ عبد الرحمن الباني، القلم القرآني، الطبعة الأولى، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٣ه/ ١٩٨٣م).
- ٤١٨ ـ علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، مطبوعات وزارة المعارف العمومية.
  - ٤١٩ ـ علي الجارم وزميله، البلاغة الواضحة، (القاهرة: دار المعارف، غير معروف).
- ٤٢٠ ـ علي محمد جريشة (د) ومحمد شريف الزيبق، أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي، الطبعة الثانية، (القاهرة: دار الاعتصام، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م).
- ٤٢١ ـ عبد الحليم عبد الرحمن خضر (د)، المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم، الطبعة الأولى، (جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ٤٠١هـ/١٩٨٤م).
- ٤٢٢ ـ عمر بهاء الدين الأميري، في رحاب القرآن، الطبعة الأولى، (بيروت: دار القرآن الكريم، ١٣٩٢هـ).
- ٤٢٣ ـ عماد الدين خليل (د)، حول إعادة تشكيل العقل المسلم، سلسلة كتاب الأمة، الطبعة الأولى، (بيانات المرجع غير معروفة).
- ٤٢٤ ـ عماد الدين خليل (د)، تهافت العلمانية، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م).
- ٤٢٥ ـ عماد الدين خليل (د)، في التاريخ الإسلامي: فصول في المنهج والتحليل، (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م).
- ٤٢٦ ـ عماد الدين خليل (د)، في النقد الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٣٩٢هـ/ ١٩٧٢م).

- ٤٢٧ ـ عماد الدين خليل (د)، التفسير الإسلامي للتاريخ، الطبعة الثانية، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٨م).
- ٤٢٨ ـ عز الدين أبي الحسن بن الأثير، الكامل في التاريخ، المجلد الثاني، (بيروت: دار بيروت، ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م).
  - ٤٢٩ ـ عز الدين بليق، موازين القرآن الكريم، (بيروت: دار الفتح، ١٤٠٢هـ).
- ٤٣٠ ـ عائشة عبد الرحمن (د)، الشخصية الإسلامية: دراسة قرآنية، الطبعة الثانية، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٠م).
- ٤٣١ عائشة عبد الرحمن (د)، (بنت الشاطئ)، مقال في الإنسان: دراسة قرآنية، (القاهرة: دار المعارف، ١٣٨٩هـ).
- ٤٣٢ ـ على الرضا التونسي (جمع وتحقيق)، الهداية الإسلامية لمحمد الخضر حسين، (غير معروف: المطبعة التعاونية، ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م).
- ٤٣٣ ـ علي خليل أبو العينين، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم، الطبعة الأولى، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٠م).
- ٤٣٤ ـ عفيف عبد الفتاح طبارة، مع الأنبياء في القرآن الكريم: قصص ودروس وعبر من حياتهم، الطبعة الرابعة، (بيروت: دار العلم للملايين، بدون تاريخ).
  - ٤٣٥ ـ فتحي يكن، كيف ندعو إلى الإسلام، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٠هـ).
- ٤٣٦ فالح بن مهدي آل مهدي، التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية، الطبعة الأولى، (الرياض: مطابع الرياض ١٣٨٦هـ).
- ٤٣٧ ـ فاروق عبد السلام (د)، أزمة الحكم في العالم الإسلامي، (القاهرة: مطبعة الفجالة، ١٩٨١م).
- ٤٣٨ فؤاد العقلي (د)، قضايا إسلامية هامة، (القاهرة: مؤسسة الوفاء للطباعة، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م).
- ٤٣٩ فؤاد العقلي (د)، دراسات في العقيدة الإسلامية، (القاهرة: مؤسسة الوفاء للطباعة، دار السلام، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م).
- ٤٤٠ ـ روجيه جارودي، نظرات حول الإنسان، ترجمة يحيى هويدي، (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ١٩٨٣م).
- ٤٤١ ـ رفاعي سرور، حكمة الدعوة، الطبعة الأولى، (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م).
  - ٤٤٢ ـ سيد قطب، في التاريخ فكر ومنهاج، (القاهرة: دار الشروق ١٣٩٤هـ).

- ٤٤٣ ـ سميح عاطف زين، مجمع البيان الحديث: قصص الأنبياء في القرآن الكريم، (بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٤٠٠ه/ ١٩٨٠م).
- ٤٤٤ ـ سعيد الأفغاني (تحقيق)، الإعراب في جدل الأعراب ولمع الأدلة في أصول النحو للإنباري، الطبعة الثانية، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٣٩١هـ/١٩٧١م).
- 2٤٥ ـ سعيد حوا، جولات في الفقهين الكبير والأكبر، الطبعة الثانية، (القاهرة: مكتبة وهبي وطبع دار التراث العربي، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م).
- ٤٤٦ ـ سعيد إسماعيل على، نشأة التربية الإسلامية، (القاهرة: عالم الكتب، ١٩٧٨م).
- 2٤٧ ـ خير الدين الزركلي، الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، المجلد السادس، الطبعة الخامسة، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٠م).
- ٤٤٨ ـ وحيد الدين خان، الدين في مواجهة العلم، ترجمة ظفر الإسلام خان، مراجعة عبد الحليم عويس، (بيروت: دار النفائس ١٤٠١ه/ ١٩٨١م).
- 289 ـ وحيد الدين خان، المسلمون بين الماضي والحاضر والمستقبل، ترجمة ظفر الإسلام خان، الطبعة العربية الأولى، مراجعة د. عبد الحليم عويس، (القاهرة: المختار الإسلامي، ١٩٧٨م).
- ٤٥ \_ وحيد الدين خان، حكمة الدين، الطبعة الثانية، (القاهرة: المختار الإسلامي، ١٩٧٨م).
- ٤٥١ ـ شوكت محمد عليان (د)، الإسلام والمشكلات العلمية، الطبعة الأولى، (غير معروف: دار الرشيد، ١٤٠٠هـ).
- ٤٥٢ ـ شوقي ضيف (د)، البلاغة تطور وتاريخ، الطبعة الثانية، (القاهرة: دار المعارف، غير معروف).
- 20٣ ـ بدر الدين عبد الله الشبلي، المرجان في أحكام الجان، غرائب وعجائب الجان كما يصورها القرآن والسنة، (غير معروف مكان النشر ولا الناشر ولا تاريخ النشر).
- ٤٥٤ ـ عباس محمود العقاد، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه (القاهرة: دار السلام، غير معروف).
- ٤٥٥ \_ غير معروف، ركائز الدعوة في القرآن الكريم، (القاهرة: الناشر وتاريخ النشر غير معروفين).

### ب \_ الدوريات/ المقالات/ الدراسات:

٤٥٦ ـ التهامي نقره، «من منهج النبوة في التربية»، رسالة الخليج العربي، العدد الرابع، ص ٤٥٦ ـ ٤٠.

- ٤٥٧ \_ مجلة الجامعة الإسلامية، العدد ٥٠ و٥١.
- ٤٥٨ ـ الشيخ محمد الغزالي، هذه سبيلي، (المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض)،
   العدد الثاني، عام ١٣٩٩هـ.
- 809 ـ غريب جمعة (د)، «من وحي الطب الإسلامي،»، مجلة رابطة العالم الإسلامي، العدد الثامن، شعبان ١٤٠٣هـ.

### ج \_ أخرى:

### ١ \_ بحوث علمية:

- ٢٦ \_ إبراهيم سرسيق، من بحوث مؤتمر الدعوة والدعاة، المجلد الرابع، (المدينة المنورة: بحوث مؤتمر الدعوة والدعاة بالمدينة المنورة، نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة).
- ٤٦١ ـ مصطفى المصمودي، «آراء في الدعوة والداعية» بحث مقدم للمؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية المنعقد في الخرطوم في الفترة من ٢٢ إلى ٢٦/ ٥/١٠١ه.
- 27۲ ـ على عبد الحليم محمود (د)، «الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام»، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد في الرياض عام ١٣٩٦ه بدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طبع ونشر الجامعة نفسها ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م.

### ٢ \_ محاضرات:

278 ـ محمد متولي الشعراوي «المعارك الأيديولوجية في تاريخ الإسلام» محاضرة منشورة ضمن بحوث الندوة العالمية للشباب الإسلامي تحت عنوان (قضايا الفكر الإسلامي المعاصر)، ص٣٩٦، ٣٩٩ الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.

### ٣ \_ رسائل:

٤٦٤ - عبد الله محمد الأمين الشنقيطي، «علاج القرآن الكريم للجريمة»، رسالة ماجستير، (المدينة: الجامعة الإسلامية، قسم الدراسات العليا، ١٤٠١هـ).

### رابعاً: المصادر الشخصية:

- ٤٦٥ ـ المكي الناصري، التفسير الصوتي للقرآن الكريم، حلقات مسجلة لإذاعة القرآن الكريم، المملكة العربية السعودية.
  - ٤٦٦ \_ أبو المجد سيد نوفل (د)، مقابلة تمت عام ١٤٠٢هـ.
- 87٧ ـ جعفر شيخ إدريس (د)، كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- ٤٦٨ ـ الشيخ مناع قطان، الذي استفاد منه الباحث استفادة كبيرة أثناء دراسة سورة الأنعام عليه.
- ٤٦٩ ـ عبد الفتاح الصيفي (د)، رئيس قسم الدعوة والاحتساب بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية، (كلية الدعوة والإعلام فيما بعد).
- ٤٧٠ ـ كرم سالم (د)، محمد كمال إمام (د)، منير حجاب (د)، مصطفى كمال (د)، عبد الخبير عطا (د) الأساتذة بقسم الإعلام، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ومناقشة علمية في موضوع الأفكار من حيث الاصطلاح الإعلامي.
  - ٤٧١ ـ فضل إلَّهي، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

## خامساً: المراجع الأجنبية

- Encyclopaedia Britanica 23 rd Edition, USA: Encyclopaedia \_ \( \text{ \text{VY}} \)

  BritanicaINC. William Benton Publisher, 1929.
- Candline, E.France, Teach Yourself Journalism (London: Larve \_ &VT And Brydone Lts. Unknown).
- Samovar, Larrya and Milis, Jack, Oral Communication; Message \_ {V} And Response, Third Eddition, (USA: W.M.C Brown Company Publishers, 1978).
- Tode, Alden, Finding Facts Fast, (New York Morrow Paper Back, \_ \$vo Unknown).
- Rivers, William L. Finding Facts, (New Jersey Printice Hall, Inc, \_ &vi Englewood Cliffs, Unknown).

# محتويات الدراسة

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 7_4    | تقديم                                                  |
| ٧      | المقدمة                                                |
| ٩      | أ ـ خطبة الحاجة                                        |
| ١.     | ب ـ أهمية الموضوع ونطاقه                               |
| 17     | ج _ أهدافه                                             |
| 14     | د قصة اختياره                                          |
| 10     | ه ـ التعريف بمصطلحات البحث                             |
| 10     | و. تقويم أهم مراجع البحث                               |
| 17     | ز ـ مكان البحث من الدراسات الإعلامية السابقة           |
| 17     | ح _ منهج البحث                                         |
| *1     | ط ـ شکر وتقدير                                         |
| 74     | باب تهميدي: من دلالات الإعلام في القرآن الكريم         |
| 70     | توطئة                                                  |
| 77     | الفصل الأول: تعريفات                                   |
| **     | ١ ـ تعريف الدلالة لغة                                  |
| **     | ٢ ـ تعريف الدلالة في الاصطلاح                          |
| 44     | ٣ ـ تعريف الإعلام لغة                                  |
| ٣.     | ٤ ـ تعريف الإعلام اصطلاحاً                             |
| 40     | الفصل الثاني: نماذج من دلالات الإعلام في القرآن الكريم |
| ٣٦     | ١ ـ ماهية الإعلام                                      |
| ٥٣     | ٢ ـ في التوجه ٰ                                        |
| 70     | ٣ _ الأتصال                                            |

| الصفحة     | الموضوع                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77         | ٤ ـ في الوظيفة الأساسية                                                                               |
| <b>v</b> 9 | ہ _ أسلوب السؤال والجواب                                                                              |
| 90         | ٦ ـ البلاغ                                                                                            |
| 1 • 9      | الفصل الثالث: مدخل إلى الدراسة                                                                        |
| 11.        | ١ ـ لماذا وظائف الإعلام؟                                                                              |
| 111        | ٢ ـ معنى الوظيفة لغة ا                                                                                |
| 111        | ٣ ـ معنى الوظيفة في الإصطلاح العام                                                                    |
| 111        | ٤ ـ معنى الوظيفة في الاصطلاح الإعلامي                                                                 |
| 118        | ٥ ـ معنى الخبر لغة واصطلاحاً                                                                          |
| 114        | ٦ ـ معنى النبأ لغة                                                                                    |
| 114        | ٧ _ معنى النبأ اصطلاحاً                                                                               |
|            | (الباب الأول)                                                                                         |
| 174        | الإخبار عن الله سبحانه وتعالى موضوعاته وأساليبه وآثاره                                                |
| 178        | أسس منهج الحق<br>(الباب الثاني)                                                                       |
| 7.4        | ربيب موضوعاته وأساليبه وآثاره<br>الإخبار عن الغيب موضوعاته وأساليبه وآثاره                            |
| Y•Y        | به به به به موسوعه و سیبه و دو<br>توطئة                                                               |
| Y • V      | عرب<br>١ ـ أهمية الإخبار عن الغيب في حياة الناس                                                       |
| 7 • 9      | ٢ ـ تعريف الغيب                                                                                       |
| ۲1.        | " ـ أقسام الغيب " ـ أ |
| 714        | الفصل الأول: الإخبار عن الغيب في الحاضر موضوعاته وأساليبه وآثاره                                      |
| 415        | توطئة                                                                                                 |
| 717        | ١ _ حقيقة الوحي                                                                                       |
| 777        | ٢ _ حقيقة النوم                                                                                       |
| 747        | ٣ _ حقيقة الأجل (العمر)                                                                               |
| 377        | ٤ _ عن الملائكة                                                                                       |
| 749        | ٥ _ عن الجن                                                                                           |
| 737        | ٦ _ حقيقة الرسالة                                                                                     |
| 7 & A      | ٧ ـ سبب الإعراض عن الحق                                                                               |

| الفصل الثاني:  الإخبار عن الغيب الواقع في المستقبل موضوعاته وأساليبه وآثاره  الإخبار عن الغيب الواقع في المستقبل  الإخبار عن الأمة في المستقبل  الفضل الثافة في المسور  الإخبار عن الغيب في الآخرة  الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره  الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره  الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي الثالث الله الإخبار عن الأسخاص  الإخبار عن عالم الشهادة  الإخبار عن عالم الشهادة  الإخبار عن عالم الشهادة  الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص  الإخبار عن رسول الله الشهادة  الإخبار عن المومنين  الإخبار عن المومنين  الإخبار عن المومنين  الإخبار عن المومنين  المومنين  الإخبار عن المسركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الصفحة      | الموضوع                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| الإخبار عن الغيب الواقع في المستقبل موضوعاته وأساليه وآثاره الإخبار عن الغيب الواقع في المستقبل المحدار الكفار المحدار الوعد والوعيد المحدار القيامة المحلفين وأحوالهم في الآخرة اللاخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليه وآثاره المحكام الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليه وآثاره المحداث الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي المواقف والأحكام اللاخبار عن عالم الشهادة اللاخبار عن عالم الشهادة اللاخبار عن عالم الشهادة اللاخبار عن الأشخاص الإخبار عن الأشخاص الإخبار عن الأشخاص الإخبار عن الأشخاص الإحبار عن الأشخاص الإخبار عن المشركين المحال الم | 709         | ۸ ـ ما تكن الصدور                                            |
| وطئة         وطئة         ١ - حال الأمة في المستقبل         ١ - حال الأمة في المستقبل         ١ - حال الأمة في المستقبل         ١ - حضار الكفار         ١ - النفخ في الصور         ١ - الخشر         ١ - الخشر         ١ - المحشر         ١ - المحشر         ١ - المحشر         ١ - المحشر         ١ - الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | الفصل الثاني:                                                |
| وطئة         وطئة         ١٠ حال الأمة في المستقبل         ١٠ حال الأمة في المستقبل         ١٠ احتضار الكفار         ١٠ النفخ في الصور         ١٠ ١٠ النفخ في الصور         ١٠ ١٠ الخشر         ١٠ ١٠ الحشر         ١٠ ١٠ الحشر         ١٠ ١٠ الأحدر         ١٠ ١٠ ١٠ الأحدر         ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۲۲         | الإخبار عن الغيب الواقع في المستقبل موضوعاته وأساليبه وآثاره |
| ۲ - احتضار الكفار         ۳ - النفخ في الصور         8 - الحشر         ٥ - الوعد والوعيد         ٥ - الوعد والوعيد         ٢٠ - يوم القيامة         ٧ - مصائر المكلفين وأحوالهم في الآخرة         الفصل الثالث:         الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره         ٢٠ - الأحداث         ٢٠ - الأشخاص         ٣٠٠         ٢٠ - الأشخاص         ١٠ - الإخبار عن عالم الشهادة         ١٠ - الإخبار عن رسول الله علي         ١٠ - الإخبار عن المؤمنين         ٢٠ - الإخبار عن المشركين         ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 779         |                                                              |
| ۲ - احتضار الكفار         ۳ - النفخ في الصور         8 - الحشر         ٥ - الوعد والوعيد         ٥ - الوعد والوعيد         ٢٠ - يوم القيامة         ٧ - مصائر المكلفين وأحوالهم في الآخرة         الفصل الثالث:         الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره         ٢٠ - الأحداث         ٢٠ - الأشخاص         ٣٠٠         ٢٠ - الأشخاص         ١٠ - الإخبار عن عالم الشهادة         ١٠ - الإخبار عن رسول الله علي         ١٠ - الإخبار عن المؤمنين         ٢٠ - الإخبار عن المشركين         ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 771         | ١ _ حال الأمة في المستقبل                                    |
| 3 - الحشر       ٥ - الوعد والوعيد         ٥ - الوعد والوعيد       ٥ - الوعد والوعيد         ٢ - يوم القيامة       ٧٠٠         الفصل الثالث:       ١٠٠         الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره       ٢٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ٢٠٠       ١٠٠         ٢٠٠       ٢٠٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠       ١١٠         ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۸.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
| 3 - الحشر       ٥ - الوعد والوعيد         0 - الوعد والوعيد       ٥ - الوعد والوعيد         7 - يوم القيامة       ٧٠ - مصائر المكلفين وأحوالهم في الآخرة         الفصل الثالث:       ١٠ الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره       ٢٠ توطئة         ١ - الأحداث       ١٠ الأحداث         ٢٠ - الأشخاص       ١٠٠٠         ٢٠ - المواقف والأحكام       ١٠٠٠         ٢٠ - المواقف والأحكام       ١٠٠٠         ١٠ - الإخبار عن عالم الشهادة       ١٠٠٠         ١٠ - الإخبار عن عالم الشهادة       ١٠٠٠         ١٠ - الإخبار عن المؤمنين       ١٠٠٠         ٢٠ - الإخبار عن المؤمنين       ١٠٠٠         ٣٠ - الإخبار عن المؤمنين       ٢٠٠٠         ٣٠ - الإخبار عن المشركين       ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۸۳         | ٣ ـ النفخ في الصور                                           |
| ٢- يوم القيامة       ٢٠ مصائر المكلفين وأحوالهم في الآخرة         الفصل الثالث:       ١٩٠٠         الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره       ٢٠ توطئة         ١٠ - الأحداث       ٢٠ ١         ٢٠ - الأشخاص       ٢٠٠٠         ٢٠ - المواقف والأحكام       ٢٠٠٠         ٢٠ - المواقف والأحكام       ٢٠٠٠         ٢٠ - الإخبار عن عالم الشهادة       ٢٠٠٠         ٢٠ الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص       ٢٠٠٠         ٢٠ الإخبار عن رسول الله ﷺ       ٢٠٠٠         ٢٠ - الإخبار عن المؤمنين       ٢٠٠٠         ٣٠ - الإخبار عن المؤمنين       ٢٠٠٠         ٣٠ - الإخبار عن المؤمنين       ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 440         |                                                              |
| ٧ - مصائر المكلفين وأحوالهم في الآخرة       ١٠ الفصل الثالث:         الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره       ٢٠ الإخباث         ١٠ - الأحداث       ٣٠٠         ٢٠ - الأشخاص       ٣٠٠         ٣٠ - المواقف والأحكام       ٣٠٠         ١٠ - الإخبار عن علم الشهادة       ١١٠         ١٠ - الإخبار عن عالم الشهادة       ١١٠         ١٠ - الإخبار عن الأشخاص       ١٠٠٠         ١٠ - الإخبار عن رسول الله ﷺ       ١٠٠٠         ٢٠ - الإخبار عن المؤمنين       ٢٠٠٠         ٣٠ - الإخبار عن المشركين       ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 719         | ٥ _ الوعد والوعيد                                            |
| ٧ - مصائر المكلفين وأحوالهم في الآخرة       ١٠ الفصل الثالث:         الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره       ٢٩٠٠         ١٠ - الأحداث       ٣٣٠         ٢٠ - الأشخاص       ٣٣٠         ٣٠ - المواقف والأحكام       ٣٣٠         ١٤ - عبر وعظات       ١٥٠٠         ١٠ - الإخبار عن عالم الشهادة       ١١٠         ١٠ - الإخبار عن الأسخاص       ١٠٠٠         ١٠ - الإخبار عن المؤمنين       ١٠٠٠         ٢٠٠ - الإخبار عن المؤمنين       ٢٠٠٠         ٣٠٠ - الإخبار عن المشركين       ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣.٨         | ٦ _ يوم القيامة                                              |
| الفصل الثالث:  الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره ٢٩٠  الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره ٢٠٠  الأحداث ٢٠٠  ١ - الأشخاص ١٣٠  ١ - المواقف والأحكام ١٤٠  ١ - المواقف والأحكام ١٤٠  ١ - المواقف والأحكام ١٤٠  ١ - الإخبار عن عالم الشهادة ١٤٠  ١ - الإخبار عن المؤمنين ١٠٠  ١ - الإخبار عن المشركين ١٠٠  ١ - الإخبار عن المشركين ١٠٠  ١ - الإخبار عن المشركين ١٠٠  ١٠٠ ١٠٠  ١ - الإخبار عن المشركين ١٠٠ ١٠٠  ١ - الإخبار عن المشركين ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 414         |                                                              |
| الوطئة       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | • '                                                          |
| الوطئة       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 479         | الإخبار عن الغيب في الزمن الماضي موضوعاته وأساليبه وآثاره    |
| <ul> <li>٢٠ الأشخاص</li> <li>٣٠ المواقف والأحكام</li> <li>٣٠ عبر وعظات</li> <li>١١ عبر وعظات</li> <li>١١ الإخبار عن عالم الشهادة</li> <li>١٥ الباب الثالث)</li> <li>١٥ الباب الثالث</li> <li>١٥ الإخبار عن الأشخاص</li> <li>١٠ الإخبار عن رسول الله علي</li> <li>١٠ - الإخبار عن المؤمنين</li> <li>٢٠ - الإخبار عن المؤمنين</li> <li>٣٠ - الإخبار عن المشركين</li> <li>٣٠ - الإخبار عن المشركين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44.         | •                                                            |
| ٣ ـ المواقف والأحكام       ٣ - المواقف والأحكام         ٤ ـ عبر وعظات       (الباب الثالث)         ١ الإخبار عن عالم الشهادة       ١٥٠         ١ واقع الحياة)       ١٠٠         توطئة         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠         ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 441         | ١ _ الأحداث                                                  |
| 3 - عبر وعظات       (الباب الثالث)         الإخبار عن عالم الشهادة       (واقع الحياة)         توطئة       ١٧٠         الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص       ١٠٠٠         نماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي       ١٠٠٠         ١ - الإخبار عن رسول الله ﷺ       ١٠٠٠         ٢٠ - الإخبار عن المؤمنين       ١٠٠٠         ٣٨٠       ١٠٠٠         ٣٨٠       ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 227         | ٢ ـ الأشبخاص                                                 |
| (الباب الثالث)  الإخبار عن عالم الشهادة (واقع الحياة)  توطئة الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص الماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي الماذجهم ومكانتهم عن حيث التأثير الإعلامي الماذجهم ومكانتهم عن حيث التأثير الإعلامي الماذجهم ومكانتهم عن المأثين الإعلامي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 727         | ٣ ـ المواقف والأحكام                                         |
| الإخبار عن عالم الشهادة (واقع الحياة) (واقع الحياة) توطئة الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص (۳۷ نماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي (۳۷ نماذجهم ومكانتهم عن حيث التأثير الإعلامي (۳۷ نماذجهم عن رسول الله ﷺ (۳۸ نماذجبار عن المؤمنين (۳۸ نماذجبار عن المشركين (۳۸ نماذجبار عن المشركين (۳۸ نماذجبار عن المشركين (۳۸ نماذجبار عن المشركين (۱۳۸ نماذجبار عن المشرك | 401         | <ul> <li>٤ ـ عبر وعظات</li> </ul>                            |
| (واقع الحياة)  توطئة  الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص  الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص  الماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي  الماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي  الماذجهم ومكانتهم عن حيث التأثير الإعلامي  الماذجهم ومكانتهم عن حيث المأثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                              |
| توطئة         الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص       ١٧٢         نماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي       ١٧٣         ١ - الإخبار عن رسول الله ﷺ       ١٨٦         ٢ - الإخبار عن المؤمنين       ٣٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 470         |                                                              |
| الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص الأدبهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي المخاص المخاب المؤابر عن رسول الله علي المؤمنين الإخبار عن المؤمنين الإخبار عن المشركين الم |             | •                                                            |
| نماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي المحسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411         |                                                              |
| <ul> <li>١ - الإخبار عن رسول الله ﷺ</li> <li>٢ - الإخبار عن المؤمنين</li> <li>٣٨١</li> <li>٣٨٧</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>** 1</b> | الفصل الأول: الإخبار عن الأشخاص                              |
| <ul> <li>٢ ـ الإخبار عن المؤمنين</li> <li>٣٨٠ ـ الإخبار عن المشركين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***         | نماذجهم ومكانتهم من حيث التأثير الإعلامي                     |
| ٣ ـ الإخبار عن المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***         | ١ ـ الإخبار عن رسول الله ﷺ                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۸۱         | ٢ ـ الإخبار عن المؤمنين                                      |
| , ti 1 , 1, 11 , 1, 11 , 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٨٧         | ٣ ـ الإخبار عن المشركين                                      |
| ٤ - الإخبار عن زعماء المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 497         | ٤ ـ الإخبار عن زعماء المشركين                                |

|            | 0 |
|------------|---|
| parameter. | 5 |
| <br>0      |   |

| الصفحة | الموضوع                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 490    | ٥ ـ الإخبار عن أهل الكتاب                                             |
| 891    | الفصل الثاني: الإخبار عن الحقائق والأفكار                             |
| 499    | صنوفها وأساليب عرضها                                                  |
| 499    | تعريفات لغوية واصطلاحية                                               |
| 8 . 7  | تصنيف الأفكار                                                         |
| ٤٠٧    | <b>أولاً</b> : الإخبار عن أفكار المشركين                              |
| £ • V  | ١ _ أفكارهم في مجال الاعتقاد                                          |
| 213    | ٢ ـ منهج المشركين في التفكير                                          |
| 113    | ٣ ـ أفكارهم حول الحلال والحرام                                        |
| ٤٢٠    | ٤ ـ تعليلات المشركين لانحرافهم الفكري                                 |
| 373    | ثانياً: الإخبار عن الحقائق                                            |
| 277    | الفصل الثالث: الإخبار عن مظاهر الحياة ووقائعها                        |
| 2773   | أولاً: الإخبار عن مظاهر حياة المشركين                                 |
| £40    | ١ ـ الإخبار عن عبادة المشركين                                         |
| 111    | ٢ ـ إعراض المشركين عن الحق                                            |
| 880    | ٣ ـ جرائم المشركين القولية                                            |
| ٤٥٠    | اً ٤ ـ جرائم وحماقات أخرى للمشركين                                    |
| 103    | ثانياً: الإخبار عن مظاهر حياة المسلمين (عبادة المسليمن لله جلّ جلاله) |
|        | (الخاتمة)                                                             |
| ٣٦٤    | خلاصة البحث وأهم نتائجه                                               |
| 279    | <b>أولاً</b> : _ فهرس موضوعات الدراسة                                 |
| ٥٠٤    | ثانياً: _ فهرس الآيات القرآنية الكريمة                                |
| ٥٣٥    | ثالثاً: _ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة                               |
| ۸۳۸    | <b>رابعاً</b> : _ مصادر ومراجع الدراسة                                |